

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

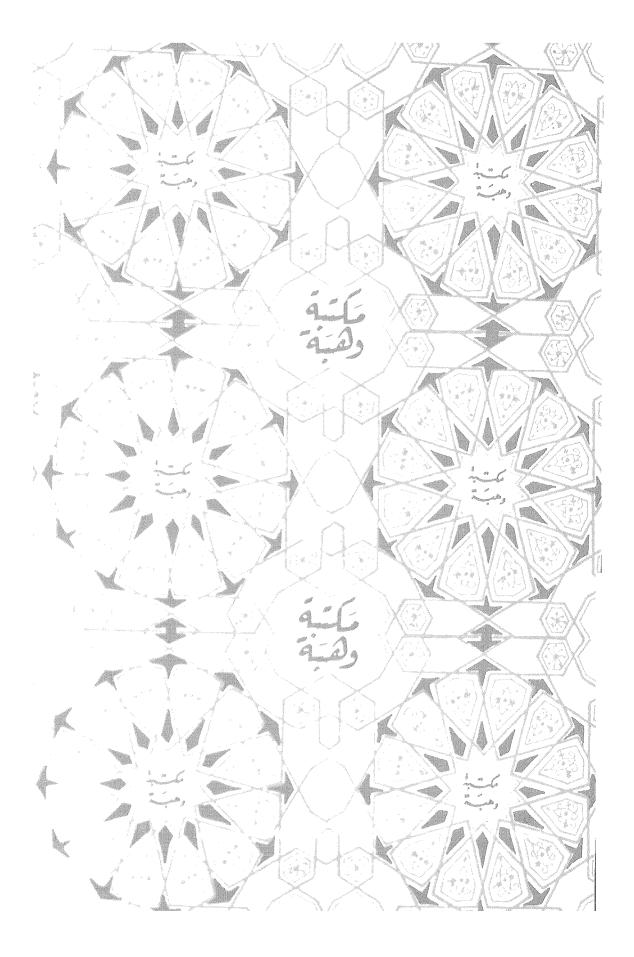



## بخذاتا ليفة والرجة والشر

# الانتالافلاقيل يعتني

تألیف محمد کرد علی

الغالفا

القالعوة الأليف والثرث وأنشر



# فهرس الجزء الثانى

-العلوم والمذاهب في الإسلام : أصول الشريعة وتأسيس المذاهب ... ... ... ... ... ... علم الكلام وعلم الحديث ... ... ... ... ... ... علم المصوف ... ... ... ... ... ... ... ... YY الفلسفة في الإسلام ... ... ... ... الفلسفة في الإسلام ٣٨ الآداب، الشعر والنثر والحطابة ... ... ... الشعر والنثر والحطابة الفرق الإسلامية .. ... ... ... الفرق الإسلامية الاضطهاد في سييل المذاهب والأنكار ... ... ... ٢٩ الإدارة في الإسلام: إدارة الرسول ... ... ... ... الدارة الرسول 4 2 إدارة الخلفاء الراشدين – إدارة أبي بكر العبديق 🔐 ... ... 4.4 إدارة عمر بن المطاب ... ... بدر المد ... ... المطاب 111 إدارة منان بن مفان ... ... ... ... الدارة منان بن مفان 144 إدارة على بن أبي طالب ... ... ... ... المارة على بن أبي طالب 111 إدار الأمويين – الإدارة عل مهد معاوية بن أن سفيان ... ... 711 إدارة يزيد ومعاوية الصغير ومروان وابنه عهد الملك ... ... 171 إدارة الوايه ومليمان ... ... ... ... الوايه ومليمان 14. إدارة ص بن ميه العزيز ... ... ... بد ... بد ... 144 إدارة يزيد بن ميه الملك و هشام و يزيد بن الوليد و مروان بن محمد ... ٩٩٠ إدارة العباسيين - تدابير السفام والمنصور ... ... ... ... ١٩٦٠

إدارة المهدي والمادي والرشيد ... ... ... ... والمادي

| and a  | ,                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 74.    | إدارة الأمين والمأمون ودارة الأمين والمأمون              |
| 777    | الإدارة على عهد المعتصم وأخلافه أجيد مده مده و و و و و و |
| Y : Y" | إدارة الممنز والمهتدي والمعتمد أرب بدر مدر بدر بدر بدر   |
| YIA    | الإدارة على عهد المكتفى والمقتدر وكلام في الوزراء        |
| / o 7  | الإدارة على عهد القاهر والراضي ومن بعدهما                |
| 414    | الإدارة في العهد العباسي الأخير مد مد مد مد مد           |
| 470    | إدارة دول انشرق والغرب ود. ود. ود.                       |
| 717    | إدارة الماليك ادارة الماليك                              |
| 711    | إدارة الترك المأنيين المرادة الترك المأنيين              |
|        | السياسة في الإسلام :                                     |
| 441    | سياسة الرسول سياسة الرسول                                |
| T . \  | سياسة الحلفاء الراشدين – سياسة أبي بكر العمديق           |
| 271    | ٠ سياسة عمر بن الخطاب بدر                                |
| **     | سیاسة عثمان بن عفان ب                                    |
| T71    | سياسة على بن أبي طالب سياسة على بن أبي طالب              |
| 414    | سياسة الأمويين المويين المرابع                           |
| ٤١٧    | سياسة العباسين مده مده بده بده بده بده بده بده           |
| 101    | السباسة في الشرق والغرب – دول الشرق. ﴿                   |
| 174    | دول الفرب دول الفرب                                      |
| *YA    | سياسة الترك العثانيين سياسة الترك العثانيين              |
| 0 T A  | الخاتمــة الخاتمــة                                      |
|        | تعالیست                                                  |
| • ! \  |                                                          |
| 478    | حراجع الكتاب                                             |

## العلوم والمذاهب في الإسلام

#### أصول الشريعة وتأسيس المذاهب :

كان خاصة الصحابة علياء بالشريعة ، أخذوا علمهم عن الشارع الأعظم ، مغتعلموا القرآن ، وتلقنوا السنة يطول الاختلاط بصاحبا ، أو بالرواية الصحيحة عن ثقات الناقلين عنه ، والقرآن معدن الأحكام ، وهو المرجع الوحيد الذي لا يختلف فيه اثنان من أهل القبلة ، والسنة مفسرة له ، وهي مجموع ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول ، أو عمل ، أو تقرير ، والعبادات تعلم بالعمل يعرفها الحاص والعام ، وإذا أشكل فيها أو في المعاملات شيء رُجع إلى العارفين من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والقضاة الذين يوليهم الحليفة ، وكانوا يدعون القضاء حكومة .

كانوا إذا عرض لهم حادث يضطرون إلى القضاء فيه ، يحكمون العقل واللغة لتفهم الشرع واستنباط ما لا يجدون فيه نصاً صريحاً ، ولا معول لهم إذا اختلفوا في شيء على غير هذين الأصلين الكتاب والسنة . وكان الممتازون من الصحابة وغيرهم في هذا الضرب من العلم يعرفون أنفسهم ويعرفهم الناس ، وهم المرجع في القضاء والفتيا بين المؤمنين ، في مصالحهم الديفية والدنيوية . يبعث الرسول ثم الخلفاء من بعده بأقضى القراء إلى الأمصار ، يحكمون بين الناس ويعلمونهم دينهم ، ولم تخل بلدة من البلاد التي دخلها الإسلام من نزول بعض الصحابة المدركين فيها ، كانوا لأهلها مناراً ، وعلى الشريعة أمناه ، وفي الدعوة إلى الدين مؤمنين صادقين ، يقرأون القرآن ، ولا نصاً عبدون الشرائع والأحكام ، وإذا لم يجدوا نصاً صريحاً في القرآن ، ولا نصاً حمتمداً من السنة ، يعمدون إلى القياس أو الرأى .

يقول ابن تيمية (١) ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرها ، فإنه لما فتحت البلاد وانتشر الإسلام حدثت جميع أجناس الأعمال ، فتكلموا فيها بالكتاب والسنة ، وإنما تكلم بعضهم بالرأى في مسائل قليلة ، والإجماع لم يكن يحتج به عامتهم ولا يحتاجون إليه ، إذ هم أصل الإجماع فلا إجماع قبلهم . ثم ذكر كيف كان التابعون يقضون بالكتاب والسنة وبما قضى به الصالحون ، قال وهذا هو القضاء وهذا هو الصواب . ولما بعث الرسول معاذ بن جبل إلى اليمن قال : «بم تقضى إن عرض لك قضاء؟ » — قال : أقضى بما في كتاب الله . قال : « فإن لم يكن في كتاب الله . قال : أقضى بما قضى به الرسول . قال : فضرب صدرى وقال : « الحمد لله الذي وفق وأي ولا آلو . قال : فضرب صدرى وقال : « الحمد لله الذي وفق .

وكان الشيخان يسألان أصحابهما إذا أرادا أن يبتا برأيهما فى أمر أشكل عليهما . وكتب عمر إلى قاضيه شريح : « أما بعد إذا جاءك شيء فى كتاب الله فاقض به ، ولا يلفتنك عنه الرجال ، فإن جاءك أمر لبس فى كتاب الله ، فانظر سنة رسول الله فاقض بها ، فإن جاءك أمر ليس فى كتاب الله ولم يكن ما ليس فى كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله ، ولم يتكلم فيه أحد قبلك ، فاختر أى الأمرين شئت ، إن شئت أن تجهد رأيك وتقدم فتقدم ، وإن شئت أن تجهد رأيك وتقدم فتقدم ، وإن شئت أن يترك أمداً للخصوم علهم يتصالحون ، ومما أثر عنه قوله : « ردولا قاضيه أن يترك أمداً للخصوم علهم يتصالحون ، ومما أثر عنه قوله : « ردولا ألحصوم حتى يصطلحوا ، فإن فصل القضاء يورث الضغائن بين الناس » .

ولعمر كتب كثيرة صدرت عنه فى القضاء وغيره ، ومما أبقته الأيام كتابه إلى أبى موسى الأشعرى (عبد الله بن قيس) وإليكه بنصه المعجب الذى. لم تبل الأيام جدته : « بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله عمر بن الخطاب

<sup>(</sup>١) ممارج الوصول لابن تيمية .

أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس ، سلام عليك . أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة ، وسنة متبعة ، فافهم إذا أدلى إليك ، وأنفذ إذا تبين لك ، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له ، آس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك ، حتى لا يطمع شريف في حيفك ، ولا ييأس ضعيف من عدلك . البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر ، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً ، أو حرم حلالا ، ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس ، فراجعت فيه عقللت ، وهديت لرشدك ، أن ترجع إلى الحق ، فإن الحق قديم ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. الفهم الفهم في اللجلج في صدرك ، مما ليس في كتاب ولا سنة ثم اعرف الأشباه والأمثال ، وقس الأمور عند ذلك بنظائرها . واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق ، واجعل للمدعى أمداً ينتهي إليه . فإن أحضر بينته أخذت له بحقه ، وإلا استحللت عليه القضية ، فإنه أنفي للشك وأجلى للعمى . المسلمون عدول بعضهم على بعض ، إلا مجلوداً ف حد ، أو مجرباً عليه شهادة زور ، أو ظنيناً في ولاء أو نسب ، فإن الله تولي منكم السرائر ، ودرأ بالبينات والإيمان . وإياك والغَـلــق() والضجر والتأذي بالخصوم ، والتنكر عند الحصومات ، فإن الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر ، ويحسن به الذخر ، فمن صحت نيته وأقبل على نفسه ، كفاه الله ما بينه وبين الناس . ومن تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه ، شانه الله ، فما ظنك بثواب الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام » .

وكتب إلى أبي عبيدة: « أما بعد فإني كتبت إليك بكتاب لم آلك ونفسى فيه خيراً ، الزم خمس خلال يسلم لك دينك ، وتحظ بأفضل حظك . إذا حضرك الحصان فعليك بالبينات العدول ، والأيمان القاطعة ، ثم أدن الضعيف حتى ينبسط لسانه ويجترئ قلبه ، وتعاهد الغريب فإنه إذا طال حبسه ترك حاجته ، وانصرف إلى أهله ، وإذا الذي أبطل حقه من لم يرفع به رأساً ، واحرص على الصلح ما لم يتبين لك القضاء والسلام عليك » وكتب إلى معاوية وغيره مهذا المعنى .

<sup>(</sup>١) الغلق : ضيق الصدر .

فعمر هو الذي وضع أساس النُّظُمُ الإسلامية في القضاء ونهج طريقه ، ويقدر ما يحدث للناس من حوادث كانت تتفرع المسائل ، ولكنه «لم يوضع<sup>(١)</sup> للتشريع أسلوب مقرر لا يجوز تعديه ، فترك لكل ناظر الحيار في انتخاب أسلوبه ، فلذلك تخالفت أساليبهم إلى حد بعيد ، وأشد ما تكون تخالفاً بين أصحاب الرأى والقياس ، وكانوا يرون أن القياس أولى بالاتباع من الأحاديث التي رواتها الآحاد ، ولم يصح عندهم من الأحاديث التي رواتها جماعة أي المتواترة التي لا عذر لأحد في الشلث فها إلا بضعة عشر حديثاً » وذم على ابن أبي طالب اختلاف العلماء<sup>(٢)</sup> في الفتيا بقوله « ترد على أحدهم القضية · فى حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه ، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعاً ، وإلههم واحد ، ونبيهم واحد ، وكتابهم واحد» ، وقال في صفة من يتصدى للحكم بين الأمة وليس لذلك بأهل: « وإن أظلم عليه أمر اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه ، تصرخ من جور قضائه الدماء ، وتعج المواريث». « وانتشرت<sup>(٢)</sup> أحكام على وفتاويه ولكن الشيعة أفسدوا كثيرًا من علمه بالكذب عليه ، ولهذا تجد أصحاب الحديث من أهل الصحيح ١ لا يعتمدون من حديثه وفتاواه إلا ماكان من طريق أهل بيته ، وأصحاب عبد الله بن مسعود كعبيدة السلمانى وشريح وأبى واثل ونحوهم » .

والواقع أن الصحابة كانوا يعملون « بمقتضى (١) ما يغلب على ظنونهم من المصلحة ولم يقفوا مع موارد النصوص حتى اقتدى بهم الفقهاء من بعد ، فرجح كثير منهم القياس على النصوص حتى استحالت الشريعة وصار أصحاب القياس أصحاب شريعة جديدة » (كذا ) وقد كان رسول الله يخالف فلا ينكر . ولا يرى بأساً فما كان به مصلحة لله والملة ، فقد خالفه عمر في أخذ الفداء

<sup>(</sup>١) الإسلام دين عام خاله لمحمد فريه وجدى . (٢) نهج البلاغة جمع الشريف الرضى .

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقمين لابن قيم الجوزية . ﴿ ﴿ ﴾ أبيج البلاغة بشرح ابن أب الحديد .

من أسارى بدر فرجع إلى تصويب رأيه ، وأراد الرسول أن يصالح الأحزاب على ثلث تمر المدينة ليرجعوا عنه فأتى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فخالفاه فرجع إلى قولها . وقال لأبي هريرة اخرج فناد في الناس : من قال لا إله إلا الله مخلصاً بها قلبه دخل الجنة ، فخرج أبو هريرة فأخبر عمر بذلك ، فدفعه في صدره حتى وقع على الأرض فقال : لا تقلها فإنك إن تقلها يتكلوا عليها وبدعوا العمل ، فأخبر أبو هريرة الرسول بذلك . فقال لا تقلها ودعهم يعملون . وأسقط الصحابة سهم ذوى القربي وسهم المؤلفة قلوبهم ، وعملوا حد الحمر اجتهاداً ولم يحد الرسول شاربي الحمر ، وقد شربها الجم الغفير في زمانه بعد نزول آية التحريم .

يقول السرخسى إن « مرجع (۱) الناس فى أمر دينهم ودنياهم كتاب الله وسنة وسوله ، فإذا اشتبه عليهم أمر من الأمور رجعوا إلى الحلفاء وفقهاء الصحابة واستخاروا الله فيه ، واستظهروا باجتهادهم رأياً عملوا به ؛ وقد كانوا لايكتبون أقوال النبي وفتاوى الصحابة خشية أن يجرهم ذلك إلى الاعتاد على الكتب ، وإهمال حفظ القرآن الكريم والسنة ، ولأن الكتاب عرضة للضياع وللتصحيف والتحريف » . ولما « تعددت المذاهب وكثرت الأقوال والفتاوى ، والرجوع فيها إلى الرجال والروساء ، ومات أكثر الصحابة ، خافوا أن يعتمد الناس على رؤسائهم ويتركوا سنة رسول الله فدونوا الحديث » .

وحفظت الفتوى (٢) من أصحاب الرسول عن مائة ونيف وثلاثين نفساً مابين رجل وامرأة والمكثرون منهم سبعة ؛ عمر وعلى وابن مسعود وعائشة وزيد ابن ثابت وابن عباس وابن عمر . وكان الناس فى عصر التابعين يكرهون الخوض بالرأى ويمابون الفتيا والاستنباط إلا لضرورة لا يجدون عنها بداً ، وكان أكبر همهم رواية الحديث . واختلفت مذاهب الأصحاب وأخذ عنهم التابعون كذلك كل واحد ما تيسر له ، فحفظ ما سمع من الحديث ومذاهب

<sup>(</sup>١) المبسوط للسرخسي . (٢) الفتوى في الإسلام لحمال القاسمي .

الصحابة وعقلها وجمع المختلف على ما تيسر له ، ورجح بعض الأقوال على بعض واضمحل فى نظرهم بعض الأقوال ، فعند ذلك صار لكل عالم من علماء النابعين مذهب على حياله . والقول بمذهب الواحد من الناس ، واتخاذ قوله والحكاية له والتفقه على مذهبه ، لم يكن معهوداً للناس فى القرنين الأول وصدر الثانى ، ثم حدث فيهم شيء من التخريج ولم يكن أهل المئة الرابعة مجتمعين على التقليد الحالص على مذهب واحد والتفقه له والحكاية لقوله ، وكان لا يتولى القضاء ولا الإفتاء إلا مجتهد ولا يسمى الفقيه إلا مجتهداً .

وكان الحلفاء الراشدون أثمة مهديين فقهاء في الأحكام (١) ، مستقلين بالفتاوى في الأقضية ، فكانوا لا يستعينون بالفقهاء إلا نادراً في وقائع لا يستغيى فيها عن المشاورة ، فتفرغ العلماء لعلم الآخرة وتجردوا إليها ، وكانوا يتدافعون الفتاوى ، وما تعلق بأمور الحلق في الدنيا ، فلما أفضت الحلافة إلى أقوام تولوها بغير استحقاق ، ولا استقلال بعلم الفتاوى والأحكام ، اضطروا إلى الاستعانة بالفقهاء ، وإلى استصحابهم في جميع أحوالهم ، لاستفتائهم في أحكامهم ، وكان قد بقى من علماء التابعين من هو مستمر على الطراز الأول ، واظب على سمت علماء السلف ، فكانوا إذا طلبوا هربوا وأعرضوا ، وكانوا فاضطر الحلفاء إلى الإلحاح في طلبهم لتولى القضاء والحكومات ، وكانوا يستقضون أنفذ الناس وأعلمهم وأحلمهم . والذين كانوا يتدافعون الفتاوى ، فيتحرجون من تولى الأحكام الشرعية ، كان مرماهم أن يربأوا بدينهم عن يتورطوا في حكم لا ترضى عنه أنفسهم ، وغافون مغبته على الإسلام والمسلمين ، لما ورد عن الشارع الأعظم من الوعيد لمن جعل قاضياً ، وحكم بغير العدل ، وكان القضاة لا يستغنون أن يجلس إليهم بعض العلماء يقومونهم بغير العدل ، وكان القضاة لا يستغنون أن يجلس إليهم بعض العلماء يقومونهم بغير العدل ، وكان القضاة لا يستغنون أن يجلس إليهم بعض العلماء يقومونهم إذا أخطأوا .

لما قدم مروان (٢) مصرسأل عن القاضى فقيل هو عابس بن سعيد فدعاه . فقال : « أجمعت القرآن ؟ قال : لا . قال : فتفرض الفرائض ؟ قال : لا . قال : فتم تقضى ؟ قال : أقضى بما علمت ، قال : فتكتب بيدك ؟ قال : لا . قال : فيم تقضى ؟ قال : أقضى بما علمت ،

و أسأل عما جهلت . قال: أنت القاضي » . « وكانت (١١) القراءة والفقه والتفسير والخديث في أول الإسلام علما واحداً ، فجعلت تنميز على توالى الأيام . إلى أن أصبح كل علم مستقلا عن أخيه . فلما استقل الفقه سمى أصحابه الفقهاء ، وكانوا قبلا يسمون بالقراء، تعظما لشأن القراءة التي كان يجهلها العرب في فى أول أمرهم » ولما تم تأثير الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعي التابعين فى البلدان التي نزلوها « أتى بعد<sup>(٢)</sup> التابعين فقهاء الأمصار كأبى حنيفة ومالك وغيرهما ، فانتبع أهل كل مصر مذهب فقهه في الأكثر ، ثم قضت أسباب بانتشار بعض المذاهب في غير أمصارها ، وبانقراض بعضها ، فلم يطل العمل بمذهب الثوري والبصري لقلة أتباعهما ، وبطل العمل بمذهب الأوزاعي بعد القرن الثاني ، وبمذهب أنى ثور بعد الثالث وابن جرير بعد الرابع كما انقرض غبرها من المذاهب ، إلا الظاهري فقد طالت أيامه وزاحم الأربعة ، بل جعله المقدسي في أحسن التقاسم رابع المذاهب في زمنه أي في القرن الرابع بعد الحنبلي ، وذكر الحنبلية في أصحاب الحديث ، وعده ابن فرحون في الدباج الحامس من المذاهب المعمول بها في زمنه أي في القرن الثامن ، ثم درس بعد ذلك ولم يبق إلا الأربعة ، ومذاهب أخرى خاصة بطوائف من المسلمين لا يعدها جمهورهم من مذاهب أهلالسنة » وتأصل مذهب مالك والشافعي وابن حنبل وأبي حنيفة بسلطان تلاميذهم وأنصارهم ، وراح كل ملك يحرص على نشر مذهبه ، إذا مُكن له في الأرض ، بادر الناس إلى الأحذ بمذهبه ، وحرصوا على اتباع ملكهم أو أميرهم حرصهم على اتباع إمامهم . يقول ابن حزم : إن مذهبين انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان : الحنفي بالمشرق ، والمالكي بالمغرب .

والاختلاف بين أهل هذه المذاهب لا يتعدى الفروع ، أما الأصول فكل أهل القبلة متفقون عليها ويقول ابن القيم : إن الصحابة تنازعوا في كثير

<sup>(</sup>١٠) القضاء في الإسلام للكندي .

<sup>﴿</sup> ٢ ﴾ نظرة تاريخية في حدوث المذاهب وانتشارها لأحمد تيمور ..

من الأحكام ولكن لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات. والأفعال أي المسائل التي تتعلق بالإيمان ، وصرح الذهبي (١) أن بعض الصحابة. كفر بعضهم بتأويل ما ، والله يرضى عن الكل ويغفر لهم فما هم بمعصومين ، وإن الصحابة بساطهم مطوى وإن جرى ما حرى وإن غلطوا كما غلط غيرهم من الثقات ، فما كاد يسلم أحد من الغلط ، لكنه غلط نادر لا يضر أبداً ، إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل ، وأما التابعون فيكاد يعدم فهم من يكذب ولكن لهم غلط وأوهام ، وكان المسلمون كلمة واحدة في أبواب العدل <sup>(٢).</sup> والتوحيد والوعد والوعيد وفي سائر أصول الدين ، وإنما كانوا يختلفون في فروع الفقه كميراث الجدّ مع الإخوة ، والأخوات مع الأب ، والأم مع الأب ، وكمسائل العدل والكلالة والرد وتعصيب الأخوات من الأب والأم ، أو من الأب مع البنت أو بنت الابن ، وكاختلافهم في جر الولاء في مسألة . الحرام ونحوها ، وأهل السنة والجاعة من فريقي الرأى والحديث وفقهاء هذين الفريقين وقراوُهم ومحدثوهم، ومتكلمو أهل الحديث منهم ، كلهم متفقون على مقالة واحدة في توحيد الصانع ، وفي النبوّة والإمامة ، وفي أحكام العقبي ، وقى سائر أصول الدين ، وإنما يختلفون فى الحلال والحرام من فروع. الأحكام .

ولقد خالف ابن عباس عمر وعلياً وزيد بن ثابت وكان أخذ عنهم ، وخالف كثيراً كثير من التابعين بعض الصحابة وإنما أخذوا العلم عنهم ، وخالف مالك كثيراً من أشياخه ، وخالف الشافعي وابن القاسم وأشهب مالكاً في كثير من المسائل . قال ابن الأزرق وكان مالك أكبر أساتيذ الشافعي وقال لا أحد أمن على من مالك كاد كل من أخذ العلم عنه يخالفه بعض تلامذته في عدة مسائل ، وماعد ذلك من سوء أدب التلميذ مع شيخه ولا من الحروج عن مراجعة الحق الذي توزعته عقول الناس ونال كل منهم قسطاً منه .

<sup>(1)</sup> خس رسائل نادرة.

<sup>(</sup>٢) الفرق بين الفرقد لأب منصور البغدادي ..

والغالب أن العارفين كانوا حتى في القرن الثاني غير راضين عن هذا الاختلاف ويرون وضع كتاب جامع يرجع إليه رجال القضاء وغيرهم، تخفيفاً عن القضاة وتيسيراً للمتقاضين وقد كتب ابن المقفع إلى الخليفة المنصور على الأرجح يقول له من (١) كتاب: «ومما ينظر أمير المؤمنين فيه من أمر هذين المصرين (البصرة والكوفة) وغيرهما من الأمصار والنواحي ، اختلاف هذه الأحكام المتناقضة التي قد بلغ اختلافها أمراً عظيا في الدماء والفروج والأموال ، فيستحل الدم والفرج بالحيرة ، وهما يحرمان بالكوفة ، ويكون مثل ذلك الاختلاف في جوف الكوفة ، فيستحل في ناحية منها ، ويحرم في ناحية أخرى ، غير أنه على كثرة ألوانه نافذ في المسلمين في دمائهم وحرمهم ، يقضي به قضاة جائز أمرهم وحكمهم ، مع أنه ليس مما ينظر في ذلك من أهل العراق وأهل الحجاز فريق إلا قد لج بهم العجب بما في أيديهم ، والاستخفاف ممن سواهم ، الحجاز فريق إلا قد لج بهم العجب بما في أيديهم ، والاستخفاف ممن سواهم ، فأقحمهم ذلك في الأمور التي يشنع بها من سمع من ذوى الألباب .

و أما من يدعى لزوم السنة منهم ، فيجعل ما ليس له سنة سنة ، حتى يبلغ ذلك منه إلى أن يسفك الدم بغير بينة ، ولا حجة على الأمر الذى يزعم أنه سنة ، وإذا سئل عن ذلك لم يستطع أن يقول هريق فيه دم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثمة الهدى من بعده ، وإذا قيل له أى دم سفك على هذه السنة التي تزعمون . قالوا : فعل ذلك عبد الملك بن مروان أو أمير من بعض أولئك الأمراء . وأما من يأخذ بالرأى فيبلغ به الاعتزام على رأيه أن يقول في الأمر الجسيم من أمر المسلمين قولا لا يوافقه عليه أحد من المسلمين ، ثم يقول في الأمر الجسيم من أمر المسلمين قولا لا يوافقه عليه أحد من المسلمين ، ثم لا يستوحش لا نفراده بذلك وإمضائه الحكم عليه ، وهو مقر أنه رأى منه لا يحتج بكتاب ولا سنة ، فلو رأى أمير المؤمنين أن يأمر بهذه القضية والسير المختلفة ، فتر فع إليه في كتاب ، وير فع معها ما يحتج به كل قوم من سنة أو قياس ، ثم نظر أمير المؤمنين في ذلك وأمضى في كل قضية رأيه الذي يلهمه قياس ، ثم نظر أمير المؤمنين في ذلك وأمضى في كل قضية رأيه الذي يلهمه الله ، ويعزم له عليه ، وينهى عن القضاء بخلا فه ، وكتب بذلك كتاباً جامعاً ،

<sup>(</sup>١) رسائل البلغاء الموالف .

لرجونا أن يجعل الله هذه الأحكام المختلطة الصواب بالخطأ حكماً واحداً صواباً ، ورجونا أن يكون اجتماع السير قربة لإجماع الأمر برأى أمبر المؤمنين وعلى لسانه ، ثم يكون ذلك من إمام آخر ، آ ر الدهر إن شاء الله .

« فأما اختلاف الأحكام فإما شيء مأثور عن السلف غير مجمع عليه ، يدبره قوم على وجه ، ويدبره آخرون على وجه آخر ، فينظر فيه إلى أحق الفريقين بالتصديق ، وأشبه الأمرين بالعدل ، وإما رأى أجراه أهله على القياس فاختلف وانتشر ما يغلط فى أصل المقايسة ، وابتداء أمر على غير مثاله ، وإما لطول ملازمته القياس ، فإن من أراد أن يلزم القياس ولا يفارقه أبدا فى أمر الدين والحكم وقع فى الورطات ، ومضى على الشبهات ، وغمض على القبيح الذى يعرفه ويبصره ، فأبى أن يتركه كراهة ترك القياس ، وإنما القياس دايل يستدل به على المحاسن ، فإذا ماكان يقود إليه حسنا معروفاً أخذ به ، وإذا قاد إلى القبيح المستنكر ترك ، لأن المبتغى ليس غير القياس يبغى ، ولكن محاسن الأمور ومعروفها ، وما ألحق الحق بأهله » .

والأرجح أن هذه الرسالة أثرت في المنصور فكانت له يد طولى في سبيل التدوين ، فحمل الفقهاء والمحدثين على تدوين ما وصل إليهم ، فأصبح للناس مراجع معتمدة يرجعون إليها ، وقلت الفوضى بعض الشيء و دخلت الأحكام في نظام . روى ابن سعد في الطبقات عن مالك بن أنس قال : لما حج المنصور قال لى : قد عزمت على أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها فتنسخ ، ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة وآمرهم أن يعملوا بما فيها ولا يتعدوه إلى غيره . فقلت : يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا ، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل ، وسمعوا أحاديث ورووا روايات ، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم ، ودانوا به ، فدع الناس وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم . اه .

وعلى هذا لم توحد مذاهبالبلاد ، ولو تم ذلك لاستراح الناس ، وحصرو ا الجهد في جهة معينة ، وقل الأخذ والرد وبطل انتصاركل واحد لمذهبه وإمامه ، مما أدى إلى فتن سنام بها عما قريب . وآخر من وقعت إلينا سيرته من أصحاب السلطان الذين عرفوا مضار هذه الاختلافات ، والثمرع واحد والأصل واحد ، الوزير ابن هبيرة من علماء الحنابلة . رأى هذا الاختلاف بين الفقهاء وقدر الضرر تقدير الإدارى الحازم والحاكم العادل ، فصنف في وزارته كتاباً في مسائل الفقه المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة الأربعة المشهورين ، وجمع عليه أئمة المذاهب وأوفدهم من البلدان إليه لأجله ، وحدث به ، وحمع الحلق العظيم لسهاعه . وكتب به نسخة لخزانة المستنجد وبعث ملوك الأطراف ووزراؤها وعلماؤها فاستنسخوه ليقضوا به على فوضى المسائل الفقهية في بلادهم . وقيل إن الوزير ابن هبيرة أفق على هذا المسائل الفقهية في بلادهم . وقيل إن الوزير ابن هبيرة أفق على هذا مئة ألف واثني عشر ألف دينار ، وما أمكن التوحيد بين أهل التوحيد .

ولقد ثبت مداهب وانتشرت، وتداعت أخرى وانقرضت، وما كان ثبات التابتة لشيء لم يكن في غيرها، ولا انقراض المنقرضة لأنها غير صالحة للبقاء، فالمصدر واحد والاجتهاد مختلف في بعض المسائل، وما كان يروع المسلمين «الحلاف بين المجتهدين مهما كان بعيد المدى وجعلوا ذلك علماً خاصاً، سموه علم الحلاف، يتدارسونه كما يتدارسون أصول الفقه، وقالوا إن اختلاف الأثمة رحمة» قال الغزالي في المستصفى: أشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأى والشرع، وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل، فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل، فلا هو تصرف القبيل، فإنه يأخذ من صفو الشرع بالقبول، ولا هو مبنى على محض التقليد، الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتشديد. ومن الأسباب في انقراض مذهب الأوزاعي والحسن البصرى والثورى وابن جرير وغيرهم عدم التوسع في الفروع، وإطالة المسائل، كما كان عليه الإمام محمد وأبو يوسف وأمثالها من أصحاب أبي حنيفة، فإنهما دونا من الكتب ككتب ظاهر الرواية وغيرها ما بتي إلى اليوم متداولا في الأيدي، ومسائل الأصول تسمى ظاهر الرواية وغيرها ما بتي إلى اليوم متداولا في الأيدي، ومسائل الأصول تسمى ظاهر الرواية ونهر وهي مسائل مروية عن أصحاب المذاهب، وسميت بظاهر الرواية لأنها رويت

عن الأئمة بروايات الثقات ، فهى ثابتة عنهم ، إما متواترة أو مشهورة عنهم > وكذلك دون مالك والشافعي وابن حنبل أو من أخذ عنهم ، وجمع ما تفرق ، وفسر ما أنهم .

وما زال الأمر يتسع حتى نضج الفقه في القرن الرابع ، وظل على نضجه مدة ثم أخذ في الضعف لانحطاط العلماء ، بحيث أصبحوا غير قادرين على استخراج الأحكام بأنفسهم ، فقال بعض الفقهاء ومنهم ابن الهمام باغلاق باب الاجتهاد — « والاجتهاد (۱) » بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي مما اعتبره الشارع دليلا ، وهو كتاب الله وسنة نبيه — وبالأخذ « بالتقليد » وهو تلقى الأحكام من إمام معين واعتبار أقواله كأنها من الشارع نصوص يلزم المقلد اتباعها . ولما أوصدوا باب الاجتهاد حتى على من تمت أدوات العلم فيه حجروا على العقل « وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد ، محتاجة إلى غيرها ، وسدوا على أنفسهم طرقاً صحيحة من طرق معرفة الحق » كما قال ابن قيم الجوزية وتكلم على الاجتهاد والتقليد وما أدخله المتأخرون من الحيل التي يتعلى أثمة المذاهب عن القول بها ، وهي مدسوسة لا محالة ، وذكر فصلا يتعلى أثمة المذاهب عن القول بها ، وهي مدسوسة لا محالة ، وذكر فصلا علما قع بسبب الجهل به غلط عظم على الشريعة أوجب الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه .

ونسوا أن من المسائل ما هو «سياسة جزئية بحسب المصلحة تختلف باختلاف الأزمنة » . « وأن الكتب العظيمة التي أبقاها عظماء النقياء صارت أثراً بعد عين ، وقصر الفقهاء همهم على الكتب التي كتبها أصحابها في عصر التقهقر . وقد ضعفت سليقتهم العربية فتحول كلامهم إلى ما يشبه الألغاز ، فكأن المؤلف لم يكتب ليفهم بل ليجمع » ثم « إن كثرة (٢) الاختلاف بين المخرجين.

<sup>(</sup>١) تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري .

<sup>(</sup> ٢ ) أشهر مشاهير الإسلام لرفيق العظم .

والمرجحين ، حتى على المسألة الواحدة ، جعل علم الحقوق أشبه برموز لا يتيسر لأحد من الناس أن يتناول منه حكماً جازماً إلا بواسطة الفقهاء والمفتين ، وقليل من الناس المعصوم عن الحطأ أو الغرض ، فيحلل أحدهم من طريق غيره ، هذا بين علماء من طريق أحد المرجحين ما يحرمه الآخر من طريق غيره ، هذا بين علماء المذهب الواحد ، فما بالك بتعدد المذاهب أيضاً » وربما قصدوا بهذه الرموز إبعاد الدخلاء في العلم حتى لا يكون العلم فوضى . ولأجلهذا أنشأ الأمويون في قرطبة في القرن الثالث دار شورى القضاء تبت بين العلماء في تقرير الأحكام وقد خالفت الإمام مالكاً في عدة أحكام أخذت فيها بقول أبي قاسم .

وإن اقتصار الفقهاء المتأخرين على فقه من نقلوا عن إمامهم وحده ، دون إتقان الآداب العربية والناريخ وتقويم البلدان والحديث والأصول والفلسفة ، زاد فى ضعف ملكاتهم وأورثهم جموداً ، وما كان فى العهد الماضى يحرز الرجل لقب فقيه « إلا بالرحلة والتلقى من علماء الأمصار سوى علماء بلده يرحلون فى تلقى الحديث والفقه ، وكانت مكة تجمعهم فى الموسم فيستفيد كل من الآخر ما عنده من علم وحديث وفكر » . وأصبح العلم الدينى فى القرن التاسع ظاهر الضعف فى بعض مظاهره ، ليس فيه إلا شرح كتاب المتقدمين ، أو ذيل على شرح لأحد المشهورين ، أو جمع متفرق ، أو تلفيق من العلماء يعدون فى كل قرن على أصابع اليد فى بلاد الإسلام ، وحال رجال من العلماء يعدون فى كل قرن على أصابع اليد فى بلاد الإسلام ، وحال رجال كل قرن أضعف ممن تقدموهم ، وفشت البدع والضلالات ولا من ينكر ، بل جاء من المتفقهين والمحدثين من شاركوا المتصوفين والمخرفين . وقصارى وجال الدين تولى المناصب الدينية ينشدونها من أصحاب السلطان ، وكانوا فى القرون الحالية لا يتطلب الخلفاء غير رضاهم .

« ولضيق عقول أكثر هذه الطبقة من المتفقهة على الناس قرروا(١)أن المتأخر

<sup>(1)</sup> الإسلامُ والنصر انية لهمد عبده .

ليس له أن يقول بغير ما يقول به المتقدم ، وجعلوا ذلك عقيدة ، حتى يقف الفكر وتجمد العقول ، ثم بثوا أعوانهم فى أطراف المالك الإسلامية ينشرون من القصص والأخبار والآراء ما يقنع العامة ، بأنهم لانظر لهم فى الشئون العامة ، وأن كل ما هو من أمر الجاعة والدولة هو مما فرض النظر فيه على الحكام دون من عداهم ، ومن دخل فى شيء من ذلك من غيرهم ، فهو متعرض لما لا يعنيه ، وإن ما يظهر من فساد الأعمال ، واختلال الأحوال ، لين من صنع الحكام ، وإنما هو تحقيق لما ورد فى الأخبار من أحوال آخر الزمان ، وأنه لاحيلة فى إصلاح حال ولامآل ، وأن الأسلم تفويض ذلك إلى الله ، وما على المسلم إلا أن يقتصر على خاصة نفسه ، ووجدوا فى ظواهر الألفاظ لبعض الأحاديث ما يعينهم على ذلك ، وفى الموضوعات طواهر الألفاظ لبعض الأحاديث ما يعينهم على ذلك ، وفى الموضوعات والضعاف ما شد أزرهم فى بث هذه الأوهام » .

( هذا الجمود في أحكام الشريعة جر إلى عسر حمل الناس على إهمالها : كانت الشريعة الإسلامية أيام كان الإسلام إسلاماً ، سمحة تسع العالم بأسره وهي اليوم تضيق عن أهلها حتى يضطروا إلى أن يتباولوا غيرها ، وأن يلتمسوا حماية حقوقهم فيا لا يرتقى إليها ، وأصبح الأنقياء من حماتها يتخاصمون إلى سواها . صعب تناول الشريعة على الناس حتى رضوا بجهلها عجزاً عن الوصول إلى علمها ، أفلا ترى العارف بها من الناس إلا قليلا لا يعد شيئاً إلى من لا يعرفها ، وهل يتصور من جاهل بشريعة أن يعمل بأحكامها ، فوقع أغلب العامة في مخالفة شريعهم ، بل أسقط احترامهم من أنفسهم ، لأنهم لا يستطيعون أن يطبقوا أعمالهم بمقتضى نصوصها ، وأول مانع لهم ضيق الطاقة عن فهمها لصعوبة العبارات وكثرة الاختلاف » .

وكانت البدع إذا ظهرت يحاربها قادة الإسلام بسلاح القرآن « يدحضون (۱) الحجة بالحجة ، ويقرعون البدعة بالسنة ، إلى أن تمكن حب التقليد من النفوس ، وعلى الاشتغال بالنفسير والحديث ، وأهمل التاريخ فاختلط الحابل.

<sup>(</sup>١) حالة المسلمين الاجتماعية لمحمد المهدى ( مجلة المقربس م ٤).

بالنابل ، بل راجت سوق الأحاديث الموضوعة ، وانتفخت بها بطون. التآليف ، لا سيا ما يتعلق منها بالزهد والرغائب ، والحث على القناعة باليسير ، والكفاف من الرزق ، وإماتة المطالب النفسية ، كحب المحد والرياسة والإقدام على عظائم الأمور ، و دب إلى الأمة داء التواكل ، واسترسلت و راء الأوهام ، وعلق بالقلوب كثير من أدران الشرك » وأسدلوا بين الأمة وكتابها سترا من الأوهام ، وحرموها لذة النظر والتدبر ، فأصبح لا يتلى إلا في المآتم . وعلى المقابر ( تبركا ) يتأكل به أناس من الكسالي ، يتغنون به على قارعة الطرق وأبوب المساجد » .

( واقتسم هذا الدين فريقان : فريق اطمأنت نفسه إلى القديم فهو يريد. أن يرجع بالناس القهقرى ، يحمل أهل القرن الرابع عشر على أن يتخلقوا بأخلاق أهل القرون الوسطى ، ويحذوا حذوهم فى أحكامهم وآرائهم ومدنيتهم ولا يتخطوها قيد شبر ، يكابرك فى المحسوسات ، ويجادلك فى الحق ، وينكر سنة الله فى خلقه أن لكل عصر طوراً من أطوار الحياة يأخذ قسطه من النمو والارتقاء ، بحسب استعداد أهل ذلك العصر . وفريق رأى من وعورة المسلك وصعوبة الفهم فى كتب القوم ما يقطع نياط القلب ، دون الوصول إلى الغاية ، وإن كثيراً منها على تشتته وتشويشه ، لا ينطبق على مقتضيات العصر الحاضر ، ولا يأتلف ومدنيته ، ففرطوا فى أمر الدين ، وأهملوا مجد آبائهم ، وذهبوا يتلمسون الإصلاح من غيرها » .

ومن أعظم الطامات على العلم الديني أن يقضى أحد مشايخ الإسلام في الدولة العثمانية بأن لا توجه الوظائف الدينية إلا على أبناء أربابها ، بمعنى أن يحصر خبز الأب في الابن ، ولو لم يكن لهذا نصيب من العلم ، أو لو كان في القياط . كأن العلم يورثه صاحبه كالسكة والفدان ، والدار والزريبة والدكان قال « البيرى من فقهائهم : « يبتى أبناء الميت ولوكانوا صغاراً على وظائف آبائهم مطلقاً من إمامة وخطابة وغير ذلك لأن فيه إحياء خلف العلماء ومساعدتهم. على بذل الجهد في الاشتغال بالعلم ، وقد أفتى بجواز ذلك طائفة من أكابر

الفضلاء الذين يعول على إفتائهم ». فقلت بذلك الرغبات فى المدرس لأن الطالب لا أمل له مهما استعد أن يعيش من علمه ، وما هلك جيل أو جيلان حتى انحصرت الوظائف الدينية فى أيدى الجهلة إلا قليلا ، و دخلت فى حظيرة العلم الديني عناصر جاهلة ، عبثت بالدين ، وكانت عاراً على قومها فى الدنيا . بل أصبحت المناصب الدينية خاصة فى كثير من المدن ببعض الأسر لا تتعداها احتكر وها دون سائر الناس ، ومن تعلم من صنف العامة أو التجار أو الزراع يكون نصيبه الحرمان . وكم من أمثال هذه الفتوى المميتة للعلم من الطامات على الإسلام خلت من العقل ، وجمدت بهؤلاء الأنمار هذه الشريعة المرنة ، وكلما تقدم الزمن عصت على الارتقاء وكانت سمحة .

طلب قوم من الروس إلى الدولة العنانية أن يدينوا بالإسلام على أن يسمح لهم بتناول قليل من الخمر واستعال لحم الخنزير ، فأفتى أحد مشايخ الإسلام ممن اشتهروا بعلمهم وورعهم ، بأن لا يسمح لهم بالإسلام مطلقاً على هذا الشرط ، فأضاع بهذا الجمود مئات الألوف من البشر كان الإسلام يقوى بهم ، ولو أدخلهم في الإسلام الم كانت روسيا بعد قرن أو قرنين تجد في بلادها من يقاتل جيوش الدولة العنانية لمكان الدين الإسلامي من قومها ، ولو ذهب المفتى إلى أمر الحكام بأن لا يتعرضوا لشارب الحمر بحد أو غيره كان أهون عليه من بقائهم على غير الإسلام وعدم الانتفاع بهم .

ظهرت قهوة البن فأفتى الفقهاء بتحريمها ، فانفسح المجال لأرباب الجهالة من الحكام يقتلون من تعاطاها . وظهر الدخان فأفتى الفقهاء أيضاً بتحريمه . وقطعت بسببه روئوس ألوف من الناس فى الأرض العثمانية . وأرادت الدولة العثمانية أن تستعيض عن لبس « القاووق » على الروئوس بلباس للرأس اختارت له « الطربوش » فحرم الفقهاء لبسه وقالوا إنه شعار الروم . وأحب الناس أن يلبسوا المعاطف والسراويلات الغربية فقال الفقهاء : إن هذا لباس الكفار ، وحرجوا على الناس فى لبسه . وصحت عزيمة الدولة العثمانية على أن تقتيس الطباعة

فمنع الفقهاء بالطبع من طبع القرآن تكريماً له . وجرت فى هذا المعنى أمور مضحكة حتى استطاعت اللهولة أن تطبع القرآن والحديث وكتب الشريعة .

يحرمون كل ذلك بشده لأنه مدرجة التمدين ، والمدنية عندهم مدرجة إلى الانحلال ، إلى ما شاكل ذلك من الجهل الناشئ من الجمود على فرع واحد . هكذا كان فقهاء الترك في العهد الأخير ، وفقهاء العرب تبع لهم . لأن الزعامة العلمية الدينية كانت للترك ودعوى الحلافة فيهم ، حتى لقد أفتوا يحل دم الملك الذي تصدى للإصلاح على الطريقة الغربية ، وبالفعل أهلكوا غبر واحد ممن قالوا مهذا القول المنكر ، ومثل هذه العقول لا يليق مها الاجتهاد ولا التقليد ، وهي في الواقع ما استطاعت أن تطبق من الشريعة إلا ما جرى تبلها بقرون تنفيذه ، وتم بحكم العادة في الناس ـ وما زالت الشريعة في هبوط وضعف ، تنفذ بنفاذ بصيرة القائمين عليها في الجملة ، وبجهل معظم رجال القضاء وفساد تربيتهم ولتلطخهم بحمأة الرشاوي ، ارتفعت ثقة أوربا من المحاكم الشرعية ، واقترحت على الدولة العمانية والمصرية أن تنشأ محاكم نظامية منقولة قوانهها عن قوانين الغرب (١٢٥٥ هـ ١٨٣٩م) ، وحصرت أعمال المحاكم الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية ومسائل قليلة غيرها ، ثم ألفت الدولة لجنة عهدت إلها تأليف كتاب جامع لأحكام الفقه سمته مجلة الأحكام العدلية ، فسهل على المتقاضين وعلى القضاء الرجوع إلى ما دون من مذهب أبي حنيفة ، وليتهم توسعوا في هذا العمل ، ونادوا بإبطال كثير من كتب الفقه ، وفتاوى المتأخرين وأقضيتهم ، وتوسعوا في الأخذ من مذاهب معتمدة وأغفلوا ما عداها مما لا يوافق روح العصر . وحاول خديو مصر إسماعيل أن يحمــل علماء الأزهر في عصره على تأليف كتاب في الحقوق والعقوبات موافق للعصر سهل العبارة ، فرفضوا ذلك ظناً منهم أن هذه بدعة ، فاضطر إسماعيل إلى إنشاء المحاكم الأهلية واعتمد على قوانين فرنسا ، جارياً على مثال ما كان من ذلك في البلاد العمانية .

وهكذا قضى على الشرع بأيدى أهله لإيغالم فى تعسفهم ، ورضاهم بجهلهم ، وجودهم جموداً جمدت معه العقول ، وخمدت جذوة الإيمان واليقين وكان أهم باعث عليه إسناد المناصب الدينية إلى غير أهلها من حكام السوء ، ولح صحت عزائم الحكام على أن يختاروا الأطايب من القضاة لما آضت الحال إلى ما آضت إليه . وما خلا قرن من رجال كانوا جد كفاة فى معرفة الشرع ، والبصر بما يصلح لكل زمان ومكان ، وكان من أثر الجهلاء أن انتقل الناس إلى عالم آخر فى تقاضيهم ، وضرب القانون الجديد الشريعة القديمة ضربة كادت تقضى عليها ، لولا أنها بقيت موقرة فى النفوس ، على دغم عبث العابثين وجهل الجاهلين .

### علم الكلام وعلم الحديث :

دخل في الإسلام من أهل الأديان المعروفة قبله أناس لم تنزع من صدورهم تعاليمهم ومعتقداتهم ، ولاصقت نفوسهم من لوثات جاهلية وثنية ، ومنهم المانوية والديصانية والصابئة واليهود واليعاقبة والنساطرة فكان من الطبيعي أن يوردوا شبهاً على الإسلام في الخالق والمعاد وحشر الأرواح والقدر وغير ذلك من المعضلات المعقدة التي كثر في كل عصر التفكير فيها . فانبرى لهم معتقداتهم فيقاتلون أهواءهم بسلاح انخذوه من نوع سلاحهم ، ويستعملون عقولهم في إدحاض كل بدعة ، جامعين في حجاجهم بين المعقول والمنقول ؛ فكان من ذلك علم جديد أواخر المئة الأولى سموه علم الكلام ، وهو من العلوم التي تعلم و تعلم بالكلام ، فأطلق عليه هذا الاسم ثم خص به ولم يطلق على غيره . ومداره على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليها ودفع الشبه عنم ؛ وموضوعه ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته عند المتقدمين . وقيل موضوعه الموجود من حيث هو موجود ، وعند المتأخرين موضوعه المعاوم من حيث ما يتعلق به من إثبات العقائد الدينية تعلقاً قريباً أو بعيداً .

يقول الغزالي (١) « إن علم الكلام ينظر في ذات الله وصفاته وأحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأثمة بعدهم والموت والحياة والقيامة والبعث والحساب وروئية الله ، وأهل هذا العلم متمسكون أولا بالأخبار والآيات ثم بالدلائل العقلية » وقالوا إن الأصول (٢) معرفة البارى تعالى بوحدانيته وصفاته ومعرفة الرسل بآياتهم وبيناتهم وكل مسألة يتعين الحق فيها بين المتخاصمين فهى من الأصول . ولما كان الدين منقسها إلى معرفة وطاعة ، والمعرفة أصل ، والطاعة فرع ، كان أصولياً من تكلم في المعرفة والتوحيد ، وكان فروعياً من تكلم في الطاعة والشريعة ، والأصول هي موضوع علم الكلام ، والفروع هي موضوع علم الكلام ، والفروع هي موضوع علم الفقه . وقالوا إن كل ما هو مظنون ويتوصل إليه بالقياس والاجتهاد فهو من الأصول ، وكل ما هو مظنون ويتوصل إليه بالقياس والاجتهاد فهو من الفروع .

نشأ الكلام مع غيلان بن مروان الدمشقي ومعبد الجهني من قدماء أئمة المعتزلة ، وإذا أطلق اسم علماء الكلام فالمراد بهم المعتزلة ، فأخذوا يدرأون عن الدين شبه الملحدين ، ممن كانت لهم عقائد مقررة وأساليب خاصة في الجدل ، ولما لم ترق طريقة علماء الكلام رجال الحديث والفقه ، وناهضوا من أخذوا أنفسهم بدفع الشبهات على الإسلام من المتكلمين ، أصبح هؤلاء بين فريقين فريق أهل دينهم ممن لم يحمدوا الطريقة المتبعة في رد حجج الحصوم ودفع ما عساه يعلق بالأذهان من كتب اليونان وغيرهم التي شرع في نقلها إلى العربية ، والفريق المعادي الذي يتربص الدوائر بالإسلام ويحاول نقضه من أساسه ليمزق بذلك الشمل ، ويجتث (٢) الفرع والأصل ، وجمهور (١) المؤمنين مقرون بحدوث العالم وتوحيد صانعه وقدمه وصفاته وعدله وحكمته ونني التشبيه عنه وبنبوة محمد ورسالته إلى البشر كافة وبتأييد شريعته ، وبأن كل ما جاء عنه وبنبوة محمد ورسالته إلى البشر كافة وبتأييد شريعته ، وبأن كل ما جاء به حق ، وبأن القرآن منبع أحكام الشريعة .

<sup>(</sup>١) الرسالة اللدنية للغزالي . (٢) الملل والتحل للشهرستاني .

<sup>(</sup>٣) أجتث : قطع . (٤) الفرق بين الفرق لأبى منصور البندادى ـ

سار المتكلمون فى خطتهم التى رأوا بها الإبقاء على الإسلام ، وتابعهم على مذهبهم أناس من شأنهم أن يولعوا بالعلم مطلقاً ، وألفوا فى هذا العلم تل مذهبهم أناس من شأنهم أن يولعوا بالعلم مطلقاً ، وألفوا فى هذا العلم تتاليف كثيرة لم يصلنا منها غير نتف نقلها عنهم خصومهم ، أما ماكتبوه بأيديهم فى عصر الرشيد والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل فلم يكتب له البقاء والنشر ، لأن الحرية التى أطلقت لهم على عهد هو لاء الحلفاء الحمسة سلبوها بعد ، ولا سيا على عهد ملوك الديالمة . وكان الفقهاء ورجال الحديث استأسدوا فقلبوا لعلماء الكلام ظهر المجن (١) وانتقل الحوار من اللسان إلى السيف والسنان ، واتفقت واتفقت (٢) كلمة أهل الحديث على الوقوف أمام هذه الحركة الكلامية والجمهور منهم فنالوا منهم ما أرادوا ، وتنازعت الأمة عوامل مختلفة من المتفقهة والمتكلمة والمتفلسية والمتصوفة ، وراجت أسواق التبديع والتكفير والتفسيق ، وكتبوا انكتب وشحنوها بالمطاعن والتقول بعضهم على بعض ، حتى أفتوا وكتبوا انكتب وشحنوها بالمطاعن والتقول بعضهم على بعض ، حتى أفتوا بمنع الصلاة (٢) خلف من يخوض فى علم الكلام وإن تكلم بحق .

قال الشافعي : حكمي في أصحاب الكلام أن يضر بوا(١) بالجريد ، ويطاف بهم في القبائل والعشائر ، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام . وروى عنه أن رجلا إذا أوصى بكتب العلم لشخص لا تدخل كتب الكلام في الوصية ، لأن الكلام ليس بعلم . وقال مالك : لا تجوز شهادة أهل البدع والأهواء ، وقال أصحابه إنه أراد بأهل الأهواء أهل الكلام على أي مذهب كانوا . وقال أحمد بن حنبل لا يفلح صاحب الكلام أبداً ، ولا تكاد ترى أحداً نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل (٥)، وبالغ في ذمه حتى هجر الحارث المحاسبي مع زهده وورعه ، بسبب تصنيفه كتاباً في الرد على المبتدعة وقال له : ويحك ألست تحكى بدعتهم أولا ثم ترد عليهم ، ألست تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة البدعة والتفكر في تلك الشبات فيدعوهم ذلك

<sup>(</sup>١) انجن والمجنة بكسرهما : الترس وقلب فلان مجنه أى أسقط الحياء وقعل ما شاء وملك أبر ، واستبد به .

 <sup>(</sup> ۲ ) تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الحضري .
 ( ۳ ) دستور العلماء الأحمد فكرى .

<sup>(</sup> ٤ ) الحريد : قضبان النخل المجردة من خوصها أى ورقها الواحدة جريدة .

<sup>(</sup> ه ) الدغل : الفساد والربيهة.

إلى الرأى والبحث. وروى عنه أنه قال علماء الكلام زنادقة. وقال أبو يوسف من طلب العلم بالكلام نزندق. وسواء صح أم لم يصح ما رُوى عن أئمة المذاهب فى تقبيح رأى المة كلمين ، فالثابت أن رجال الحديث كانوا غير راضين عنهم ، ووسع مدى الحلاف بين الفقهاء والمحدثين وبين المتكلمين من جاءوا بعد من التلاميذ والأنصار فزادوا فى إضرام نار الحلاف «وكثرت النحل وتقطعت العصم (١) وتعادى المسلمون وأكفر بعضهم بعضاً ».

هذا إجمال مايقال في نشأة الكلام والقضاء عليه و على أهله بأيدى أهل الإسلام . أما الحديث فهو علم بأصول يعرف بها أحوال حديث الرسول من صحة النقل عنه وضعفه ، وطرق التحمل والأداء . وفي اصطلاح المحدثين قول النبي وفعله وتقريره وصفته حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام ويرادفه السنة عند الأكثر ، ولقد كثرت الأحاديث المروية والمتكررات منه ، ودخلها الشوب (٢) من وجوه ثلاثه (٣) منها الزنادقة واجتيالهم (١) على الإسلام وتهجينه ، بدس الأحاديث المستضنعة والمستحيلة ، ومنها القصاص على قديم الزمان ، فإنهم ما كانوا يميلون وجوه العوام إليهم ، ويستدرون ما عندهم إلا بالمناكير والغريب والأكاذيب من الأحاديث ، ومنها أخبار متقادمة كان الناس في الحاهلية ومنها تشبه أحاديث خرافة . وغلا الوضاعون في الحديث فنهم من وضع أحاديث لتقوية المنازع السياسة تلمح فيها لأول نظرة أثر الوضع والكذب ، ومنها أحاديث في فضائل بعض الصحابة . « وإن أصل (٥) الكذب في حديث الفضائل كان من جهة الشيعة فإنهم وضعوا في مبدأ الأمر أحاديث مختلقة في صاحبهم » اضطرته في حياته إلى أن ضرب على أيدى من جاهر منهم بالغلو فيه . ووضعوا أحاديث في فضائل بعض البلدان وفي تفضيل بعض القبائل على بعض . وصعوا أحاديث في فضائل بعض البلدان وفي تفضيل بعض القبائل على بعض .

<sup>(</sup>١) العصم جمع عصمة : أي ما يمنع من الضبياع والحاجة . (٢) الشوب : الخلط .

 <sup>(</sup>٣) ذيل مختلف الحديث لابن قتيبة .
 (٤) اجتاله القوم : حولهم عن قصدهم واستجالتهم الشياطين صرفتهم عن أهوائهم إلى ضلالتها وأخذتهم بأن يجولوا ممها واختارتها لأنفسها .
 (٥) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد .

يل بلغت بهم السخافة أن وضعوا أحاديث فى الطعام ، ووضع عبد الكريم بن أبى<sup>(١)</sup> العوجاء الذى ضربت عنقه على الوضع أربعة آلاف حديث يحرم فيها . ويحلل ، ومنها ما هو فى التشبيه والتعطيل ، وفى بعضها تغيير أحكام الشريعة .

ووضع الوضاعون أحاديث فى المرجئة (٢٢) والحهمية والقدرية والأشعرية ووصف ما يكون بعد الثلاثين ومائة ، والستين ومائة وظهور الآيات بعد المائتين . وفى مدح بعض قبائل العرب وفضائل أبى بكر وعلى ووضعت الرافضة فى فضله ثلاثمائة ألف حديث إلى غير ذلك مما ردة انقاد الحديث .

ومنهم من وضع أحاديث فى الترغيب والترهيب لا يقبلها العقل ، ولا خطرت ببال الرسول وأصحابه وكبار التابعين ، ذلك لأن ماكان من أصل (٢) هندى أو يونانى أو فارسى أو من شروح التوراة أو الإنجيل لا يؤبه له ، فصبغها أصحابها بصبغة دينية ليقبل عليها الناس ، وما وجد أو لئك الوضاعون إلا الحديث فدخلوا منه على الناس ، وكان من ذلك أن ترى فى الحديث الحكم الفقهى المصنوع والحكمة الهندية والفلسفة الزرادشتية والمواعظ الإسرائيلية أو النصرانية . ا ه .

والذى زاد فى تبليل الأحاديث كونها لم تدون إلا أواخر المائة الأولى . ذلك لأن الرسول كان يهى عن تدوينها لئلا تختلط بالقرآن ، وكذلك كان من أصحابه بعده ، وفى صحيح مسلم أن النبى قال : « لاتكتبوا عنى شيئاً إلا القرآن ومن كتب عنى شيئاً غير القرآن فليمحه » . وفى كتب السير أن الرسول دعا اليهود فحدثوه حتى كذبوا على عيسى فصعد النبى المنبر فخطب الناس وقال :

<sup>(</sup>۱) قال ابن الحوزى : الوضاعون كثير وق و من كبارهم وهب بن وهب القاضى ومحمد بن السائب الكلبى ومحمد بن سعيد الشامى المصلوب وأبو داو د النخمى وإسحاق بن نجيخ الملطى وعباس بن إبراهم النخمى والمغيرة بن شعبة الكونى وأحمد بن عبد الله الحويبارى ومأمون بن أبي أحمد الهروى ومخمد بن عكاشة الكرمانى ومحمد بن القاسم الطايكانى ومحمد بن زياد المدينة والوافدى البشكرى . وقال النسائى الوضاعون المعروفون بوضع الحديث أربعة ابن يحيى بالمدينة والوافدى بينداد ومقاتل بخراسان ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام .

(۲) المفى عن الحفظ والكتاب لابن بدر الموصل . (۳) فجر الإسلام لأحمد أمين .

لا إن الحديث سيمشر عنى فما أتاكم عنى يوافن القرآن فهو عنى ، وما أتاكم عنى يخالف القرآن فليس منى » ثم قال العلاء (۱) بإباحة كنابة الحديث لمن خشى عليه النسبان ، ونهى عن الكتابة عنه من وثق بحفظه ، مخافة الاتكال على الكناب ، أو نهى عن كتابة ذلك حين خاف عليهم اختلاف ذلك بصحف القرآن ، وأذن فى كتابته حين أمن ذلك ، ولولا تدويه فى الكتب لدرس فى الأعصر الآخرة . ويقول ابن تيمية (۲) إن الدواوين المشهورة فى السن إنما جمت بعد انقراض الأئمة المتنوعين ، ومع هذا فلا يجوز أن يدعى الحصار الحديث فى دواوين معينة ، ثم لو فرض المحصار حديث رسول الله ، فليس الحديث فى دواوين معينة ، ثم لو فرض المحصار حديث رسول الله ، فليس عند الرجل الدواوين الكثيره وهو لا يحاد ذلك يحصل لأحد ، مل قد يكون عند الرجل الدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير ، لأن كثيراً ثما بلغهم وصدح عندهم فد لا يبلغنا إلا عن بجهول أو بإسناد منقطع أولا يبلغنا بالكلية ، وحدم عندهم فد لا يبلغنا إلا عن بجهول أو بإسناد منقطع أولا يبلغنا بالكلية ،

ونقلت أحاديث بالمعنى لا باللفظ ، وما كان الناقلون نمطاً واحداً فى المحكام ملكة اليال ، ذلك لأن منهم الموالى والأعاجم البعيدين عن السليقة العربية فحاء فى بعضها ما يستحيل أن يصدر من لسان أفصح الناطفن بالضاد ولقد قال ابن قتيبة (٢) و إن من المحدثين من يرون كل سخافة تبعث على الإسلام العلاعنين ، وتضحك منه الملحدين ، وتزهد من الدخول فيه المرتادين ، وتزيد فى شكوك المرتابين ، قال ولاأعلم أحداً من أهل العلم والأدب إلا وقد أسقط (١) فى علمه كالأصمعي وأبى زيد وأبى عبيدة وسيبوبه والأخنش والكسائى والفراء وأبى عمرو الشيبانى ، وكالأثمة من قراء القرآن والأئمة من المفسرين ، وقد أخذ الناس على الشعراء فى الجاهلية والإسلام الخطأ فى المعانى وفى الإعراب

<sup>(</sup>١) علوم الحديث لابن العملاح . (٢) رفع الملام عن الأنمة الأعلام لابن نيمية

<sup>(</sup>٣) تأويل نختلف الحديث لابن قديبة (١) أمقط : أخطأ .

وهم أهل اللغة وبهم يقع الاحتجاج ، فهل أصحاب الحديث فى سقطهم الا كصنف من الناس ، على أنا لا نخلى أكثرهم من العذل فى كتبنا تركهم الاشتغال بعلم ما قد كتبوا والتفقه بما جمعوا ، وتهافتهم على طلب الحديث من عشرة أوجه وعشرين وجها ، وقد كان فى الوجه الواحد الصحيح والوجهين مقنع اه . وذكروا أن صحيح البخارى وهو من أصح كتهم الحررة اشتمل على تسعة آلاف حديث ومائتين منها ثلاثة آلاف متكررة والأسانيد علمها مختلفة فى كل باب . على أن مسألة تدوين الحديث لم تقف عند عبث العابثين من الزنادقة وغيرهم بل قيض الله لها رجالا كيحيى بن معين وأمثاله ، عصوا الرجال العدول من غيرهم ، وأسسوا علم الحديث المبنى على معرفة الصحيح منه والحسن والمتواتر ، وبينوا الضعيف والموضوع ، وألفوا فى طبقات الرجال ما عرف به الثقات ، وعندها ميزوا الصحاح من الضعاف وغيرها .

رليس من الغلو أن يدعى أن علماء الملة لم يعانوا علما من العلوم كما عانوا علم الحديث ، وما دون من الكتب أكثر من كتب الحديث وما يلزم له ، وخدم الحديث علم التاريخ كثير آلأنه يتوقف على معرفة الرجال وطبقاتهم ومواطنهم ، وخدم علم الاجتماع لأن المحدثين كانوا يرحلون إلى أقصى المشرق والمغرب في طلب حديث واحد ، يسمعونه من راويه إما لعلو إسناده أو لثقتهم بالرواية ، فنشأت من تدوين الحديث وتنقل رواته في الأمصار طريقة في التهذيب ، فكان المحدثون يجتمعون يأخذ بعضهم عن بعض في جملة ما يأخذون من الحديث آراء ومنازع ونقدا وأسلوباً ، كلها أورثت وحدة فكرية بين الأقطار الإسلامية ، وكان اجتماع العلماء في الموسم من أكبر المعونات على رواية الحديث ، يحتمع ابن خراسان بابن الأندلس وابن بخارى بابن إفريقية . ومن رجع إلى طبقات الأندلسيين ككتاب الصلة لابن بشكوال ، وبغية الملتمس والمعجم لابن الأبار وتكملة الصلة له ، وتاريخ علماء الأندلس لابن الفضي ، والمعجم لابن الأبار وتكملة الصلة له ، وتاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ، ونفح الطيب للمقرى وغيره — من رجع إلى مثل هذه الكتب وقرأ

تراجم المترجم لهم عرف عناية أهل الشرق والغرب من علماء الإسلام بالرحاة في طلب الحديث ، وولع العلماء بالأخذ بعضهم عن بعض وتبادل العلم .

ولقد احتاج الحديث أيضاً لما جعلوا لتصحيحه من شروط وقيود إلى أن لا تنسى الأمة ماضيها ، وكان على المحدث أن يكون له حظ وافر من أخبار الناس وأنسابهم وتقويم بلادهم ، كما كان الواجب أن يكون له قسط من علوم العربية . وإدمان تلاوة الأحاديث واستظهارها أيضاً من أساليب تقوية ملكة العربية وتمرين الحافظة على الحفظ والذاكرة على التذكر . وقد رأينا في القرون الأولى من رجال الحديث جماعة وضعوا التواريخ المعتبرة على أسلوب المحدثين بالرواية وتصحيح السند . والسند أن يعطى المصنف كتابه إلى أحر ويقول له أذنت لك أن تروى عنى هذا الكتاب ويعطيه الذي أخذه عن المصنف إلى آخر بهذا الشرط ، وهكذا نسبة كل علم ، ولا يكون الكتاب معتبراً إذا عدم هذا السند ، ولو ضم شتات العلوم الكثيرة . ولا يصح نسبة معابراً إذا عدم هذا السند ، ولو ضم شتات العلوم الكثيرة . ولا يصح نسبة ما في الكتاب إلى من نسب إليه الكتاب إلا بشرط السند . وهذا شيء خص ما في الكتاب إلى من نسب إليه الكتاب إلا بشرط السند . وهذا شيء خص ما علماء الإسلام وشريعته .

وانقرض المحدثون في القرن السابع أوكادوا وصار أهله « شرذمة قليلة العدد ضعيفة العدد لا تغنى على الأغلب في تحمله بأكثر من سماعه غفلا ، ولا تعنى في تقييده بأكثر من كتابته عطلا(٢) » وعلى كثرة عناية السلف من المحدثين واشتراطهم في المحدث أن يعرف المسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالى والنازل وأن يحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون ويسمع الكتب الستة ومسند أحمد وسنن البيهتي ومعجم الطبراني ويضم إلى هذا القدر ألف جزء

<sup>(</sup>١) ذكرى العاقل لعبد القادر الحسني .

<sup>(</sup>٢) علوم الحديث لابن الصلاخ .

من الأجزاء الحديثية ويحفظ كتب الطبقات ويزيد على الشيوخ – مع كل هذه العناية وما ألفوه فى المدلسين رالضعفاء « لقبوهم (۱) بالحشوية والنابتة والحبرة وربما قالوا الحبرية وسموهم الغثاء والغثر . وهذه كلها أنباز (۲) لم يأت بها خبرعن رسول الله » ومع أن المحدثين تحاموا كل ما هجم على الأحاديث من وضع وتصنيع واطرح المحققون منهم الغث وأثبتوا السمين فى الجملة ، فقد وقع لمم لكثرة ما تناولته الأيدى المختلفة ما وقع فى تفسير القرآن ، ونقل من كانوا من أصل بهودى أو نصرانى ككعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام وابن جريج وأمنالهم أخباراً لا صحة لها وملأ المفسرون كتب التفسير مهذه المنقولات (۳) .

يقول الذهبي إن غالب المحدثين في زمانه أي في القرن الثامن لا يفهمون ، ولا همة لهم في معرفة الحديث ولا في التدين به ، بل الصحيح والموضوع عندهم بنسبة ، وإنما همتهم في السماع على جهلة الشيوخ ، وتكثير العدد من الأجزاء والرواية لا يتأدبون بآداب الحديث ولا يستفيقون من سكرة السماع ، إلى أن قال فأى شيء ينفع السماع على جهلة المشايخ الذين ينامون والصبيان يلعبون ، والشبيبة يتحدثون و يمزحون ، وكثير منهم ينعسون ويكابرون ، والقارئ يصحف . وقال بعد أن ذكر من طلب الحديث منذ عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم : ثم تناقص هذا الشأن في المائة الرابعة بالنسبة إلى المائة الثالثة ولم يزل ينقص إلى اليوم ، فأفضل من في وقتنا اليوم من المحدثين على قلتهم نظير صغار من كان في ذلك الزمان على كثرتهم ، وكم أمن رجل مشهور بالفقه والرأى في الزمن القديم ، أفضل في الحديث من المتأخرين ، وكم من رجل من متكلمي القدماء أعرف بالأثر من مشيخة زماننا .

<sup>(</sup>١) مختلف تأويل الحديث لابن قتيبة .

 <sup>(</sup> ۲ ) الغثاء : الوسخ والغثر جمع أغثر : وهم سفلة الناس وأرذالهم والأنباز جمع ثبز :
 وهو اللقب .

<sup>(</sup>٣) مقدمة ابن خلدرن .

#### علم التصوف :

رأى الجمهور من الصحابة الذين عاشروا الشارع الأعظم ورأوا قوله وعمله أن الواجب على المسلم أن يكون إلى الاعتدال حتى فى العبادة وأن يعنى بأمر دنياه . ومن أجل هذا رأينا عمر بن الخطاب يمر برجل يصوم الدهر فيضربه بمخفقته أى بدرته التي يضرب بها ويقول : كل يا دهركل يا دهر ورأيناه يعس (۱) المسجد بعد العشاء فلا يرى فيه أحدا إلا أخرجه وأمر الناس أن يتفرقوا . وشاهدنا على بن أبي طالب يكتب إلى أحد عماله « وخادع نفسك العبادة وارفق بها ولا تقهرها ، وخذ عفوها ونشاطها ، إلا ما كان مكتوباً عليك من الفريضة فإنه لابد من قضائها وتعاهدها عند محلها » وقال لمن لبس العباء (۲) وتخلى عن الدنيا « ياعدو نفسه لقد استهام بك الخبيث ،أما رحمت أهلك وولدك ، أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها ، أنت أهون على الله من ذلك » .

وبدا لأبي ذر الغفارى من كبار الصحابة ، وأحد أوعية العلم في الإسلام، أن يأخذ بظاهر القرآن في قوله : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » . وذهب إلى أن المسلم لا ينبغي أن يكون في ملكه أكثر من قوت يومه وليلته ، أو شيء ينفقه في سبيل الله أو يعده لكريم ، فتأذى الأغنياء بما دعا إليه ، وكثرت سلاطة الفقراء عليهم ، فشكا معاوية بن أي سفيان أبا ذر الغفارى إلى أمير المؤمنين عيان بن عفان فنفاه إلى الربذة . ورأى أبي ذر أشبه بالآراء الاشتراكية ، لكنه منبعث من زهد كثير وتقوى جميلة ، إذا سار المسلمون على طريقهما ضعف سلطانهم في الأرض، ومن ضعف سلطانه ضعفت مقدساته ومشخصاته لا محالة .

<sup>(</sup>١) عس : طاف بالليل يحرس الناس ويكشف أهل الريبة .

<sup>(</sup>٢) العباء والجمع أعبثة : كساء مفعوج من ذام يلبس فوق الثياب .

وعد بعض الباحثين من المعاصرين حذيفة بن اليمان فاتح الرى وهمدان والدينور فى صف أبى ذر الغفارى فى التصوف . وحذيفة بن اليمان هو الذى قال فيه عمر بن الحطاب – وقد قال لأصحابه أن يتمنوا ، فتمنوا ملء (١) البيت الذى كانوا فيه مالا وجواهر ينفقونها فى سبيل الله – قال : لكنى أتمنى رجالا مثل أبى عبيدة ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان .

ونشأ فى القرن الأول رجال ربانيون (٢) أتقياء عزفت نفوسهم عن بهرج الدنيا وزخرفها ، فانصرفوا إلى العبادة والزهادة ، لمزاج خاص بهم ،أو جبلة دفعتهم فتماشوا معها ، أو لسبب من الأسباب التى تعرض للبشر من إخفاق فى طلب مجد أو مال أو وصال . ومنهم من فتن به الناس فاتبعوه لما رأوا من جميل تمسكه وحسن سمته ، وبعده عن سفساف أمور هذا العالم . وكان هذا الرعيل من أوائل المتصوفة فى الإسلام ، ويقول ابن تيمية : إن أول ظهور الصوفية كان فى البصرة وأنهم من أصحاب عبد الواحد بن زيد من أصحاب الحسن البصرى ، والمظنون أن التصوف جاء الإسلام من الآريين فقد كان فى المجوس والبراهمة أيضاً زهاد ، وما خات الأمم كلها من زهاد وعباد فى كل العصور ها

ويرى ماسنيون<sup>(٦)</sup> أن الميل إلى حياة النسك كانت فى كل بلد وفى كل عنصر فلم تنشب أن انتشرت فى الإسلام فى قرنيه الأولين ، وذكر الجاحظ وابن الجوزى أسهاء أكثر من أربعين ناسكاً حقيقياً . وأن الاستعداد للتصوف ينشأ فى العادة من ثورة باطنية تخامر القلوب ، فيثور صاحبها على المظالم

<sup>(</sup>١) أسد الغابة لابن الأثير .

<sup>(</sup> ٢ ) رجل ربى وربانى متأله أى متعبد وفى الروض الأنف : أن الربانيين الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره وقيل نسبوا إلى علم الرب والفقه فيما أنزله وزيدت الأان والنون لتفخيم الاسم .

<sup>(</sup>٣) معلمة الإسلام ، مادة تصوف ومادة طرق .

الاجتماعية ولا يقف عندمفاومة غيره ، بل يبدأ بجهاد نفسه وإصلاح خطيئاته ، و فنك بنية سلبمة في الباطن لبلق الله تائباً منيباً ، على نعو ما تجلى ذلك كل النجل في الأمثال و الجملية التي أثرت عن الجملي البصري ، و دكر أن الطرق في الإراحم نشأت في الفرن المادي عشر من الميلاد .

١٣٠٠ الخطب في الشمس ٢٠٠ باللمين ، والتناطع ٢٠٠ م. العبادة ، والنتاعي بالآعمرة وأطراح السنباء من السهل على الحجم الإسلان لو العصر في أفراد رمينهم ، وأكنه تعدي إلى العوام ، والعمام في لل بصر ومصر لا يقرمون للمحتائق ورياً - ، ولا يهيمون إلا لما تزينه لهم ظواهر العسوسات ، وهم أفريب الطلقات إنى خاملًا الحمدي ، والمغالطة في الباهج والقمالي , وأنداء أطلقي على من أخلوا أننسبهم بهذه الطريقة نقب الصوفيه وللتنسوف بدان علمهم اسم انتصوف ب سبة إلى الصوف الذي كانوا بليسونه ، أو إلى موها الونانية ومعناها الحكمة ، أو إلى رحل بقال له صوفة كان في الحاهاية هو وأعداره ممار انقطعوا إلى الله والرموا الكعبة ممالوا لمن تشبه يهم الصوفي وقال السهروردي إن سبب تسميتهم بالصوفية لبسهم الصوف ، أو لأنهم كابوا من الانكسار كالخرقة الملقَّاة والصوَّقة المرميَّة ، أو لأنهم في الصف الأول بين يدين الله عز وحل ، وأن الأصل في اسمهم صفوتن ذلبة إلى الصفه ، وهي موضع مفتطع من مسجاء النبي مظلل عليه ، كان الأو فاض ٤٣٠ ، الأخلاط من الففراء يأوون إليه على ا خلاف بين الباحثين في أصولهم . وقال ابن تيميم (١٠) : "كان السلف يسمون أهل الدين والعلم القراء فيدخل فهم العلماء والنسائل . نم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء ، واسم الصوفية هو بسرة إن لباس الصوف . هذا هو الصحيح وقد فيل إنه نسبة إلى صفوة الففهاء ، وقيل إلى صوفة بن ادّ بن طَأَبُغَةً قَسِلَةً مِنَ النَّرِبِ كَانْرِا يَعْرَفُونَ بِالنَّسَاتُ ، وقيل إلى أهل الصفة ، وقيل

<sup>(</sup>١) تنسس الأسر ، تابس به . (٢) تسلم في الأكلام ؛ تفسيع فيه وتنظم في همله تعذق .

<sup>(</sup> ٣ ) الأوقاض : الجاعة من الناس والإسلاط .

<sup>(</sup>٤) الفرقان بين أولياء الرحمل وأولياء الشيطان لابن تيمية .

إلى الصفا وقيل إلى الصفوة وقيل إلى الصف المقدم بين يدى الله تعالى ، وهذه أقوال ضعيفة فإنه لوكان كذلك لقيل صنى أو صفائى أو صفوى أو صنى ولم يقل صوفى ، وصار أيضاً اسم الفقراء يعنى به أهل السلوك وهذا عرف حادث اه. ولأبى الفتح البستى :

فى واختلفوا فيه وظنوه مشتقاً من الصوف لاسم غير فتى صافى فصوفى حتى لقب الصوفى

تنازع الناس فى الصوفى واختلفوا ولست أنحل هذا الاسم غير فتى وقال المعرى :

حتى ادعوا أنهم من طاعة صوفوا

سوفية ما ارتضوا للصوف نسبتهم وأنشد الظاهر (١) لنفسه :

أرى جيل التصوف شر جيل فقل لهم وأهـــون بالحلول أقال الله حين عشقتموه كلوا أكل البهائم وارقصوا لى

ويقول الكلابذي في التعرف لمذهب أهل التصوف إن الصوفية سموا بهذا الاسم لقرب أو صافهم من أو صاف أهل الصفة الذبن كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكثرة أسفارهم سمو سياحين ، ومن سياحهم في البراري وإبوائهم الكهوف عند الضرورات سماهم بعض أهل الديار شكفتيه والشكفت بلغتهم الغار والكهف ، وأهل الشام سموهم جوعية لأنهم إنما ينالون من الطعام قدر ما يقيم الصلب قال : ولما كانت هذه الطائفة بصفة أهل الصفة ولبسهم وزيهم زي أهلها سموا صفية صوفية وقال : فقد اجتمعت هذه الأوصاف كلها ومعاني هذه الأسماء كلها في أساى القوم وألقابهم ، وصحت هذه العبارات وقربت هذه المآخذ ، وإن كانت هذه الألفاظ متغيرة في الظاهر فإن المعاني متفقة لأنها إن أخذت من الصفاء والصفوة كانت صفوية ، وإن أضيفت إلى الصف أو الصفة كانت صفية أو صفية ، ويجوز أن يكون تقديم الواو على الفاء في لفظ الصوفية وزيادتها من لفظ الصفية والصفية والصفية إنما كانت من

<sup>(</sup>١) رسالة ابن القارح في رسائل البلغاء المؤلف.

تداول الألسن ، وان جعل مأخذه من الصوف استقام اللفظ وصحت العبارة من حيث اللغة ، وجمع المعانى كلها من التخلى عن الدنيا وعزوف النفس عنها ، وترك الأوطان ولزوم الأسفار ، ومنع النفوس حظوظها وصفاء المعاملات وصفوة الأسرار إلخ.

قال: وممن نطق بعلومهم وعبر عن مواجيدهم ونشر مقاماتهم ووصف أحوالهم قولا وفعلا بعد الصحابة رضوان الله عليهم على بن الحسن زين العابدين وابنه محمد بن على الباقر وابنه جعفر بن محمد الصادق بعد على والحسن والحسن رضى الله عهم وأويس القرنى والحسن بن أبي الحسن البصرى وأبو حازم سلمة بن دينار المديني ومالك بن دينار وعبد الواحد بن زيد وعتبة الغلام وإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض إلخ وممن نشر علوم الإشارة كتبا ورسائل الجنيد والثورى والحراز ويقال له لسان التصوف إلخ وممن صنف في المعاملات منهم أبو محمد عبد الله بن محمد وأبو عبد الله أحمد بن عاصم الأنطاكيان وعبد الله بن خبيق الأنطاكي والحارث بن أسد المحاسبي ويحيي بن معاذ الرازى وغيرهم وهم « الأعلام المذكورون المشهورون المشهود لم بالفضل الذين جمعوا علم المواريث إلى علوم الاكتساب سمعوا المحديث وجمعوا الفقه والكلام واللغة وعلم القرآن وبذلك تشهد كتبهم ومصنفاتهم إلخ » .

وأول من تسمى بالصوفى فى أهل السنة أبو هاشم الصوفى المتوفى سنة ١٥٠ه وكان من النساك يجيد الكلام وينطق بالشعر كما وصفه الجاحظ ، مثل كلاب وكليب وهاشم الأوقص وصالح بن عبد الجليل . وأول من تكلم على التصوف وعلوم الأحوال بكورة خراسان شفيق بن إبراهيم الزاهد أبو على البلخى المتوفى سنة ١٥٣ ه . وكان من كبار مشايخ خراسان وله لسان فى التوكل . وكان أبو حمزة الصوفى أول من تكلم ببغداد فى هذه المذاهب سنة ٢٦٩ من صفاء الذكر وجمع الهمة ، والمحبة والشوق ، والقرب والأنس .

وكان جابر بن حيان صاحب الكيمياء (۱) متقلداً للعلم المعروف بعلم الباطن وهو مذهب المتصوفين من أهل الإسلام كالحارث بن أسد المحاسبي وسهل ابن عبد الله التسترى ، ونظرائهم . وظهر المتصوفة في الإسكندرية (۲) في مستهل القرن الثالث يأمرون بالمعروف ويعارضون السلطان في أمره وكانت كلمتهم نافذة .

عرف الغزالى (٣) التصوف بأنه «علم خاص بطريقة واضحة مجموعة من العلمين الشرعى والعقلى » وعلمهم يشتمل على الحال والوقت والساع والوجد والشوق والسكر والصحو والإثبات والمحو والفقر والغنى ، والولاية والإرادة ، والشيخ والمريد ، وما يتعلق بأحوالهم مع الزوائد والأوصاف والمقامات » ويفهم منه أنه علم لدنى يتم من لدن المولى ويكون بالذوق والرياضة وليس هو بعلم كسبى يتكون بالدرس والنظر . وذكر الأشعرى (١) من أهل المائة الرابعة أن من النساك الصوفية من يقول بالحلول ، وأن البارئ على في الأشخاص وأنه جائز أن نيحل في إنسان وسبع وغير ذلك من الأشخاص . وأصحاب هذه المقالة إذا رأوا شيئاً يستحسنونه قالوا : لا ندرى لعلى الله حال فيه ، ومالوا إلى اطراح الشرائع وزعموا أن الإنسان ليس عليه فرض ولا يلزمه عبادة إذا وصل إلى معبوده ا ه . وكان كل من تنسك في ذلك الزمان سمى دورقياً نسبة إلى لبس القلانس التي تسمى الدورقية (٥) ويلبس أكثرهم المرقعات .

وفى الحق إن سيرة من شغفوا حباً بهذا الضرب من الأخلاق والعادات الذى سمى بالتصوف بعد ، كانت فى الصدر الأول مما يغبط عليه صاحبه ، ويشرفه بين الأنام . وما أثر من كلاتهم أولا ثم من بعض مدوناتهم آخرا لو تم

<sup>(</sup>١) طبقات الحكماء للقفطي .

<sup>(</sup>٢) قضاة مصر للكندى.

<sup>(</sup>٣) الرسالة اللدنية للغزالي ( مخطوطة ) .

<sup>(</sup> ٤ ) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعرى .

<sup>(</sup>ه) تاریخ بغداد لابن الحطیب .

له نقل إلى لغات العلم الحديث اليوم ، لما حوت من الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة ، لما خجل منها مسلم منور ، وربما عدها بعضهم مفخرة من مفاخر الملة . بيد أن هذا العمل الصالح الذي كان يقصد منه تخفيف شره التكالب على حطام الدنيا بإصلاح أهلها ، أصبح في القرون التالية آلة من آلات التفريق بنن أجزاء الأمة ، وملهاة يتلهي بها العامة ومن في حكمهم من الناس ، صلتهم على الجلاد في ميدان الحياة . وخرجت من هذا المجموع الغض عناصر حيوية لوحسن استخدامها في المصالح ، لما ترتب علمها بعد ذلك أمور غريبة ، كالمواجيد والأذواق والشطح والكشف والأحلام . ولما أدت إلى اعتقاد الحلول ووحدة الوجود ثم إلى الإباحة ، والتجرد من كل قيد . والدين لا يقر كثيراً مما يتموم(١)به بعض أدعياء التصوف أو أرباب الطرق من الأذكار والأوراد المصطلح علمها والتبتل والسماع والرقص ورفع الأعلام وضرب الطبول وإظهار الكرامات التي يزعمون ، مثل مسك الثعابين والحيات ودخول النار وأكلها وبلع قطع الحديد والزجاج والآنية ، واستعال السلاح لضرب البطون وإدخال المدى والأدوات الجارحة في الأفواه والحلوق ، أضف إلى ذلك ما يأخذون أنفسهم به من التوكل وترك السعى والعمل للمعاش ، والساهل بالفروض والواجبات، وإجهاد النفس في النريض والتقشف إلى غير ذلك من الحالات التي أنكرها حجة الإسلام في كتابه إحياء علوم الدين إنكار بعض العلماء وقوع الكرامات من الأولياء .

قال الشاطبي (٢): وقع السؤال عن قوم يتسمون بالفقراء يزعمون أنهم سلكوا طريق الصوفية فيجتمعون في بعض الليالى ويأخذون في الذكر الجهرى على صوت واحد ثم في الغناء والرقص إلى آخر الليل ، ويحضر معهم بعض المتسمين بالفقهاء يرتسمزن برسم الشيوخ الهداة إلى سلوك ذلك الطريق ، هل هذا العمل صحيح في الشرع أم لا ؟ فوقع الجواب بأن ذلك كله من البدع المحدثات المخالفة طريقة رسول الله وطريقة أصحابه والتابعين لهم بإحسان فنفع الله بذلك

<sup>(</sup>۱) مبحث في التصوف الدؤلف المة تنك م ۲۸. (۲) الاعتصام الشاطبي ـ (۲)

من شاء من خلقه . ثم إن الجواب وصل إلى بعض البلدان فقامت القيامة على القاتلين بتلك البدع وخافوا اندراس طريقتهم وانقطاع أكلهم بها فأرادوا الانتصار لأنفسهم بعد أن راموا ذلك بالانتساب إلى شيوخ الصوفية الذين ثبتت فضيلتهم ، واشتهرت في الانقطاع إلى الله والعمل بالسنة طريقتهم ، فلم يستقر لهم الاستدلال بكونهم على ضد ما كان عليه القوم ، فإنهم كانوا بنوا نحاتهم على ثلاثة أصول : الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في الأخلاق والأفعال ، وأكل الحلال ، وإخلاص النية في جميع الأعمال ، وهوالاء قد خالدوهم في هذه الأصول ، فلا يمكنهم الدخول تحت ترجمتهم . اه .

وقال: إن هؤلاء أى أصدعاب الطرق المحدثة لم يشوا من أوصاف الفضلاء رائحة فأخذوا بالتشبه بهم فأبرز لهم هواهم التشبه بالحوارج، وياليهم وقفوا عند هذا الحد المذموم ولكن زادوا على ذلك الرقص والزمر والدوران والضرب على الصدور وبعضهم يضرب على رأسه وأشبه ذلك من العمل المضحك للحمق لكونه من أعمال الصبيان والمجانين، المبكى للعقلاء رحمة لمم، إذ لم يُتخذ مثل هذا طريقاً إلى الله وتشها بالصالحين. ويقول ابن الحوزى (۱) تأملت أحوال الصوفية والزهاد فوجدت أكثرها منحرفاً عن الشريعة بين جهل بالشرع وابتداع بالرأى، يستدلون بآيات لا يفهمون معناها؛ وبأحاديث لها أسباب وجهورها لا يثبت الخ.

وماكان المتصوفون الأواون يعرفون مصطلحات المتأخرين من المتصوفين، لأنها من اختراعات المحدثين منهم ، مزجت بشيء من الزندقة والفلسفة اليونانية فخرجت بها الشريعة عن سذاجتها ويسرها . وكان الاعتقاد السليم مهمازاً للمومنين يحفزهم إلى العمل لماكانت الشريعة خللية من تأويلات تأباها نصوصها ولا تنطبق على ربحها . وغلا القوم في هذا المعنى حتى خرجوا في بعض أوضاعهم ومعتقداتهم عن كمه الشريعة السمحة على ما حقق المحققون في بعض أوضاعهم ومعتقداتهم في القرن السادس أبو الغرج بن الجوزى فقد

<sup>(</sup>١) سيد الحطر لابن الجوزى .

ذكر فى كتابه « تلبيس إبليس » ما جناه علم التصوف . ومن انتحلوه على الإسلام والمسلمين ، ومن أهمهم فى القرن الثامن ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية ، فقد حملت كتبهما فصولا كثيرة فى نقد حال من افتاتوا على الشرع وعبثوا بهائه .

ومن الغريب أن المتلبسين باسم التصوف على مخالفتهم الظاهرة لاشرع ، كادوا يسلمون من اضطهاد الدول ، ولم يذكر سوى مرات قليلة أن أخذوا بما اجترحوا أو عوقبوا على زندقتهم ، وممن يدعون الانتساب إلى التصوف في البلاد التي لم يبق منها في العهد الأخير من الإسلام إلا رسومه . أناس جاءت أعمالهم محض إباحة يقضون عامة شهوات النفوس بما لا بسوه من العادات ، وتلبسوا به من الأوضاع . ومن هذه الجمعيات الدينية أو الطرق ما هو أشبه بمجالس عهر وفجور منه بمحالس ذكر وعبادة ، فيه أطرب الأصوات وأمتع الموسيقي وأجمل الوجوه وألطف الرقص وأغرى الأشعار الغرامية ، ولطالما كان من بعض أهل هذه الطرق مطية لرجال السياسة يستخدمونهم في فتنة العامة . ليوطدوا لهم أسباب الملك والغلبة . أما هؤلاء المتصوفة أو المتعبدة أو المتفقرة أو المتزهدة فإنهم لا يتحرجون من مناصرة كل قائم رجاء الحظوة لديه ، وهو يبالغ في إغداق حسناته عليهم يتمتعون بها من دون الناس .

كان من التصوف إفراط فى إطراح الدنيا أولا ، ثم تفريط أدى إلى اتخاذه ذريعة لكل رغيبة ، لم يقف المنتحاون له عند مناهى الشرع ، اللهم إلا ما راعوا فيه الظواهر من عبادات دخلت فى حكم العادات . وكثر عدد هذه الطرق فى العالم الإسلامى حتى ما تكاد تعد ، وأصبحت الطرق إلى الله تعالى كما قال لسان الدين ابن الحطيب على عدد أنفاس الحلائق ، يدخل فى غمارها كل من ترغب نفسه فى الكسل ، وتحدثه بالدجل ، وسماع الغرائب وإسماعها ، فينغمس فيها بقدر استعداده . ويقرب مجموع المتألفين فى إحدى الطرق من الدين أو يبعدون من تعاليمه بحسب علم الشيخ الملقن وعقل مريديه ؛

وأكثر الملقنين المتأخرين أشبه بالعامة يمتازون بشيء من الجربزة والدهاء<sup>(۱)</sup>. وقد يكون لهذه الطبقة من القبول فى القلوب أكثر مما لوكانت على شيء من العلم .

وما برح منذ القديم يلتف حول أدعياء التصوف أناس من عُماً ربيوت البطالة والجهالة . وفي أفرادهم من لو حللت تراكيب عقولهم لما رأيتها إلا مائلة عن الاعتدال . بيد أن هذه الفئات التي كانت وطأتها أشد ما تكون في القرون الثلاثة الأخيرة حتى ما يكاد يخلو من انتحالها من كان يظن أنهم استناروا بقبس من نور العلم . عادت موخرا فنحولت في عالم الكون والفساد ، وثاب أشد المتحمسين لها إلى رشدهم في الجملة ، وزهد الناس في تصوفهم هذا ، اللهم إلا أناساً ممن لا تميل فطرتهم إلى النشاط في العمل ، أو من كان تحصيل الرزق في أرجائهم هيئاً ليناً ، ويرون من حكوماتهم معاضدة ضمنية بالسكوت المرزق في أرجائهم هيئاً ليناً ، ويرون من حكوماتهم معاضدة ضمنية بالسكوت عنهم ، بحجة حرية المعتقدات ، وكأنا بتلك المعتقدات المدخولة وصبيان المكاتب بردونها ، وكانت من قبل تمثلك قلوب طوائف من الناس ، هم بحسب العرف علية كل بلد .

يقول مارتان هارتمان من علماء المشرقيات الألمان : إن الطرق الدينية في الإسلام تختلف عن الطرق الدينية في النصرانية لأن لها تأثيراً سيئاً . وإن ما يظهر من أمرها يفسد الدين ويقلل من اعتباره ، فأهل الطرق البكتاشية والملامتية والمولوية والنقشبندية والقادرية على اختلاف أسهائهم هم خطر على الأمة مهما كانت مكانتهم . وبقول بعض كبار رجال الطرق المنتشرة في إفريقية : إن الطرق أداة من أدوات التهذيب الديني يعاد بواسطتها إلى حظيرة الدين كل من انسلخوا منه أوكادوا ، وأن مظاهر تلك الطرق تستميل قلوب العامة . والواقع أن من الطرق في إفريقية ما نفع في هداية العامة خصوصاً ماكان منها والواقع أن من الطرق في إفريقية ما نفع في هداية العامة خصوصاً ماكان منها يكث المتلبسين بها على العمل . ومن الطرق ما وقان عثرة في حلوق المبشرين بالأدبان الأخرى .

<sup>(</sup>١) الجربز : كقنمذ الحب الحبيث والجربذة مصدر .

وبعد فقد وقف بعض رجال الشريعة موقف المخاصم للمتصوفة لحروج بعضهم على قواعد الملة ، ولأنهم حرفوا ألفاط الشرع عن ظواهرها المفهومة إلى أمور باطنة لا يسبق منها إلى الأفهام فائدة ، كدأب الباطنية في التأويلات ، مما توصلوا به إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها وتنزيلها على رأيهم «فأصبح كل ما ارتضاه الساف من العاوم قد اندرس ، وما أكب الناس عليه فأكثره مبتدع محدث » كما قال الغزالي . وتخاق الأمة بما يخالف دينها وعاداتها مضر بها و بمن يتولى أمرها ، وقد تنحط بذلك إلى أدنى دركات الفساد ، ويكثر فيها المكر والجديعة والكذب والإباحة والظلم على ما قال العارفون .

هذا هو التصوف فى أصله وما انتهى إليه حاله عند المتأخرين ممن لا يفقهون معناه ، وإذا دخل فيه زيف (١) كثير فقد دخل أيضاً على علماء الظاهر خلل غير قليل ، وما دام هذا العلم منبعثاً عن أمور روحبة تحتاج إلى ذوق لا يؤاخذ أرباب الأصول منه بما فعل أرباب الفروع ممن لم يتذوقوا هذا الفن ، وجعلوه آلة يتصرفون بها على أهوائهم ، ويتكسبون به وما يحتقبون (٢) إلا ضعف العقول والتأكل بالفضول .

<sup>(</sup>۱) يقال درهم زيف للذي دخله غش.

<sup>(</sup>٢) احتقب الإثم جمه .

## الفلسفة في الإسلام:

بينا كان رجال الدين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمتصوفين يتباحثون ويتناقشون وينحى بعضهم على بعض ، كانت تترجم منذ عصر المنصور كتب الحكمة والفلسفة بهمة غريبة ، وما مضى القرن الثالث حتى كان العرب ترجموا كتب السريان واليونان والهند وفارس ، فدرسها بعض علماء المسلمين والعرب وأخذوا في شرحها والتعليق علمها وإظهار غوامضها ، فبدأ الفلاسفة يظهرون بظهور هذه العلوم الطارئة على اللة . والفلسفة هي علم حقائق الأشياء والعمل بما هو أصلح(۱) . هكذا عرفها القدماء ، وعرفها المحدثون بأنها علم الميادئ والعلل والبحث عن العموميات العالية للكائنات والبحث في النفس والعالم وخالق الموجودات من طريق النظر الفكرى . وكان يدخل في الفلسفة علم الطبيعة والأمور الإلهية والتعليمية والرياضية ، ويدخل في العلم الطبيعي الطب والآثار العلوية والمعادن والنبات والحيوان والكيمياء وفي العلم العليمي علم النجوم والموسيق .

كانت الفلسفة فى القرن الثانى معروفة للباحثين ولا سيا لمن تعلموا فى مدرسة حران وفى مدرسة جُنْد يُسابور من الصابئة والمانية واليعاقبة وغيرهم ولكن لم تنبعث شعلتها إلا فى القرن الثالث ، فسقط فيها بعض رجال الدين من المحدثين والفقهاء على أمور أنكروها ، فقاوموها وما قاوموا فى الحقيقة إلاماجهلوا . ومن سوء بخت الفلاسفة أن كانوا فئة قليلة فى كل بقعة إسلامية ، وكان خصومهم كثرة فى كل أرص ، ولذا استضعفوهم فى الفترات وأنحوا عليهم ، وحاول هذا الكثير أن يقضى على ذاك اليسير وقد يكون الحق فى عليهم ، وحاول هذا الكثير أن يقضى على ذاك اليسير وقد يكون الحق فى

<sup>(</sup>١) مفاتيح العلوم للخوارزى .

جانب هذا القليل . كانت مع القوى المادة والسلطة والعوام(١) أتباع كل ناعق ، أو من كان مذهبهم مذهب إمامهم يعتقدون صوابه وأن ما عداه باطل ، ويوهمهم أنهم وصاحبه الناجون وغيرهم في النار مخلد أو معذب . وليس مع الفئة القليلة من الحواص سوى أسكات أقلامهم ونبرات ألسنتهم ، وثقوب أذهانهم ، ونفوذ بصائرهم وأبصارهم ، وكانوا على كثير من الحق ، وكان منازعوهم على شيء من الباطل ، وكانت عاقبة هذه الحربالتي شبت قروناً نكبة العلم ، وإفلاس العتمل ، وشلَّ حركة البحث والنظر . ولكن الفلاسفة مع هذا ظهروا على من عاداهم بقوة علمهم وقوة بصيرتهم ، ونشروا تعاليمهم بالقدر الذي ينفع في إنارة العقول وثقافة الجمهور وعمارة البلاد . وغلط بعض من اشتغلوا بالفلسفة أن استخدموا بعضفروعها في تأييد العقائد فاتخذوها سلاحاً في علم الكلام يقوون به برهانهم ، ومزجوا الإلهيات بالفلسفيات ، فكان في ذلك ضرر على الكلام وعلىالفلسفة معاً ، ولما زج بعض علماء الفلسفة (٢) أنفسهم « في المجادلات الدينية التي أثارها من ادعى الإسلام من شيع الفرس والأعاجم ، وحملهم الجدل ولدد(٣) العناء على الخلط بين العقائد الدينية وما لا ينطبق على أصول النظر ، انبرى لهم من بين الجاعة من أدحض لهم بعض قضاياهم ، وخاف الحلفاء شر الفتن فأمسكوا عليهم حريتهم ، وسقطوا في هاوية كانت خاتمة أمرهم في الإسلام ، ولولا ذلك ما وقف أمام العلم والصناعة. متعنت ، ولا وقفت الحضارة الإسلامية عند حد محدود » هذا والإسلام<sup>(1)</sup> أول دين خاطب العقل ودعاه إلى النظر في أسرار هذا الحلق العظيم من حيوان

<sup>(</sup>١) قال الجاحظ: ذا سمتمونى أذكر العوام فإنى لسّت أعنى الفلاحين و الحشوة و الصناع و الناء و لست أعنى من الأمم مثل البتر و الناء و لست أعنى من الأمم مثل البتر و العلمان و مثل موتان و جيلان و مثل الزنج وأمثال الزنج ، وإنما الأمم المذكورون من جميع الذس أربع : العرب و قارس و الهنه و الروم ، والباقون همج وأشباء الهمج . وأما العوام من أهل ملتنا و دعرتنا و لفتنا و أحلاقنا فالطبقة التي عقولها و أخلاقها فوق تلك الأمم فم يم لمفوا مرد لا الحاصة منها على أن الخاصة تتفاضل في الطبقات أيضاً . اه .

<sup>(</sup>٢) أُسُولُ الفَلْسَفَةُ لأمينُ ولِحِيفَ . (٣) الله: ؛ الخصومةُ الشَّذِيدَةِ .

<sup>( ؛ )</sup> من مبحث الصاني عبد الرازق .

ونبات وجماد ، ورفع القرآن من شأن العقل فأطاق العنان للفكر ما شاعت قوته عظة واستدلالا ، وما قولك فى دين يقول أئمته بترجيح العقل على ظاهر الشرع عند التعارض ، والدين طريق القلب والعواطف ، والفلسنة طريقها العام والنظر » .

اشتغل الفلاسفة في الإسلام بشيء من التقية في فلسفتهم ، حتى عند ما كانوا يرون من حماية بعض الحلفاء لهم ما ينشطهم على ما هم فيه ، كعهد المأمون الذي اخرطهد أعداء الفلسفة ، وقضى بعض أرباب الشهرة في سجنه الشهور أو الدنين ، لأنهم كانوا يعادون الفلسفة ظناً منهم أن منها ما يعدو على الدين فيفسده . واعتقد المأمون بخلق القرآن (١) فوضع هذا المبحت موضع المناقشة بين العلماء فقال السواد الأعظم بقوله ، وأبي بعضهم تورعاً أن يوافق على أن للقرآن مخلوق ، فطلب أن يمتحن القضاة والمحدثون لكشمهم عما يعتقدون في هذه المسألة ، وأن يكتب إلى الآفاق، بذلك ، فوافق أكثر المستحنين . وهرب أفراد وحاولوا التملص ، فأحدث هذا الرأى ضجة في الأمة شأن وهرب أفراد وحاولوا التملص ، فأحدث هذا الرأى ضجة في الأمة شأن كل فكر جديد ، وأوذي بعضهم ، وماكان المأمون يريد أذاهم . أراد خكيم العقل فاتخذ أعداؤه من ذلك حجة للطعن عليه وسموا ذلك المحنة . على أن بعض المتأخرين من خلفاء بني أمية في أول القرن الثاني كانوا يرون رأيه لكن شعلتهم عن الجهر بما اعتقدوا على ما يطهر مسائل أهم من هذه وهي مسائل الملك والحلافة .

وعلى ما تخلل تلك المحنة من الثورة على الفاسفة رأينا عقلاء منهم فى أواسط القرن الرابع كالبستى والزنجانى والمهرجانى والعرفى وزيد بن رفاعة يؤافون فى البصرة جماعة إخوان الصفاء ويضعون رسائلهم المشهورة ، يودءونها آراءهم . ومذهبهم خلاصة أقوال الفلاسفة الإسلاميين فى عصرهم بعد أن أخذوا الفلسفة عن اليونان والفرس والهند وعدلوها ، وقالوا(٢) إن الشريعة

<sup>(</sup>١) البلاغة سبيل الوزارة ؛ للمؤلف المجلد الساسع من مجلة المجمع العلمي العربي .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الحكا. للقاءاي .

قد دنست بالجهالات ، واختلطت بالضلالات فلاسبيل إلى غساها وتطهيرها الا بالفلسفة ، لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية . وزعموا أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الكمال . وستر إخوان الصفاء أمرهم وأخفوه عن الشمس والقمر ، مخافة أن حل بهم ما يعوقهم ويقطع عليهم طريقهم ، وكانوا في الغاية أدبا وعلما وذكاء ، وكان زيد بن رفاعة أحد رجالهم من أذكى علماء العالم . وهو والخليل بن أحمد وأبو الأسود الدؤلى من أفراد الدنيا في تلك الأيام .

بل شهدنا صورة من الحرية في القرن الثاني من أدهش ما دون. شهدنا عشرة في البصرة بجتمعون في مجلس لا يعرف مثلهم على ما قال خلف بن المثني (١) : الخليل بن أحمد صاحب العروض سني ، والسيد محمد الحميرى الشاعر رافضي ، وصالح بن عبد القدوس ثنوي . وسفيان بن مجاشع صفري . وبشار بن برد خلیع ماجن ، وحماد عجرد زندیق ، وابن رأس الحالوت شاعر بهودی وابن نظیر النصرانی متکلم ، وعمر بن أخت المؤید مجوسی ، وابن سنان الحراني الشاعر صابئ ، فبتناشدون أشعاراً وأخباراً ، وينآ لفون كما كان يتآلف في بغداد جماعة أبي سلمان المنطقي محمد بن طاهر السجستاني ، الذبن قيد كلامهم أبوحيانالتوحيدي في كناب المفابسات(٢) أواخرالقرن الرابع، ومنهم يحبى بن عدى والبوشجانى والمقدسي والعروضي والقومسي وعيسى ابن ثقيف الرومى وابن مقداد وأبو القاسم الأنطاكي وكان يعرف بالحبتبي وأبو محمد الأندلسي النحوى وأبواسحاق الصابى والخوارزمي الكاتب ووهب ابن يعيش الرقى وابن سوار وماني المجوسي وأبو الحسن محمد بن يوسف العامري وعبيد الكاتب وغيرهم « من كل من هو واحد في شأنه وفرد في صناعته ، وكان فهم المجوسي والصابي واليعقوبي والنسطوري والملحد والمعتزلي والشافعي والشيعي . ولم تصل إليهم يد السلطة الزمنية لاتصالهم على ما يظهر

<sup>(</sup>١) الأشراف لابن أبي الدنيا.

<sup>(</sup>٢) بحث في أبي حيان التوحيدي المؤلف في مجلة المجمع العلمي العربي م ٨ .

بالأمراء . وكانوا فئة راقية وجمعيتهم أشبه بمجمع علمى ، وربما كان بعض المتعصبة ينظرون إليهم شذراً (١) ، وودوا لو يماشيهم رجال الدولة ليناقشوهم الحساب بالحق والباطل .

لاجرم أن بغداد كانت منذ أو اسط القرن الثانى إلى أو اخر القرن الخامس ميدان الأفكار الجديدة ، كما كانت البصرة كذلك منذ القرن الأول ، يقصدها العلماء من القاصية ويتألفون ويتذاكرون صنوف العلم ويتفاوضون الحكمة . وكانت دار السلام مدة ثلاثة قرون سرة العالم ، ومبعث الحركات الفكرية ، ومباءة العلم الوحيدة ، بل حاضرة الثروة والرفاهية والمدنية ، هان فيها على العلماء أن يوحدوا مقاصدهم ، وينظموا صفوفهم ، ويتناغوا بعلومهم وآدابهم ، ويرى معظمهم من الخلفاء تنشيطاً ومساعة تقلوتكثر تبعاً لعلم صاحب الشأن ، ومبلغه ومبلغ رجاله من العقل .

وإذا قسنا حرية بني العباس في معنى الساح للفلسفة بحرية ملوك الطوائف والمرابطين والموحدين في الأندلس ، نجد العباسيين أرقى كعباً من منافسيهم في الغرب ، حاشا عهد الحكم المستنصر بالله الأموى الذي خدم هذا العلم ، لا جمع للعلماء من كتبه ، وأخذ بأيديهم وأطلق لهم العنان يعملون ، وربما كان من ملوك الأندلس من يحبون الفلسفة سرآ ويظهرون خلاف ما يضمرون تقرباً من الجمهور . وكانت الفلسفة في القرن الخامس في الأنداس علما ممقوتاً لا يستطيع صاحبه إظهاره كما قال ابن حزم . ومع هذا نبغ هناك عشرات من الفلاسفة أمثال ابن زهر وابن طفيل وابن رشد وابن باجة وابن الصائغ وأشباههم ، كما نشأ في المشرق أمثال الرازي وابن سينا والفاراني والبيروني . وكان هوى ملوك الأندلس بعد دولة بني أمية مع العامة ، وهؤلاء يسيطر عليهم المنفقهة ، والملوك يفادون بالفلاسفة لإرضاء العامة ، هذا إذا لم يدرس بعض الملوك على الفلاسفة ، ويشوقوا العامة إلى النيل منهم ليفتر صوها(٢) حجة

<sup>(</sup>١) النظر الشذر: هو النظر بجانب المين مم إعراض أو غضب.

<sup>(</sup>٢) انترس الغرصة : انتهزها .

فى تشريدهم ، ويشتدوا فى التضييق على الفلاسفة ؛ إذا شعروا أنهم غير راضين عن الدولة الحاضرة . ومن الفلاسفة من هام على وجهه لايلوى على شيء ، ومنهم من لزم بيته أو مسجده ، ومنهم من تظاهر بالجنون كما فعل ابن الهيثم الرياضي مع الحاكم بأمر الله .

واشتدت الحكومات في القرن السادس في مطارده علوم الحكمة ، ولم يكن في الدولتين النورية والصلاحية سلطان لغير حملة الشريعة ، وحرم ابن الصلاح في المئة السابعة المنطق والفاسفة ، ولم يمكن أحداً في دمشق من قراءة كتهما . وقال المؤرخون إن الملوك كانوا يطيعونه في ذلك. وابن الصلاح هو الملقب بتقى الدين وهو غير نجم الدين أبى الفتوح أخمد المتوفى سنه نيفوأربعين وخسائة وكان هذا فيلسوفاً طبيباً . ولما ولى الأشرف موسى نادى في مدارس دمئق من ذكر غير التفسير والحديث والفقه أو تعرض لكلام الفلاسفة تفيته . وهذا كان في أوائل القرن السابع . وقال الذهبي في القرن الثامن : ﴿ إِنَّ الفاسعة الإلهية ما ينظر فيها من يرجى فلاحه ، ولا يركن إلى اعتقادها من يلوح نجاحه ، فإن هذا العلم فى شق ، وما جاء به الرسل فى شق ، وما دواء هذه العلوم وعلائها والقائمين بها علماً وعملا إلا التحريق والإعدام من الوجود ، إذ الدين وما زال كاملا حتى عربت هذه الكتب ونظر فيها المسلمون ، فلو أعدمت لكان فتحاً مبيناً » . وهذا كلام الفقيه المتعصب . واشتد المتفقهة في إرهاق من علم الفلسفة ، لكنهم لم يرهقوا المرهقين(١) في دينهم من المتصوفة لأن عددهم كئير وحمهرة العامة منهم ، وقد اتخذهم بعض الملوك قوة الظهر لهم ، والجميع على طلب رضاهم والبعد عن غضبهم ، وعلى قدر ما كانت مخالب أرباب القوة تستطيع أن تنشب في العزل(٢) إلا من سلاح عقولهم ، كنت ترى إرهاق الحرية وإزهاق أرواح دعاتها يشتد بعد المئة الثامنة . ولا نعرف فيا وقفنا عليه أنه جاء فيلسوف يذكر بعد هذا القرن . وأشبهت الأسباب

<sup>(</sup>١) أرهمه ظلماً : ألحقه به والمرهق الموصوف بالرهق أى بخفة العقل والجهل والساسد المتهم في دينه .

<sup>(</sup>٢) العزل من لا سلاح له والجمع أعزال.

التي دعت إلى اضمحلال الفلسفة في الأقطار العربية أسباب اضمحلالها في مختلف الأقطار والأمصار (١)، فقد اضطهدت الفلسفة في أثينا بسبب الشهوات السياسية والعصبيات الحزبية التي كثيراً ما تصبغ بصبغة دينية ، وعفت آثار الفلسفة من بلاد اليونان كلها عند ما رقت حالهم وفقدوا استقلالهم باستيلاء الرومان على بلادهم ، على نحو ما كان من ذلك في الأقطار العربية ، وقد التصق بالفلسفة أناس ليسوا من أهلها من الزنادقة الظاهرين بالإلحاد والكفر ، المستهترين (٢) بما يأتون من المنكرات تحت ظل حرية التفكير السامي ، بريئة من كل منكر .

يقول رنان لما تغلب علماء التوحيد في الملة الإسلامية وأصبحت لهم منذ سنة ١٢٠٠ م السيادة الكلية ، هجرت الفلسفة في البلاد الإسلامية ، وأصبح المؤرخون والكتاب لا يذكرونها إلا من قبيل الذكرى بشيء من النفرة . ورأينا بعد ذلك كتب الفلسفة تنعدم وتندر والحظر يتناول تعليم علم الفلك إلا بقدر الضرورة لمعرفة اتجاه القبلة . وجاء الأتراك واستولوا على بلاد الإسلام وغلبت عليهم طبائعهم فأطفأوا نور الفلسفة والعلوم جملة ، وفي عهدهم انخفض لواء العلم والحكمة ، ولم ينبغ في الإسلام عالم ذو فكرة وقادة إلا نادراً مثل ابن خلدون . اه .

تم للمتجرين بالدين ما أوره من سد منافذ العقل وأبواب النظر ، وقل في هذه العصور المظلمة من تاريخ الإسلام من يعد في المميزين المفكرين ، وبطلت علوم الحكمة جملة ، وصار من يتعاطاها بغيضاً إلى المسيطرين على الأفكار كأنه أتى أمراً إداً (٣) وخان دينه وملته ، وذلك في العصر الذي بطل فيه النظر في الأصول ، وتحتم على كل عقل أن لا ينظر في غير الفروع مما أملته خواطر المتأخرين . اعتبر ذلك بما تلوه في تراجم أعيان العلماء في هذه القرون ،

<sup>(</sup>١) مقدمة علم الأخلاق لأرسطوطاليس تعريب أحمد لطني السند .

<sup>(</sup>٢) المستهتر بالشيء : المولع به ولعاً شديداً أو الذي كَثْرَت أباطيله .

<sup>(</sup>٣) الإدوالإدة : الأمر الفظم .

فإنك لا ترى أعمالهم تتعدى الأقوال والآراء التي لاكتها الألسن ، يقدس أهل كل جيل قول من سلفهم ولو بأعوام قليلة ، ولا تكاد تجد لهم تأليفاً تقرأ فيه نور العقل والبحث ، والخلاص من التقليد والجمود ، وراح الفقهى يكفر الفلسني ، والصوفي ينقم على الحديثي ، والأصولي يحمل على الفروعي ، واشتغل أهل كل قطر بل أهل كل مصر بتقديس من تواطأوا على تقديسهم ، والطعن على من عداهم ، وامتزجت علوم الدين بالمشاغبات والماحكات ، وتفاحش الاختلاف بين الشريعة أمس واليوم ، أو بين ما يطبق منها وما بقى في النظريات ، حتى كادت بانتشار أطرافها يصعب الجمع بين أجزائها كما يصعب الجمع بين أجزائها كما يصعب الجمع بين النقيضين .

قال أحد علماء الملة: الشريعة طب المرضى ، والفلسفة طب الأصحاء ، والأطباء يطبون للمرضى حتى لا يتزايد مرضهم ، وحتى يزول المرض بالعافية فقط ، وأما الفلاسفة فإنهم يحفظون الصحة على أصحابها حتى لا يعتريهم مرض أصلا ، فبين من يدبر المريض وبين من يدبر الصحيح فرق ظاهر وأمر مكشوف .

أصبح الناس بعد المائة السادسة تفتر هممهم شيئاً فشيئاً في طلب العلم ، ورغبوا عن الافتتان بفنونه ، وحصروا نطاقه وعفوا بعض معالمه فأصبحت مجاهل ، وكثرت البدع وكثر الدعاة إليها . والتعويل عليها(١) ، وأشبه طالب الحق في تلك العصور طلابه في أيام الفترة وهم سلمان الفارسي وزيد بن عمر و ابن نفيل وأضرابهما « وإن نشأة الإنسان على ما عليه أهل شارعه وبلده وجبر انه وأتر ابه صنيع أسقط الناس همة وأدناهم مرتبة » وكان عمل من انحصر فيهم الدفاع عن حوزة الدين ضاراً ونافعاً ، قاتلوا الحارجين على الإسلام ومن انتحلوا نحلا جديدة ، فوحدوا الكلمة في الحملة ، وأنزلوا الضرر بكل من خالفهم ولو قليلا في أفكارهم ، هذا وهو لم يمس الجوهر ، وربما كان ظاهر سعيه لتأييد هذا الجوهر ، وراحوا يطلقون ألفاظ التبديع والتكفير على خاصة العلماء ممن لم يكونوا قرأوا كلامهم ، أو إذا قرأوه لا يفهمون أسراره ،

<sup>(</sup>١) إيثار الحق على الخلق للمرتضى اليماني .

فاضطركثير من العارفين الأذكياء إلى أن يقبعوا فى كسر (١) بيوتهم أو يعتصموا بالتقية المذلة ، وكانوا بين خوف العامة ، وعلى رؤوسهم بعض أولئك المتعصبة مييجون أرواحهم ، وخوف السلاطين ومعهم أسواط العذاب يسوطون مها ويصولون ، وكلما اشتدت نقمتهم على العلماء صفق السواد الأعظم سروراً ، ولما يعرفوا السبب في تصفيقهم ، والجمهور مجنون كما قبل .

وما يدرينا أنه جاء فى الأمة رجال كتموا شيئاً من الحقائق مخافة أن يعرفوا بها فيهلكوا ، وبذلك حقنوا دماءهم ، واتقوا تقاة أنجتهم من تسلط العتاة الطغاة ، والملحوظ أنه ضاعت أخبار كثيرة من هذا القبيل ، لأن من دونوا استصغروا على ما يظهر شأن ما وقع فى هذا الباب فأغفلوه ، إهمالاله أو تقية ومتاقاة ، وتجافى كثير من أرباب الأفكار المستنيرة عن تدوين ما وقع فى نفوسهم ، أو وقع لهم من المشاكل والمشاغب ، خشية أن تسقط مدوناتهم فى أيدى أعدائهم فتكون حجة فى الحلاص منهم .

وربما لا يخطئ من يدعى أنه خرف النظام القريب المأخذ ، وشعبوا منه ما لم يكن لأحد من أهل القرنين الأولين عهد بمثله ، تساهاوا فى إدخال ما يضر أو ما لا يضر ولا ينفع ، وضيقوا الحناق على الفكر ، ورموا إليه بالتافهات ] يشغلونه بها ، ومنعوا عنه الطيبات ، وتحكموا فى القرائح فأخرجوها عما وضعت له ، فتقلقلت أو جمدت ، والجمود هو الموت بعينه ، وقفت الأذهان بالجهل والتعصب فجنى الجهيلة على الدين والدنيا ، ذلك لأنهم نظروا إلى كل أمر بمنظار الدين ، ولم يتركوا الدنيا تسير بما هو أصلح لها ، ولطالما كانوا ولا يرضيهم إلا إهلاك من خالفوهم تقرباً إلى الله ووسيلة .

وقف الحامد عند الحد الذي تصور فيه السلامة ، وآلى أن لايتقدم الى الأمام لأن قريحته خانته ، وأظلم طريقه ، وما كان وقوفه تراجعاً بل

<sup>(</sup>١) قسع : استقر. والكسر بفتح الكاف وكسرها . الجانب من البيت .

فناء ، ووقف الجاحد عند حد إنكار كل ما لا ينطبق على رأيه وعقله ، من دون روية ولا درس ، وكان الاثنان بين جاهل وأجهل : الأول قضى على الدنيا ، والثانى قضى على الدنيا ، والثانى قضى على الدين . جاءت طائفة من الجاحدين تقول إن النجوم ، ناطقة مدبرة وكذلك الفلك ، ورأت أن إنكار كل شيء في الدين أسهل عليها فأنكرت . وجاءت طائفة من الجاحدين تدعى أن الأرض على حوت ، والحوت على قرن ثور ، والثور على صفرة ، والصخرة على عاتق ملك ، والملك على الظلمة ، والظلمة على ما لا يعلمه إلا الله ، فأى جمود أكثر من هذا وجحود أبشع من ذاك .

وما أجمل ما قال محمد عبده: «لم أركالإسلام ديناً حفظ أصله ، وخلط. فيه أهله ، ولا مثله سلطاناً تفرق عنه جنده ، وخفر عهده ، وكفر وعيده. ووعده ، وخنى على الغافلين قصده ، وإن وضح للناظرين رشده ، أكل الزمان أهله الأولين ، وأدال منهم خشارة (۱) من الآخرين ، لاهم فهموه فأقاموه ولاهم رحموه فتركوه ، سواسية (۲) من الناس اتصلوا به ، ووصلوا سبهم بسببه ، وقالوا نحن أهله وعشيرته ، وحماته وعصبته ، وهم ليسوا منه في شيء إلا كما: يكون الجهل من العلم ، والطيش من الحلم ، وأفن (۱) الرأى من صحة الحكم اه.

ضاع العلم بين جامد في دينه ، وجاحد في يقينه ، وكان طالع الفلسفة النحس لأن أصحامها كانوا أبداً بين نارين ، نار الملوك ومعهم السلطات كلها ، ونار رجال الدين وسلطانهم ، ووقو<sup>(٤)</sup> في نفوس المسلمين كما كان النصاري في بعض عصورهم أن السلامة في ترك الفكر ، والأخذ بالتسليم والاستسلام

<sup>(</sup>١) الخشارة : سفلة الناس .

<sup>(</sup>۲) سواسیة : أی سواه .

<sup>(</sup>٣) الأفن : ضعف الرأى .

<sup>( ؛ )</sup> وقر في القلب : سكن فيه رثبت.

للأمر الواقع ، وسرت إلى الناس قاعدة « الجهالة أم التقوى » وكان بعضهم يتشدق ويقول « اللهم إيماناً كإيمان العجائز » وتغير الزمان وارتقت العقول ، وهجمت المدنية الغربية على الإسلام، وذاك الجامد مازال على جموده « يمهد(۱) لأعداء المدنية الإسلامية الطريق لمحاربة هذه المدنية ، محتجين بأن التأخر الذي عليه العالم الإسلامي إنما هو نمرة تعاليمه ، والجامد هو سبب الفقر الذي ابتلي به المسلمون ، لأنه جعل الإسلام دين آخرة فقط . والحال أن الإسلام هو دين دنيا وآخرة ، وأن هذه مزية له على سائر الأديان . فلا حصر كسب الإنسان فيا يعود للحياة التي وراء هذه ، كما هي ديانات أهل الهند والصين ، ولا زهد في مال الدنيا وملكها ومجدها كنعاليم الإنجيل ، ولا حصر سعيه في أمور هذه المعيشة الدنيوية كما هي مدنية أوربا الحاضرة .

« الحامد هو الذي شهر الحرب على العلوم الطبيعية والرياضية والفلسفية وفنونها وصناعاتها ، بحجة أنها من علوم الكفار فحرم الإسلام ثمرات هذه العلوم ، وأورث أبناءه الفقرالذي هم فيه وقص أجنحتهم ، فإن العلوم الطبيعية هي العلوم الباحثة في الأرض ، والأرض لا تخرج أفلاذها إلا لمن يبحث فيها فإن كنا طول العمر لا تتكلم إلا فيها هو عائد للآخرة قالت لنا الأرض : اذهبوا تواً إلى الآخرة فليس لكم نصيب منى . ثم إننا بحصر كل مجهوداتنا في هذه العسلوم والمحاضرات الأخروية ، جعلنا أنفسنا بمركز ضعيف بإزاء سائر الأمم التي توجهت إلى الأرض ، وهؤلاء لم يزالوا يعملون في الأرض ، وخن ننحط في الأرض إلى أن صار الأمر كله في يدهم ، وصاروا يقدرون أن يأفكونا (٢) عن نفس ديننا فضلا عن أن يملكوا علينا دنيانا , . . والمسلم يأفكونا (٢) عن نفس ديننا فضلا عن أن يملكوا علينا دنيانا , . . والمسلم الخرى ، ولاينتبه لشيء من المصائب التي جرها علىقومه إهمالهم للعلوم الكونية حتى أصبحوا بهذا الفقر الذي هم فيه ، وصاروا عيالا على أعدائهم الذين لايرقبون حتى أصبحوا بهذا الفقر الذي هم فيه ، وصاروا عيالا على أعدائهم الذين لايرقبون

<sup>(</sup>١) لماذا تأخر المسلمين ولماذا تقدم غيرهم لشكيب أرسلان .

<sup>(</sup>٢) أمكه أفكاً عن رأيه : صرفه وقلب رأيه .

فيهم إلاً "(١) ولاذمة ، فهو إذا نظر إلى هذه الحالة عللها بالقضاء والقدر بادى الرأى ، وهذا شأن جميع الكسالى فى الدنيا يحيلون على الأقدار. اه » .

وأقوى الأسباب في هذا الجمود الذي أدًى إلى فناء العلم والصنائع كون العلوم التي تقوى ملكة العقل . وتعين على نجاح الصنائع وجلب الثروة ، قد بطلت جملة واحدة بعد القرن العاشر وأصبحت العلوم الطبيعية والرياضية والتاريخية من علوم الكفر ، لا يدرسها إلا من يهون عليه بزعم المتعصبين أن ينحل من معتقداته ومقدساته ، وغدا ينظر إلى من كان له إلمام خفيف بفرع من فروعها كأنه بعض المتهوسين (٢) والقصاصين ، بل القصاصون أرفع مقاماً من المؤرخين (١) ، وربما اعتبر المجاذب والحشاشون والطبالون والمؤذنون أكثر من المهندسين والمتطبيين والمؤرخين والفلكيين والجغرافيين ، وجاء عصر المتجرئين على الفتيا يقولون بتحريم هسذه العلوم ، وكانت تقرأ في مدارس المسلمين منذ القرن الثالث إلى التاسع في جملة العلوم التي لها مساس بالشرع .

هذا إلى ما هنالك من انتشار الفوضى العقلية بين المسلمين (١) « وتحت حماية الجهلة من ساستهم فجاء قوم ظنوا فى أنفسهم ما لم يعتر ف به العلم لهم فوضعوا ما لم يعد فى الإسلام قبل باحتاله ، غير أنهم وجدوا من نقص المعارف أنصاراً ، ومن البعد عن ينابيع الدين أعواناً ، فشر دوا بالعقول عن مواطنها ، وتحكموا فى التضليل والتكفير ، وغلوا فى ذلك حتى قلدوا بعض من سبق من الأمم فى دعوى العداوة بين العلم والدين ، وقالوا لما تصف ألسنتهم الكذب هذا حرام » .

الفلسفة علم الحاصة وإضعاف أمرها إضعاف للعقول المفكرة فى الأمة (٥٠) و ولطالما قال القائلون إن قليلا من الفلسفة يبعد عن الدين وإن كثيراً منها يعيد

<sup>(</sup>١) الإل : العهد . (٢) الهوس : طرف من الجنون . وتهوس : صاربه هوس .

<sup>(</sup>٣) الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة للنجم الغزى( مخطوط ) .

<sup>(</sup>٤) الإسلام والنصرانية لمحمد عبده .

<sup>(</sup>ه) نظرات في سير الأفكار والحوادث في العصور الحديثة لكورنو (بالفرنسية).
( ٤ - ٢ )

إلى حظيرته. وهذه الكلمة لاتخلو من غموض ، فيها إشارة إلى قدرة العقل الإنساني وإلى ضعفه وعجزه، ولها نتائج أخرى غير التي يراد إلصاقها بها . إذ من البديهي أن جمهور الناس لايكونون فلاسفة فهم بين حالين إما أن يتذوّقوها البديهي أن جمهور الناس لايكونون فلاسفة فهم بين حالين إما أن يتذوّقوها قليلا وإما أن يبتعدوا عن الأخذ بمذاهبها جملة . ولئن سدت الذريعة دون كل فلسفة تتسرب إلى آراء الجمهور ، فإنه مما لا مناص منه أن تأثير المعتقدات الدينية يضعف إذا كان الناس على استعداد لذلك ، أو كانوا يدعون أن أفكارهم تحسن فهم الفلسفة أو يظهرون أن الأوهام لا سلطان لها على عقولهم فيجادلون في المعتقدات والتكاليف ، ويرون من الأفكار ما لا ينطبق على عقولهم على حدود الطبيعة . وفي هذه الحال لا يحول دون سراية الأفكار الفلسفية غير سيطرة المجتمع فهو أفضل ضامن للقضاء على ما لا يصح من الحقائق . وهذا أفضل من اللجوء إلى المحاكمات والتعذيب في السجون والمطابق بما لا يقبل الجدل » .

## الآداب ؛ الشعر والنثر والخطابة :

كان الأدب العربي يرتقى ويتدنى بفعل الحكومات ، وعلى مقدار أخذها بأيدى الشعراء والكتاب ، فالشاعر المشهور فى الدولة الأموية هو الذى خاض فى مسائل سياسية ، ودعا إلى عصبية ، ومدح بعض القائمين بالأمر أو قدح فيهم ، وفاخر بقومه وماته ، والموافقون للخلفاء يلقون منهم أبداً معاضدة ورفدا ، والشعراء أدوات دعاية للعظاء والزعماء ، وعلى هذا جرى الشعر فى دولة بنى العباس ولا يكاد يشتهر فيها إلا من لابس الكبراء ، وتقرب من قلوب الخلفاء والأمراء ، بهذه الضروب من الشعر ، وأهمها فى نظرهم المديح والهجاء . وكان الشعراء منذ عهد الراشدين بل منذ عهد صاحب الشريعة يكون إلى قول الشعر بما يخدمون به الدعوة الدينية أولا ثم الدعوة السياسية . يكون إلى قول العرب ما الشعر تدور على صاحب السلطان إلى أن تأذن ومنذ عهد حسان وأغراض الشعر تدور على صاحب السلطان إلى أن تأذن الله بانقراض الدول العربية ، وتولى أمر العرب ملوك من الأعاجم لا يفهمون الكلام العربي فضلا عن أن يقيدوا البلاغة وزناً .

فالشعراء الذين اشتهروا مثلا في عهد الرشيد والمأمون هم الذين مدحوا هذين الخليفتين وخدموا الدعوة العباسية ، والشعراء الذين اشتهروا في عهد معاوية وعبد الملك هم الذين تطوعوا في إيراد محامد الأويين والمروانين ، ونالوا من خصومهم ، والشعراء الذين اشتهروا في دولة الأندلس الأموية ثم في الدول الحالفة هم الذين تعلقوا من خدمة سلطانهم بسبب ؛ وشعراء الفاطميين وشعراء سيف الدولة بل شعراء ملوك الطوائف عامة ، هم الذين كانوا سبيلهم سبيل غيرهم في الدفاع عن الحوزة وتبجيل صاحب القوة . وما راج الشعر إلا إلى جانب سلطان يفضل في الجملة على صاحبه ، ويعضده و مهتز لمديحه ، ويحاذر من سلاطة لسان صاحبه .

وهكذا كان من النثر ولكن على مقياس مصغر ؛ لأن النثر لا يتناقل كالشعر ، ولا يسهل حفظه ، وإن كانت أغراضه أوسع رقعة ، والحاجة إليه في التأليف والتصنيف ظاهرة محسوسة ، ومع هذا اشتهر الكتاب الذين خدموا الدول أكثر من أقرانهم الذين عزفت نفوسهم عن الحدمة ، حاشا أفرادا من المبرزين اشتهروا على بعدهم عن السياسيين ، وما كانت شهرتهم تستفيض هذه الاستفاضة أيضاً لولا أنه كان في رجال الدولة ، بل من الحلفاء أنفسهم ، من كانوا يعرفون أقدارهم ، ويغدقون عليهم الهبات لتآليف لهم يهدونها إليهم ، كلما وضعوا شيئاً . ويفضلون خصوصاً على المبرزين منهم أمثال البلاذري والجاحظ والأصفهاني وابن قتيبة والثعاليي .

وبدأ الشعر ينحط منذ قل فى الولاة من يقدره قدره ويثيب عليه ، وأخذ النثر فى القرن الرابع يتدلى بظهور أناس من الكتاب تعلقوا بالأسجاع ، ومن أشهرهم الصابى وابن عباد وابن العميد والحوارزمى وأضرابهم ممن أخرجوا الكتابة عن طريقتها المرسلة التى حصرت فى التأليف ، وتشبث كتاب الدولة بالسجع ومنه الطبيعى وأكثره متكلف . فاعتور الانحطاط علوم الآداب

وما إليها كما اعتور علوم الدين ، منذ انقطع في القرن الحامس ظهور كبار الشعراء ، وبقى فى الشعراء ذَّماء<sup>(١)</sup>من قوة إلى حوالى القرن السابع ، وتدهور بعد ذلك تدهوراً عظما ، إلى أن جاءت القرون الأخرة فأصبح هيكلا من العظم لا دم فيه ولا لحم . وكان ضعف الإنشاء على تلك النسبة ، فأمست كتابة المؤلفين ضعيفة معقدة لا رشاقة فيها ولا سلاسة ، إذا خرجت عن قوانين السجع والترصيع تفقد جمال الديباجة ، وتندر المعانى وينعدم الإبداع ، ويستغرب فى القرنىن الثامن والتاسع ظهور مؤلفين مثل ابن خلدون وابن الحطيب في المغرب والمقريزي والقلقشندي في المشرق يكتبون العربية لهذه الرشاقة وهذا الإبداع ، وماكان لهم شيء من لطف الأداء ، لو لم يكونوا استقوا مادتهم من فحول الأقدمين ، و لم ينطووا على علم كثير ومعارف واسعة . أصبح الأدب في عهده الأخبر عبارة عن شعر مبتذل ركيك ، واستحال إلى أماديح لاغرض منها إلا الكذب على الممدوحين لتلقف هباتهم ، أو غزل فيج لايعدو غزل كل عصر بمعناه ، وهو ساقط مبتذل . وللنثر أساليب منقولة ، وألفاظ مدخولة ، وجماعه جناسات واستعارات ، أفسدت اللغة لهذا البديع المربع . ولو أردت أن تنقل إلى لغة أخرى ماكتبه أكثر المسجعين لاقتضى ال على الأقل أن تعذف نصف جمله ومترادفاته المكررة . هذا إذا لم يكن لمعنى المراد أداؤه تافهاً في ذاته . ولا يطالعك شاعر بصورة من صور عصره إلا إذا كان مما أخذ فيه بحظ وافر من التكلف والتعسف ، خلافاً لما نرى مثلاً في بعض شعراء عصرنا ممن إذا قرأت شعرهم تتجلي لك منه روح العصر

ولم يأت أحد بعد القرن التاسع فى هذا الشرق العربى بضرب من الأدب يخلد صاحبه ، وينتفع به على غابر الأيام ، أو بتأليف طريف لا يستغنى عنه جمهور الناس ، ويعدُ ضياعه ثلمة فى بنيان التآليف العربية . وإذا

أو أكثره .

<sup>(</sup>١) الذماء : بقية الروح .

كتب لأحدهم الولوع بالأدب فيكون ذلك عن باعث نفسى فقط يتزين به صاحبه بين الملأ ويتجمل بطرائفه أمام الأقران والجيران ، وضاق المحيط على الشاعر والكاتب فأصبح ابن اليمن منعز لا عن البشريتوهم أن أفق العالم ينتهى ببلده ، وابن الشام لا يعرف شيئاً يذكر عن ابن بغداد ، وابن أصفهان ونيسابور لا يبلغه عن ابن سمر قند وبلخ إلا أخبار متقطعة في السنين الطويلة ، بل ابن فسطاط مصر لا يعرف من أخبار ريفها إلا ما لا بال له ، وابن فاس لا صلة له بابن الجزائر ، وابن القيروان لا يكاد يعرف أمراً عن ابن برقة ، إلا كما نعرف عن بلاد واق الواق . وصعب الارتحال على الناس لفتور همهم في كل شيء ، واكتنى كل قوم بما وقع تحت أنظارهم من الأفكار ، وكانت الحكومات من أهم العوامل في هذا النباعد والحهل .

هذا ماكان من أمر الشعر والنثر، وتاريخهما في الجاهلية والإسلام طويل، وتدنيهما أيام الانحطاط إلى حد السخف والهراء أطول. بقي أن نقول كلمة في الخطابة، وكانت العرب في جاهليتها لا تعدم كل قبيلة خطيبها أو خطباءها كما لا تخلو من شاعرها أو شعرائها. ورقيت الخطابة في الإسلام بفضل الرسول وأصحابه والخلفاء وقويت حين نجمت الخصومة السياسية الحزبية بين المسلمين (۱) والذي دون من كلام الخطباء وروى من خطبهم، آية البلاغة على وجه الدهر. وجاء الإسلام وصاحبه أخطب أمّته، وفي أصحابه من مصاقع الخطباء كالراشدين ومن قاموا باستصفاء هذا الملك ونشر الدين واللسان في الأمصار، ما هو مفخرة من مفاخر الأمم، وأتى خلفاء الأمويين ومعظمهم خطباء (٢) ومنهم من يعد في أرقى طبقات الكتاب، وفي قوادهم وعمالم نبغ الخطباء الأبيناء ، وللكتاب الذين لا يشتى لهم غبار. وكذلك خلفاء بني هاشم ورجالهم ، وكذلك خطباء بني على وكذلك خطباء الخوارج وخطباء المعتزلة .

<sup>(</sup>١) في الأدب الجاهلي لطه حسين .

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين للمجاحظ.

ولم يبد الضعف إلا لما أخذوا يوسدون الحلافة إلى الجهلة ، فأنشأ هؤلاء ينيبون عنهم فى خطب الجمع والمواسم والمجتمعات العامة ، وبقدر ما كان يقل اشتر اك النبغاء النابهين بأمور الدولة . كان خطباء السياسة يقلون بل يندرون ، وعلى نسبة تدنى العلم والعمل كان خطباء الجوامع إلى التقليد بعيدين عن المسائل التي تشتد رغبات العاقلين فى حلها أو سماع ما يقال فيها ، لا يأتون فى الأكثر إلا بالساقط من الكلام . والضعيف من المعانى والأحكام ، حتى غدوا سبة على البيان ، وعدم الانتفاع بخطبهم الملفقة ، وأصبح معظم الناس يتجافون عن سماع خطب توجع الرؤوس بلا فائدة .

كان القصاص منذ الصدر الأول أشبه بخطباء في الجيوش والمساجد يوم الحفل، فضعفوا أيضاً وضعف بيانهم بضعف العلم وشلل الأدب وفساد السياسة، وقلما جاء قاص أو واعظ أو خطيب يؤثر كلامه بعد أن انحل أمر العرب أو كاد، ودخل الأعاجم يكاثر ونهم ويجاذبونهم حبل السلطة، وبقدر ما كانت النفوس تزهد بالعلم، والعجمة تدخل على اللغة وأبنائها، واللسان يفسد بملابسة العرب لمن عداهم من الأمم، كانت الخطابة تتراجع، والبلاغة تستحيل إلى فهاهة. وأخذ خطباء السياسة وخطباء الدين يعمدون إلى إعداد خطبهم، وإذ كانوا ضعافاً في صبغ الكلام، جاءت خطبهم مثالا ظاهراً من الضعف والتقعر، ثم انحطوا بعد عصور إلى أكثر من ذلك، فأصبح الخطيب يأخذ كلام غيره، ولا يحسن تلاوته أو التصرف فيه. وتولى خطابة المجوامع (العامة ومن في طبقتهم، فغدا نصف خطبهم في الزهد على غير طريقة الجوامع (العامة ومن في طبقتهم، فغدا نصف خطبهم في الزهد على غير طريقة السلف، والنصف الآخر دعاء يحفظونه لا يخرمون منه كلمة، ثم هم يدعون بأدعية مردودة، ويتعلقون ببيان فضائل الشهور والأيام والبلدان والأماكن والجوامع إلى آخر ما يرددونه من البدع التي ينكرها الشرع، فلاهم يعرفون

<sup>(</sup>١) القاريم والحديث للمؤلف .

كيف يعالجون حقائق الحياة ، ولاهم عمن استعدوا بالثقافة لبث الأفكار الصحيحة ، وتهذيب النفوس على ما ينفعها فى المعاش والمعاد .

وبعد أن كان الحطيب أعظم أداة فعالة في قيام أمر الجاعة وسياسة الملك والدولة ، وأنفع مدرس يلتي على أهل البلد في الحمعة والعيد والحيح كل ما يصلحهم ، أصبحت الحطابة من العوامل في صد الناس عن النحلي بالفضائل ، تلقيهم الاتكال المذموم ، وتعبث بعقولهم فتلتي في القلوب أمورا لا تنفع بل تضر ، وتسمعهم مواعظ تخدش الملكات الطبيعية ، وتلتي بالأمة في عالم من الحيال لا أثر للعمل فيه ، وتسوقها إلى حياة لو جرى الناس فيها على ما يراد منهم لبطل حتى الكدح للمعاش . وفقدت كل دعوة إلى إصلاح وفضل ، وآضت دواوين الحطب فجة سخيفة تلوكها ألسن جاهلة ، قد لا تصحح حتى الآيات والأحاديث المأثورة . وعلى هذا أمست مطالب للناس في واد ، وخطب الحطباء في واد آخر .

وكان من أكبر الدواعى إلى هذا الجمود المميت أن كان من تولوا أمر هذه الأمة فى القرون الأخيرة أعاجم جهلة ، لا يعرفون غير شهواتهم ، ولا يهتمون لتعليم الناس ولا لإصلاح نفوسهم ، بل يعدون الجهل ضرباً من ضروب الإدارة والسياسة ، وغاية ما يتطلبونه من خطباء الجوامع فى الأعياد والمواسم أن يشيدوا بذكر الدولة القائمة ، ويدعوا لحليفة الوقت ودولته الظالمة بالنصر والتمكين إلى يوم الدين !

نعم كانت الحوامع في الإسلام مدارس دائمة الفيض في تعليم العامة والحاصة ، فأصبحت بالمستبدين من السلاطين بورة لتلقين الحمول ، لا تواوى إلا الكسول . وكانت قصور الملوك والأمراء ميداناً يتنافس فيه الشعراء والعظاء من العلماء ، فيكون من مساجلاتهم وإنشاداتهم عموم النفع في تثقيف الطبقات المختارة ، تسرى سريعاً إلى صفوف الجاعة يتلقفونها ويتدارسونها فأصبحت مصادر الشهوات والدسائس والمظالم ، والكلام فيها لا يعدو قانوناً معيناً ، وفيه كثير من السخف والركاكة . وكانت دواوين الإنشاء في العواصم

الإسلامية الكبرى من أعظم دور الأدب ف تخريج المنشئين والكاتبين ، فأصبحت تتقيد بالمثال الذى يريده صاحب السلطان ، وكل من يأتى يستظهره أو ينقله برمته ، وقد لا ينطبق على منطق معقول ، ولا يوفى تمقصود العصر .

ولولا أن هبت على مصر معلمة الأقطار العربية ، هبة مباركة نحو المعالى ، فقام فيها فى مفتتح هذا القرن خطباء نبهاء فى السياسة المدنية والشرعية ؛ ونشأ فى واديها البهيج من الكتاب والشعراء أو المؤلفين أناس أعادوا إلى اللغة بعض رونقها ، وألبسوها حلة من حلل العلم الحديث مطرزاً بآيات فصيح القديم ، فنسجت بعض الأقطار العربية الأخرى على منواله ، لما شهدنا هذا الفرق المحسوس بين أدب هذا القرن وأدب القرون الستة التى سبقته . وأقل مقارنة بين ما ننتجه مصر اليوم مثلا فى جامعتها ومدارسها وأزهرها وصحافتها وطباعتها ، وما كانت تنتجه فى القرن الماضى ، تتجلى بها للناقد البصير الدرجات وطباعتها ، وما كانت تنتجه فى القرن الماضى ، تتجلى بها للناقد البصير الدرجات العالية التى تصل إليها أمة تعمل وتعلم بفضل حكوماتها وأفرادها ، وأمة قضت عليها جهالة سلاطينها ففنيت فيهم ، حتى تركوها كالسائمة ترسف فى مؤخرة الشعوب ، وباعدوا بين حاضرها وغابرها .

والواقع أن مصر كانت ولا تزال المجلية في هذا المضار ، ومشت على آثارها الشام ثم تونس ثم بعض الأقطار العربية . فربط شعراؤها وكتابها ومؤلفوها وخطباؤها حديثهم بقديمهم ، وأصبحوا يعدون شيئاً بين أرقى أم الحضارة في الآداب . والآداب أول ما يرقى من المظاهر في الأمة الآخذة بالنهوض . وهذه دور العلم في معظم الأقطار العربية تذكر العرب بأيامهم العر المحجلة ، وبلغاء أساتذتها يعيدون إلى لغتهم نضارتها أيام عزة الأمة ، لل عاد رجل إلى الحياة من أهل القرن الماضي وشاهد هذه النهضة الأدبية لما صدق أن الناس يبرزون في الفضل هذا التبريز ، والله أعلم ما سيكون منهم بعد نصف قرن آخر ، وقد تشبع بحب اللغة والقومية حتى أضعف طبقات المجتمع ، وغدا كل إنسان يشعر بضعفه ويسعى إلى قوته وكماله .

## الفرق الإسلامية:

بدأت الاختلافات في الأصول في آخر أيام الصحابة بمقالة معبد الجهني وغيلان الدمشتي ويونس الأسواري ، في القول بالقدر ، وإنكار إضافة الخير والشر إليه ، ومذهبهم القول بالقدر خيره وشره من العبد واختياره في أفعاله ، وأن الإمامة تصلح في غير قريش ، وكل ما كان قائماً بالكتاب والسنة كان مستحقاً لها . ونسج على منوالهم واصل بن عطاء وكان تلميذ الحسن البصري ، وتتلمذ له عمرو بن عبيد . واعتزل واصل عنهم فسمى هو وأصحابه المعتزلة ، وسمى من جادلهم بالحشوية (۱)، والحشوية بمنزلة السفسطائية عند الحكماء لأنهم وضعوا من العقل ما رفع الله من شأنه وكان يجلس من خالفوا في حلقة الحسن البصري ، فلما وجد في كلامهم حشواً أي كلاماً لا فائدة فيه قال : ردوا هولاء إلى حشى الحاقة أي جانبها ، فسماهم الناس حشوية لذلك ، وقيل إنهم منسوبون إلى الحشو بمعنى العامة ، والشيعة تطلق اسم العامة على أهل السنة . وقيل إن المعزلة سموا بهذا الاسم لاعتزالهم أقوال الأمة ، وقيل لقولهم بأن صاحب الكبيرة اعتزل عن الكافرين والمؤمنين ، ذلك لأنهم قالوا إن الفاسق لا مؤمن ولا كافر منزلة بين منزلتين .

قوى أمر المعتزلة وهم أئمة العقل والبحث ، وكان بعض الحلفاء يسمع لمقالاتهم ومنهم من كان يريد بهم الشر ، ويسوموهم سوء العذاب ، وأو خلا مذهبهم من عقبة السياسة ولم يتشد دوا في شروط الحلافة لانتشر في الآفاق

<sup>(</sup>١) نظن أبا بكر الخوارزى يقصد بالحشوية في إحدى رسائله جماعة أهل السنة كما قال: و نعوذ بالله من رعونة الحشوية ، ومن لجاج الحرورية ، وشك الواقفية وإرجاء الحنفية ، و تخالف أقوال الشافعية ، ومكابرة البكرية ، ونصب المالكية ، وإجبار الجهمية والنجارية ، وكسل الراوندية ، وروايات الكيسانية ، وجحد العثانية ، وتشبيه الحنبلية ، وكذب الغلاة المطابية ، ولو أنصف لقال ومن المبالغات الفارسيه والتعصبات الغالية . وقد أطلق بعض الفقهاء الم الحشوية على بعض المحدثين الأنهم ينقلون الغث والسمين وفي الأساس : « التوابت » طائفة من المشوية أحدثوا بدعاً غريبة في الإسلام وقرنهم الحاحظ بالرافضة في رسالة له فيهم .

ومع عندا سريب إلى الانداس غرياً وإلى خراسان وما رداء خراسان نهرةا. وانتشر على عربه المأه ف المؤد كان عالماً بقول بمرية النظر ، مسحراً بعام ر المهم و فنه النابيم ، و هاوه يهم المتوكل مراعاة العامة ، وكانوا أبدأ كا فال أسناه نا الجنزائر في بخوصين إلى العامة والأمواء أما الأمراء هلا يشتر طه نه في الملافة من الشروط عما إذا اننشر في أعكار اليامة لا يتيمر الأسير أو ملك، أو خليفة آن بخللتي في أمراء فلا العامة فلا نتيم ينفرون ممن يخرجهم عن الدين بمحرة إتيان المنكرات التي أمللتي للم العنان فيها من طرف خني أمراء السوء ، الن به مهم أن نكون العامة عن الدين وشبه الملحدين . اه .

بتول نيبر بي (٢): يظهر أن لمذهب الاعتزال أصلا يرجع إلى السباسة نشأ مذال ما نشأ مذهب التشجيع و الحوارج ، فإن استخلاف على كان الحطر الأعطم الذي جر ت منه المجارى في تاريخ الإسلام . ومعلوم أن كنيراً من المشار الديم بالبنان من أصحاب الرسول أبوا أن يعترفوا لعلى بما طلبه منهم ، أو بايعوه ، خلافاً لما كانوا يبطنون ، وفي مقدمتهم طاحة والزبير ومنهم سعد بن أبي وفاص وعبد الله بن عور و محمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وصهيب ومسلمة بن وقش وزيد بن ثابت . وكان من طلحة والزبير أن ثارا علناً على على ، ومعظمهم وكذلك فريد بن ثابت . وكان من طلحة والزبير أن ثارا علناً على على ، ومعظمهم الأحنف بن قيس في البصرة مع ستة آلاف من بني تميم ورأس الأزد صبرة بن شيان امتنعوا عن الدخول في الفتنة . وقد وردت في النصوص التي نشير إلى ذكر هو لاء الناس كلمة اعتزال ، ومعناها الاستنكاف والامتناع والابتعاد ، و هي لفظ أصبح يعبر عن السياسة الحاضرة بمعني أن صاحبه يربأ بنفسه عن الدخول في الفتنة بين على وخصومه . ويقول النوبخي في كتاب فرق الشيعة إن فريقاً من الصحابة عندما بويع لعلى قد اعتزل الدخول مع الداخلين واتبعوا سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأسامة وأسامة وأسامة

<sup>(</sup>١) منحث الممتزلة في كتاب القديم والحديث للمؤلف . (٢) معلمة الإسلام . الممتزلة.

ابن زيد فاعتزل هؤلاء علياً وأبوا أن يقاتلوه أو يشايعوه فدعوا «المعتزلة» وهم أجداد جميع المعتزلة اللاحقين ، فمذهب الاعتزال الديني قد سبقه اعتزال سياسي قام به هذا المذهب . أه .

وهناك طائفتان الحبرية (١) والقدرية ، فأما الجبرية فإن الذي أداهم إلى ما يعتقدونه هو نظرهم واعتبارهم عواقب الأمور وخواتيمها . ذلك أنهم لما تبين لهم أن الأمور كلها التي تخرج إلى الكون والفساد والوجود والعدم فعلى ما في مُقدور الله وسابق علمه لا يكون خلاف ذلك شيء ، وزعموا عند ذلك وظنوا أنهم لا يقدرون على شيء من الأفعال التي تظهر على أيدبهم ، ولا يستطيعون الامتناع عن شيء من ذلك ولا الترك لها بالحقيقة ، نسبوها كلها إلى القضاء والقدر . وأما خصاؤهم ومخالفوهم فكان نظرهم واعتبارهم فى هذه المسألة الأوامر والنواهي والمدح والذم والوعد والوعيد المتوحهة على الإنسان العاقل المستطيع ، ورأوا أنه محجوج بها مزاح العلة فيها ، وليس له أن يحتج على أحد لا عند الله ولا عند الناس بالقضاء والقدر ، وعلم الله السابق في الكائنات ، لأنه لا يدري أحد في مبدأ أمره وأول أفعاله قضاء الله وقدره وعلمه السابق ، وإنما تبين له ذلك بعد فراغه مما قد فعل أو ترك ما أمر الله به ، وهذا النظر نظر أولئك واعتبارهم ، قالوا فلا جرم أن المسألة قائمة بحالها والخلاف باق ، والحكومة لم تنفصل ، بل كلما ازدادوا فيها نظراً واعتباراً وبحثاً وجدالًا ، از دادوا خلافاً على خلاف إلى يوم القيامة « والله يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» .

ونشأت الشيعة في الحجاز (٢) ، وكان بعض الصحابة من أنصار على بن أبي طالب ، ثم شاع مذهبهم في العراق وخالفوا أهل السنة بالإمامة ، وخالفوا المعتزلة القائلين بوجوبها على الحلق عقلا ، والأشاعرة القائلين بوجوبها على الحلق شرعاً . وقال الإمامية منهم إن خلافة على منصوص عليها من الرسول ،

<sup>(</sup>١) رسائل إخوان الصفا . (٢) خطط الشام للمؤلف ج ٦ .

ولا تكون فى غير أهل البيت وأن الرسول أوصى لعلى بالحلافة يوم غدير خُمُ(١) ، وأنه معصوم وآله عن الكبائر والصغائر ، وأنه وآله لا يخطئون ولا ينسون ولا يسهون ، وأن محمداً المهدى أحد أئمتهم مستور عن الناس كالخضر وإلياس إلى أن يؤذن له فى الظهور .

وخالف الشيعة الأشاعرة بإمكان الروئية البصرية يوم القيامة على الله تعالى ، وقالوا كالمعتزلة باستحالتها مطلقاً ، وخالفوا فى مسائل طفيفة ليست جوهرية ومنها ما يقول به بعض الفرق الأخرى . وهم يقولون إن علياً يرجع . ولما قتل على قال عبد ألله بن سبأ لو أتيتمونا بدماغه ألف مرة ما صدقنا موته ، ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلا كما ملئت جوراً . « وفكرة الرجعة (٢) هذه أخذها ابن سبأ من اليهودية ، وكان يهودباً قبل الإسلام ، فعندهم أن النبي إلياس صعد إلى السماء وسيعود فيعيد الدين والقانون ، ووجدت الفكرة فى النصرانية أيضاً فى عصورها الأولى ، وتطورت عند الشيعة إلى الأئمة ، وأن الإمام المختنى سيعود فيملأ الأرض عدلا ، ومنها نبعت فكرة المهدى المنتظر » .

والشيعة عدة فرق ومنهم الغالى ومنهم المعتدل والرافضة فرقة من فرقهم . قال زيد (٢) بن على : الرافضة حربي وحرب أبي فى الدنيا والآخرة ، مردت الرافضة علينا كما مردت الحوارج على على علي عليه السلام ، قالوا : والرافضة أول ما ترفضت جاءت إلى زيد بن على حين خرج فقالوا : تبرأ من أبي بكر وعمر حتى نكون معك فقال : بل أتولاهما وأبرأ ممن يبرأ منهما قالوا : فإذن نرفضك فسميت الرافضة ، وأما الزيدية فقالوا نتولاهما ونبرأ ممن يتبرأ منهما فخرجوا مع زيد فسموا الزيدية .

ورأى المعتزلة فى الخلافة لم يتعد القول كثيراً ، ولكن رأى الشيعة فيها تجاوز إلى العمل ، ووضع الغالون منهم لتأييد مذهبهم أحاديث لا يصححها جمهور الأمة ، ومن ذلك نهج البلاغة الذى ألفه الشريف الرضى من كلام

<sup>(</sup>١) اعتقادات الأمامية للعاملي . (٢) فجر الإسلام لأحمد أمين .

<sup>(</sup> ۲ ) تاریخ دمشق لابن عساکر .

أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه وروى فيه خطباً له وكلاماً يستحيل أن يقوله ، ومنه ما لا يصدر عن عربى من أهل الصدر الأول لأن فيه ألفاظاً من مصطلحات القرن الثانى والثالث(١) .

واضطر بعض علماء الملة أن يبحثوا في الدين على طرق فلسنى منطق (٢) لأن كثيرين ممن دخلوا في الإسلام في القرنين الأولين كانوا من النصارى والبهود والثنوية ولا سيما أصحاب مانى ، وكان مركز هم القديم في العراق ، وكثير منهم على مذهب الديصانية والمرقيونية وغيرهم من فرق الثنوية ، ثم فرق الدهرية وهم الفلاسفة والسنّمتنية ، والسمنية أصحاب سنّمتن عبدة أو ثان ، بقولون بقدم الدهر و بتناسخ الأرواح وأن الأرض تهوى سفلا أبداً . وكان الناس على وجه الدهر سمنين وكلدانيين ، والكلدانيون هم الذين يسمون الصابئين والحرانيين وبقاياهم بحران والعراق ، ويزعمون أن زبيهم بوذاسف الحارج في بلاد الهند، وبعضهم يقولون هر مس ، فأما بوذاسف فقد كان في أيام طمهوروث الملك

<sup>(</sup>١) يقول ابن تيمية في منهاج السنة : إن أكثر الخطب التي ينقلها صاحب نهج البلاغة كذب على على"، وعلى" رضى الله عمه أحل وأعلى قدراً من أن يتكلم بذلك الكلام، ولكن هؤلاه وضموا أكاذيب وظنوا أنها مدح فلا هي صدق ولا هي مدح، ومن قال إن كلام على وغيره من البشر فوق كلام المحلوق فقد أحطأ، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فوق كلامه وكلامهما محلوق.

وأيضاً فالمعانى الصحيحة الى توجد فى كلام على موجودة فى كلام غيره ، لكن صاحب لهج البلاغة وأشاله أخذوا كثيراً من كلام النام فجعلوه من كلام على ، ومنه ما يحكى عن على أنه تكلم به ، ومنه ما هوكلام حق يليق به أن يتكلم به ، ولكن هو فى نفس الأمر من كلام غيره . ولهذا يوجد فى كتاب البيان والبيين للجاحظ وغيره من الكتب كلام منقول من غير على عوصاحب بهج البلاغة يجعله عن على ، وهذا الحطب المقولة فى كتاب نهج البلاغة لوكانت كلها عن على من كلامه لكانت موجودة قبل هذا المصنف منقولة عن على بالأسانيدو بغيرها ، فإذا ع فى من له خبرة بالمنقولات أن كثيراً مها بل أكثرها لايعرف قبل هذا علم أن هذا كذب وإلا فليبين من له خبرة بالمنقولات أن كثيراً مها بل أكثرها لايعرف قبل هذا علم أن هذا كذب وإلا فليبين المناده ، وإلا فالدعوى المجردة وتبيين صدقها من كذبها ، علم أن هؤلاء الذين ينقلون مثلهذا عن على من أبعد الناس عن المنقولات والمتييز بن صدقها من كذبها ، علم أن هؤلاء الذين ينقلون مثلهذا عن على من أبعد الناس عن المنقولات والمتييز بن صدقها وكذبها .

<sup>(</sup>٢) مقدمة كتاب الانعصار لنيبرج.

وأتى بالكتابة الفارسية وسمى هؤلاء صابثين فى أيام المأمون ، فأما الصابئون على الحقيقة ففرقة من النصارى ، وبقايا السمنية بالهند والصين . والديصانية منسوبون إلى ابن ديصان وهم ثنوية ، والمرقيونية ينسبون إلى المرقرن هم ثنوية أيضاً ، والمنانية هم المانوية منسوبون إلى مانى . وفى الله ن الثانى كان فى العراق يهود وصابئة ونصارى ومجوس وسامرة . وبعض ن دخلوا فى الإسلام منهم لم يتخلوا عن شعورهم وعاطفتهم فانسل بهم نى الإسلام ما ليس منه ، وظاهره الإسلام وما هو به .

وكان لكل مذهب من هذه المذاهب القديمة (١) كلام مدقق ، وعقائد محررة مقررة على أصول فلسفية ، استعد أربابها منذ قرون للرد على خصومهم ببراهين ودلائل ، واعتادوا الجدل ومقارعة الحصوم . وكانت الشيعة محل امتراج الثنوية بالإسلام خاصة ، إذكان فى أفكارها الرئيسة من الموافقة مع مذهب الثنوية ما لا يخفى . مثال ذلك قولها فى أثمتها وتجسيمها الذى هو أقرب شىء المنوية ما لا يخفى . وقد ثبت عن كثير من رجالها أنهم جمعوا بين الرفض والزندقة ، والزندقة هى مذهب الثنوية . والزنادقة والمعطلة والمهملة والملاحدة والدهرية والمزدكية شىء واحد . قال فيهم صاحب البدء والتاريخ : وما قط انتشروا فى أمة من الأمم ، ولا أقروا فى وقت من الأوقات انتشارهم فى هذه الأمة لإعطائهم الأقرار بالديانة ظاهراً ، وحقن الشريعة دم من أجاب إليها ، المسلمين لما اتسع ملكهم مازج العرب منهم غيرهم من الطوائف وسمعوا كلام الأطباء وأصحاب الهيئة وأهل المنطق فالت منهم طائفة كثيرة ، ولم يزل الإلحاد فى بنى آدم على مم والفون ، وهم فيا نظن مخالفون .

وقام مذهب الخوارج منذ القرن الأول يكفرون علياً وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل، وكلمن رضى بتحكيم الحكمين في وقعة صفين، والإكفار

<sup>(</sup>١) مقدمة كنتاب الانتصار لنيبرج . (٢) خرجوا منها .

<sup>(</sup>٣) رسالة النفران للمعرى .

بارتكاب الذنوب ووجوب الخروج على الإمام الجائر ، سماهم خصومهم بالخوارج لأنهم خرجوا<sup>(1)</sup> على الإمام الحق الذى اتفقت الجماعة عليه ، ويسمى خارجياً كل من خرج فى أيام الصحابة على الأثمة الراشدين ، أو كان بعدها على التابعين بإحسان والأثمة فى كل زمان . وسموا أن سهم بالشيراة لقولهم إنا شرينا أنفسنا فى طاعة الله ، أى بعناها بالجنة حين فارقنا الأثمة الجائرة ، وقاتلهم على ثم من بعده من الأمويين وغيرهم ، وهم يخالفون من حيث المذهب أهل السنة فى مسائل طفيفة . وقد افتر قوا كالشيعة والمعتزلة فرقاً كثيرة ذكرت فى كتب الملل والنحل . وكانوا الغاية فى الصلابة فى الدين والشجاعة والصدق ، ومذهبهم لم يتأثر بمؤثرات خارجية ، وكانت بقايا الحوارج الأباضية ببلاد حضرموت إلى القرن الرابع (٢) ، والإباضية هم أصحاب عبد الله بن أباض الذى خرج فى أيام مروان بن محمد .

وأهم الفرق التي خرجت على الجماعة وأضرت بالإسلام فرق الباطنية ، ادعوا أن لكل ظاهر باطناً ولكل تنزيل تأويلا. وقد وضع أساس مذهبهم أناس من أبناء المحوس دخلوا في الإسلام ، وتأولوا آيات القرآن وسن الرسول على ما يوافقهم . استتروا لنشر مذهبهم وراء دعوى الحلافة لآل على . ومن الباطنية الإسماعيلية القائلون بانتقال الإمامة بعد جعفر الصادق إلى ابنه الأكر اسهاعيل ، انتقلت إليه بعد أبيه دون أخيه موسى الكاظم ، وهم يرون أن الأرواح مسجونة في هذه الأجسام المكلفة بطاعة الإمام المطهر ، والعقل عندهم هو حقيقة معبودهم . والإسماعيلية طبقات كالماسونية ، والذين يرخص لهم بالاطلاع على أسرار الدين تسع طبقات . ومن فرق الباطنية النصيرية أتباع بالاطلاع على أسرار الدين تسع طبقات . ومن فرق الباطنية النصيرية أتباع نصير غلام على بن أبي طالب ، يدعون ألوهية على مغالاة فيه ، ويزعمون أن مسكنه السحاب ، ويدعى بعض منتحلي هذا المذهب أن ليس لهم ديانة خاصة أو مذهب خاص بل إنهم مسلمون شيعيون جعفريون لا فرق بينهم وبين سائر الحعفرية وليس بيهم قيود دينية أو اجتهادات علمية مع الإمامية إلا ما أوجبته السياسة وليس بيهم قيود دينية أو اجتهادات علمية مع الإمامية إلا ما أوجبته السياسة

<sup>(</sup>١) الملل والنحل للثمرستاني . (٢) مروج الذهب المسعودي .

والبيئة ، ويعتقدون كسائر مذاهب الشيعة أن الأئمة الاثنى عشر معصومون من الخطأ .

قال ابن الحوزى في المنتظم (١) : « لما جاء النبي وقهر الأملاك وقمع الإلحاد اجتمع حماعة من الثانوية والمحوس والملحدين ومن دان بدين الفلاسفة المتقدمين فأعملوا رأيهم وقالوا ثبت عندنا أن حميع الأنبياء كذبوا ومخرقوا<sup>(٢)</sup> على أممهم ، وأعظم الكل علينا بلية محمد ، فإنه نبغ بين العرب العظام وخدعهم بناموسه ، فنصروه وبذلوا له أموالهم وأنفسهم ، وأخذوا ممالكنا وقد طالت مدتهم ، والآن فقد تشاغل أتباعه ، ومنهم مقبل على كسب الأموال ، ومنهم على تشييد البنيان ، ومنهم على الملاهي ، ومنهم يتلاعنون ويكفر بعضهم بعضاً ، فقد ضعفت أبصارهم ، ونحن نطمع في إبطال دينهم ، إلا أننا لايمكننا محاربتهم لكثرتهم ، فليس الطريق إلا إنشاء دعوة والانتماء إلى فرقة مهم ، وليس فيهم أضعف عقولا من الرافضة ، فندخل عليهم بذكر ظلم سلفهم الأشراف من آل نبيهم ، ودفعهم عن حقهم وقتلهم ، وما جرى عليهم من الذل ، لنستعين بهؤلاء على إبطال دينهم ، فتناصروا وتكاتبوا وتوافقوا وانتسبوا إلى إساعيل بن جعفر بن محمد الصادق ، وأخذوا بعض آرائهم من المحوس وبعضها من الفلاسفة ومخرقوا على أتباعهم ، وقصدهم المجد المطلق ، ويسمون الإسماعيلية والباطنية والقرامطة والخُرَّمية والبابكية والمحمرة والشيعة والتعليمية وأكثر مذهبهم يوافق الثانوية ، والفلاسفة في الباطن ، والروافض في الظاهر. وقد نبغ منهم قوم أظهروا إمامة محمد بن الحنفية ، وقالوا إن روح محمد انتقلت إليه ، ثم انتقلت منه إلى أبي مسلم صاحب الدعوة ، ثم إلى المهدى ثم إلى رجل يعرف بابن القصرى ، ثم خدت نارهم ، ثم نبغ في أيام المأمون لهم رجل بيتهم <sup>(۲)</sup> فاحتال فلم تنفع حيلته ، ثم تناصروا فى أيام المعتصم وكاتبوا

<sup>(</sup>١) نشر هذا دى سوموجى في مجلة الدروس الشرقية الإيطالية Rivista degli studi Orientali

<sup>(</sup>٢) المخرقة : الكذب رالاختلاق . (٣) بيت العدرُّ : هجم عليه ليلا .

الأفشين و هو رئيس الأعاجم فمال إليهم واجتمعوا على بابك ، ثم زاد جمعهم على ثلاثمائة ألف فقتل للعتصم منهم ستين ألفاً ، وقتل الأفشين أيضاً ثم ركدت دولتهم ، ثم نبغ منهم جماعة قصدوا إبطال الإسلام ورد الدولة الفارسية ، وأخدوا يحتالون في تضعيف قاوب المؤمنين ، وأظهروا مذهب الإمامية وبعضهم مذهب الفلاسفة ، وجعلوا لهم رئيساً كان مشعبذا ممخرقاً ، ادعى أن الأرض تطوى له ، وكان يبعث خواص أصحابه إلى الأطراف ومعهم طيور ويأمرهم أن يكتبوا إليه الأخبار عن الأباعد ثم يحدث الناس بذلك » . ونبغ رجل (۱) متنمس بالزهد من سجستان يقال له أبوعبد الله بن الكرام ، قليل العلم قد قمش من كل مذهب ضغناً (۲) وأثبته في كتاب ، وروجه على أغتام (۲) غزنة وغور وسواد بلاد خراسان فانتظم ناموسه (٤) ، وصار بعد ذلك مذهبا قد نصره محمود بن سبكتكين السلطان وجر البلاء على أصحاب الحديث والشيعة من جهتهم ، وهو أقرب مذهب إلى مذهب الحوارج وهم مجسمة (٥) » .

<sup>(</sup>١) الملل والدحل للشهر ستانى . (٢) قمش القباش جمعه من هنا وهناك وانضفث قبضة حشيش يختلط فيها الرطب باليابس والضغث من الحبر والأمر ما كان مختطلاً لا حقيقة له وجمع أضماث . وأضفاث أحلام ، أحلام مختلطة لا يصح تأويلها لاختلاطها .

<sup>(</sup>٣) الأغتم والغتمى ؛ من لا يقصح فى كلامه يقال : رجل أعتم وقوم غتم وأغتام والمرأة غنماء ، وغور جبال وولاية بين هراة وغزئة .

<sup>( )</sup> الناموس : التانون والشريمة . ( ه ) زعم عبد التادر البغدادى المتوفى سنة ١٤٩٩ في الكتاب الذي أسماه ( الفرق بين الفرق ) وبيان الفرقة الناجية منهم ، وبني كتابه على حديث مأثور أن الأمة الإسلامية تفترق على ثلاث وسبعين فرقة – أنه لم يكن بحمد الله في الحوارج ولا في الروافض ولا في الجهمية ولا في القدرية ولا في المجسمة ولا في سائر أهل الأمواء النمالة إمام في الفقه ولا إمام في رواية الحديث ولا إمام في اللغة والنحو ، ولا إمام في التأويل والتفسر ، المغازى والسير والتاريخ ، ولا إمام في التأويل والتفسر ، المغازى والسير والتاريخ ، ولا إمام في التأويل والتفسر ، المبالغة ما لا يخي محله على الحصوص والعموم من أهل السنة والحياءة . هذا ما قاله وفيه من المبالغة ما لا يخي محله على ناقد بصير ، ولعله تناسي رجالا عظاماً كانوا في الحوارج والشيعة والمعزلة وغيرهم لم ينسخ في العلم والأدب كثير أمناهم في هذه الأمة ، وما برح بعض أرباب الملمد الأخير لأحد فتها الشيعة أن ألف كتاباً في الشيعة وفنون الإسلام نسب المشبع فيه إلى كثير من علماء الصدر الأولى وقد قلناتي فقده : « فإن كان كل من يحب علياً كرم الله وجهه كير من في نظر المؤلف شيعياً فإن وقد قلناتي فقده : « فإن كان كل من يحب علياً كرم الله وجهه عد في نظر المؤلف شيعياً فإن جهور المسلمين شيعة إلا قليلا » .

ومن الفرق الباطنية المذهب الدرزى يقول إن روح آدم انتقلت إلى على، ابن أبى طالب، ومنه إلى أسلاف الحاكم بأمر الله ملك الفاطميين، متقمصة. من واحد الى آخر، والدين الحق توحيد الحاكم، ويفترض عندهم صدق. اللسان بدل الصرم، وحفظ الإخوان بدل الصلاة ويقرأون القرآن ويؤلونه ويذهبون إلى قدم العالم تبعاً لبعض الفلاسفة، ويقواون بالتناسخ معبرين عنه بالتقمص، وأن الهوية الإلهية تتنقل من قالب وتحل فى قالب آخر فى كل عصر فتتجلى فى كل زمن بصورة وتجلت أخيراً فى الحاكم.

ونشأت أيضاً فرق غريبة يصعب بعد التتبع الشديد معرفة العصر الذي وجدت فيه ، وإن زعم الزاعم انقراضها يعسر عليه إثبات زمن انقراضها ، كما تصعب معرفة ترجمة رجل من حذاقها ، والذين كتبوا في هذا الشأن منهم الناقل غير الناقد ، ومنهم المموه لغلبة الهوى عليه ، ومنهم من لم تنشر كتبه . قاله شيخنا الجزائري . وفي كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري والملل والنحل للبن حزم والفرق بين الفرق للبغدادي وصف لهذه الفرق وتنوعها ، ودعوى كل فرقة أنها ذاهبة بالحق اليقن . وأنها ال اجية وحدها يوم الدين .

والأصل في جميع هذه الفرق وما تشعب عنها دعوى «الحلافة » أو مسائل دينية غير جوهرية استخدمها الدعاة لأجل الخلافة والملك . فالحلافة هي أساس البلاء جرت على الأمة ما جرت ، وهلك في سبيل تحقيقها لفريق دون فريق الأخضر واليابس ، وغدا «لكل (۱) فرقة مقالة على حيالها ، وكتب صنفوها ودولة عاونتهم ، وصولة طاوعتهم » وأهل السنة والجهاعة يطلقون على أكثر هذه الفرق اسم المبتدعة ؛ والبدعة عندهم على ضربين (۲) بدعة صغرى كغلو انتشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف ، ، فهذا كثير في التابعين وأتباعهم مع الدين والورع والصدق ، ثم بدعة كبرى كاارفض الكامل والغاو فيه والحط على أبي بكر وعمر والدعاء إلى ذلك ، فالشيعي الغالى في زمن السلف

<sup>(</sup>١) الملل والنحل للشهر ستانى . (٢) لسان الميزان لابن حجو .

وعرفهم هو من تكلم فى عنمان والزبير وطلحة وطائفة ممن حارب علياً وتعرض لسبهم ، والغالى هو الذى كفر هؤلاء السادة وتبرأ من الشيخين أيضاً . وهناك فرق الملاحدة من المتفلسفة ظهروا كما ذكر ابن تيمية فى كل (١) زمان ومكان ضعف فيه نور الإسلام . وكان من أسباب ظهورهم أنهم ظنوا أن دين الإسلام ليس إلا ما يقوله أولئك المبتدعون ، ورأوا ذلك فاسداً فى العقل ، فكان غلاتهم طاعنين فى دين الإسلام باليد واللسان ، كالخرمية أتباع البك الحرى . وقرامطة البحرين أتباع أبى سعيد الجنابي وغيرهم ، وأما مقتصدتهم وعقلاؤهم فرأوا أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فيه من الحير والصلاح ما لا يمكن القدح فيه ، بل اعترف حذاقهم بما قاله ابن سينا وغيره من أنه لم يقرع العالم ناموس أفضل من ناموس محمد ، وكان هذا موجب عقلهم وفلسفتهم ا ه .

يقول المقدسي (٢): إن التعصب قد ثوره الجهال المسر فون من القصاص وغيرهم ، وأما الأمة فهى على النقيض من ذلك. قال هذا في القرن الرابع وما زال الأمر على ذلك في أكثر العصور إلى يومنا . ولذلك كان واجب العقلاء من أهل المذاهب الإسلامية كافة ، وكلها في جوهرها مسلمة ، أن تسدل اليوم دون حوادث الماضي حجاباً كثيفاً ، وتسعى قلباً وقالباً لأن يتناسى المسلمون ما شعب وحدتهم في الدهر الغابر ، فالحلاف مهما كان وكانت الدواعي إليه قد انقضي عصره . وإن أهل بيت واحد يرون الحطر يتهددهم من كل مكان لأحرياء بأن يتناسوا ما بينهم من اختلافات طفيفة ، ويهبوا يداً واحدة للقضاء على من يريد السوء بهم، ويفترص ما شجر بينهم ليستغلهم يحلهم مطية لمطامعه وأغراضه .

وبعد فقد تبين من عدة إحصاءات قام بها بعض الغربيين فى أدوار مختلفة أن المخالفين من المسلمين لعقائد أهل السنة والجماعة لا يتجاوزون العشرين

<sup>(</sup>١) منهاج السنة لابن تيمية . (٢) أحسن التقاسم المتدسى .

مليوناً في البلادالإسلاميةوالباقون من أهل المذاهب الأربعة المتعارفة . والغانب(١) على المغرب الأقصى اليوم المذهب المالكي وهو الغااب أيضاً على الجزائر وتونس وطرابلس لا تكاد تجد فها من مقلدى غيره إلا الحنفية بنملة ، وهم من بقايا الأسر التركية وأكثرهم فى تونس ، ومنهم أفراد بيتالإمارة بها . ولهذا تمتاز حاضرتها بللقضاء الحنني مشاركأ للقضاء المالكي وأما سائر أعمالها فقضاتها مالكية . ويغلب في مصر الشافعي والمالكي ، الأول في الريف والثاني فى الصعيد والسودان ، ويكثر الحنني وهو مذهب الدولة والمتبع في الفتوى والقضاء ، والحنبلي قليل بل نادر. ويغلب الحنني في بلاد الشام ويكاد يشمل الصف أهل السنة بها ، والربع شافعية والربع حنابلة . ويغلب الشافعي على فلسطين ويليه الحنبلي ، فالحنفي فالمالكي ، ويغلب الحنفي على العراق ويليه الشافعي ويه مالكية وحنابلة ، والغالب على الأتراك والألبان وسكان بلاد البلقان الحنفي ، وعلى بلاد الأكراد الشافغي وهو الغالب على بلاد إرمينية لأن مسلميها من أصل تركماني أوكردي . والسنيون من أهل فارس أغلبهم شافعية وقليل منهم حنفية . والغالب على بلاد الأفغان الحنفي ويقل الشافعي والحنبلي ، وعلى تركستان الغربية التي فيها بخارى وخيوه الحنني . وأما تركستان الشرقية المسماة أيضاً بالصينية ، فكان الغالب عليها الشافعي ثم تغلب الحنفي بمسعى العلماء الواردين عليها من بخارى . والغالب على بلاد القوقاز ، وما والاها الحنفي وفهم الشافعية . والغالب في الهند الحنني ، ويقدر أتباعه بنحو ٤٨ ألفألف ، وأتباع الشافعي بنحو ألف ألف ويكثر سها أهل الحديث والآثار . ومسلمو جزيرة سرنديب ( سيلان ) وجزائر الفليبن والجاوة وما جاورها من الجزائر شافعية ، وكذلك مسلمو سيام ، ولكن بها حنفية بقلة ، نقله النازحون إليها من الهنود . ومسلمو الهند الصينية شافعية وكذلك مسلمو استراليا . وفي البر ازيل من أمريكا نحو ٢٥ ألف مسلم حنفية ، وفي البلاد الأمريكية الأخرى مسلمون مختلفو المذاهب ، وتبلغ عدة الجميع نحو ١٤٠ ألفاً . والغالب على أهل

<sup>(</sup>١) حدوث المداهب الأربعة لأحمر ثيمور. .

الحجاز الشافعى والحنبلى ، وفيه حنفية ومالكية فى المدن ؛ وأهل نجد حنابلة وأهل عسير شافعية ؛ والسنيون فى اليمن وعدن وحضرموت شافعية أيضاً ، وقد يوجد فى نواحى عدن حنفية ، والغالب على عمان مذهب الأباضية ولكنها لا تخلو من حنابلة وشافعية . ويغلب على قطر والبحرين المالكى وفها حنابلة من الواردين عليها من نجد ، والغالب على أهل السنة فى الأحساء الحنبلى والمالكى ، والغالب على الكويت المالكى ، انتهى كلام تيمور .

وقال غولد صهير في معلمة الإسلام : إن المذهب الحنبي انتشر في معظم بلاد الأسلام كتركيا وآسيا الوسطى والهند، والشافعي في مصر وجنوبي بلاد العرب وجاوة وإفريقية الشرقية وسورية، والمالكي في المغرب وأحياناً في صعيد مصر وإفريقية الغربية الألمانية والإنجليزية، والحنبلي الذي كان إلى القرن الثامن (الرابع عشر) شائعاً جداً في العراق ومصر والشام وفلسطين قد اقتصر اليوم من بلاد العرب على نجد.

## الاضطهاد في سبيل المذاهب والأفكار (١):

مند ظهر الإسلام كان من يخالف الجمهور في المعتقدات والآراء يحمل إلى الولاة فإما أن يستتيبوه أو يعاقبوه ، وما فتى المهيمنون على الشريعة يثيرونها شعواء على كل من جاهر بفكرة دعا إليها أو لم يدع ، ويكنى في بلائه خروجه عن المألوف والعرف ، وكانت أهم مسائل القرن الأول مسألة القدرية اهتزت لها الحلافة واهتز لها الناس وما هي بالأمر المهم إذا قيست بالمظالم والمنكرات التي حدثت . وبعضها مما يشغل مئات من العاملين في إصلاحه . ورأوا من أهمتهم مسائل القدر فقط انفراج ما بين الشرع ومنتحليه فما أنكروا ولا انتقدوا . وذهبوا يناوئون سرا وجهراً كل باحث خالف لهم فكراً ، خصوصاً إذا شعروا أن صاحب الأمر مواطئ لهم على ما يذهبون فكراً ، خصوصاً إذا شعروا أن صاحب الأمر مواطئ لهم على ما يذهبون إليه ، أو أنه يريد أن يلبس المخالف له ثوب الدين لينتق منه من أجل السياسة

<sup>(</sup>١) سامر المؤلف بهذا الفصل في كلية الآداب من فروع الحامعة المصرية بالقاهرة مساء يوم ٣٠ شعبان ١٣٥٢ (١٧ ديسمبر ١٩٣٣).

ولذا كان بعضهم يغلون فى المثالب والمناقب فأفسدوا وما قدروا مدى إفسادهم .

وما خلا عصر من جامدين كان لهم السلطان الأكبر على العقل فعبثوا به وبأهله . وهؤلاء هم الذين خاطبهم الغزالي في القرن الحامس<sup>(۱)</sup> بقوله : «وأنى تتجلى أسرار الملكوت لقوم إلههم هواهم ، ومعبودهم سلاطينهم ، وقبلتهم دراهمهم ودنانيرهم ، وشريعتهم رعونتهم<sup>(۲)</sup> وإرادتهم جاههم وشهواتهم وعبادتهم خدمتهم أغنياءهم ، وذكرهم وساوسهم ، وكنزهم سواسهم ، وفكرهم استنباط الحيل لما تقتضيه حشمتهم » .

ولو جئنا نعدد من قضوا شهداء فكرهم لطال بنا الأمر ، لأن لكل بلد نهم غير واحد أوذوا و وعذبوا وأهلكوا ، وما كانت السلطة التنفيذية على ما يظهر تنزل على إرادة السلطة القضائية في معنى اضطهاد الأفكار ، إلا إذا كان للسلطان مأرب من ذلك ، يحاول أن يسد الذريعة (٦) في وجه من يرجى أن يستخدم السياسة لمآرب ، فيتخذ الملك من الدين حجة .

أول زندقة عرفت فى زمن الحليفة الرابع زندقة أناس غاوا فيه فألموه فأحرقهم بالنار، وقتل هشام بن عبد الملك غيلان بن مروان من القائلين بالقدر، فيل إنه نال كثيراً من بنى أمية ، وكان من مذهبه أن الحلافة تصلح فى غير قريش إذا استوفى الحليفة الشروط المطلوبة ، وهو رأس المعزلة ومن نوابغ العلماء الذين حاربوا الظلم والتظالم . وضرب الحجاج عبد الرحمن بن أبى ليلى الفقيه الراوى من التابعين أربعائة سوط ثم قتله ، والسبب فى ذلك السياسة . وضرب خبيب بن عبد الله بن الزبير مائة سوط وكان لتى العلماء وقرأ الكتب وكان من النساك ، ويذكرون أنه كان تعلم علم كثيراً لا يعرفون وجهه وكان من النساك ، ويذكرون أنه كان تعلم علم كثيراً لا يعرفون وجهه ولا مذهبه فيه ، يشبه ما يدعى الناس من علم النجوم ، فأمر الوليد بن عبد الملك

<sup>(</sup>٢) الرعونة ، الحمق .

<sup>(</sup>٤) ذك المعتزلة للمرتضى .

<sup>(</sup>١) فيصل انتفرقة للغزالي .

<sup>(</sup>٣) الذريعة الوسيلة .

فضرب بالسوط وبرد له ماء فى جرة ثم صب عليه فى غداة باردة فكز (١) فات مها . وضرب أبو عمرو بن العلاء خميائة سوط ، وضرب مالك بن أنس سبعين سوطاً لأجل فتوى لم توافق غرض السلطان ، سعى به إلى جعفر بن سليان عم أبى جعفر المنصور وقالوا إنه لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشىء واتهم عبد الصمد بن عبد الأعلى مؤدب الوليد بن يزيدبن عبد الملك بالزندقة . وقتل بمروفى آخر ملك بنى أمية (١) جهم بن صفوان لما ظهرت دعوته بتر مذ ، لا لأن له رأياً فى الدين بل لأنه قام مع الحارث بن سريح فى خراسان يجاذب الأمويين حبل السلطة ، وقتل الوليد أبا بيهس الهيصم بن جابر صاحب البيهسية وأمر أن تقطع يداه ورجلاه أولا .

واتهم المهدى العباسى شريكا القاضى بالزندقة لأنه كان يكره العباسيين ، وقتل المهدى صالح بن عبد القدوس على الشبهة (٢) متهماً إياه بالزندقة مع أنه لما وافاه أعجب بغزارة علمه وأدبه وحكمته ، وقتل المهدى بشار بن برد بدعوى الإلحاد ، وروى قوم أن كتبه (١) فتشت فلم يصب فها شيء مماكان يرمى به وأصيب له كتاب فيه إنى أردت هجاء آل سليان بن على (بن عبد الله بابن العباس) فذكرت قرابتهم من رسول الله فأمسكت عنهم إلا أنى قلت :

دینار آل سلیمان و درهمهم کبابلین حُنُمًا بالعفاریت لا یرجیان ولا یرجی نوالهما کما سمعت مهاروت وماروت

وجد هذا الحليفة في سنة ١٦٧ في طلب الزنادقة والبحث عنهم في الآفاق وتوفر على تقصيب (م) الفلاسفة وتقطيع كتبهم والإمعان في قنال الملحدين لما انتشر من كتب ماني (٢) وابن ديصان ومرقيون مما نقله ابن المقفع وغيره وترجمت من الفارسية والفهلوية إلى العربية ، وما صنفه في ذاك الوقت ابن أبي العوجاء وحماد عجر د ويحيى بن زياد ومطبع ابن إياس تأييداً لمذهب المانية والديصانية

<sup>(</sup>١) كز الرجل فهو مكزوز أصابه الكزاز وهو يبس وانقباض من البرد .

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل الشهر ستاني . (٣) تاريخ بغداد الخطيب .

<sup>( ؛ )</sup> الكامل للمبرد. ( ه ) تقصيب ؛ تقطيع .

ر(٦) مروح الذهب للمسعودي .

والمرقيونية ، فكثر بذلك الزنادقة وظهرت آراؤهم في الناس . وأنشي للزنادقة ديوان خاص دءوا القائم عليه صاحب ديوان الزنادقة ، وجعل لهم حبس يدعونه حبس الزنادقة . وكان المهدي (١) قد قال للهادي يوماً وقد قدم إليه زنديق فقتله وأمر بصلبه : يابني إذا صار الأمر إليك فتجرد لهذه العصابة ، يعني أصحاب ماني فإنها تدعو الناس إلى ظاهر حسن كاجتناب الفواحش والزهد في الدنيا والعمل للآخوة ، ثم تخرجها من هذا إلى تحريم اللحوم ومس الماء الطهور وترك قتل الهوام تحرجاً ، ثم تخرجها إلى عبادة اثنين أحدها النور والآخرة الظامة ، ثم تبيح بعد هذا نكاح الأخوات والبنات والاغتسال بالبول وسرقة الأطفال من الطرق لتنقذهم من ضلال الظلمة إلى هداية النور . وكان عبيد عبد الكريم بن أبي العوجاء بالبصرة يفسد الأحداث فقال له عمرو بن عبيد عبد الكريم بن أبي العوجاء بالبصرة يفسد الأحداث فقال له عمرو بن عبيد مصرنا وإلا قمت فيك مقاماً أخاف منه على نفسك ، فلحق بالكوفة فدل عليه مصرنا وإلا قمت فيك مقاماً أخاف منه على نفسك ، فلحق بالكوفة فدل عليه عمد بن سلمان فقتله وصابه ها .

قال المسعودى: وكان المهدى أول من أمر الجدارين من أهل البحث من المتكلمين بتصنيف الكتب على الملحدين ممن ذكرنا من الجاحدين وغيرهم فأقاموا البراهين على المعاندين ، وأزااوا شبه الملحدين ، فأوضحوا الحق للشاكين . أما الرشيد فمنع من الجدل في الدين وحبس أهل علم الكلام ثم أخرجهم . وأما ابنه المأمون فأطلق للحرية العنان فتمتع علماء الكلام والفلاسفة .

ولقد كاد المعتزلة للمحدثين في عصر المأمون والمعتصم ، لأن المعتزلة: يتشددون في قبول الحديث ولا يعملون به إلا بعد جهد ، فلما تراجع أمر المعتزلة وقوى المحدثون كال هؤلاء لخصومهم الصاع صاعين . واتهم أحملنا

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری .

أبن أبي داود من عظاء العباسيين حميد بن سعيد من وجوه المعتزلة بالزندقة. ﴿ وَأَحْضَرُ المُعْتَصِمُ أَحْمَدُ بنَ حَنْبُلُ وَامْتَحَنَّهُ بِالقَرَّآنُ فَلَمْ يَجِبُ إِلَى القول بخلقه فجلده حتى غاب عقله وتقطع جلده وقيد وحبس » وقتلُ الواثق «٢٣١» في المحنة على القرآن أحمد بن نصر من علماء عصره وصلبه وكتب في أذنه رقعة : « هذا رأس الكافر المشرك الضال وهو أحمد بن نصر بن مالك ممن قتله الله على يدى عبد الله هارون الإمام الواثق بالله أمير المؤمنين بعد أن أقام عليه الحجة فى خلق. القرآن ونفي التشبيه ، وعرض عليه التوبة ومكنه من الرجوع إلى الحق ، فأبي إلا المعاندة والتصريح ، والحمد لله الذي عجل به إلى ناره وأليم عقابه، وأن أمير المؤمنين سأله عن ذلك فأقر بالتشبيه ، وتكلم بالكفر ، فاستحل بذلك أمير المؤمنين دمه ولعنه » وقيل إن ابن نصر قال لاواثق أثناء المناقشة في خلق القرآن ( مه يا صبي ) ، وأمر أن يتبع من وسم بصحبة أحمد بن نصر ممن ذكر أنه كان مشايعاً له فوضعوا في الحبوس ثم جعل نيف وعشرون رجلاً في حبوس الظلمة وضيق عليهم(١) . وحمل أبو يعقوب البويطي(٢) خليفة الشافعي في حلقته بعده إلى بغداد مغاولا مقيداً وأريد على القول بخلق القرآن فامتنع فحبس ببغداد إلى أن مات في القيد والسجن . ونشأت أو لاو آخراً غوائل وخصومات منع من اشتدادها ماكان عليه الناس من أخلاق حسنة كان. الدين المؤثر الأول فيها ، وكان على شيء من نضارته الأولى .

وفى سنة (۲۷۷) منع المعتضد من بيع كتب الفلسفة والمنطق وتهدّد على ذلك. وفى سنة (۲۸۹) حلف الورّاقون فى دار السلام ألا يبيعوا كتب الكلام والحدل والفلسفة وكان لهذا المنع ما يبرره بعض التبرير ، لأن الفلسفة أخذت فى هذه الحقبة تهاجم الدين بمقياس واسع . وكانت فتنة ابن قريش بمصر (۲۸۵) وذلك أنه أنكر أن يكون أحد خيراً من أهل رسول الله فوثب به الرعية فضرب بالسياط فحات بعد يومين . وقتل الخليفة ابن حبان البستى من أعلم أهل عصر م

<sup>(</sup>١) تاريخ أبي الفداء.

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة للسيوطى .

ومن طبقة البخارى فى الحديث ، بدعوى أنه يعرف بعض العلوم الرياضية (١) (٣٥٤) ولعل السبب لأنه ألفكتاباً فى القرامطة وقال حاسدو فضله إن هواه كان معهم .

وتتبع محمود الغزنوى لما فتح الرى وغيرها في سنة (١٠) طائفة من المعتزلة ونفاهم وأحرق كتب الفلسفة والاعتزال والنجامة ، فلتى منه علماء المعتزلة الألاقي مع أنه كان يحب الفلسفة ويعطف على الفلاسفة . وربما كان هذا مما حمل ابن الطيب المتكلم البصرى المعتزلي (٤٣٦) ، وكان عالماً بعلم كلام الأوائل ، أن يتني أهل زمانه في التظاهر به ، فأخرج ما عنده في صورة متكلمي الملة الإسلامية وأحكم ما أتى من ذلك . وكان مذهب الاعتزال انتشر في مصر في جملة ما انتشر فيه من الأقطار ، ولكن المقاومة كانت شديدة له أكثر من مقاومة مصر للتشيع في عهد الفاطمين ، لأنه كان من وراء التشيع قوة تحميه ودولة تمليه ، والاعتزال رائده العلم والنظر ، حتى قال أحدهم في القرن الرابع من قصيدة

فإن سلكت طريق العلم تطلبه بالبحث أبت بتكفير من الناس وكان قائل هذا سيبويه المصرى من علماء المعتزلة فاختلط فقال المؤرخ ابن زولاق مدون أخباره: وإنما كان الناس يتابعونه لم اشتهر عنه من اختلاطه، ولو تكلم بهذا أبو بكر بن الحداد أو أبو جعفر الطحاوى « وكلاهما من أكبر قضاة مصر وعلمائها »، ومن يشبههما لقتل لوقته يغير مشاورة .

ومن الأمور الطبيعية أن يخاف الأمويون والعباسسيون على ملكهم ممن يخالفونهم ويتربصون الدوائر بدولتهم ، ولكن ليس من العدل فى شيء أن يقتل مخالفوهم باسم الدين والذود عن الشريعة ، وفى الغالب أن يكون المعاقبون من أعيان الملة ومن أوعية العلم ، ولقد أوذى العلماء بحجج كثيرة وفى مقدمتهم علماء المعتزلة ، وأوذى الشيعة والخوارج لأن مذهبهم من المذاهب السياسية

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد للخطيب .

الصرفة. والإسلام في الحقيقة ممزوج بالسياسة وهو لها ملازم غير مفارق. ولو جردوا العلم عن السياسة لما استطاع خليفة أن يدعى أنه قتل فلاناً لأنه خالف الشرع ، وكان الأولى أن يقال إنه خالف السياسة .

مثال من ذلك الحسين بن الحلاج فهو رجل عظيم ، وربماكان فى كلامه بعض العهدة، ولكنه ظل متمتعاً بحريته إلى اليوم الذى ثبت فيه للخليفة أنه كان بينه وبين رئيس القرامطة اتفاق سرى على قلب الدولة (١) وعند ذلك قتله متهماً إياه بالإلحاد ، وما كان بالملحد شأن عشرات غيره اتهموهم بالإلحاد علناً ، والتهمة فى جوهرها سياسية لا يريد الخليفة أن يقول إن فلاناً يريد القضاء على سلطانى ويتهمه بأنه ـ اول أن يعبث بالدين ، ولطالما كان الدين تكأة ويتكئ (٢) علما بعض السياسيين .

جد الشيعة في نشر مذهبهم ، والدوة إليه من أركان المذهب ، و لما قامت دولة الفاطميين من بني عبيد في إفريقية ( ٢٩٦ ه ) ثم استولت على مصر حاولت نشر مذهبها بالسيف ، فن قبله نجا و من أبي قتل ، وأفنت في إفريقية من كان بها من أثمة المذاهب الثلاثة قتلا و نفياً و تشريداً ويروى ابن الأثير أن أبا عبد الله الشيعي لما وصل إلى رقاده من عمل القيروان جلس رجل يعرف بالشريف ومعه الدعاة ، وأحضروا الناس بالعنف والشدة ، ودعوهم إلى مذهبهم فن أجاب أحسن إليه ، ومن أبي حبس ، فلم يدخل في مذهبهم إلا بعض الناس وهم قليل ، وقتل كثير ممن لم يوافقهم على مذهبهم . وأخرج الظاهر الفاطمي ( ٤١٦ ) من بمصر من فقهاء المالكية وغيرهم . وأمر الدعاة أن يحفظوا يعقوب بن كلس وزير الفاطميين بمصر كتاباً في فقه الإسماعيلية حرَّج على الناس أن لا يطالعوا غيره ، ونشط الفاطميون كل من حضره ووعاه : وكان ابن كلس ( ١٣٠ أحضر في سنة ( ٣٨٠ ) خاعة الفقهاء وأهل الفتيا وأخرج لهم كتاب

<sup>(</sup>١) الشامل لإمام الحرمين . (٢) انتكأة : ما يتكأ عليه كالمصا والقوس ونحوهما

<sup>(</sup>٣) الإشارة إلى من قال الوزارة لابن الصير في .

فق عمله وقال هذا عن مولانا الإمام العزيز بالله عليه السلام عن آبائه الكرام ، وقرأ عليهم رسالته وبعض كتاب الطهارة ، وهذا الكتاب يعرف بالرسالة الوزيرية ويقال إنه جمع على عمل هذه الرسالة أربعين فقيهاً . وقتل الفاطمبون (١) أبا بكر ابن هديل وأبا إسحاق بن البرذون من فقهاء السنة وسحبوهما في أذناب الحيل لعدم إفتائهما بمذهب جعفر بن محمد الذي سموه مذهب أهل البيت . وابتني الحاكم (٢) المدارس بمصر وجعل فيها الفقهاء والمشايخ ثم قتلهم وخربها وأحرق نحو ثلث مصر ونهب نحر نصفها ، ومن جملة من قتلهم الحاكم من أهل العلم أبو شامة جنادة اللغوى الهروى لما قدم مصر وكان من الفضلاء (٢) النبلاء .

ولما قدم المعز في القرن الرابع عطل مذهب الفاطهيين وأمر بقتل الشيعة في إفريقية حواضرها وبواديها (٤) فلم يبتى منهم أحد ، وحمل الناس على مذهب الإمام مالك ومنع ما عداه . وكان بإفريقية مذهب الصفرية والشيعة والأباضية والنكارية والمعتزلة ، ومن مذاهب السنة الحنفية والمالكية ، فلم يبتى في أيامه غير مذهب مالك . ووصف النويري (٥) هذه المذبحة فقال : ركب المعزفي القيروان ، والناس يسلمون عايه ويدعون له ، فمر بجاعة فسأل عنهم فقيل هؤلاء رفضة والذين قبلهم سنة . فقال : وأى شيء الرفضة والسنة . فقالوا: السنة يترضون عن أبي بكر وعمر ، والرفضة يسبونهما . فقال : رضى الله عن أبي بكر وعمر ، فانصرفت العامة من فورها إلى ناحية تشتمل على جماعة منهم فقتلوا منهم جماعة ، ووقع القتل فيهم فصادفت شهوة العسكريين وأتباعهم منهم فقتلوا منهم جماعة ، ووقع القتل فيهم فصادفت شهوة العسكريين وأتباعهم طمعاً في النهب . وانبسطت أيدي العامة فيهم ، فأقبل عامل القيراون يظهر طمعاً في النهب . وانبسطت أيدي العامة فيهم ، فأقبل عامل القيراون يظهر أنه يسكن الناس وهو يحرضهم ويشير إليهم بزيادة الفتنسة ، فقتل من الرافضة خلق كثير في ديارهم وحوانيتهم وأحرقوهم بالنار وانتهبت ديارهم

<sup>(</sup>١) خطط المقريزي . (٢) حسن المحاضرة للسيوطي .

<sup>(</sup>٣) سكردان السلطان. (٤) المؤنس في أخبار إفريقية وتونس الابن أبي دينار بـ

<sup>( • )</sup> البيان المغرب في أخبار المله ب لابن عذاري المراكثيي .

وأموالهم وزاد الأمر واتصل القتل فيهم فى جميع بلاد إفريقية . وقيل إن القتل وقع فيهم في جميع المغرب في يوم واحد في المدائن والقرى ، فلم يترك رجل ولا امرأة ولا طفل إلا قتل وأحرق بالنار ، ونجا من بتى منهم بالمهدية إلى الجامع الذي بالحصن فتتلوا فيه عن آخرهم ، وخرج من بقي من المشارقة وهم الرفضة إلى قصر المنصور بظاهر المنصورية وهم زهاء ألف وخمسائة وتحصنوا به فحاصرهم أهل السنة واشتد عليهم الحصار فقتلوا عن آخرهم . ا ه كان المعز بن باديس صغيراً فربي في حجر وزيره أبي الحسن بن أبي الرجال وكان ورعاً زاهداً ، وكانت إفريقية كلها والقيروان على مذهب الشيعة وعلى خلاف السنة والجاءة من وقت تملك عبيد الله المهدى لها ، فأدب ابن أبي الرجال المعز على مذهب مالك ، والشيعة لا يعلمون ذلك ولا أهل القبروان فخرج المعز في بعض الأعياد إلى المصلي وهو غلام فكبا به فرسه فقال عند ذلك أبو بكر وعمر ، فسمعته الشيعة التي كانت في عسكره فبادروا إليه ليقتلوه ، فجاء عبيده ورجاله ومن كان يكتم السنة من أهل القيروان ووضع السيف في الشيعة فقتل منهم ما ينيف على ثلاثة الآلاف ، وصاح بهم في ذلك الوقت صائح الموت فقتلوا في سائر بلاد إفريقية . وكان التشيع في القرن الرابع غالباً على أهل قم(١) في فارس وأهل الكوفة في العراق وبلاد إدريس ابن إدريس وهي طنجة وما والإها في المغرب . وجاء زمن وليس في الأندلس إلا مذهب(٢) مالك فإن ظهروا على حنني أو شافعي نفوه .

وكان فى الدولة الفاطمية ديوان عظيم يتولى الدعوة لمذهبهم واسم رئيسه « داعى الدعاة (٣) » تقرأ عليه مذاهب أهل البيت بدار تعرف بدار العلم ، ويأخذ العهد على من ينتقل إلى مذهبهم على أن يستر جميع ما عرف إلا ما أطلق

<sup>( )</sup> أحسن التتاسيم للمتدسى . ( ٢ ) معجم البادان لياقوت .

<sup>(</sup>٣) صبح الأعشى للقلقشندي .

له أن يتكلم به ، وأن ينصح ويخلص للإمام . وكان الشيعة إذا قوى سلطانهم. قتلوا فى ناحية من خالفهم بعد دعوته إلى مذهبهم ، وإذا قويت المذاهب. الأخرى قتلوا هم فرادى وجماعات . وهكذا الحال فى بعض المذاهب الأخرى ، ولكن منها ما تصل به الحاسة إلى قتل مخالفه ، ومنهم من يكتنى باضطاده. ونفيه وتشريده وإهانته .

ومع هذا فقد لحق الاضطهاد بالفقهاء قليلا لأنهم كانوا متصلين بأصحاب السلطان، ومهل عليهم تغيير مذهبهم خصوصاً إذا كانوا من أهل السنة، حتى لا يستهدفوا لغضب السلطان أو يحرموا مناصب القضاء والفتيا وغيرها من المناصب الدينية كالحسبة والإمامة. ونال الاضطهاد الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم من أرباب البحث والنظر، والمحرك الأعظم في كل ما يعامل به العلاء سياسة الملوك، وما يخطر ببالهم وينطبق مع رغائبهم ورغائب الحافين بهم، والعامة أداة تحركها يد الملوك من حيث يدرون ولا يدرون. قال ابن أبي جواد بخلق القرآن في إفريقية فاشتد سحنون عليه وضرب حتى مات تحت السياط. ولما ولى محمد بن عبدون القضاء بعد موت سحنون بالقير وان ضرب طائفة من أهل العلم (١) من أصحاب سحنون وطيف بهم على الجهال بغضاً منه في مذهب مالك وأصحابه ومنهم أبو إسحاق بن المضا وأبو زيد بن المديني فمانا على الجهال، ومنهم أحمد ابن مفرج . وكان ابن عبدون حنفياً ولو ساعده أمير البلاد على ما يريده لملأ من العلماء مقبرة كبيرة .

وضرب (٢) ابن البرذون « إبراهيم بن محمد الضبى » خسمائة سوط و دارت عليه دائرة ثم دارت عليه دائرة أخرى فضم إلى السجن هو ورجل كان يعرف بابن هذيل فخرج فيهما التوقيع فى إفريقية أن يضرب ابن هذيل خسمائة سوط وأن تخبط رقبة إبراهيم بن البرذون ليلا فضربه العامل العدة المذكورة ثم أعاده إلى السجن ثم أخرج ابن هذيل فضرب رقبته ، ثم انتبه للغلط فأخرج إبراهيم فضرب رقبته ، ثم ربطت أرجلهما بالحبال وجرا مكشوفين غير مستوردين

<sup>(</sup>١) تاريخ الفقه الإسلامىالحجوى . (٢) طبقات عالم، إفريتية وعلما، تونس للتميمي والحشي ..

من دار الإمارة ، ثم صلبا ثلاثة أيام ، وكان ذلك فىزمن أبى عبد الله الشيعى .. وضرب أيضاً أبو العباس بن السندى وعذب وأخذت نعمته .

ودارت دوائر على ناس كثير فى إفريقية من قتل واضرب إلا أنهم ليسوا(١) من العلماء كدائر ةابن عروس فى خلع لسانه وابن معتب فى ضرب ظهره وأشياء كثيرة فى هذا الباب من جهة ترك و حى على خير العمل » فى الأذان وترك قراءة بسم الله الرحن الرحيم فى صلاة الفريضة . وضرب أبو العباس ابن التسترى الشافعى زمن العبيديين فى إفريقية وعذب وأخد ماله . وضرب أبو القاسم مولى مهرويه وعلى السدرى من أهل الخير والعبادة سنة (٣٠٨) بالمهدبة ثم قتلا وصلبا بكلام حفظ عليهما فى السلطان . وضرب أبو القاسم الطورى صاحب المظالم فى الجامع على روثوس الأشهاد وفعلوا ذلك بجماعة من رجال المدنيين ممن لم يكن لهم اسم فى العلماء دخلوا فى جملهم بالمحبة والصحبة. ومثل ذلك وقع للعلماء والقضاة فى إفريقية كابن عتاب وابن القطان والعبيدى . ودارت من ابن عبدون دائرة على رجال المدنيين فضربهم ونكل بهم وطوف ودارت من ابن عبدون دائرة على رجال المدنيين فضربهم ونكل بهم وطوف منات البهلول بن عبدون دائرة على رجال المدنيين فضربه وقال الناس : بعضهم وضربوا البهلول بن وراشد وكان أخذ عن مالك وسفيان وغيرهما ، ولما الوادى الوادى ، أى ألقوه فى الوادى لأنه كان على ما يقال يقول بخلق القرآن وهو ممن سمع مالكاً والليث وابن لهيعة وغيرهم .

ويقول محمد عبده: إن الأمراء لما أمعنوا فى الفتك بالصوفية بإغراء الفقهاء ، كان الصوفية يعقدون اجتماعات سرية للبحث فى كف الأذى عنهم ، ويقررون فيها ما يتفقون عليه ، ثم يسعون لتنفيذه بالوسائل الكسبية . وقلد يكون منه قتل بعض خصومهم ، فهذا أصل ما يسمى التصرف فى الأكوان ، وليس تصرفاً بالكرامات ، ولا بخوارق العادات . قلنا فالمتصوفة إذًا أشبهوا في إطالة الأيدى بالقتل جماعة الإسماعيلية فقد مضى عايهم زمن طويل يقتلون

<sup>(</sup> ١ ) طبقات عالم. إذريقية وعلماء تونس للتميمي والخشي .

الملوك والخلفاء ويوقعون بالعلماء حتى خافهم الناس . وكم من عظيم قتلوه وكم من عالم مسلم أباحوا دمه . وقيل إنه قتل فى يوم واحد فى القاهرة خمسائة صوفى . وزعم بعض المعاصرين أن فقهاء السنة وحكامهم ما عاملوا المتصوفة بأشد مما عاملوا سائر الفرق فحكموا ببدعة بعضهم وكفروا كثيراً من أكابر شيوخهم وقتلوا منهم خلقاً كثيراً ، ثم غلوا بعد ذلك فى تعظيمهم والتسليم الأعمى لهم غلوا كبيراً . وإن اضطهادهم للمتصوفة كان أشد من اضعاهادهم للفلسفة ، وما ذلك إلا لأن علم التصوف القريب من فهم الفقهاء أمس بالدين ، بل هو ثمرة التمسك بفضائل الدين وآدابه .

اتهم محمد بن مسرة القرطبي (٣١٩) بالزندقة (١) لما ظهر من كلامه بالوعد والوعيد ولخروجه عن العلوم المعلومة بأرض الأندلس الجلرية على مذهب التقليد والتسليم ، ففر إلى المشرق ، ولحقت ابن الإقليلي الأندلسي تهمة في دينه في أيام هشام المرواني في جملة من تتبع من الأطباء في وقته كابن عاصم والسنابسي والحار وغيرهم وطلب ابن الإقليلي وسجن بالمطبق .

وامتحن حكم بن محمد المقرى القيروانى مع أبى عبد الله الشيعى فسجنه من أجل صلاته كانت فيه فى السنة ، وإنكار شديد على أهل البدع . ولما غلب عبد الواحد بن على على المغرب ألزم العلماء الاجتهاد وترك التقليد لما رآهم انغمسوا فيه فأحرق كتب الفروع كلها ، وأمر بوضع كتب أحاديث الأحكام ، وكذلك فعل حة يده أبو يوسف يعقوب سنة (٩٥٥) فأمر بإحراق كتب الفروع ، وكان يقصد بذلك محو مذهب مالك من المغرب ، وحمل الناس على الظاهر من الكتاب والسنة . هذا والاجتهاد المطلق لم يوجد كما قال النووى من لدن القرن الرابع ، وإنما هم أهل الاجتهاد المقيد ، وهم مجتهدو المذاهب الذين لهم قوة على المسائل من الكتب والكتاب والسنة وبقية الأصول، ولكنهم مقيدون بقواعد مذهب إمامهم .

<sup>(</sup>١) تاريخ علماء الأندلس للفرضي .

وتمالأ الفقهاء على ابن حزم الأندلسي (۱) (٥٦٤) لأنه ترك مذهب الشافعي إلى مذهب داود الظاهري وأجمعوا على تضليله وسعوا به حتى أحرقت كتبه ومزقت علانية في إشبيلية . ووقع مئل ذلك لكتب الفيلسوف ابن رشد فمزقوها . وأحرقوها في سلحات بعض المدن من الأندلس . ونني المنصور بن أبي عامر من ملوك الأندلس الفلاسفة ومن جملتهم ابن رشد وأبو جعفر الذهبي وأبو عبد الله قاضي بجاية وغيرهم ، وأحرق كتب المنطق والحكمة في بلاده ، وشدد النكير على المشتغلين بها ، وفوض ذلك إلى وزيره ابن زهر الفيلسوف لئلا يظهر ما عنده من كتب المنطق والحكمة ، ولا ينقل أنه يشتغل بها ولا يناله مكروه بسببها . وقتل المنصور بن حبيب في إشبيلية بسبب الفلسفة وترك ابن زهر الفيلسوف ، وقطع الطريق على الناس في النيل منه ، لأنه كان عنه راضياً يندر تصرف مثله في تدبير مملكته .

وأوذى أبو بكر بن عربى لأنه النزم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الحيانى فأخذت كتبه وماله وصرف عن القضاء . وجرت محنة على أبى بكر الجيانى الأندلسي (٩٦٥) وشي به للمنصور بن عبد المؤمن أنه لزم ترك التقليد والعمل بالحديث . وأوقعت الحيطة في أيام الناصر العباسي على الركن عبد السلام ابن عبد القادر الحيلي لأنه قرأ علوم الأوائل وأجادها واقتنى كتباً كثيرة في هذا الفرع ، فاتهم بأنه معطل وأنه يرجع إلى أقوال أهل الفلسفة ، فصدر الأمر بإحراق كتبه في إحدى ساحات دار السلام ، وخطبوا خطبة لعنوا فيها الفلاسفة زمن يقول بقولم . واجتمع قواد عسكر أحمد خان صاحب ممر قند وقبضوا عليه بسبب زندقته ولما قبضوه أحضروا الفقهاء والقضاة وأقامواخصوماً ادعوا عليه الزندقة فجحد فشهد عليه جماعة بذلك وأفتى الفقهاء بقتله فخنقوه (٨٨٤) . ولزم محمد بن أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن الوليد أبو على المتكلم من روساء المعتزلة (٨٨٤) ، بيته خمسين سنة لم يقدر على أن

<sup>(</sup>١) الذخيرة لابن بسام .

ونجاعمر الحيام الفيلسوف الشاعر النيسابورى من أهل المائة السادسة من اضطهادالعامة والملوك بشيء من التقية « ولما (١) قدح أهل زمانه في دينه ، وأظهر والاما أسره من مكنونه ، خشي على دمه ، وأمسك من عنان لسانه وقلمه ، وحج متاقاة لاتقية » ووقف المستنجد العباسي على حكايات أخذها ابن حمدون صاحب التذكرة من التواريخ توهم فى الدولة غضاضة ، فأخذ من دست منصبه وحبس. ( ٢٠٨ ) . وقتل الظاهر غازى الحكيم الشهاب السهروردى ، وكان ناقش علاء حلب فبذهم فشكوه إلى صلاح الدين فأمر ابنه بقتله (٢) مع حرص الظاهر على إنقاذه . وغريب كيف نجا مثل أبى العلاء المعرى على ما بدر في شعره ونثره من فلتات ينكرها فريق المتعصبين ، ولعل الأصل في نجاته كونه زاهدا حقيقة ، لا ينازع أرباب المذاهب الدينية في شيء من دنياهم ، أو كما قال. له أحدهم فغضب من قوله إنه ترك لهم دينهم ودنياهم .

ووقع لسيف الدين الآمدى أحد أذكياء العالم من أهل المائة السادسة أن حسده جماعة من فقهاء مصر ، ونسبوه إلى فساد العقيدة والتعطيل ومذهب الفلاسفة ، فهرب واستوطن جماة فى الشام فنجا من العطب بالحرب . وتتبع أعداء لسان الدين بن الحطيب ، رجل الأندلس علماً وفصاحة ، كلمات زعموا أنها صدرت منه فى بعض تآليفه ، فأحصوها عليه ورفوها إلى قاضى غرناطة فسجل عليه بالزندقة ، ثم أخذ وأحضروه فى مجلس الحاصة وأهل الشورى من الفقهاء وعظم عليه النكير فيا كتب ، فويخ ونكل وامتحن بالعذاب ، وأفتى بعض الفقهاء بقتله ثم طرقوا عليه السجن فخنقوه وأخرجوا شلوه (٢) وأحرقوه .

كان الانتقام من العلماء يتم على أيدى الحلفاء والسلاطين ، فلما جاء ملوك الطوائف وضعف العباسيون وأصبح لكل قطر ملك أو أمير غدا الانتقام من أرباب الأفكار محصوراً في العامة أو من كان على مثالهم من العلماء ، وكثرت

<sup>(</sup>١) أخبار الحكماء للقفطي . (٢) تاريخ الأطباء لابن أبي أصيبعة .

<sup>(</sup>٢) الشلو والشلاء : الحسد من كل ثيء وأشلاء الإنسان أعضاؤه بعد البل والتفرق .

مجالس المناظرات (٢) بين الفقهاء حتى لا تكاد تخلو مدينة كبيرة منعقد المجالس بين كثيرين من علمائها ، ولاسيا في العراق وخراسان ، تعقد أمام الوزراء ممن كانوا بالأمس يميلون إلى الفقه لاحتياجهم إليه في الحكومات ، ثم صاروا يميلون إلى استماع مقالات الناس في قواعد العقائد ، ومالوا إلى أسماع الحجج فيها ، فأفضت إلى فتح باب العصبيات الفاحشة والحصومات المفضية إلى إهراق الدماء وتخريب البلاد وأصبح الكبراء يميلون إلى المناظرات لبيان الأولى من مذاهب السنة فنجمت من هذا الانكباب على المسائل الحلافية فتن أفضت إلى قتل النفوس بالألوف ، وإلى خراب مدن برمتها ، خربت بأيدى أناس كان مشايخهم يتفاخرون بالمناظرات والحلافيات ، يوقدون نار الفتنة بين أتباعهم وخصومهم ، وينال بعضهم من بعض بالنميمة والحسد والرياء والحتل عما نهى عنه الشرع .

ومن هذه الفتن فتنة نشبت بنيسابور عاصمة خراسان بين الحنفية والشيعة ، وأمر السلطان بأن تلعن المبتدعة على المنابر ، وحسن له بعضهم فيما قيل الأزراء بمذهب الشافعي وبالأشعرية ، وأدى التصريح بلعن أهل السنة فى الجمع ، وتوظيف سبهم على المنابر وننى بعض الشافعية ، وهاجر من تلك البلاد أربعائة قاض من قضاة الشافعية والحنفية ، وشمل الضرر من ذلك خراسان والشام والحجاز والعراق .

وكانت تقع فى سجستان (٢) وسرخس عصبيات بين الشيعة والكرامية فى نيسابور ، وبهراة بين العملية والكرامية . وخرجت الرى بسبب هذه المنافسات بين الفقهاء ، وكان فيها شافعية وحنفية وشيعة وتطاولت بينهم الحروب ، حتى لم يتركوا من الشيعة من يعرف . فلما أفنوهم وقعت العصبية بين الشافعية والحنفية فنشبت بينهم حروب . واشتد التطاحن بين الطوائف الإسلامية ، بل بين أرباب مذاهب السنة ، وكل فريق منهم يبهم خصمه أنه حشوى ليس على شيء من العلم . . قال السبكى : وكثرت مذاهب الحشوية

<sup>(</sup>١) تاريخ التشريع الإسلامى الخضرى . (٢) معجم البلدان لياقوت .

وهم فريقان فريق لا يتحاشى فى إظهار الحشو ، ويحسبون أنهم على شىء ، وفريق يتستر بمذهب السلف لسحت يأكله أو حطام يأخذه أو هوى يجمع عليه الطغام الجهلة والرعاع السفلة ، وفى هذا الفريق من يكذب على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، ويزعم أنهم يقولون بمقالته ، يتستر بالساف حفظاً لرياسته ، والحطام الذى يجتلبه ، ويتحلى بالرياء والتقشف زاهداً فى الذرة ليصل الدرة ، وأظهروا للناس نسكاً وعلى المنقوش داروا . ومذهب السلف إنما هو التوحيد والتنزيه دون التجسيم والتشبيه ، والمبتدعة تزعم أنها على مذهب السلف اه .

ولعل السبكي يقصد من قوله هذا مذهب الحنابلة وكان ابن تيمية منهم ، وعليه اشتد المشايخ بنو السبكي في القرن النامن مستعينين بما لهم من النفوذ في دواوين الدولة في مصر والشام فعاملوا هذا المصلح معاملة جائرة هو وتلميذه ابن قيم الحوزية ليقضوا عليه وعلى تعاليمه التي ما خرجت عن الكتاب والسنة والرد على المتكلمين والفلاسفة والمتصوفة والرافضة (۱) والنصارى ، وتوصلوا إلى حبس ابن تيمية سنين طويلة في الإسكندرية والقاهرة ودمشق ولم يخرجوه من محبسه إلا إلى قبره ، ونكبوا ابن القيم تلميذه وحبسوه آخر مرة مع شيخه في حجرة منفردة . ومن الغريب أن يعقد في القاهرة لابن تيمية على اعتقاده واعتقلوه بعدها في جب يوسف هو وأخوته وأن يكتب السلطان إلى دمشق أنه رسم أن من اعتقد عقيدة ابن تيمية حل ماله ودمه .

وما زالت العصبيات تقع بين أهل ساوة ، وسكانها سنة ، وأهل آوة ، وسكانها شيعة ؛ أوائل القرن السابع ، ومنشأ الخراب فى أصفهان إلى هذا العهد أيضاً وقبله ، وكثرت الفتن والتعصب بين الشافعية والحنفية ، وكلما ظهرت طائفة نببت محلة الأخرى وأحرقتها وأخربتها . ولقد كانت الغلبة

<sup>(</sup>١) إنما قيل لهم الرافضة لأنهم رفضوا أبا بكر وعمر ولم يرتضهما أحد من أمل الأهواء غير هم . والشيمة دونهم وحم الذين يفضاون عليا على عثمان ويتولون أبا بكر وعمر فأما الرافضة فلها غلو شديد في على ذهب بعضهم مذهب النصارى في المسيح وهي السبئية أصحاب عبدالله بن سبأ وقد أحرتهم على بالنار – قاله ابن عبد ربه في العقد .

للحنفية فى القرن الحامس ببلاد فارس ومنها ما كثرت حنابلته ومنها ماكانت شيعته غالية يحبون معاوية . ومنها ما تغلب فيه أصحاب الحديث وأكثر إقليم خوزستان معتزلة ، والفتن على الدين فى الحبال متصلة ه وكان للخوارج بسجستان ونواحى هراة وللمعتزلة بنيسابور ظهور بلاغلبة وللشيعة والكرامية بها جلبة ، وفى تلك الديار شافعية وحنفية وبرساتيق هيطل أقوام يقال لهم بيض الثياب مذاهبهم تقارب الزندقة وأقوام على مذهب عبد الله السرخسى لهم زهد وتقرب، وأكثر أهل ترمذ جهمية وأهل الرقة شيعة وأهل كندر قدرية ،

ثارت فتن كثيرة فى بغداد بين الحنابلة وغيرهم ، وبين السنة والشيعة خربت بها بعض أحياء بغداد غير مرة فقد هاجت فى سنة ( ٣٩٨) فتنة هائلة بين أهل السنة والرافضة واقتتلوا وقتل جماعة . وفى سنة ( ٤٠٨) كانت الفتنة الكبرى فيها بين أهل السنة والشيعة وقتل طائفة منهما واستتاب القادر جماعة من الرفض والاعترال وأخذ خطوطهم بالتوبة . وبعث إلى محمود ابن سبكتكين صاحب خراسان يأمره بنشر مذهب أهل السنة وقتل جماعة ، وننى حلق من الإسهاعيلية والرافضة والمعترلة والمجسمة وأمر بلعنهم على المنابر بعد أن عجزت الشرطة عنهم وأطلقت النيران فى الشوارع . وفى سنة ( ٤٢٢) هاجت الفتنة بين السنة والشيعة فى بغداد فنهبت وأحرقت ، ومن جملة ما أحرق أربعة أسواق وثاروا بالسلطان فأرضاهم الخليفة المقتدر بالعطاء .

وفى سنة ( ٤٤٣ ) عاد السنة والرافضة إلى أشد مما كانوا فى بغداد . وقتل جماعة ونبشت قبور الرافضة وأحرقوا عظام رجالهم وقتلوا هم أناساً من علماء السنة ، وكتبوا على الأبراج « محمد وعلى خير البشر فمن أبى فقد كفر » ووقع التقبيح على الرافضة وأحرقت كتبهم فى بغداد لسبهم الصحابة ومنهم من قتل كما وقع فى سنة ( ٤٧٤ ) فإنه وقع فيها ما لم يتهيأ منذ نحو مائتين وخمسين سنة كما قال المؤرخون .

هذه أمثلة مما وقع بين السنة والشيعة فى فارس والعراق وما وقع بينهم فى مصر وإفريقية على عهد الفاطميين ، وكان الشيعة فى الشام أكثرية فى القرن السادس ثم قلوا لما قضى صلاح الدين على دولة الفاطميين بمصر. ولما قطعت خطبة العاضد الفاطمي (٢) بمصر استطال أهل السنة على الإسهاعيلية وتتبعوهم وأذلوهم وصاروا لا يقدرون على الظهور من دورهم ، وإذا وجد أحد من الأتراك مصرياً أخذ ثيابه وعظمت الأذية بذلك ، وجلا أكثر أهل مصر عنها إلى البلاد ، وأخذ للناس بمذهب السلطان ، إن كان شافعياً زاد الشافعية ، وإن كان حنفياً أقبل القوم على مذهب الحنفى . وهكذا كانت الحال فى كثير من الأقطار يتظاهر الناس بمذهب القائم بالأمر فيهم ، فإذا تولى رقابهم من بخالفه فى رأيه انقلب الناس معه ، كما وقع فى مصر مع الدولة الفاطمية ، فإنها طبعت الأذهان بطابعها ، فلما انقرضت دولتهم عاد التسنن إلى ما كان عليه .

وقعت فى بغداد فتن كثيرة بين الحنابلة وغيرهم من أهل المذاهب الأخرى وكان الحنابلة فيها يتشددون على خصومهم ويقابلونهم بالعنف ، ومنها فتنة عظيمة بين الحنابلة وخصومهم قتل فيها خلق كثير من الحند والعامة بسبب تفسير قوله تعالى « عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً » اختلف الفريقان بتفسيرها فكان الهرج والمرج . وفي سنة (٣٢٣) عظم أمر الحنابلة على الناس فصاروا ينكرون المنكرات بشىء من الغلظة يدخلون بيوت القواد والعامة ليطلعوا على ما فيها من الموبقات ، فهددهم الحليفة الراضى باستعال السيوف في رقابهم والنار في منازلهم فكفوا . ووقعت فنن في بغداد بين الحنابلة وغيرهم من أرباب المذاهب فقتل عمر بن الحسن الحرتي من رجالهم .

ومن غرائب وقائع الحنابلة أن محمد بن جرير الطبرى صاحب التفسير والتاريخ (٣١٠) ألف كتاباً ذكر فيه اختلاف الفقهاء ولم يذكر أحمد بن حنبل، فقيل له فى ذلك فقال : لم يكن فقيها وإنما كان محدثاً ، فاشتد ذلك على الحنابلة فشغبوا عليه ولما هلك منعوا من دفنه نهاراً ، وادعوا عليه الرفض

<sup>(</sup>١) كتاب الروضنتين لأبي شامة .

حوالإلحاد . وكان على بن عيسى الوزير يقول : والله لو سئل هوالاء عن معنى الرفض والإلحاد ما عرفوه ولا فهموه .

ومن غريب أمر الحنابلة أنهم بنوا مسجداً في بغداد (١) وجعلوه طريقاً الله المشاغبة والفتنة فتظلم إلى على بن عيسى من أمره فوقع على ظهر القصة « أحق بناء بهدم . وتعفية رسم ، بناء أسس على غبر تقوى من الله ، فليلحق بقواعده إن شاء الله » . ولما أبدى الإمام القشيرى شعار الأشعرية في بغداد ثارت فتنة العامة (٤٦٩) «وقصدت (٢) الحنابلة سوق المدرسة ،وقتلوا جماعة وأظهروا شناعة » .

وهكذا ظلت بغداد مبدناً للتقاتل بين الشيعة والسنة والحنابلة وغيرهم من أهل المذاهب زمناً طويلا فهلكت أنفس وخرب عمران بل « تتابعت (٣) الفتن ووقع الخراب ، وما زالت الفتن والمحن متواترة إلى أن وقع بين الرافضة وأهل السنة فتنة أحرقوا من الجانب الغربي ما لا يحصي من الدور والمساكن والحوانيت وقلت المعايش وكثر الجور ، وفترت الهم عن طلب العلوم وغيرها ، وكان أهلها في سعة من الأرزاق ورخص الأسعار فانتقل عنها معظمهم » . وكانت بغداد في القرن الثاني والثالث والرابع عاصمة العلم والفلسفة والأفكار فأمست في القرن الخامس والسادس والسابع بورة الجمود . والانحطاط الفكرى .

وفى سنة ( ٨٣٥) ثارت فتنة عظيمة فى دمشق بين الحنابلة والأشاعرة حتى صدر مرسوم السلطان أن لا يعترض أحد غيره فى مذهبه ، ومن أظهر شيئاً عجمعاً عليه سمع منه . والحاصل أن الحنابلة كالرافضة أظهروا شدة فى الحتلافاتهم مع الطوائف الأخرى حتى تراجع أمرهم من العراق والشام إلا قليلا . وأهل نجد اليوم حنابلة المذهب وهم مثال من المبالغة فى إنكار المنكرات ، والتحامل على بعض المذاهب الإسلامية الأخرى .

<sup>(</sup>١) تاريخ الوزاء للصابي . (٢) زيدة النصرة للمهاد الكاتب ٢٠٠٠

ا ( ٣ ) مناقب بغداد لابن الجوزى .

وكم من فتنة حدثت لأن قوماً يتعصبون للعالم الفلانى وآخرين يحطون منه كما جرى للبخارى والرازى . وكم فتنة قام بها العوام لأنه شاع أن فلانا العالم قال كذا فى فلان الذى يقدسونه . فقد توفى الصولى (٣٣٦) نديم الخلفاء وأوحد العلماء بالبصرة مستراً لأنه روى فى حق على بن أبى طالب حديثاً ، فطلبته الخاصة والعامة لتقتله فلم تقدر عليه . ومات أبو عبيدة معمر بن المثنى المناس بالبصرة وكان يرى رأى الخوارج ولم يحضر جنازته أحد من الناس حتى اكترى لها من حملها . ومثل هذا وقع لياقوت الحموى فى دمشق ذكر كلاماً فى حق على كان قد قرأه فى كتاب الخوارج فعدوه من النواصب المنحرفين عن أمير المؤمنين ، وأراد بعض أهل دمشق قتله فهرب . ومما يذكر أنهم كثيراً ما يتنازعون الرجل كل يدعيه كما حدث لما توفى عيسى بن سعادة الفاسى (٣٥٥) فتنازع علماء فاس فيمن يصلى عليه الفقهاء أم المحدثون ،

أما فى قرون الانحطاط أى القرون الخمسة الأخيرة فكان من خالف. الجمهور ولو فى مسألة صغيرة عرضة للقتل إذا لم يكن له أحد يحميه فى قصر الملك أو الأمير ، لأن القوم أصبحوا ونفوسهم لا تشتى بمن يخالفهم فى معتقد أو فكر إلا أن يضرب عنقه ، بل أصبح الحديثى ينظر إلى الفقيهى ، والشافعى إلى الحنبلى ، والفروعى إلى الأصولى نظراً شزراً . وبدأ ذلك منذ انسحب القراء عن صفوف الفقهاء والمحدثين ، ثم ابتعد الصوفية عن الفقهاء ، ثم عرف أهل كل مذهب مذهبم وثبتوا عليه فى القرن الثامن لأنهم قاتلوا دونه فى بعض البلاد ، وأصبحوا كلما نبت نابت من الرجال يقول بمقالة تخالف من بعض الوجوه مذاهب السياسة يقتل على مذهب مالك . فقد ذهب مالك ومن وافقه من أصحاب الشافعى إلى قتل الداعية إلى البدع ، وذهبت طائفة من أصحاب أحمد إلى جواز قتل الجاسوس . وكان الحليفة قد يحتاج إلى قتل أمثالم الأن حكمه شريعة يجب تنفيذها فى نظره ، فلما ضعف الملوك لم يجدوا أحسن.

من العمل برأى مالك فى قتل كل من خالف فى مسائل إذ لا توبة له ، والدين يقول إن المولى يقبل توبة التائبين .

أخذ الأمناء على الدين يتهون فى بيداء الفوضى العالية ، لا يرون فى تأديب المبتدعة أو من سموهم هم كذلك ، إلا تطبيق أسد مفاصل القانون عليهم ، وإنزال آخر العقوبات المسطورة ، ويتجافون عن سماع أقوالهم ومجادلتهم بالتى هى أحسن . وادعوا لضعف فيهم أن المبتدع يحضر لكل سؤال من بدعته جواباً قلما يستطيع مجادل نقضه . ولذلك كان من الحزم أن يعامل لأول أمره بالعنف . ويعمد إلى صاحب السلطة فى تأديبه ، ولا يسمع له كلام ولا حوار . بل لم ير المسيطرون على الدين أن يكتب المبتدعة أو المتفلفسون كلامهم ليرد عليهم بالكتابة لأن كتابتها زعموا تكون سبباً فى نشرها ، فهم يرون أن يصموا آذانهم عن كل جديد ، ويكتفوا بما لقفوا من العلم وقرروا من المذاهب .

وماذا يعنيهم من المقالات الجديدة ، والاجتهاد في الدين موصد الأبواب ، وهو محظور حتى على من بلغ رتبة عالية في العلم ، واستعد للخوض في ميدان الأحكام ، والرجوع إلى مصادر الشريعة ليأخذ من لبابها الأوفق للزمن والمصلحة لا ما رآه غيره ، مع عدم الخروج عن قواعد الشرع . وتحت حماية مذهب مالك الذي يرى القتل ضرباً من التعزير قتل بين القرن الثامن والثاني عشر عشرات من الأذكياء والباحثين في أوقات محتلفة في فارس والعراق والشام ومصر وإفريقية وغيرها ، يتهم أكثرهم في دينهم دينهم ويسألون بضع مسيئلات ومصر وإفريقية وغيرها ، يتهم أكثرهم في دينهم دينهم ويسألون بضع مسيئلات إذا كان في أجوبتها بعض العهدة بحسب فهم المسيطرين ، تقطع أعناقهم ويصلبون وتطهر الأرض منهم .

وبهذا الهول الأكبر انقطعت الرغبات فى البحث واستعال الفكر إلا فى الدائرة المعينة الحدود والأوصاف التى قرروها. وأنشأوا يحرمون علناً بسائط علم الفلسفة كالطبيعيات والرياضيات بل والتاريخ وتقويم البلدان فضعفت

ملكة هذه العلوم على تلك النسبة ، ضعف الملكات الدينية ، وضعفت العقول معها ، « وزاد الحق نحموضاً (۱) وخفاء أمر ان : أحدهما خوف العارفين مع قلتهم من علماء السوء وسلاطين الجور وشياطين الخلق ، مع جواز التقية بنص القرآن وإجماع أهل الإسلام، وما زال الخوف مانعاً من إظهار الحق ، ولا برح المحق عدواً لأكثر الخلق . . . وكان العلم في أول الأمر يبذل من أهله لأهله مشافهة ولو سراً وذلك أول النقص وهو محفوظ في الصدور ، فلما قل الحفظ وكتب ليحفظ ، وتعذرت الصيانة وخيف العدوان من أعداء أهل الإيمان وكتب ليحفظ ، وتعذرت الصيانة وخيف العدوان من أعداء أهل الإيمان عنم بعضهم فلم يظهر علمه فازداد النقص ، واتتى بعضهم فتكلم بالمعاريض الموهمة للباطل خوفاً على نفسه ، ورمز بعضهم فغلط عليه بما قصده في رمزه فتفاحش الحهل » .

نعم كان مما لقيه العلماء من الألاقي (٢) ما وقف القرائح، وثبط الهمم، وتعد بالعزائم، وتجاهل الناقمون والمنتقمون، أن في قتل عالم قتل عالم ، وأن في إرهاق العقول مدرجة إلى ظهور كل جهول، وما نفع قط الجهلاء في قيام دين أو دنيا . استسهل الضاغطون على الأفكار تشريد العلماء وتعسنيهم وسحبهم أو قتلهم بدعوى أن في عملهم ضم شمل الجاعة وإغلاق أبواب التفرقة، والقضاء على البدع والضلالات؛ وهمهات أن يجدوا عاقلا يضطلع جالدفاع عن أعمالهم اللهم إلا المأخوذ بالتقاليد الموروثة ، الذي خلق ليدهن لكل من سودته مناصبة . والعلم يتطلب غير هذه السياسة الخرقاء . والعلم يشقون ليسعدوا بعملهم الخلق ، يبيتون حياتهم على مثل حسّك السعدان (٣) ليحلوا المشكلات والمعضلات ، وينصروا الحق الذي يعرفونه ، فيتجلى للأفكار نقياً ينتفع به من يعقلون . ولا سبيل إلى تأويل إهانة العلماء باسم الدين بإطفاء أنوار الأفكار ، فحالوا بعملهم دون ظهور النابغين ، وقصروا هممهم على اصطناع المتوسطين ،

<sup>(</sup>١) إيثار الحق على الخلق للمرتضى اليماني . (٢) الشدائد .

<sup>(</sup>٣) الحسك : الشوك . والسعدان يفتح السين : نبت من أفضل مراعي الإبلمادام رطبًا ـ

حجروا على العقول ، فكانوا أعدى أعداء العلم الصحيح . وبدون حرية يموت العلم ، وتفسد ثمرات المدارك ، وكل من أبطلوا حركة البحث وشلوا الأعصاب عن الانبعاثات باءوا بسبة الدهر ، وكل من اتخذوا العلماء مطايا لأغراضهم ، وفرحوا بتمزيق أجزاء القلوت ليسلم سلطانهم ، كانوا أسقط الناس ورذالتهم في المجتمع .

\* \* \*

رأينا بما قدمنا صورة من نشأة الشرع وعلوم الكلام والحديث والتصوف والفلسفة والآدب وقيام الفرق الإسلامية ، وما لحق الناس والبلاد من اضطهاد وقتل وتخريب بسبب الدين ، ورأينا كيف ضعف الدين منذ دهمته الزيادات الممرضات ، وأن الدنيا كان شأنها كذلك منذ أصبح كل أمر يتوقف على فتوى العلماء مراعاة من السياسيين للظواهر ، فكانت السحافات والترهات التي قضت على سلطان العقل . ومانت النفوس والهمم ، وقعدت عن العمل الصالح ، وطفئت شعلة الذكاء ، وأبدلت بظلام دامس ، وشغل الناس بأمور تافهة كان منها خراب بلادهم ، وخراب عقولهم ، وزهدوا في الحوهر الذي لا يقصد من العمل به إلا إنهاض النفوس ، وتشبعوا بما لم ينزل به سلطان ، قضوا بهذا الحمود عن اللحاق بمن سبقوهم إلى فك القيود الثقيلة ، وظلوا على تحجيرهم يفاخرون بالآباء والحدود .

ور بماكان في المقاومين لمثل هذه المسائل من كان رائد الإخلاص في قوله وعمله ، ولكن كثيراً منهم كانوا تبعاً للسلطان أو تبعاً لما يرضي العامة ، والعلم كما يقول الراغب الأصفهاني (۱) ذو منازل لكل منزلة منها حفظة كحفظة الرباطات والثغور ، وقلما ينفك كل منزل منها من شرير في ذاته ، وشره في مكسبه ، وطالب لرياسته ، وجاهل معجب بنفسه ، بصير لأجل تنفيق سلعته ، صارف عن المنزل الذي هو فوق منزلته من العلم وعائب له ، فلهذا نرى كثيراً من حصل في منزلة من منازل العلم دون الغاية ، عائباً لما افوقه صارفاً

<sup>(</sup>١) الذريعة إلى مكارم الشريعة للأصفهاني .

عن رامه ، فإن قدر أن يصرف عنه الناس بشبهة مزخرفة فعل ، أو ينفر الناس عنه فعل اه. وفي تاريخ الدين صورة عجيبة من هذا التهالك على الدنيا في الطبقة التي تدعى أنها أبعد الناس عن زخارفها ، وليس من المبالغة أن يقال إن من الدينيين من ليس له هم إلا أن يستأ كل (١) بالدين ويضرب لصاحب القوة أبداً على الوتر الحساس فيه . ققد ذكر الغزالي (٢) أنه بعد عهد المناظرات في الفقه وبيان الأولى من مذهب الشافعي وأبي حنيفة ترك الناس الكلام وفنون العلم ، وانثالوا على المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة على الحصوص ، وتساهلوا في الحلاف مع مالك وسفيان وأحمد ، وزعموا أن غرضهم استنباط دقائق الشرع ، وتقرير علل المذاهب ، وتمهيد أصول الفتاوي ، وأكثروا فيها التصانيف والاستنباط ، ورتبوا فيها أنواع المجادلات والناظرات الفتاوي ، وأكثرو فيها التصانيف والاستنباط ، ورتبوا فيها أنواع المجادلات لا غير ، ولو مالت نفوس أرباب الدنيا إلى الحلاف مع إمام آخر من الأمة ، أو إلى علم آخر من العلوم ، لمالوا أيضاً معهم ، ولم يسكنوا عن التعلل بأن ما اشتغلوا به هو علم الدين ، وأن لا مطلب لهم سوى التقرب إلى رب العالمن .

وبمد فن الوئم للنفس اليوم تذكر من قضوا ضحايا أفكارهم فى بعض، عصور الإسلام ، فكان القضاء عليهم قضاء على الحرية . على أن ما وقع فى بلاد المسلمين فى غضون ألف سنة من هذه النكبات لا يعد جزءاً صغيراً مما حدث فى الغرب بسبب المذابح الدينية وديوان التحقيق الديني وبضغط الكنيسة على العقول وحريبها . أدى تفاعل العوامل الفكرية فى الإسلام إلى ما لم تحمد مغبته فتأخر سير العلم بعض التأخر ، وأخمدت جمرة التفكير الحرف فى بعض العصور ، وكان ما جرى أشبه بحوادث أفراد دخلت العامة عمارها فهلكت أنفس وخرب عمران وتراجعت عقول . والمهم فى تاريخنا أن نقلبه كل مقلب لا ندلس فيه ولا نوالس ، لنتعرف الحقائق فى صورتها العلم على مقلب لا ندلس فيه ولا نوالس ، لنتعرف الحقائق فى صورتها

<sup>(</sup>١) فلان يستأكل الصمفاء : يأخذ أموالهم . (٢) أحياء علوم الدين للغزالى .

الجلية النافعة . والتبعة فيما حدث فى الإسلام تقع على صنفين العلماء والرؤساء ، ولما كان أغلب الروساء جهلاء كانت معظم النبعة على العلماء . وليس<sup>(٢)</sup>تكايف العقلاء كتكليف الجهلاء ولا آلة الفريقين في الأفعال واحدة ، ولا مؤاخلتهما بالأعمال متساوية ، وكذلك قال تعالى : « إنما يخشى له من عباده العلماء » ولو أوخذ الجاهلون كما يؤاخذ العالمون ، لكان ذلك جوراً في القضاء ، وحيفاً في الحزاء لأن الله تعالى كلف كل نفس بحسب قوتها ، وأخذها بما جعله في قدرتها ، ولو أن أحداً غلط غلطاً جاهلالحكمه ، وأخطأ خطأ خارجاً عن عامه ، لما تعمن عليه حكم ، ولا تعلق به حد ، وعلى ذاك فمتى كان علم الإنسان أكثر من عمَّله كان حتفه في علمه ، أو عقله أكثر من علمه أمكن به جبر عجزه و إتمام نقصه . وما دبر العقل شيئاً إلاأقام أوده وعدَّل ميده(٢)، ولادخل الجهل أمراً إلا حل نظامه وأحال التئامه . فقد ثبت أن الفضل فرع أصله العقل ، ثم تدعو الحاجة مع وجود هذا الأصل إلى بان يعلى أساسه ويسقى غراسه من أدب يقتبس ، وعلم يكتسب ، ورياضة تصلح وتوفيق ياحق ، فإذا التهي من ذينك فرع وأصل ، واقترن أدب وعقل ، اجتمع بهما قوى العقل ، ولمع بينهما نور الحزم ، وأمكن رافع البناء أن يرتقي ذروته ، وغارس الغرس أن بجني ثمرته اه .

<sup>(</sup>١) تاريخ الوزرا. لأبي هلال . (٢) الأود: الاعوجاج . والميد: الاضطراب .

## الإدارة في الإسلام"

## إدارة الرسول:

لما ظهر الإسلام على الشرك وطفق الرسول يدعو إلى دينه جهرة ، أخذ يرسل أمثل من دخلوا في الإسلام من الرجال لتلقين العرب الدين وأخذ الصدقات منهم . وإذا وفد عليه وافد يعهد إليه أن يعلم قومه دينهم « وإمام. كل قبيلة منها لنفورطباع العرب أن يتقدم على القبيلة أحد من غير أهلها » وإذا كان الوافد من رووس قبيلته تسند إليه جباية النيء، ويأمره أن يبشر الناس بالخير ويعلمهم القرآن ويفقههم في الدين ، ويوصيه أن يلين للناس في الحق ويشتد عليهم في الظلم ، وأن ينهاهم إذا كان بين الناس هيُّنج عن الدعاء إلى القبائل والعشائر ، ليكون دعاؤهم إلى الله وحده لاشريك له ، وأن يأخذ خمس الأموال وماكتب على المسلمين في الصدقة ، وأن من أسلم من يهودي أو نصراني إسلاماً خالصاً من نفسه ودان دين الإسلام فإنه من المؤمنين ، له مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم ، ومن كان على نصرانيته أو يهوديته فإنه لايفتن (٢) عنها . وبعث معاذاً إلى اليمن (٣) فقال له : « إنك تقدم على قوم أهل كتاب ، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله تعالى فإذا عرفوا الله تعالى فأخبرهم أن الله تعالى فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبنن الله ححاب» . وكتب إلى عمرو بن حريت عامله على نجران كتاباً في الفرائض والسنن والصدقات والديات .

<sup>(</sup>١) مقتبسة من محاضرات ألقاها المؤاف فى شهر رمضان سنة ١٣٥٢ فى الجمهية المغذرافية الملكية تحت إشراف كلية الآداب من فروع الجامة المصرية بالقاهرة في إدارة الرسول والراشدين والأمويين وأوائل عهد المباسيين . وقد أضيفت إليها زيادات وتعليقات جديدة .
(٢) فتن الرحل فى دينه : مالحنه . (٣) تيسير الوصول لابن الديم .

وضع الرسول على المسلمين وغيرهم وعلى الأرضين والثمار والماشية. أموالا بن الكتاب العزيز أصنافها في عدة آيات وبن حكم إنفاقها فقال : (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى.. والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة(١) بين الأغنياء منكم) (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) ، (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ، فاتقو1 الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ) ﴿ إِنَّمَا الصَّدَّقَاتُ. للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) .

فالنيء خراج يؤخذ من أرض العنوة (٢) والخراج مايؤخذ من أرض الصلح (٦)، ومما فتح عنوة وأكثر أهله عليه ، والجزية مال يتقاضي من أهل الكتاب ، والعشر ما يؤخذ من زكاة الأرض التي أسلم أهلها عليها كأرض العرب-وما أسلم عليه أهله أو فتح عنوة وقسم بين الغزاة . وما كانت الجزية تقبل من غير الكتابيين في الأرض العربية (١) ، ولا يقبل من المشركين عبدة الأصنام. إلا الإسلام . ومن الأرض ما صولحأهله على النصف من ثمارهم كأهل فـَـدَــُك ، وجعل النبي فدك له خاصة ، لأنه لم يوجف (٥) علمها المسلمون بخيل ولاركاب. والأنفال الغنائم في القتال ، والصدقة أنواع هي الزكاة وهي عشر الغلات. التي تأتى من الأرض التي خلت من سكانها أو كانت مواتاً فأحيوها ، وصدقات الماشية هي زكاة السوائم من الإبل والبقر والغنم دون العوامل. والمعلولة ، والصدقات عروض التجارة .

ولقد شكا نهود خيىر 🗥 🚅 « وكانت قرية الحجاز ريفاً ومنعة ورجالا ». وكان فها عشرون ألف مقاتل (٧) ـــ عبد الله بن رواحة . وكان الرسول يبعثه.

<sup>(</sup>١) الدولة في المال : أن يتداوله الأغنياء فيكون مرة لهذا ومرة لذاك .

<sup>(</sup>٢) المنوة : القهر وفتح البلد عنوة أى قسراً . (٣) مفاتيح العلوم للخوارزمى . (٤) الحراج لأنى يوسف . (٥) أوجف الفرس : أعداء والمراد تجهيز\_ جيش لفتح البله ( ٢ ) المعارف لابن قتيبة . ( ٧ ) الحراج لأبي يوسف .

كل عام يتخرّص (١٦) عليهم تمرهم ثم يقول: إن شأتم فلكم وإن شأتم فلى ، فكانوا يضمنونه ، بيد أنهم شكوا إلى الرسول شدة خرصه (٢) وأرادوا أن يرشوا ابن رواحة فجللوا له حلياً من حلى نسائهم فقالوا: هذا لك وخفف عنا وتجاوز فى القسم . فقال عبد الله ، يا معشر اليهود إنكم لمن أبغض خلق الله تعالى إلى ": وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم ، وأما ما عرضتم على من الرشوة فإنها السحت وإنا لا نأكلها ، فقالوا : بهذا قامت السموات والأرض (٣) .

ولقد كان الرسول يتخير عماله من صالحي أهله وأولى دينه وأولى علمه ، ويختارهم على الأغلب من المنظور إليهم في العرب ليوقروا في الصدور ، ويكون لهم سلطان على المؤمنين وغيرهم ، يحسنون العمل فيا يتولون ، ويكرب لهم سلطان على المؤمنين وغيرهم ، يحسنون العمل أي يقتشهم ، ويشربون قلوب من ينزلون عليهم الإيمان ، ويكشف أبداً عملهم أي يفتشهم ، ويسمع ما ينقل إليه من أخبارهم . وقد عزل العلاء بن الحضرى عامله على البحرين لأن وفد عبد القيس شكاه وولى أبان بن سعيد وقال له : استوص بعبد القيس خيراً وأكرم سراتهم (أ) . وكان يستوفى الحساب على العمال يحاسبهم على (٥) المستخرج والمصروف . وقد استعمل مرة رجلاعلى الصدقات فلما رجع حاسبه فقال : هذا لكم وهذا أهدى إلى . فقال النبي : ما بال الرجل نستعمله على العمل بما ولانا الله فيقول : هذا لكم وهذا أهدى إلى ، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر أيهدى إليه أم لا . وقال . من استعملناه على عمل ورزقناه رزقاً في أخذ بعد بعد ذلك فهو غلول (١) .

وما انفك الرسول من استشارة أهل الرأى والبصيرة ، ومن شهد لهم بالعقل والفضل ، وأبانوا عن قوة إيمان ، وتفان فى بث دعوة الإسلام . وهم سبعة من المهاجرين وسبعة من الأنصار ، منهم حمزة وجعفر وأبو بكر وعمل وابن مسعود وسليان وعمار وحذيفة وأبو ذر والمقداد وبلال . وسموا النقباء لأنهم ضمنوا للرسول إسلام قومهم ، والنقيب الضمين . وكان

<sup>(</sup>١) يقدر . (٢) تاريخ دمشق لابن عساكر . (٣) تيسير الوصول لابن الديم .

 <sup>(</sup>٤) طبقات بن سعد. (٥) الحسبة في الإسلام لابن تيمية . (٦) خيانة .

له عرفاء أى روساء جند . ويكتب له بعض جلة الصحابة من الكملة (١) والكملة في الجاهلية وأول الإسلام هم الذين كانوا يكتبون بالعربية ويحسنون العوم والرمى .

كان كاتب العهود إذا عاهد والصلح إذا صالح على بن أبي طالب . وممن كتب له أبو بكر وعمر وعثان والزبير ، وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص وحنظلة الأشيدى والعلاء بن الحضرى وخالد بن الوليد وعبد الله بن رواحة ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن أبي بن سلول والمغيرة بن شعبة وعمروبن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان يكتب فيا بينه وبين العرب ، وجنهيم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ، وبلغ كتاب الرسول اثنين وأربعين رجلا . وكان صاحب سرة حديفة بن اليمان . وكان الحارث ابن عوف المرى على خاتمه . وخاتمه من حديد ماون عليه فضة نقش ثلاثة أسطر : محمد ، سطر ، ورسول ، سطر ، والله ، سطر . ويضع خاتمه أبيضاً عند حنظلة بن الربيع بن صيفي ابن أخي أكثم ، ويكون خليفة كل أيضاً عند حنظلة بن الربيع بن صيفي ابن أخي أكثم ، ويكون خليفة كل أيضاً عند كتاب النبي غاب عن عمله ، فغلب عليه اسم الكاتب .

وكان معيقيب بن أبى فاطمة يكتب مغانم الرسول ، وكذلك كعب بن عمرو ابن زيد الأنصارى كان يقال له صاحب المغانم ، وحذيفة بن اليمان يكتب حرص تمر الحجاز ، والعلاء بن عتبة وعبد الله بن الأرقم يكتبان بين الناس فى قبائلهم ومياههم ، وفى دور الأنصار بين الرجال والنساء . وكان عبد الله ابن الأرقم يجيب الملوك عن الرسول ، والزبير بن العوام وجهيم بن الصلت يكتبان أموال الصدقات ، والمغيرة بن شعبة والحصين بن نمير يكتبان المداينات والمعاملات ، وشر حبيل بن حسنة يكتب التوقيعات إلى الملوك . ومن شعرائه وطعاملات ، وشر حبيل بن حسنة يكتب التوقيعات إلى الملوك . ومن شعرائه وحطيبه ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مائك انتدبهم لهجو المشركين ،

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد .

والحبشية واليهودية . وناجية الطفاوى ونافع بن ظريب النوفلي يكتبان المصاحف وشفاء أم سليمان بن أبي حنتمة تعلم النساء الكتابة ، وعبادة بن الصامت يعلم. أهل الصفة القرآن ، وكانت دار نخرمة بن نوفل بالمدينة تدعى دار القرآن .

وأول قاض فى المدينة عبد الله بن نوفل ، ومقرىء المدينة مصعب بن الزبير . وأول لواء عقد فى الإسلام لواء عبد الله بن جحش ، وعقد لسعد ابن مالك الأزدى راية على قومه سوداء وفيها هلال أبيض ، وكان لواؤه أبيض أو أصفر أو أغبر ، وله راية تدعى العقاب من صوف أسود ، مكتوب على رايته : لا إله إلا الله محمد رسول الله . وأول مغنم قسم فى الأسلام مغنم عبد الله بن جحش . ومن عماله أبو دجانة الساعدى وسباع بن عرفطة عاملاه على المدينة ، وكان ثلاثة أرباع عماله من بنى أمية لأنه إنما طلب للأعمال (١) أهل الجزاء والغناء من المسلمين ، ولم يطلب أهل الاجتهاد والجهل بها والضعف عنها كما قال معاوية . واستعمل الرسول أبا سفيان بن حرب على نجران فولاه . الصلاة والحرب ، ووجه راشد بن عبد الله أسيراً على القضاء والمظالم .

وكان الرسول كثيراً ما يقول أرحم أمتى بأمتى أبو بكر ، وأشدهم فى. دين الله عمر ، وأصدقهم حياء عثمان ، وأقضاهم على ، وأعلمهم بالحلال. والحرام معاذ بن جبل ، وأفرضهم زيد بن ثابت ، وأقرؤهم أبى بن كعب، ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح . وقال : خذوا القرآن من أربعة ، من عبد الله بن مسعود وأبي بن كعبومعاذ بن جبل وسالم مولى أبى حذيفة . وجمع القرآن أي حفظه جميعه من الأنصار أبى ومعاذ وزيد بن ثابت وأبو قيس بن السكن ، هؤلاء أهم رجال الإدارة والقضاء والفقه والقرآن .

وهناك طبقة أخرى تتولى الأعمال مثل عتاب بن أسيد الذى استعمله والياً على مكة ، ورزقه كل يوم درهماً فقام يخطبويقول : أيها الناس أجاع

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری.

الله كبد من جاع على درهم ، فقد رزقنى رسول الله درهماً كل يوم . فليست بي حاجة إلى أحد . وهذا الراتب من أول ما وضع من الرواتب للمال . وقد يكون رزقهم ما يطعمون منه على نحو ما أجرى على قيس بن مالك الأرحبي من همذان لما استعمله على قومه : فأقطعه من ذرة نسار ماثتى صاع ومن زبيب خيوان (١) ماثتى صاع جارله ذلك ولعقبه من بعده أبداأبدا أبدا . أماكبار الصحابة فكانوا يعطون ما يتبلغون به من الغنائم وغيرها ، ومنهم من كان غنياً في الجاهلية والإسلام فجهز من ماله جنداً في سبيل الله ، بل منهم من أنفق كل ماله في هذا الغرض وهو راض مغتبط .

أقطع الرسول القطائع (٢)، وكان يتألف على الإسلام ، ويعطى من الصدقات من يريد تأليف قلوبهم ، فد عي من يأخذون ذلك « المؤلفة قلوبهم » وهم أحد وثلاثون رجلا من سادة العرب ، تألفهم وتألف بهم قومهم ، ليرغبوهم في الإسلام ، ولئلا (٢) تحملهم الحمية ، مع ضعف نياتهم ، على أن يكونوا إلبا مع الكفار على المسلمين ، وما منهم إلا الشريف المسود والعالم والحطيب والشاعر والداهية الباقعة ؛ قال صفوان بن أمية : لقد أعطاني رسول الله يوم حنينو إنه لمن أبغض الناس إلى ، فما زال يعطيني حتى إنه لمن أحب الناس إلى . وقال الرسول : إنى لأعطى قوماً أتألف ظلكمهم (٤) وجزعهم ، وأكل قوماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الحير والعني . وكان يعامل المسلمين بقواعد المساواة ويفضل من الأزد الأنصار وهم الأوس والخزرج أبناء حارثة بن عمرو بن عامر ، وهم أعز نفساً وأشرفهم ، لم يؤدوا إتاوة قط إلى أحد من الملوك .

كانت الحكمة فى تأليف من قضت المصلحة بتأليفهم ، أعطى كل واحد من المؤلفة قلوبهم فى إحدى غزواته مئة من الإبل ومقداراً من الفضة ، فلما دخل الناس فى الدين أفواجاً ، وظهر المسلمون على جميع أهل الملل بطل العطاء

 <sup>(</sup>١) لاف في اليمن و نسار جبل في حمى ضرية . (٢) القطيمة من الأرضين طائفة من أرض الحراج . (٤) الظلم : العيب .

للمؤلفة قاوبهم ، ودخل بعضهم فى خدمة الدولة وتولوا العالات وقيادة الجيوش ولم يبق عربى بعد واقعة حنين والطائف (٦) إلاأسلم ؛ ومنهم من قدم على الرسول ومنهم من لم يقدم ، وقنع بما أتاه به وافد قومه من الدين . ولما فتحت مكة دانت العرب لقريش وعرفوا أن لا طاقة لهم بحرب الرسول ولا عداوته . جاء قيس بن نُشْبة السُّلمَى ، فأسلم ورجع إلى قومه فقال : يا بنى سليم ، قد سمعت ترجمة الروم وفارس وأسفار الرهاب والكهان ومقاول (٢) حمير ، وماكان كلام محمد يشبه شيئاً من كلامهم . وقال أبو سفيان ابن حرب : ما رأيت أحداً يحب أحداً من الناس كحب أصحاب محمد محمداً .

وكثرت الوفود في السنة التاسعة للهجرة حتى سمى عام الوفود . وفي سنة سبع بعث دحية الكلبي بكتاب إلى عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل ليدفعه إلى قيصر ، وبعث عبد الله بن حذافة السهمى إلى كسرى ، وعرو بن أمية إلى النجاشي ، وحاطب.أبن أبي بلتعة إلى المقوقس في مصر ، والعلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين ، وشجاع بن وهب الأسدى إلى الحرث بن أبي شمر الغساني ، والمهاجر بن أبي أمية إلى الحرث ملك البين ، يدعوهم كلهم إلى الإسلام .

وجاءت وفود العرب من كل وجه ، وكان الرسول يكرمهم ويفضل عليهم بعطائه ، ومنهم من يضيفه عشرة أيام كوفد عبد القيس ، ومنهم من يبالغ في إكرامه كملوك اليمن ، وإنما سمو ملوكاً (٢) لأنه كان لكل واحد منهم واد يملكه بما فيه ، وكانت كتبه إلى ملوك الأطراف خارج الجزيرة بلغة مضر وفصيح ألفاظها وكلها موجزة ، واستعمل ألفاظاً في بعض كتبه إلى أهل اليمن وغيرهم غير معروفة للعرب كافة إلا في قبيل واحد ، وذلك إرادة إفهام القوم ومجاطبتهم بمألوفهم من العبارات (١) ، قال على للرسول وقد سمعه يخاطب وفد بني نهد : يا رسول الله نحن بنو أب واحد ، ونراك تكلم وفود العرب بما

<sup>(</sup>١) أحد الغابة لابن الأثير . (٢) مقاول ج مقول وهو القبل أى الملك الصغير بلغة اليمن . (٣) طبقات ابن سعد . (٤) العقد الفريد لابن عبد ربه .

لا نفهم أكثره . فقال : أدبنى ربى فأحسن تأديبى ، وربيت فى بنى سعد ، فكان نخاطب العرب على اختلاف شعوبهم وقبائلهم بما يفهمون .

ولم يكن المرسول بيت مال ، وكان يخبأ الأموال في بيته وبيوت أصحابه ، وفي الغالب أن النيء يقسم من يومه ، خصوصاً إذا كان من الناطق كالإبل والشياه والخيلوالبغال. والرسول يعطى الآهل (١) من النيء حظين والعزب حظاً (٢). وبلغ من تبادل الثقة (٣) و الحب بين المسلمين في صدر الإسلام أنهم كانوا خلطاء بالمال ، يأخذ فقيرهم من مال الآخر مصداقاً لقوله تعالى : (ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة). ولقد أهديت لعبادة بن الصامت (١) هدية وإن معه في الدار اثني عشر من أهل بيته فقال عبادة : اذهبوا بهذه إلى آل فلان فهم أحوج إليها منا . قال الوليد بن عبادة فأخذتها ، فكنت كلما جئت أهل بيت يقولون اذهبوا بها إلى آل فلان فهم أحوج منا إليها ، حتى وجعت الهدية إلى عبادة قبل الصبح .

كان بالمدينة فى زمن النبى شاب يقال له مالك بن ثعلبة الأنصارى ، ولم يكن بالمدينة شاب أغنى منه ، فر بالنبى والنبى يتلو هذه الآية (والذين يكنزون إلى قوله فذوقوا ماكنتم تكنزون) فغشى على الشاب فلما أفاق دخل على النبى فقال : بأبى أنت وأمى هذه الآية لمن كنز الذهب والفضة ؟ فقال له النبى : نعم يا مالك . قال : والذى بعثك بالحق ليمسين مالك ولا يملك دينارا ولا درهما قال : فتصدق بماله كله .

وماكان أصحاب رسول الله بالمنخر قين (٥) ولا المهاو تين (٦) ، يتناشدون الأشعار ، ويجلسون في مجالسهم ، ويذكرون جاهليتهم ، فإن أريد إنسان منهم على شيء من أمر دينه دارت عيناه فترى حماليقها (٧) غضبا . بل كان منهم من إذا ارتكب

<sup>(</sup>١) الآهل: المزوج. (٢) تيسير الرصول لابن الديم. (٣) الإحياء الغزالى. (٤) تاريخ دمشق لابن عساكر. (هـ) المنخرق السريع. (١) تماوت أظهر من نفسه والتضافت والتضاعف من العبادة والزهد والصوم. (٧) الحملاق باطن الأجفان المجموعة الحمل بدت حرتها وقيل الحملاق ما غطى الجفن من بياض المقلة.

وأراد النبي مرة إحصاء المسلمين فقال : اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس، فكتبوا له ألفاً وخمسائة رجل. وماكان يجمع المسلمين في أول أمرهم كتاب حافظ أى ديوان مكتوب(١) . وكان إذا نودى للزحف وتخلف عنه أُحدهم لعذر أوشبه عذر ، يلومه الرسول وأصحابه ، وإذا تبين أنه تعمد أن يكون مع المتخلفين عن القتال يعاتب ، ويقاطعه الجاعة ويجتنبونه لا يكلمه أحد . ولما أمر الرسول بالتهيؤ لغزو الروم في نبوك ، تثاقل المسلمون عنها وأعظموا غزوهم ، فنافق من نافق من المنافقين ، حين دعوا إلى ما دعوا إليه من الجهاد ، وكان « ذلك في زمن عسرة (٢) من الناس ، وشدة من الحر ، وجدب فى البلاد ، وحين طابت الثمار والناس يحبون المقام فى ثمارهم وظلالهم ، ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذي هم فيه » وجاء المتخلفون عن هذه الغزاة وكانوا ثمانين رجلا فقبل الرسول مهم علانيتهم وأيمانهم ، واستغفر لهم ووكل سر اثر هم إلى الله، وفى هذه الغزوة حض الرسول أهل الغني على النفقة والحملان في سبيل الله ، فحمل رجال من أهل الغني واحتسبوا . وكان من أفضل القربات أن يجهز أرباب اليسار أناساً للغزو يتكفلون بطعامهم وإطعام ذويهم، ويعطونهم السلاح والكراع واللباس ليغزوا ويرابطوا(٢٠) . وكان المسلمون كلهم جنداً يقاتلون للدين وكان لا يزال فيهم أبدآ من يبذل شطراً صالحاً من ماله في وجوه البر والقرب ، لا يريدون على إسلامهم ونصرهم للرسول جزاء . وكانالرسول يورّى بغزواته ، وقلَّ أن يعين لأصحابه الوجهة التي يقصدها في غزواته ، وكتب مرة لأحدهم كتاباً وأمره

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام . (٢) سيرة ابن هشام .

<sup>(</sup>٣) المرابطة أن يربط كل من الفريقين خيولهم فى ثغرة وكل مستمد للقاء صاحبه . فكانوا يرابطون أى يقيمون على جهاد عدوهم بالحرب ، ومرابطات المسلمين مواضع خيلهم والمرابطة هم الجاعة رابطوا .

أن لا يقرأه حتى يبلغ مكان كذا وكذا . وكان لا يستكره من أصحابه أحداً أى لا يندبهم للعمل قسراً ، وذلك ليترصد بذلك قريشاً ويعلم له من أخبارهم . ولم يكن للمسلمين سلاح جاهز . وسلاحهم القوس والنبل والحربة . والسيف والدرع والمغفر (١) والتسبغة (٢) ثم اتخذ أنواع السلاح التي كانت موجودة إذ ذاك عند الأمم . واستعار الرسول يوم هوازن(٣) مئة درع بما يكفيها من السلاح من صفوان بن أمية ليلتي بها العدو ، على أن تكون عارية مضمونة حتى يؤدمها إليه . ورأى الرسول أن اتساع الفتوح يقضى بأن يتعلم بعض أصحابه صنعة الدبابات والحجانيق والضبور(١) أي صنائع الفتال ، فأرسل إلى جُرَش اليمن اثنين من أصحابه يتعلمانها . وكان أهل الطائف أول من رمى بالمنجنيق . وأخذ المسلمون بعيد ذلك أيعدون لأعدائهم ما استطاعوا من قوة ومن رباط الحيل ، لأنهم قادمون على فتح الشام والعراق على ما بشرهم به الرسول فقال لعدى ابن حاتم : لعلك يا عدى إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم ، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه ، ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عددهم وقلة عددهم ، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها تزور هذا البيت لاتخاف ، ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم ، وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت علمهم . وقال مرة : أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتهم .

 <sup>(</sup>١) المغفر زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس وفى المحكم هو ما يجمل من فضل درع الحديد على الرأس مثل القلنسوة .
 (٢) التسبغة المغفر لا ترى من لابسه إلا عيناء .

 <sup>(</sup>٣) سيرة أبن هشام .
 (٤) الضبور جلود تغشى خشياً فيها رجال وقالوا هي الدبابات تقرب للحصول لتنقب من تحتها الواحدة ضعرة .

كان إذا سقط فى يد الرسول أحد أذكياء المشركين أبقي عليه فى الغالب. على فى حياته ما يستفيد منه الإسلام إذا أسلم . أما من قتلوا النفس التى حرم الله فهؤلاء لا تأخذه بهم رحمة . قدم عليه نفر من العرب قد ماتوا هز الا فأسلموا واجتووا(۱) المدينة فأمر هم الرسول أن يأتو ا إبل الصدقة يشربون من ألبانها ففعلوا وصحوا وسمنوا فارتدوا وقتلوا الراءى واستاقوا الإبل فبحث فى آثارهم ، فما ترجل(۲) النهار حتى جيء بهم وأوقع عليهم أشد العقوبة الشرعية .

وكان يسمع باستخدام النساء في حروبه وغزواته ، يخدمن الجرحي، ويأخذن من العطاء ، ويتولين من الرجال ما يصلحن له كالطعام والإسقاء ، ويحمسن من يحتاج إلى تحميس ، وجعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة يقال لها رفيدة في مسجده كانت تداوى الجرحي وتحبس نفسها على خدمة من كان فيه ضيقة من المسلمين . وكذلك كانت أخت رفيدة واسمها كعبة بنت سعيد الأسامية . ومنهن من كن يخطن القرب . فالنساء في حكومته ممرضات طاهيات ساقيات خياطات محمسات داعيات . وأمر الرسول أن لا يقتل النساء في الحرب . فكان بذلك يستفيد من كل قوة في بلده يستعين بها على الظهور على المشركين .

ومن خطبه الإدارية ما ورد فى الثقات أنه قعد على بعير له وأخذ إنسان بخطامه أو بزمامه فقال: أى يوم هذا: قال من حضر: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس يوم النحر. قلنا: بلى قال: فأى شهر هذا. قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال: أليس بذى الحجة قالوا: بلى. قال: فأى بلد هذا. قال: فأمسكنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بالبلد الحرام. قلنا: بلى قال: فإن دماء كم وأعراضكم. اسمه. فقال: أليس بالبلد الحرام. قلنا: بلى قال: فإن دماء كم وأعراضكم. (وفى رواية وأموالكم) بينكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا ليبلغ الشاهد الغائب.

<sup>(</sup>١) اجتورا استوبأوا . (٢) ترجلت اشم.ن ارتفعت ـ

وجه الرسول على بن أبى طالب إلى بعض الوجوه فقال له فيما أوصاه : قد بعثتك وأنا بك ضنين ، فابرز للناس وقدم الوضيع على الشريف ، والضعيف على القوى ، والنساء قبل الرجال ، ولا تدخلن أحداً يغابك على أمرك ، وشاور القرآن فإنه إمامك .

هذا جملة ما يقال في تدبير الرسول في الإدارة من بث دعوة ، وجهاد عدو ، وأخذ غنائم وصدقات وجزى وعشور ، وقسمتها بين المجاهدين وأهل البلاء من المهاجرين والأنصار ، ثم على فقراء المسلمين ، وما كان من توزيعه العمل بين عماله ومعاملته لهم وللوفود والنساء ، واتخاذ الجند والمحاربين ، واشتداده في الحق ، ولينه إذا دعت الحال إلى اللين ، وإغضائه أحياناً لما يلحق به من الأذى ، يرتقب الفرص لمن يكيد للمسلمين .

ونما يصح التمثيل به فى باب اللين أنه رضى يوم الحديبية أن يدخل وأصحابه مكة ثلاثة أيام فقط على أن يكونوا بجلبان (۱)السلاح ، وصالح سهيل بن عمر و أخا عامر بن لؤى فدعا على بن أبى طالب فقال : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم . فقال سهيل لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم . فقال رسول الله : اكتب باسمك اللهم . فكتها ، ثم قال : اكتب هذا ما صالح عليه بحمد رسول الله سهيل بن عمرو . فقال سهيل : لو شهدت أنك رسول الله عمد رسول الله : اكتب اسمك واسم أبيك . فقال رسول الله : اكتب هذا ما صالح عليه ما صالح عليه عمد بن عبد الله سهيل بن عمرو ، واصطلحا على وضع الحرب ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو ، واصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين ، يأمن فيهن الناس ، ويكف بعضهم عن بعض ، على أنه من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه رده عليهم ، ومن جاء قريشاً ممن مع محمد لم يردوه عليه ، وأن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال (۲) ، مع محمد لم يردوه عليه ، وأن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال (۲) ، وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه . ومن أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه . ومن أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه . ومن أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه . ومن أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه . ومن أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه . ومن أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه . ومن أحب أن يدخل فيه يون أحب المرب المن يون أحب أن يدخل فيه يون أحب أن يدخل أنه يون أحب أن يدخل أنه يون أحب أن يون أ

<sup>(</sup>١) الجلبان أوعية السلاح يما فيها الهمد والسيف فيه والكنانة والسهام فيها .

 <sup>(</sup>٢) الاسلال الحيانة والأغلال السرقة ، والعيبة في الرجل موضع سره أي بيننا وبينهم.
 في هذا الصابح صدر معقود على الوقاء بما في الكتاب نتي من الغل والغدر والحداع .

قى عقد قربش وعهدهم دخل فيه الخ ، فاستاء المسلمون من هذا العهد بعد أن فازوا على أعدائهم ؛ وأحب الرسول حقن الدماء فقبل من خصمه هذا العنت . ويقول القسطلاني (۱) : إن الحكمة في موافقة الرسول سهيلا على أن لا يأتيه منهم رجل إن كان على دين الإسلام إلا رده إلى المشركين ؛ أن فتحت كة وأسلم أهلها كلهم ، وكانوا قبل الصلح لا يختلط المشركون بالمسلمين ، ولا تتظاهر عندهم أمور النبي كما هي ، فلما حصل صلح الحديبية اختلطوا بالمسلمين وجاءوا إلى المدينة . وذهب المسلمون إلى مكة و دخلوا بأهلهم وأصدقائهم وغير هم ممن يستنصحونه ، وسمعوا منهم أحوال النبي ومعجزاته الظاهرة ، وغير هم ممن يستنصحونه ، وسمعوا منهم أحوال النبي ومعجزاته الظاهرة ، وعاينوا بأنفسهم كثيراً من ذلك ، فالت نفوسهم إلى الإيمان حتى بادر خلق منهم إلى الإسلام قبل فتح مكة فأسلموا ، واز داد الآخرون ميلا إلى الإسلام ، لما كان يوم الفتح أسلموا كلهم ، لما كان قد تمهد لهم من الميل . وكانت العرب ، من غير قريش في البوادي ينتظرون بإسلامهم إسلام قريش ، فلما أسلمت فريش أسلمت العرب في البوادي .

<sup>(</sup>١) المواهب اللهنية للقسطلاني .

## إدارة الخلفاء الراشدين

## إدارة أنى بكر الصديق:

سار أبو بكر بسيرة الرسول فى الإدارة الإسلامية ، واحتفط بالعال الذين استعملهم صاحب الشريعة ، والأمراء الذين أمرهم ، ومن العال من أبى أن يعمل لغير رسول الله فاعتزل العمل . ولما وسدت الحلافة إلى الصديق قال له أبو عبيدة : أنا أكفيك المال . وقال عمر : وأنا أكفيك القضاء . فمكث عمر سنة لا يأتيه رجلان ، ولم يخاصم إليه أحد . وذلك لأن الناس كانوا أول ظهور الإسلام يرون من الطبيعي أن ينطى الإنسان الحق ويأخذ الحق، ويقف عند حدود الله لا يقارف منكراً ولا يسرف على نفسه ويبعد عن الزور وأكل أموال الناس بالباطل ، ويجعل رائده الصدق في أقواله وأفعاله .

کان إذا نزل بالصدیق آمر یرید فیه مشاورة آهل الرأی و آهل الفقه ، و دعا رجالا من المهاجرین و الانصار ، دعا عمر وعثمان وعلیاً و عبد الرحمن ابن عوف و معاذ بن جبل و آبی بن کعب و زید بن ثابت ، و کل هو لاء کان یفتی الناس فی خلافة آبی بکر ، علی آن آبا بکر کان جد عالم بالشریعة و أخبار الناس و آیامهم و آنسابهم و سیاساتهم ، إلی ما رزق من صدر رحب یطلب من کل صاحب إدارة . و اختار من القضاة ما اختاره الولاة غالباً ، و کان و لاة المدینة (۱) هم الذین یختار و نالقضاة و یولونهم ، و یکتب لابی بکر علی بن أبی طالب و زید بن ثابت . و یکتب له الا نخبار عثمان بن عفان (۲۲) و یکتب له من حضر (۳۲) . و من عماله عتاب بن أسید و عمرو بن العاص و عثمان بن أبی العاص و عثمان بن أبی العاص و و المهاجر بن أبی آمیة و زیاد بن عبید الله الانصاری و یعلی بن منبه و أبو موسی و المهاجر بن أبی آمیة و زیاد بن عبید الله الانصاری و یعلی بن منبه و أبو موسی

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعه .

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری .

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن الأثير .

الأشعرى ومعاذ بن جبل والعلاء بن الحضرمى وجرير بن عبد الله وعبد الله ابن ثور وعياض بن غنم وأبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حَسَنة ويزيد ابن أبى سفيان وخالد بن الوليد .

ما تجاوزت رقعة الملك الإسلامى فى أيام أبى بكر أكثر من جزيرة العرب قسمت إلى ولايات أو عمالات ، وهى مكة والمدينة والطائف وصنعاء وحضرموت وخولان وزُبيّد ورِمتع والجنّد ونجران وجُرَش والبحرين أما القواد الآخذون بفتح الشام والعراق فيولون عمالا من عندهم فى الأرض التى يفتحونها . بمعنى أن الحجاز قسم إلى ثلات ولايات ، واليمن إلى ثمان ، والبحرين وما إلها ولاية .

ولما ولى بو بكر قال قد علم قوى أن حرفتى لم تكن لتعجز عن مؤونة أهلى ، وقد شغلت بأمر المسلمين وسأحتر ف للمسلمين في مالهم ، وسيأ كل آلى بكر من هذا المال ، فجعلوا له ألفين. وفي رواية ثلاثة دراهم كل يوم من بيت المال (1). ثم قال ، زيدونى فإن لى عيالا ، وقد شغلتمونى عن التجارة فزادوه خمسهائة . ولما مات ابنه فى خلافته ترك سبعة (٢) دنانير فاستكثر ها أبو بكر ولم يفرض أبو بكر ولا الرسول من قبل عطاء مقر را للجند (1). وكانوا إذا غزوا وغنموا أخذوا نصيباً من الغنائم قررته الشريعة لهم ، وإذا ورد المدينة مال من بعض البلاد أحضر إلى مسجد الرسول وفرق فيهم ، يصيب منه الأنصار والمهاجرون وكل مسلم محسب غنائه فى نصرة الدين . جرى الأمر على ذلك مدة خلافة أبى بكر . وكان لأبى بكر (1) بيت مال بالسننج من ضواحى المدينة فقيل له ألا تجعل عليه من يحرسه ؟ قالوا فكان ينفق جميع ما فيه على المسلمين فلا يبقى منه شيء . ولما قضى نحبه ذهب عمر فى نفر من الصحابة لتسلم بيت المال فلم يجدوا فيه شيئاً .

وجَرى أبو بكر على كشف أحوال العال ، وكان كصاحبه يختار أكثرهم

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعتموبي . (٢) طبقات ابن سعد .

<sup>(</sup>٣) النخرى لابن الطقطق . (٤) الكامل لابن الأثير .

علما وعملا . ولما عزل خالد بن سعيد أوصى به شرحبيل بن حسنة وكان أحد الأمراء فقال : انظر خالد بن سعيد فاعرف له من الحق عليك مثل ماكنت تحب أن يعرف لك من الحق عليه لو خرج والياً عليك ، وقد عرفت مكانه من الإسلام وأن رسول الله توفى وهو له وال ، وقد كنت ولينه ثم رأيت عزله ، وعسى أن يكون ذلك خيراً له فى دينه ، ما أغبط أحداً بالإمارة ، وقد خيرته فى أمراء الأجناد فاختارك على غيرك ، اختارك على ابن عمه ، فإذا نزل بك أمر تحتاج فيه إلى رأى التقى الناصح ، فليكن أول من تبدأ به أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل ، وليك خالد بن سعيد ثالثاً . فإنك واجد عندهم نصحاً وخيراً ، وإياك واستبداد الرأى عنهم ، أو أن تطوى عنهم بعض الحبر .

وخالد بن سعيد هو الذي نصح لأبي بكر لما وجهه لفتح الشام فقال له :
يا أبا بكر إن الله قد أكر منا وإياك والمسلمين طراً بهذا الدين ، فأحق من أقام
السنة وأمات البدعة وعدل في السيرة الوالى على الرعية ، كل امرئ من هذا
الدين محنوف بالإحسان إلى إخوته ، ومعدلة الوالى أعم نفعاً ؛ فاتن الله
يا أبا بكر فيا ولاك الله من أمره ، وارحم الأرملة واليتيم وعن الضعيف
والمظاوم . ولا يكن رجل من المسلمين إذا رضيت عنه آثر في الحق عندك
منه إذا سخطت عليه ، ولا تغضب ما قدرت عليه ، فإن الغضب بجر الجور
ولا تحفد وأنت تستطيع ، فإن حقدك على المؤمن يجعله لك عدواً ، فإن اطلع
على ذلك منك عاداك ، فإذا عادت الرعية الراعي كان ذلك مما يكون إلى
هلا كهم داعياً ، ولن للمحسن واشتد على المريب ، ولا تأخذك في الله لومة
لائم . فلما خرج من المدينة وأبو بكر يشيعه قال له أبو بكر : قد أنصت لك
إذ أوصيتني برشدي وقد وعيت وصيتك ، فأنا موصيك فاسمع وصيتي :
إنك امرؤ قد جعل الله لك سابقة في هذا الدين ، وفضيلة عظيمة في الإسلام ،
والناس ناظرون إليك ومستعمون منك ، وقد خرجت في هذا الوجه وأنا

السفيه المترف، وانصح لعامة المسلمين، واخصص الوالى على الجند بنصيحتك. ومشورتك بما يحق للمسلمين، واعمل لله كأنك تراه، واعدد نفسك. في الموتى ج

دعا أبو بكر عمرو بن العاص وسلم إليه الراية وقال ، قد وليتك هذا الحيش فانصرف إلى أهل فلسطين ، وكاتب أبا عبيدة وانجده إذا أرادك ، ولا تقطع أمراً إلا بمشورته ، اتق الله فى سرك وعلانيتك ، واستحيه فى خلواتك ، فإنه يراك فى عملك ، وقد رأيت تقدمتى لك على من هم أقدم منك سابقة وأقدم حرمة ، فكن من عمال الآخرة ، وأرد بعملك وجه الله ، واسلك طريق ايلياء حتى تنتهى إلى أرض فلسطين ، وإياك أن تكون وانياً عما ندبتك إليه ، وإياك أن تقول جعلنى ابن أبى قحافة فى نحر العدو ولا قوة لى به . واعلم يا عمرو أن معك المهاجرين و الأنصار من أهل بدر فأكر مهم واعرف حقهم ، ولا تتطاول عليهم بسلطانك ، ولا تداخلك نحوة الشيطان فتقول : إنما ولانى أبو بكر لأبي خيرة الشيطان فتقول : إنما ولانى أبو بكر لأبلوك وأجربك وأخرجك ، فإن أحسنت رددتك إلى عملك وزدتك ، وإن لأبلوك وأجربك وأخرجك ، فإن أحسنت رددتك إلى عملك وزدتك ، وإن أسأت عزلتك . فأبو بكر على هذا بدأ بتجربة من توسم فيهم الغناء من القواد ، وحذرهم بالعزل إذا لم يحسنوا ، واختط لهم الحطة الواجبة فى مشاورة من معهم وحذرهم الاعتداد بأنفسهم ، فكانوا عند حسن ظنه مهم .

ولم يحدث أبو بكر فى أيامه أحداثاً جديدة ، والفتوح لم تقف مع حروب الردة ، ووجه وجهته نحو الشام وكان آخر جيش جهزه جيش اليرموك ، جهزه بكل حكمة وبذل فى تنظيمه أقصى الجهد ، وجعل فيه قاصاً وجعل أبا سفيان بن حرب قاصاً يسير فى الجهاعة ويقول : الله الله عباد الله انصروا الله ينصركم ، اللهم هذا يوم من أيامك ، اللهم أنزل نصرك على عبادك ، يانصر الله اقترب ، وقصاص الجند يقصون عليهم أخبار الوقائع والفروسية وقصصاً وأحاديث عن الأمم الماضية وأساطير وحكايات .

## إدارة عمر بن الحطاب:

كانت أول خطبة خطبها عمر بن الخطاب لما ولى الحلافة : أيها الناس إنه والله ما فيكم أحد أقوى عندى من الضعيف حتى آخذ له الحق ، ولا أضعف عندى من القوى حنى آخذ الحق منه . وما كان عمر ممن أولع بإلقاء الحطب كثيراً ، على بلاغة فيه مستحكمة وعلم غزير ، ولا يرتقى المنبر إلا إذا قضت الضرورة ، وأراد بيان أمر ذهبت فيه نزوات النفوس مذهباً لا يرضاه . وكثيراً ما قال إن هذا الأمر لا يصلح فيه إلا اللين في غير ضعف ، والقوى في غير عنف . وكذلك كان عمر يجمع بين الشدة واللين ، وهو إلى هذه ولا سها على عماله أقرب .

طريقة عمر في الإدارة طريقة أبي بكر وصاحبه من قبل: إطلاق الحرية للعامل في الشئون الموضعية ، وتقييده في المسائل العامة ، ومراقبته في خلوته وجلوته ، «وكان(١) علمه بمن نأى عنه من عماله ورعيته ، كعلمه بمن بات معه في مهاد واحد ، وعلى وساد واحد ، فلم يكن له في قطر من الأقطار ، ولا ناحية من النواحي عامل ولا أمير جيش إلا وعليه له عين لا يفارقه ما وجده ، فكانت ألفاظ من بالمشرق والمغرب عنده في كل ممسى ومتصبح . وأنت ترى ذلك في كتبه إلى عماله وعمالم حتى كان العامل منهم ليتهم أقرب الحلق إليه وأخصهم به » . كان كما قال المغيرة بن شعبة أفضل من أن يخدع وأعقل من أن يخدع .

كان إذا استعمل العال خرج معهم يشيعهم (٢) فيقول إنى لم أستعملكم على. أمة محمد على أشعارهم (٣) ولا على أبشارهم . وإنما استعملتكم عليهم لتقيموا بهم الصلاة وتقضوا بينهم بالحق ، وتقسموا بينهم بالعدل . لا تجلدوا العرب. فتذلوها ، ولا تجمروها (١) فتفتنوها ، ولا تغفلوا عنها فتحرموها ،

<sup>(</sup>١) الناج المنسوب للجاحظ . (٢) تاريخ الطبرى .

<sup>(</sup>٣) أشدًار. : جم شعز ، وأبشار جم بشرة وهي ظاهر جله الإنسان .

<sup>(؛)</sup> لا تؤخرها في دار الحرب.

جودوا القرآن وأقلوا الرواية عن محمد صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم . وكان يقص من عماله . وإذا شكى إليه عامل جمع بينه وبين من شكاه ، فإن صح عليه أمر يجب أخذه به أخذه .

وكان إذا بعث أمراء الجيوش يوصيهم بتقوى الله وأن لا يعتدوا ولا يجبنوا عند اللقاء ، ولا يمثلوا عند القدرة ، ولا يسرفوا عند الظهور ، ولا يقتلوا هرماً ولا امرأة ولاوليداً ، وأن يتوقوا قتلهم إذا التتي الزحفانوشنت الغارات ، وأن لا يغلوا عندالغنائم ، وينزهوا الجهاد عند عرضالدنيا . وكتب إلى سعد بن أبى وقاص : أما بعد : فإنى آمرك ومن معك بتقوى الله على كل حال ، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو ، وأقوى المكيدة في الحرب ، وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراساً من المعاصي منكم من عدوكم ، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم ، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله ، ولولا ذلك لم تكن لنا قوة بهم ، لأن عددنا ليس كعددهم ، ولا عدتنا كعدتهم ، فإن استوينا في المعصية ، كان لهم الفضل علينا في القوة ، وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا . واعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون فاستحيوا مهم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله ، ولا تقولوا إن عدونا شرمنا ، فلن يسلط علينا وإن أسأنا حرب قوم قد سلط علمهم شر منهم ، كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط الله كفرة المجوس ( فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولا ) . واسألوا الله المعونة على أنفسكم ، كما تسألونه النصر على عدوكم . أسأل الله ذلك لنا ولكم . وترفق بالسلمين في مسيرهم ولا تجشمهم مسيرًا يتعهم ، ولا تقصر بهم عن منزل يرفق بهم ، حتى يبلغوا عدوهم ، والسفر لم ينقص قوتهم ، فإنهم سائرون إلى عدو مقيم حامى الأنفس والكراع . وأثم بمن معك في كل جمعة يوماً وليلة حتى تكون لهم راحة يُنجمنُون فيها أنفسهم وبرمون أسلحتهم وأمتعتهم ونحّ منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة ، فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثقُّ بدينه ، ولا يرزأ أحداً من أهلها شيئاً ، فإن لهم حومة وذمة ابتليتم بالوفاء

بها كما ابتلوا بالصبر عايها ، فما صبروا لها فعفوا لهم . ولا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح . وإذا وطئت أدنى أرضُ العدو فأذك العيون بينك وبينهم ، ولا يخف عليك أمرهم . وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه وصدقه . فإن الكذوب لا ينفعك خبره ، وإن صدق في بعضه ، والغاش عنن عليك وليس عينا لك . وليكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر من الطلائع وتبث السرايا بينك وبينهم ، فتقطع سرايا أمدادهم ومرافقهم ، وتتبع الطلائع عوراتهم . وانتق للطلائع أهل الرأى والبأس من أصحابك ، وتخير لهم سوابق الحيل ، فإن لقوا عدواً كان أول ما تلقاهم القوة من رأيك . واجعل أمر السرايا إلى أهل الحهاد والصبر والجلاد ، ولا تحص بها أحداً بهوى ، فيضيع من رأيك وأمرك أكثر مما حابيت به أهل خاصتك . ولا تبعث طليعة ولاسرية فى وجه تتخوف عليها فيه ضيعة ونكاية . فإذا عاينت العدو فاضمم إليك أقاصيك وطلائعك وسراياك ، واجمع إليك مكيدتك وقوتك ، ثم لا تعاجلهم المناجزة ، ما لم يستكر هك قتال ، حتى تبصر عورة عدوك ومقاتله ، وتعرف الأرض كلها كمعرفة أهلها ، فتصنع بعدوك كصنيعه بك ، ثم أذك حراسك على عسكرك ، وتحفظ من البيات جهدك . ولاتوَّت بأسير ليس له عهد إلا ضربت عنقه، ترهب بذلك عدوك وعدو الله . والله ولى أمرُّك ومن معك ، وولى النصر لكم على عدوكم وهو المستعان .

كان عمال عمر عرضة لكشف أحوالهم مهما بلغ من منزلتهم ، وكان إذا شكى (١) إليه عامل أرسل محمد بن مسلمة يكشف الحال ، وله عدة طرق فى كشف سيرة عماله ، منها أن يأمر عماله أن يوافوه بالموسم فإذا اجتمعوا قال : أيها الناس إنى لم أبعث عمالى عليكم ليصيبوا من أبشاركم ولا من أموالكم ، إنما بعثتهم ليحجزوا بينكم ، وليقسموا فيثكم بينكم ، فمن فعل به غير دلك فليقم ، فما قام إلا رجل واحد فقال : إن عاملك فلاناً ضربنى مائة سوط ،

<sup>(</sup>١) أحد الغابة لابن الأثير .

قال فيم ضربته ؟ قم فاقتص منه . فقام عمرو بن العاص فقال : يا أمير المؤمنين. إنك إن فعلت هذا يكثر عليك ويكون سنة يأخذ بها من بعدك . فقال : كيف (١٠ لا أقيد . وقد رأيت رسول الله يقيد من نفسه قال : فدعنا فلنرضه قال : دونكم فارضوه ، فافتدى منه بمائتى دينار كل سوط بدينارين . وقال من ظلمه عامله بمظلمة فلا إذن له على آ إلا أن يرفعها إلى حتى أقصه منه . فقيل له : أرأيت إن أدب أمير رجلا من رعيته أتقصه منه فقال ومالى لا أقصه منه ، وقد رأيت رسول الله يقص من نفسه ؟

قالوا وكان أبا العيال (٢) يسلم على أبوابهن ويقول: ألكن حاجة وأيتكن تريد أن تشترى شيئاً فيرسلون معه بحوائجهن ، ومن ليس عندها شيء اشترى لها من عنده ، وإذا قدم الرسول من بعض الثغور يتبعه بنفسه فى منازلهن بكتب أزواجهن ويقول: أزواجكن فى سبيل الله: وأنتن فى بلاد رسول الله ، إذا كان عندكن من يقرأ وإلا فاقربن من الأبواب حتى أقر ألكن ثم يقول: الرسول يخرج يوم كذا وكذا فاكتبن حتى نبعث بكتبكن ، ثم يدور عليهن بالقراطيس والدواة يقول: هذه دواة وقرطاس فادنين من الأبواب حتى أكتب لكن ، ويمر إلى المغيبات فيأخذ كتبهن فيبعث بها إلى أزواجهن .

وكان إذا استعمل عاملا أوصاه بتقوى الله وإصلاح الرعية وكتب عليه كتاباً وأشهد عليه رهطاً من الأنصار ألا يركب برذونا ، ولا يأكل نقياً ، ولا يلبس رقيقاً ، ولا يغلق بابه دون حاجات المسلمين ، ثم يقول اللهم اشهد . وكتب إلى عماله : أما بعد فإياكم والهدايا فإنها من الرشا . اهتدى إلى عظيم ضرر الهدايا مما بدو من رجل (٣) كان يهدى إليه فخذ جزور فنخاصم إليه رجلا فقال : يا أمير المؤمنين اقض بيننا قضاء فصلا ، كما تفصل الرجل من سائر الجزور ، فقضى عليه عمر ، ثم كتب إلى عماله إن الهدايا هي الرشا . وكان

 <sup>(</sup>١) أقاد القاتل بالقتيل تتله به .
 (٢) سراج الملوك للطرطوشي .

<sup>(</sup>٣) الإشراف لابن أبي الدنيا .

عمر إذا قدم العمال بأسرهم أن يدخلوا نهاراً ولايدخلوا ليلاكى لا بحنجنوا (١٠شيئاً من الأموال . وكان يعس (٢٠) بنفسه ويرتاد منازل المسلمين ويتفقد أحوالهم ، ويتعهد أهل البؤس والفاقة بنفسه .

كتب إلى أبي موسى الأشعرى عامله على العراق يأمره بالقدوم عليه هو وعملت إليم مصالح الناس ، فأدوك عامل البحرين من بين كثير من العال أن عمر يرغب فى الحشونة ، وعرف أنه سيدعوهم إلى طعامه فتجوع له ، واتخذ خفين مطارقين (4) ولبس جبة صوف ولات عامل على طعامه فتجوع له ، واتخذ خفين مطارقين (4) ولبس جبة صوف ولات عامته على (6) وأسه . فدعاهم عمر إلى خيز وأكسار (7) بعير ، فجعلوا يهاذونه لأنهم حديثو عهد بلين العيش ، وعمر يلحظهم . والحت عامل البحرين نظر عمر ، وتهافته على تناول الطعام ، فسأله عمر عن عمله ثم عن جعله فأجاب إنه يرزق أأناً ، فقال له عمر : فسأله عمر عن عمله ثم عن جعله فأجاب إنه يرزق أأناً ، فقال له عمر : فأم عمر أبا موسى أن يستبدل بأصحابه ، فا فضل عنهم فعلى فقراء المسلمين ، فأمر عمر أبا موسى أن يستبدل بأصحابه ، فا فضل عنهم فعلى فقراء المسلمين ، فأمر عمر أبا موسى أن يستبدل بأصحابه ، وأبي هامل البحرين في عمله ، لأنه رآه مقلا متقشفاً لا يخشى أن يسرف في وأبي هامل البحرين في عمله ، لأنه رآه مقلا متقشفاً لا يخشى أن يسرف في المال ، وولى عمر رجلا بلداً فوفد عليه (٢) فجأة مدهناً حسن الحال في جسمه ، هم دهابه بعد مدة فرآه بالباً أشعث في ثوبين أطلسين (٨) ، وذكر عند عمر بغير علمه به بددان فقال ؛ كلوا واشربوا واد هنوا فإنكم تعلمون الذى تنهون عنه . فوده الم عمله وقال ؛ كلوا واشربوا واد هنوا فإنكم تعلمون الذى تنهون عنه .

كان إذا تمدم وفد هلى عمر سألم عن حالم وأسعارهم ، وعمن يعرف من أهل البلاد وعن أميرهم هل بدخل إليه الضعيف وهل يعود المزيض ، فإن قالوا لاكتب إليه : أقبل ، وكان من سنة(١)

<sup>(</sup>۱) يأعشوا (۲) يطوف داللمل،

<sup>(</sup>۴) ئىتكارا تىكلىرا .

<sup>﴿ { } }</sup> فعل مطرقة ومطاوقة نخمتوقة وعنسف النعل أطنق عليها مثلها وبحرزها بالخسف .

<sup>( 8 )</sup> لأث مخانسة على وأسه عنصها والعها . ﴿ ٦ ) جَمْعٍ كَفَرَ وَهُوَ الْفَصْلُ عَلَيْهِ لَلْمِلْ لَهُم

<sup>(</sup> ٧ ) الكامل الفاد د . ( ٨ ) الفلاس بـُ كَمَن الطَّاء الوصَّج مَن الحَيَاتِ، و الأَمَلُس الفوسِم المُعلَّق : ( ٨ ) ناء يج العلم في .

عمر وسيرته أن يأخذ عماله بموافاة الحج في كل سنة للسياسة وليحجزهم بذلك عن الرعية ، وليكون لشكاتم وقت وغاية ينهونها إليه . كتب إلى أبي موسى الأشعرى . أما بعد فإن للناس نفرة فأعوذ بالله أن تدركني وإياك عياء مجهولة . وضغائن محمولة ، أقم الحدود ولوساعة من نهار ، وإذا عرض لك أمران : أحدهما لله والآخر للدنيا ، فآثر نصيبك من الله ، فإن الدنيا تنفد والآخرة تبقي ، وأخيفوا الفساق واجعلوهم يدا يدا ورجلا رجلا ، وعد مرضى المسلمين ، واشهد جنائزهم ، وافتح لهم بابك ، وباشر أمورهم بنفسك ، فإنما أنت رجل منهم غير أن الله جعلك أثقلهم حملا . وقد بلغني أنه فشا لك ولأهل بيتك هيئة في لباسك ومطعمك ومركبك ليس للمسلمين مثلها ، فإياك يا عبد الله أن تكون بمنزلة البهيمة مرت بواد خصيب فلم يكن له هم إلاالسمن وإنما حتفها في السمن ، واعلم أن العامل إذا زاغ زاغت رعيته ، وأشقى الناس من شقي الناس به والسلام .

وبلغ عمر أن أبا عبيدة عامله على الشام يسبغ على عياله ، وقد ظهرت شارته ، فنقصه من عطائه الذي كان بجرى عليه ، ثم سأل عنه فقيل له قد شحب لونه ، وتغيرت ثيابه ، وساءت حاله ، فقال : يرحم الله أبا عبيدة ما أعف وأصر ! فرد عليه ما كان حبس عنه وأجراه عليه . ودخل عمر منزل أبي عبيدة فلم ير إلا لبدا وصحفة وشناً (١) ، وسأله طعاماً فأخرج له من جونه (٢) كسيرات فبكي عمر وقال : غيرتنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة ، وأرسل إليه أربعائة دينار ، وسأل من أرسله أن يقف على ما يفعل مها فوزعها أبو عبيدة كلها . وأرسل مثلها إلى معاذ بن جيل فوزعها إلا أشياء قليلة سألته امرأته إياها لحاجتها . فقال عمر لما أخير بذلك : الحمد لله الذي جعل في الإسلام من يصنع هذا .

كان معظم عمال عمر على غرار أبى عبيدة ومعاذ من التقشف والتبلغ باليسير ، وكان إذا لم تقنع نفسه بحسن سيرهم على الصورة التي لا يرى غيرها ،

<sup>(</sup>١) اللبد : ما يتلبه من شعر أو صوفي . والصحفة : الإفاء . والشنوالشنة القربة البالية

<sup>(</sup>٢) الحونة سلة صغيرة منشاة بالأدم أى الجلد .

لا يتلكأ عن عزلهم. فقد شكا أهل عمر عاملهم سعيد وسألوه عزله لأنه لا يخرج للناس حتى يرتفع النهار، ولا يجبب أحداً بليل، وله فى الشهر يوم لا يخرج فيه، فلما أيقن عمر أن عامله يعجن كل يوم خبزه و يجلس حتى يحتمر فيخبزه ثم يخرج للناس، وأنه يجعل الليل كله للعبادة، وأنه يشتغل مرة فى الشهر بغسل ثيابه، بعث إليه عمر ألف دينار يستعين بها فوزعها على جيش من جيوش المسلمين.

وقدم سعيد بن عامر على عمر بالمدينة فلم ير عمر معه إلا عكازاً وقدحاً فقالى له ليس معك إلا ما أرى ، فتمال له سعيد : ما أكثر من هذا ؟ عكاز أحمل عليه زادى وقدح آكل فيه . وكان من عماله عمير بن سعد وفيه يقول عمر : وددت لو أن لى رجلا مثل عمير بن سعد (۱) أستعين به على أعمال المسلمين . وعمير هذا هو الذى قال على منبر حص : « لا يزال الإسلام منيعاً ما اشتد السلطان ، وليس شدة السلطان قتلا بالسيف ولا ضرباً بالسوط ، ولكن قضاء بالحق وأخذاً بالعدل » بوهذا من أبعد مرامى الإدارة العادلة إذا أحس أهل عمل من عاملهم العدل لا يحتاج في سياستهم إلى شيء من الشدة .

كتب عمر إلى عمر أيام كان عامله على حمص أقبل بما جبيت من في المسلمين. فسأله عمر عما عمله فقال: بعثني حتى أتيت البلد فجمعت صلحاء أهلها فوليتهم جباية فيئهم ، حتى إذا جمعوه وضعته مواضعه ، ولو نالك منه شيء لأتيتك به . قال : فما جئتنا بشيء . قال : لا . قال جددوا لعمير عهدا فقال عمير ، لا عملت لك ولا لأحد بعدك ، والله ما سلمت بل لم أسلم ، لقد قلت لنصراني أي أخزاك الله . فهذا ما عرضتني له يا عمر ، وإن أشقى أيامي يوم خلقت معك يا عمر . وكان إذا استعمل عاملا كتب عهده (٢٠): «وقد بعثت فلاناً وأمرته بكذا » فلما استعمل حذيفة بن اليمان على المدائن كتب في عهده أن اسمعوا له وأطبعوا وأعطوه ما سألكم . فلما قدم المدائن استقبله عهده أن اسمعوا له وأطبعوا وأعطوه ما سألكم . فلما قدم المدائن استقبله الدهاقين ، فلما قرأ عهده قالوا : سلنا ما شئت . قال : أسألكم طعاماً آكله الدهاقين ، فلما قرأ عهده قالوا : سلنا ما شئت . قال : أسألكم طعاماً آكله

<sup>(</sup>١) طبغات ابن سعه . (٢) أسد الهابة لابن الأثير .

وعلف حمارى ما دمت فيكم . فأقام فيهم ، ثم كتب إليه ليقدم عليه . فلما بلغ عمر قدومه كمن له فى الطريق ، فلما رآه على الحال التى خرج من عنده عليها أتاه فالتزمه وقال : أنت أخى وأنا أخوك .

فعمر إذاً لم يختر للأعمال إلا أفاضل الرجال ممن كانوا على سمته وزهده . وكان كثيراً ما يستعمل قوماً ويدع أفضل منهم لبصرهم بالعمل ويقول : أكره أن أدنس هؤلاء بالعمل . وكان يشاور في كثير من الوقائع حتى قال يوماً لأصحابه : أشير وا على و دلونى على رجل أستعمله في أمر قد دهمنى فقولوا ما عندكم ، فإنى أريد رجلا إذا كان في القوم وليس أميرهم كان كأنه أميرهم ، وإذا كان فيهم هو أميرهم كان كأنه واحد منهم ، فقالوا نرى لهذه الصفة الربيع ين زياد الحارثي فنشير على أمير المؤمنين به ، فأحضره وولاه ، فوفق في عمله ، وقام فيه بما أربى على رجاء عمر وزاد على عمله ، فشكر عمر لمن أشاروا عليه بولاية الربيع .

كتب عمر إلى عامله على البحرين العلاء بن الحضرى أن سر إلى عتبة ابن غزوان فقد وليتك عمله ، واعلم أنك تقدم على رجل من المهاجرين الأولين الذين سبقت لهم من الله الحسنى ، وإنى لم أعزله ألا يكون عفيفاً صلباً شديد البأس ، ولكن ظننت أنك أغنى عن المسلمين فى تلك الناحية فاعرف له حقه . ولما سير عمر عتبة بن غزوان إلى البصرة ليقاتل من بالأبلة من فارس قال له : انطلق أنت ومن معك حتى تأتوا أقصى مملكة العرب وأدنى مملكة العجم ، وأمره أن يشاور عرفجة بن هرثمة لأنه ذو مجاهدة للعدووذومكايدة . وعزل عن بعض ولاية الشام شر حبيل بن حسنة واستعمل بدلا منه معاوية ابن أبى سفيان ، واعتذر على رؤوس الأشهاد أنه لم يعزله عن شيء هجنه به ، بل أراد رجلا أقوى من رجل ، وبعث المغيرة بن شعبة عاملا على الكوفة لأنه قوى مشدد ، وكان عمر سأله عن الضعيف والقوى فقال : أما الضعيف المسلم فضعفه عليك وعلى المسلمين وفضله له ، وأما القوى المشدد فقوته لك

<sup>(</sup>١) سراج الملوك للطرطوشي .

وللمسلمين وشداده عليه . وعزل النعان بن عدى عامله على ميسان لأنه بلغه أنه قال أبياتاً في التشبيب ، تشير إلى أنه يتعاطى الراح ، مع أنه عارف بأن ذلك لم يكن وإنما هو قول شاعر . وعزل زياد بن أبي سفيان فقال زياد : أعن عجز عزلتي يا أمير المؤمنين أم عن خيانة ؟ فقال : لا عن ذاك ولا عن هذا ، ولكني كرهت أن أحمل على العامة فضل عقلك . وكتب إلى سعد بن أبي وقاص أن شاور طلحة الأسدى وعمرو بن معدى كرب في أمر حربك ولا تولها من الأمر شيئاً ، فإن كل صانع هو أعلم بصنعته . وكتب إلى النعان (١) بن مقرن أن قبلك رجلين هما فارسا العرب عمرو بن معدى كرب وطليحة بن خويلد فشاورهما في الحرب ولا تولها شيئاً من الأمر . وبعث مع أبي عبيد بن مسعود فشاورهما في الحرب ولا تولها شيئاً من الأمر . وبعث مع أبي عبيد بن مسعود الحرب زبون لا يصلح لها إلا الرجل المكيث (٢).

وسأل عمر بن معدى كرب عن خبر سعد بن أبى وقاص نفسه فقال :
متواضع في (٦) حبائه ، عربى في نمرتة ، نبطى في جبوته ، أسد في تاموره (٤)
يعدل في القضية ويقسم بالسوية ، ويبعد في السرية ، ويعطف علينا عطف
الأم البرة ، وينقل إلينا حقنا نقل الذرة . ولما شكا أهل الكوفة سعدا عزله
عمر ولم تأخذه به هوادة ، لأن الغاية إنفاذ العمل النافع للناس على يد أى كان
من عماله ، وألا يفتح للمسلمين باباً للشكوى . وخير ضروب السياسة أن يكون
عمل العاملين فيها أكثر من قول القائلين . وسعد هذا هو الذي كان أجمع
الصحابة على توسيد حرب العراق إليه ، فأوصاه عمر بقوله ياسعد بني وهب
لا يغر نك من الله أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله ، فإن الله عز
وجل لا يمحو السيئ بالسيئ ولكنه يمحو السيئ بالحسن ، وليس بين الله

<sup>(</sup>١) مروح الذهب للمسعودي .

<sup>(</sup>٢) المكبث : الرزين الذي لا يعجل في أد ه . وحربازبون : يدمع بعضها بعضاً كثرة .

<sup>(</sup>٣) الحباء جلسة خاصة بالعرب . (٤) أراد أنه في جباية الخراج وعمارة الأرض كالنبط حدةاً بها ومهارة فيها لأنهم كانوا سكان اله، اق وأربابها . والأنباط هم سريان كانوا بييز لون البطاح بين المراقبين . والثمرة : الحبرة .. والمثامور : النفس .

وبين أحد نسب إلى طاعته ، فالناس شريفهم ووضيعهم فى ذات الله سواء ، الله ربهم وهم عباده ، يتفاضلون بالعافية ، ويدركون ما عنده بالطاعة ، فانظر الأمر الذى رأيت النبى منذ بعث إلى أن فارقنا يلزمه فالزمه فإنه الأمر . هذه عظتى إليك إن تركتها ورغبت عنها حبط عملك ، وكنت من الحاسرين . وذهب سعد بهذه النصيحة فكان على يده فتح العراق .

كتب عمر إلى سعد حين افتتح العراق: « أما بعد فقد بلعني كتابك. تذكر أن الناس سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم وما أفاء الله عليهم ، فإذا جاءك. كتابى هذا فانظر ما أجلب الناس عليك إلى العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين ، واترك الأرضين والأنهار لعالها ، ليكون في أعطيات المسلمين ، فإنك إن قسمتها بين من حضر ، لم يكن لمن بتى بعدهم شيء . وقد كنت أمرتك أن تدعو الناس ثلاثة أيام فمن استجاب لك وأسلم قبل القتال ، فهو رجل من المسلمين وما له لأهل استجاب لك بعد القتال وبعد الهزيمة فهو رجل من المسلمين وما له لأهل الإسلام لأنهم قد أحرزوه قبل إسلامه . فهذا أمرى وعهدى إليك ، ولا عشور على مسلم ولا على صاحب ذمة إذا أدى المسلم زكاة ماله ، وأدى صاحب الذمة جزيته التي صالح عليها ، إنما العشور على أهل الحرب إذا صاحب الذمة جزيته التي صالح عليها ، إنما العشور على أهل الحرب إذا استأذنوا أن يتجروا في أرضنا فأولئك عليهم العشور » .

كان عمر على شدة فيه مع عماله إذا أحس اعتداء أو شبه اعتداء وقع على أحدهم يشتد على المعتدين فى تلك الناحية ليبتى للعامل هيبة توقره فى الصدور ؛ ومهابة يلجم بها العامة والحاصة . وقع له مرة أن حصب (١) أهل العراق إمامهم ، وقد كان عوضهم إماماً مكان إمام كان قبله فحصبوه ، فغضب وقال لأهل الشام : تجهزوا لأهل العراق فإن الشيطان قد باض فيهم وفرخ ، ودعا عليهم . ذلك لأن شكوى العراقيين عاملهم كانت باطلة ، وهو الذي يتحرى فى ذلك لأن شكوى العراقيين عاملهم كانت باطلة ، وهو الذي يتحرى فى

<sup>(</sup>١) حصبة رجمة بالحصباء . ويستعمل في كل رمي مطلقاً .

انتقاء عماله ولا يستسلم لأحد منهم ، بل يجعل بعضهم رقيباً على بعض ، وله عليهم سلطان دونه كل سلطان . شكا عتبة بن غزوان (۱) تسلط سعد ابن أو قاص عليه فسكت عنه عمر ، فأعاد عتبة ذلك مرراً ، فلما أكثر على عمر قال : وما عليك يا عتبة أن تقر بالأمرة لرجل من قريش له صحبة مع رسول الله وشرف . فقال عتبة : ألست من قريش والرسول يقول حليف القوم منهم ، ولى صحبة مع رسول الله قديمة لا تنكر ولا تدفع فقال عمر : لا ينكر ذلك من فضلك . قال عتبة : أما إذا صار الأمر إلى هذا فوالله لا أرجع إليها أبداً . فأبي عمر إلا أن يرده فرده فمات في الطريق . وهذا من تأثير عمر في عماله ومعاملته لهم بما تريد المصلحة لا بما يريدون . مثال آخر يخالف هذا والإدارة تختلف باختلاف الأزمان والبلدان – خالف معاوية وهو أمير الشام عبادة بن الصامت في شيء أنكره عبادة فأغلظ له معاوية في القول فقال عبادة . لا أساكنك بأرض واحدة أبداً ورحل إلى المدينة . فقال عمر : عبادة : لا أساكنك بأرض واحدة أبداً ورحل إلى المدينة . فقال عمر : ما أقدمك ؟ فأخبره . فقال : ارجع إلى مكانك يفتح الله أرضاً لست فيها أست ولا أمثالك . وكتب إلى معاوية لا إمرة لك عليه . ذلك أن عمر لم يكن يستغني عن خدمة معاوية ولا عن فضل عبادة .

كان عمر وهو خليفة لا يميز نفسه من جمهور الناس بشيء في لباسه ومركبه وحركته ، يختلط بالشعب كأنه واحد منهم ، ومع هذا كان الناس بخافونه ، ولو وقع مثل هذا التواضع أو التبذل من أحد أفراد الناس لجسروا عليه وضعف سلطانه عليهم ، إن كان من أرباب السلطان . ولقد كلم الناس عبد الرحمن بن عوف أن يكلم عمر في أن يلين لهم فإنه قد أخافهم ، حتى إنه أخاف الأبكار في خدورهن . فقال عمر : إنى لا أجد لهم إلا ذلك إنهم لو يعلمون ما لهم عندى لأخذوا ثوبي عن عاتتي . وقال عمر قد ألنا وإيل علينا أي ولينا وولى علينا . معناه قد ولينا فعلمنا ما يصلح الوالى ، وولى علينا فعلمنا ما يصلح الرعية .

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سمد .

وما أرانا نبعد عن الصواب إذا حكمنا أن شطراً عظما من وقت عمر في ولايته كان يصرفه فى سياسة العمال وكشف حالهم وانتقاء أصلحهم وتسليكهم فى الإدارة والسياسة والقضاء ، على أسلوب محكم لا تكاد تلحق به فى هذا القرن أعرق الدول الحديثة في المدنية ، وأفضلها بنظمها الإدارية والدستورية . ولعل في الناس من يقول إذا عرضنا هنا لمصادرات عمر ، وهذا أيضاً من باب الشدة المتناهية والحجر على حرية العال ، وإدخال الحوف عليهم بالضرب على أيديهم على صورة تحرمهم متع الحياة ، ولا توليهم منه غير الجفاء والخشونة فى المعاملة . نعم هكذا كان عمر ، وهكذا وضع أساس الملك الإسلامي ، هو لا يجوز إغناء أفراد بإفقار أمة ، ولا إسعاد فئة بإشقاء مجموع . كان ممن بشترون رضا العامة بمصلحة الأمراء(١) ، فكان الوالي في نظره فرداً من لأفراد ، يجرى حكم العدل عليه كما يجرى على غيره من سائر الناس ، فكان حب المساواة لا يعدله شيء في أخلاقه . إذا اشتكي العامل أصغر الرعية جره إلى المحاكمة حيث يقف الشاكي والمشكو منه يسوى بينهما في الموقف حتى يظهر الحق ، فإن توجه قبل العامل اقتص منه ، إن كان هناك داع إلى القصاص ، أو عامله بما تقضى به الشريعة أو عزله . ومن عادة عمر أن يكتب أموال عماله إذا ولاهم ثم يقاسمهم ما زاد على ذلك وربما أخذه منهم . مر ببناء يبني (٢) بحجارة وجص فقال : لمن هذا ؟ فذكروا عاملا له على البحرين فقال : أبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها ، وشاطره ماله وكان يقول : لى على كل خائن أمينان الماء والطمن .

ولقد صادر عمر عامله على مصر عمرو بن العاص ، لأنه فشت له فاشية من متاع ورقيق وآنية وحيوان لم تكن له حين ولى مصر . فادعى عمرو أن أرض مصر أرض مزدرع ومتجر ، وأنها أثمان خيل تناتجت وسهام اجتمعت ، وأنه يصيب فضلا عما يحتاج إليه لنفقته ، ومع ذلك قاسمه عمر ماله . وصادر أبا هريرة عامله على البحرين لأنه اجتمعت له عشرة آلاف وقيل عشرون ألفاً ،

<sup>(</sup>١) تاريخ الأم الإسلامية لمحمد الخضرى . (٢) عيون الأخبار لابن تتيبة .

وادعى أن خيله تناسلت وسهامه تلاحقت وأنه اتجر فقال له عمر: انظر رأس مالك ورزقك فخذه ، واجعل الآخر فى بيت المال . يريد أن يحصر العامل وكده فى خدمة أهل عمله ، أما الاتجار وتثمير الأموال فهذا ليس من شأن عمال الدولة ، فإن لهؤلاء ما يتبلغون به من رزق . وكن يرى فى مصادرة العمال وقهرهم ترويضاً لهم على الطاعة وترك التبجح والإدلال على الرعية . وممن شاطرهم أيضاً النعان بن عدى عامله على ميسان ، ونافع بن عمرو الخزاعى عامله على مكة ، ويعلى بن منبه عامله على اليمن ، وسعد بن أبى وقاص عامله على الكوفة ، وخالد بن الوليد عامله فى الشام وآخذ خالد بن الوليد عامله أن يحبس المال على ضعفة المهاجرين ، فأعطاه ذا البأس وذا الشرف وذا السلطان ، فأجاز الأشعث لشعره ، فغضب عمر ، وكان أحد الشعراء كتب إليه يقول :

نجح إذا حجوا ونغزوا إذا غزوا فأنى لهم وفر ولسنا بذى وفر؟ إذا التاجر الهندى جاء بفأرة منالمسك راحت فى مفارقهم تجرى فدونك مال الله حيث وجدته سيرضون إن شاطرتهم منك بالشطر

فشاطرهم عمر أموالهم وتولى ذلك منهم محمد بن مسلمة لثقته (۱)به ولم ينتطح في عمله عنزان . شاطر عمر سعداً وعمراً وخالداً وهم ممن يفتخر بهم الإسلام استكثر عليهم أن ينعموا ، وإن كان الأول فاتح العراق ، والثاني فاتح مصر ، والثالث فاتح الشام .

وقيل لعمر إن عياض بن غنم ، وهو من كبار الفاتحين ورجال الإدارة فى حكومته ، يتوسع كثيراً فى إعطاء المال حتى لا يقل فى هذا المعنى عن خالد ابن الوليد فقال : إن ذلك من شأن أبى عبيدة ، وعياض من أقرباء أبى عبيدة ، وعياض بن غنم هذا جلد صاحب دارا حين فتحت ، فأغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض ، ثم مكث ليالى فأتله هشام فاعتذر إليه ، ثم قال

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد .

هشام لعياض: ألم تسمع رسول الله يقول إن من أشد الناس عذاباً أشدهم للناس عذاباً في الدنيا. فقال عياض قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت ، أو لم تسمع رسول الله يقول: من أراد أن ينصح لذى سلطان عامة فلا يبد له علانية ولكن ليخل به ، فإن قبل منه فذاك ، وإلا كان قد أدى الذى عليه . وإنك ياهشام لأنت الجرىء إذ تجترىء على سلطان الله ، فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله .

كان عمرو بن العاص يبعث إلى عمر بالمال(١) بعد حبس ما كان يحتاج إليه ، والمال يجي من أموال الجزية وما يؤخذ من الحراج ، وكان النصارى واليهود أقروا على ما فى أيدمهم من الأرض يعمرونها ويؤدون خراجها ، ووضع عمر في مصر على كل حالم دينارين جزية إلا أن يكون فقيراً ، وألزم كل ذي أرض مع الدينارين ثلاثة أرادب حنطة وقسطى عسل وتسطى خل ، رزقاً للمسلمين ، تجمع في دار الرزق وتقسم فيهم ، وأحصى عمرو بن العاص المسلمين فألزم جميع أهل مصر لكل رجل منهم جبة صوف وبرنساً أو عمامة وسراويل وخفن فى كل عام أو بدل الجبة الصوف ثوباً قبطياً . واستبطأ عمر فى بعض السنُّن خراج مصر فكتب إلى عمرو : أما بعد فإنى فكرت فى أمرك والذى أنت عليه ، فإذا أرضك أرض واسعة عريضة رفيقة ، وقد أعطى الله أهلها عدداً وجلداً اوة فى بر وبحر وأنها قد عالجها الفراعنة وعملوا فيها عملا محكماً مع شدة عتوهم ركفرهم ، فعجبت من ذلك ، وأعجب مما عجبت أنها لا تؤدى نصف ما كانت تؤديه من الخراج قبل ذلك ؛ على غبر قحوط ولا جدوب ، إلى آخر ما قال له وهز أعصابه بكلمات قاسية ، فأجابه عمرو : لقد عملت لرسول الله ولمن بعده فكنا بحمد الله مؤدين لأمانتنا ، حافظين لما عظم الله من حق أثمتنا ، نرى غير ذلك قبيحاً ، والعمل به سيئاً وقال : فامض في عملك فإن الله قد نزهني عن تلك الطعم الدنية والرغبة فيها . فكتب إليه إنى لم أقدمك إلى مصر أجعلها لك طعمة ولا لقومك ، ولكني وجهتك لما رجوت من توفيرك الخراج

<sup>(</sup>۱) خطط المقريزي .

وحسن سياستك ، فإذا أتاك كتابى هذا فاحمل الحراج فإنما هو فىء المسلمين وعندى من قد تعلم قوم محصورون . فأجابه عمر : إن أهل الأرض استنظرونى إلى أن تدرك غلتهم فنظرت للمسلمين . فكان الرفق خيراً من أن نخرق(١) بهم ، فيصبروا إلى بيع ما لا غنيًى بهم عنه .

ومع هذه الهيمنة من عمر على عماله نراه يشهد لعمرو بن العاص بحسن السياسة دليلا على تقديره عامله قدره . وكان من رأى عمرو بن العاص في سياسة مصر أن الذي يصلح هذه البلاد وينمها ، ويقر قاطنها فها ، ألا يقبل قول خسيسها في رئيسها ، ولا يستأدى خراج ثمرة إلا في أوانها ، وأن يصرف ثلث ارتفاعها في عمل جسورها وتربتها . وكان عمر يقول إذا رأى رجلا يتلجلج في كلامه : خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد . وعمرو بن العاص المثل السائر في حسن السياسة بنن رجال العرب، دهش قبط مصر بجميل عمله ، فدخل منهم في الإسلام كثير . وأدى به التسامح أن رفع رجل نصراني إليه أن غرفة بن الحارث الكندي من أصحاب الرسول الذين سكنوا مصر ضربه فوق أنفه فقال عمرو للصحابي : إنا قد أعطيناهم العهد ، كأنه يريد أن يوَّاخذ الصحابي بما فعل ، فقال غرفة : معاذ الله أن نعطيهم العهد على أن يظهروا شتم النبي ، وإنما أعطيناهم العهد على أن نخلى بينهم وبين كنائسهم ، يقولون فيهـا ما بدا لهم ، وأن لا نحملهم ما لا يطيقون ، وإن أرادهم عدو بسوء قاتلنا دونهم ، وعلى أن نخلى بينهم وبين أحكامهم إلا أن يأتونا راضين بأحكامنا فنحكم بينهم ، وإن غيبوا عنا لم نتعرض لهم . فقال عمرو : صدقت .

خطب عمر يوماً فى الجابية من حوران فمما قاله: ألاوإنى ما وجدت صلاح ما ولانى الله إلا بثلاث: أداء الأمانة، والأخذ بالقوة، والحكم بما أنزل الله، ألا وإنى ما وجدت صلاح هذا المال إلا بثلاث: أن يؤخذ من حق، ويعطى فى حق، ويمنع من باطل، وكتب معاوية إلى عمر يصف له سوء حال

<sup>(</sup>١) خرق بالشيء ككرم إذا جهله ولم يحسن عمله .

الشام فكتب إليه فى مرمة حصونها وترتيب المقاتلة فيها ، وإقامة الحرس على مناظيرها وانخاذ المواقيد(١) لها . وجاء عمر الشام مرات أربعاً يكشف حال عمالها ويعني بقسمة الأرزاق ، ويسمى الشواتى والصوائف أى غزوات الشتاء والصيف ، أويسد الفروج والمسالح (٢) في كل كورة ، ويستعمل أناساً على السواحل من كل كورة ، أو يقسم المواديث يعد طاعون عَمَواس ، وكان هلك قيه من السامين خمسة وعشرون ألقاً . وقيل إن عماله استقباوه مرة بأبهة فنزل وأخذ بالحجارة ورماهم بها وقال : ما أسرع ما رجعتم عن رأیكم ، ایای تستقبلون فی هذا الزی ، و إنما شبعتم منذ سنتین و بالله لو فعلتم هذا على رأس الماثنين ، لاستبدلت بكم غيركم . واعتذر له معاوية عامله في الشام عن الموكب الثقيل الذي كان له قائلًا : إنا في بلاد لا تمتنع فيها هن جواسيس العدو ، فلا بد لهم مما يرهبهم من هيية السلطان فإن أمرتني باللك أفست عليه ، وإن نهيتني عنه انهيت . فلم يأمره به ولم ينه عنه . فَتَمَالُ عَبِدِ الرَّحَنِ بنِ عَوْفُ لَعَمْرِ : لَحْسَنُ مَا صَلَمْرِ هَذَا الفَّتِي عَمَا أُورِدَتُه فيه فقال : لحسن مضادره وموارده ماجشمناه . وقيل إن معاوية قدم على غر من الشام(٣) وهو أبض (١) النساس فضرب غير بيده على عَضْدَهُ ؛ فأَقَلَعُ عَنْ فَثْلُ الشَّرَابِ أَوْ فَتْلَ الشَّرَاكَ فَقَالَ : هَذَا وَاللَّهُ لنَّفَاغَلَكُ بَالْحَمَّادَاتُ ، وَذُووَ الْحَاجَاتُ تَقْطَعُ أَنْفُسُهُمْ حَسْرَاتُ عَلَى بِالِكُ . وقال عَمْرِ ؛ لَئْنَ عَشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهِ الْأَسْبِرِنْ فِي الرَّعْيَةِ حَوْلًا ، فَإِنِّي أُعْلَمُ أَنْ لَلنَاصَ حَوَائِجَ تَشْظِعِ غَنْبِي ، أَمَا هُمْ فَلَا يَصْلُونَ إِلَى ، وأَمَا عَمَالُمْمِ

<sup>(</sup> أ ) المناظير : قباب مبتية على رؤوس الحبال العالية بين كل بلد وآجر يبتمار ب بعضها من بنفير ويقام فيها حراس يوقدون النيران عند ما يزون إقبال العدو من جهتهم فيوالد حراس المناظير الذين يلونهم كذاك ومكذا حقى يعمل الخبر إلى المدينة أو الغدر أو المسلحة كى زمن قليل ، ويقال فحلة المواتيد المناور أيفتاً ( العزيف بالمصطلح الفتريف) :

<sup>(</sup> ٢ ) المسلخة : النفر والمرقب و جملة مساليج وهي من المسلخة و عيميت مساحة الأله النامن فيها يكونون فرى سلاح أو لأنهم يسكنون المسلحة وهي كالفنر والمرقب يتكون فيه أفوام يزفون المعدولة يعلن على عزة فإذا رأوهم أعلنوا أسحابهم ليتأذبوا له : والفروج النفور أنى موضّع المخافة . ( ٣ ) الكانل للنبرة :

<sup>(</sup> ٤ ) يَقَالَ أَبْيض بَصْ شديد السيامَن أَوْ رَقْيقَ الْبَشْرَةَ الدِّي مِقْرِثْنِ فيه كُلُّ شَيْءٌ .

فلا يرفعونها إلى ، فأسير إلى الشام فأقيم بها شهرين ، ثم أسير إلى مصر فأقيم . بها شهرين ، ثم أسير إلى البحرين فأقيم بها شهرين ، ثم أسير إلى الكوفة فأقيم . بها شهرين ، ثم أسير إلى البصرة فأقيم بها شهرين .

وخصلة أخرى أيضاً لعمر ، تعد من بدائع إدارة الحسنة ، وهو أنه ماكانت تفوته مسألة فيها تقوية قلوب الأمة والاعتاد على نفسها . خطب مرة فقال : « أعطوا الحق من أنفسكم ، ولا يحمل بعضكم بعضاً على أن تحاكموا إلى ، فإنه ليس بيني وبين أحد من الناس هوادة ، وأنا حبيب إلى صلاحكم ، عزيز عتبكم ، وأنتم أناس عامتكم حضر في بلاد ، وأهل بلد لا زرع فيه ولا ضرع إلا ملجاء الله به إليه » يريد أن يعلم الناس ألا يكثروا من الرجوع الى الحاكم للفصل بينهم في خصوماتهم ، ليصرف وقته في التفكير في أمورهم الحطيرة ، وأن يعتمدوا على أنفسهم لا على صاحب السلطان ، وأن يعرفهم حالة الحاضر والبادي منهم ، ويعلمهم أن يعملوا ولا يسرفوا لأنهم فقراء : ولطالما قال لقومه : أصلحوا أموالكم التي رزقكم الله ، ولقليل في رفق خير من كثير في عنف . يريد أن يسوق الناس إلى المدنية بتؤدة وتدريج . وكان يقول : من كان له مال فليصلحه ، ومن كانت له أرض فليعمرها ، وإنه يوشك أن يجيء من لا يعطي إلا من أحب . ونظر إلى رجل مظهر للنسك يوشك أن يجيء من لا يعطي إلا من أحب . ونظر إلى رجل مظهر للنسك متاوت فخفقه بالدرة وقال له : لا تمت علينا ديننا أماتك الله .

وكان غرام عمر أبداً أن يلقن قومه العمل ويبعد بهم عن حياة الكسل ، ولطالما قال لكتابه وعماله إن القوة على العمل ألا تؤخروا عمل اليوم لغد . فإنكم إذا فعلتم ذلك تذاءبت (١) عليكم الأعمال ، فلا تدرون بأيها تبدأون ولا بأيها تأخذون . وقال اتقوا الله في الفلاحين ولا تقتلوهم إلا أن ينصبرا لكم الحرب ونهى عمر أن تشترى أرض أهل الذمة ورقيقهم وقال : لا تشتر وامن عقار أهل الذمة ولا من بلادهم شيئاً . وما كان يرى إبعاد العامة عن المجالس العالية لئلا تفوتهم الفوائد ، وليتربوا على أيديهم بما يسمعون وينقلون عنهم ،

<sup>(</sup>۱) تداولت ـ

ويوزع الأعمال بين الكفاة وأرباب التخصص ويقول: أيها الناس من أراد أن يسأل عن الفرائض أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت ، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل ، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل ، ومن أراد أن يسأل عن الله جعلني له خازناً وقاسها .

وكتب عمر الناس على قبائلهم أى أحصاهم ، ففرض الفروض وأعطى العطايا على السابقة ، بدأ بالأقرب فالأقرب من الرسول و فرضلاً هل بدر ولمن بعدهم إلى الحديبية وبيعة رضوان ، ثم لمن بعدهم ولاهل القادسية والبرموك ، وأعطى نساء النبي وغيرهن ، ورزق الصبيان والأئمة والمؤذنين والمعلمين والقضاة والشعراء . وحلف على أيمان ثلاث فقال : والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد ، وما أنا أحق به من أحد ، والله ما من المسلمين من أحد أحق إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبداً مملوكاً ، ولكنا على منازلنا من كتاب الله تعالى ، وقسمنا من رسول الله ، فالرجل وبلاؤه في الإسلام ، والرجل وقدمه في الإسلام ، والرجل وغناؤه في الإسلام ، والرجل وعناؤه في الإسلام ، والرجل وغناؤه في الإسلام ، والرجل وغناؤه في الإسلام ، والرجل وعناؤه في الإسلام ، والرجل وهو يرعى مكانه .

جمع عمر المسلمين لأول عهده وقال: ما يحل للوالى من هذا المال فقالوا جميعاً: أما لخاصته فقوته وقوت عياله ، لا وكس ولا شطط ، وكسوتهم وكسوته للشتاء والصيف ودابتان إلى جهاده وحوائجه وصلاته وحجه وعرته ، والقسم بالسوية ، وأن يعطى أهل البلاء على قدر بلائهم ويرم أمور الناس بعد ، ويتعاهدهم عند الشدائد والنوازل ، حتى تنكشف ويبدأ بأهل النيء . وكان عمر إذا احتاج أتى صاحب بيت المال فاستقرضه فحر ، وربما خرج عطاؤه فيأتيه صاحب بيت المال فيتقاضاه فيلزمه فيحتال له عمر ، وربما خرج عطاؤه فقضاه . وطلب من أحد أصحابه أن يقرضه مالا فقال له : ما يمنعك أن تقترض من بيت المال ، فأجابه أنه إذا مات وهو له مدين ربما غفلوا عن تقاضى ما اقترض ، أما صاحبه فإنه لحرصه على ماله يطالب الورثة بماله فيستوفيه وتبرأ ذمة عمر .

ومما تعلقت به همة عمر إحداث أوضاع جديدة اقتضتها حالة التوسع في الفتوح فهو أول من حمل الدرة (١٦) ، وهو أول من دون الدواوين على مثال دواوين الفرس والروم ، دونها له عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم ، وكانوا من نهاء قريش لهم علم بالأنساب وأيام الناس . والديوان الدفتر أومجتمع الصحف والكتاب يكتب فيه أهل الحيش وأهل العطية . وعرفوا الديوان بأنه موضع لحفظ ما تعلق بحتوق السلطنة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوش والعال ، وأطلق بعد حن على جميع سجلات الحكومة وعلى المكان الذي يجلس فيه القائمون على هذه السجلات والأضابر (٢) والطوامير . وثبت أنه كان له سجن (٣) وأنه سجن الحطيئة على الهجو وسجن ضبيعاً على سؤاله عن الذاريات والمرسلات والنازعات وشههن ، وضربه مرة بعد مرة ونفاه إلى العراق. وكتبألا يجالسه أحد فاوكانوا ماثة تفرقوا عنه ، حتى كتب إليه عامله أنه حسنت توبته ، فأمره عمر فخلى بينه وبين الناس . وكانت أعمال عمر جداً كلها لا يجوز لأحد أن يجلس في المسجد في غُمر أوقات الصلاة ، وبني في المسجد رحبة تسمى البطيحا ، وقال من كان يريد أن يلغط أوينشد شعراً أو يرفع صوته فليخرج إلى الرحبة . وما كان المسجد في أيامه لغير الصلاة والقضاء . وكان الحلفاء الراشدون يجلسون في المسجد لقضاء الحصومات . ولما كثرت الفتوحات وأسلمت الأعاجم وأهل البوادى وكثر الولدان أمر عمر ببناء بيوت المكاتب ونصب الرجال لتعليم الصبيان وتأديمهم(١).

وضع عمر أول ديوان فى الإسلام للخراج والأموال بدمشق والبصرة والكوفة على للنحو الذى كان عليه قبل . وقيل إن أول ديوان وضع فى الإسلام ، هوديوان الإنشاء ، ودواوين الشام تكتب بالرومية ، ودواوين

<sup>(</sup>١) اللارة كالمخصرة أو خيزرانة صغيرة يضرب بها .

<sup>(</sup>٢) الاضبارة : الحزمة من الصحف كالاضامة جمها أضابير . والطومار والطامور :

العراق بالفارسية ، ودواوين مصر بالقبطية ، يتولاها النصارى والمجوس دون. المسلمين (۱) . والسبب في تدوين الدواوين أن عامل عمر على البحرين أتاه يوماً بخمسائة ألف درهم فاستعظمها وجعل عليها حراساً في المسجد ، فأشار عليه بعض من عرفوا فارس والشام أن يدون الدواوين يكتبون فيها « الأسماء وما لواحد واحد ، وجعل الأرزاق مشاهرة » وجعل عمر تابوتا أي صندوقاً لحمع صكوكه ومعاهداته . وجند الأجنادأي ألف الفيالق ، فصير فلسطين جنداً ، والحراق يتألف من مقاتلة المسلمين ، وقنسر ين (۱) جندا ، وأصبح كل جندى الشام والعراق يتألف من مقاتلة المسلمين ، يقبضون أعطياتهم من البلد الذي نزلوه ، فأصبحت الجندية خاصة بفئة من المسلمين ، ويسير الناس بقضهم (۲) وقضيضهم المساح بل يترك بعضهم في البلاد يكونون على استعداد الوثبة عند أول إشارة ، المسالح بل يترك بعضهم في البلاد يكونون على استعداد الوثبة عند أول إشارة ، والغالب أنه كان يترك فضل في بيوت الأموال في الولايات يستخدم في طارى والغراق ومصر ، وجزء عظيم من دخل الدولة يصر ف الأموال في الوجوه التي أشرنا إلها و

وعمر هو أول من لقب بأمير المؤمنين ، وأول من استقفى القضاة ، وأول من أحدث التاريخ الهجرى فأرخ سنة ست عشرة لهجرة رسول الله من مكة إلى المدينة ، فكان أول من أرخالكتب وختم على الطين. قال اليعقوبي وأمر زيد بن ثابت أن يكتب الناس على منازلم ، وأمره أن يكتب لم صكاكاً من قراطيسه ثم يختم أسافلها ، فكان أول من صك وختم أسفل الصكاك (٤) . وغير أسماء المسلمين بأسماء الأنبياء (٥) . وكان أول من مصر الأمصار ، مصر المصرين البصرة والكوفة ، وكان إذا جاءته الأقضية المعضلة (٢) قال لعبد الله

<sup>(</sup>۱) بهاية الأرب للنويرى وصبح الأعشى للقلقشناى . (۲) أقضية رسول الله للقرطبي . (۳) أن يجمعهم . (٤) الممارف لابن قنيبة . (٥) كانت العرب تنسب إلى قبائلها فلما جاء الإسلام وغلب عليهم سكنى القرى والمدن حدث فيما بيهم الانتساب إلى الأوطان كا كانت العجم . وأضاع كثير مهم أنسابهم فلم يبق لهم غير الانتساب إلى أوطانهم. « ابن الصلاح » . (٢) أسد الغابة لابن الأثير .

ابن العباس : إنها قد طرأت علينا أقضية وعضل فأنت لها ولأمثالها ، ثم أخذ بقوله . وما كان يدعو لذلك أحداً سواه ، وكان في المسائل العامة يسأل الناس فى المسجد عن آرائهم ثم يعرض رأيه ورأيهم على مجلس شوراه وهم من كبار الصحابة ، فما استقر عليه رأمهم أمضاه ، فكانت أعاله ثمرة ناضُّجة من الآراء الصائبة ، ولذلك ندرت هفواته في الإدارة بالقياس إلى غره ، لأنه يتروى ويعمل بآراء أهل الرأى . ولما أرسل عبد الله بن مسعود إلى العراق وزيراً ومعلماً مع عمار بن ياسر الذي ولاه الإمارة كتب إلى أهل العراق « وقد جعلت على بيت ما لكم عبد الله بن مسعود وآثرتكم به على نفسي » وقد يبعث إلى بعض الأقطار عاملًا على الصلاة والحرب ويسميه أميراً ، وعاملًا(') على القضاء وبيت المال ويسميه معلماً ووزيراً كما فعل في العراق ، أو يجمع للعامل بين الصلاة والخراج كعامل مصر . وتقسيم العالات في الشام يختلف عنه في اليمن ، وعامل البحرين لايكون كعامل اليمامة . وقد يبعث أناساً لمساحة الأرض ، وأناساً لتقدير الحراج ، وآخرين لإحصاء الناس ، وقال لعاملين له توليا مساحة العراق ووضع الخراج على سوادها : أخاف أن تكونا حملتها الأرض ما لا تطبقه ، لئن سلمني الله لأدعن أرامل العراق لا يحتحن إلى رجل بعدى أبداً . وقال : اللهم إنى أشهدك على أمراء الأمصار ، فإنى إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم ويعدلوا عليهم ويقسموا فيئهم بينهم ، ويرفعوا إلى ما أشكل علمهم من أمورهم .

وكان يرزق العامل بحسب حاجته وبلده ، ولما استعمل زيد بن ثابت على القضاء فرض له رزقا ، وكان يرزق عامله على حمص عباض بن غنم كل يوم ديناراً وشاة ومداً . وبعث إلى الكوفة عار بن ياسر على الثغر ، وعثمان بن حنيف على الحراج ، وعبد الله بن مسعود على بيت المال . وأمر هذا أن يعلم

<sup>(</sup>١) كان المنيرة بن شعبة أول من سلم عليه بالأمرة وكانوا يكنون أمراءهم فقال : ينبغى أن يكون بين الأمير والرعية فرق ، وألزم أهل عله أن يؤمروه ففعلوا واقتدى به سائر السلمين. في أمرائهم « لطائف المعارف الثعالبي » .

الناس القرآن ويفقههم في الدين ، وفرض لهم شاة كل يوم ، وجعل شطرها وسواقطها لعار بن ياسر ، والشطر الآخر بين عبد الله بن مسعود وعمَّان بن حُنيف. كان أبو بكر يساوى(١) بين الناس في العطاء ولا يفضل أهل السابقة ويقول إنما عملوا لله فأجورهم على الله ، وإنما هذا المال عرض حاضر يأكله البر والفاجر وليس ثمناً لأعالهم. وكان عمر يقول لا أجعل من قاتل رسول الله كمن قاتل معه . ولم يقدر عمر الأرزاق إلا في ولاية عار فأجرى عليه ستمائة درهم مع عطائه لولاته وكتابه ومؤذنيه ومن كان يلي معه في كل شهر ـ وكان عطاء عمَّان بن حنيف خمسة آلاف در هم وأجرى على عبد الله بن مسعود مائة درهم فی کل شهر وربع شاة فی کل یوم ، وأجری علی شریح القاضی مائة درهم في كل شهر وعشرة أجربة ، وإنما فضل عاراً لأنه كان على الصلاة . قال الحسن وكان عطاء سلمان خمسة آلاف وكان على زهاء ثمانين ألفاً من الناس . وأتاه (٢)عبد الله بن عمر السعدى فقال له عمر : ألم أحدث أنك تلي من أعال المسلمين أعالا فإذا أعطيت العالة كرهتها فقال : بلي . فقال عمر : ما تريد إلى ذلك . فقال : إن لى أفراساً وأعبداً وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين . فقال عمر : لا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت ، وكان رسول الله يعطيني العطاء فأقول : أعطه أفقر إليه مني . فقال النبي : خذه فتموله وتصدق به ، فما جاءك من هذا المال من غير مسألة ولا إسراف فخذه ، ومالا فلا تتبعه نفسك.

كان عمر يأمر الناس بالتفقه فى الدين ، ويجد فى إرسال الفقهاء إلى الأمصار ، يفقهون المؤمنين ويعلمونهم دينهم . وقد لا يرسلهم إلا بعد أخذ رأيم ، ولما أراد أن يرسل سعد بن عبيد ، وكان لا يسمى القارئ من الصحابة غيره قال له : هل لك فى الشام فإن المسلمين نزفوا وإن العدو قد ذأروا(٣)

<sup>(</sup>١) سراج الملوك للطرطوشي . (٢) تيسير الوصول لابن الدبع .

<sup>(</sup>٣) نزفوا نئوا ودأر عليه اجترأ.

عليهم ، وذلك بعد طاعون عمواس . وكان يقول حين خرج معاذ<sup>(1)</sup> ابن جبل إلى الشام : لقد أخل خروجه بالمدينة وأهلها بالفقه ، ولقد كنت كلمت أبا بكر رحمه الله أن يجلسه لحاجة الناس إليه فأبى على وقال : رجل أراد جهاداً يريد الشهادة فلا أجلسه .

وفى كتب عمر إلى قضاته وعماله كأبى موسى الأشعرى والقاضى شريح وأبى عبيدة ومعاوية وغيرهم قوانين فى الاشتراع والإدارة سنها للمسلمين لا تزال إلى يوم الناس هذا هى المعول عليها ، ورسالته فى القضاء إلى أبى موسى الأشعرى جمع فيها «جمل (٢) الأحكام ، واختصرها بأجود الكلام ، وجعل الناس بعده يتخذونها إماماً ، ولا يجد محق عنها معدلا ، ولاظالم عن حدودها محيصاً » ولقد قالوا : إذا (٢) اختلف الناس فى أمر فانظر كيف قضى عمر ، فإنه لم يكن يقضى فى أمر لم يقض فيه قبله حتى يشاور . وكان أبداً يأخذ آراء أصحابه لا يقطع أمراً عظيا من دون استشارتهم ويقول : الرأى الفرد كالحيط السحيل ، والرأيان كالحيطين المبرمين ، والثلاثة مرار لا يكاد ينتقض . هذا ولو وضع علم عمر فى كفة كا قال ابن مسعود ، ووضع علم أحياء العرب فى كفة لرجح بهم علم عمر . وأنشد عمر ذات يوم شعر زهير بن العرب فى كفة لرجح بهم علم عمر . وأنشد عمر ذات يوم شعر زهير بن

. فإن الحق مقطعه ثلاث يمين أو نيفار (١) أو جيلاء جعل يتعجب من علمه بالحقوق وتفصيله بينها ويقول : لايخرج الحق من إحدى ثلاث ، إما يمين أو محاكمة أو حجة .

وكانت المدينة في أيامه أشبه بمدرسة يتخرج فيها القضاة والعال والقواد والأمراء فلا يبعث إلى الأمصار إلا من اختبره في الجملة ، وقلما أخطأت فراسته في الناس ، وهو المثل الأمثل في جده . كان كعب بن سوار جالساً عند عمر فجاءته امرأة تشتكي زوجها فقال لكعب ، اقض بينهما ، فلما قضى بما

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد . (٢) الكامل للعبر د . (٣) طيتات ابن سعد .

<sup>(</sup>١) طبعات بن سد . (٤) النفار تنافر إلى رجل يتبين حجج الحصوم ويحكم بينهم والحلاء أن ينكشف الأمر وينجل فتعلم حقيته فيقضى به لصاحبه دون خصام ولا يمين .

عجبه وما لم يخطر له ببال قال لكعب: اذهب قاضياً على البصرة . ساوم عمر بفرس فركبه ليشوره (١) فعطب فقال للرجل : خذ فرسك . فقال الرجل : لا . قال : اجعل بيني وبينك حكماً . قال الرجل شريح . فتحاكما إليه فقال شريح : يا أمير المؤمنين خذ ما ابتعت ، أو رد كما أخذت . فقال عمر : وهل القضاء إلا هكذا ، سر إلى الكوفة فبعثه قاضياً عليها . قالوا وإنه لأول يوم عرفه فيه . وبتى شريح قاضياً هناك ستين سنة .

ومن الفقهاء في أيامه أبو موسى الأشعرى وسلمان بن ربيعة الباهلي ، وأبو قرة الكندى ، وأبو الدرداء ، وأبو سعيد الحدرى ، وعبد الله ابن عبد الله عباس . ومن عماله نافع بن عبد الحارث الحزاعى ، وسفيان بن عبد الله النقنى ، وعبد الله ابن أبى ربيعة . وعبادة بن الصامت ، وشداد بن أوس ، النقنى ، وعبد الله ابن أبى ربيعة . وعبادة بن الصامت ، وشداد بن أوس ، وقتادة بن النعان ، وعمير بن وهب بن خلف الحمحى ، وعتبة بن مسعود ، وعدى بن أبى الزغباء الجهمى ، وعويم بن ساعدة ، وسهيل بن رافع ، ومسعود بن أوس بن زيد الأنصارى ، وواقد بن عبد الله التميمى ، ومعاوية ابن أبى سفيان وغيرهم . من كل من هو فرد فى علمه ، متميز بحسن سياسته وإدارته . كتب إلى أبى موسى الأشعرى ، إنه لم يزل للناس وجوه يرفعون حوائج الناس فأكرم وجوه الناس ، فبحسب المسلم الضعيف من العدل أن ينصف فى الحكم والقسمة . يعنى أن عمر أوصى بالأعيان ، وإن كان يكره الشفاعة والوساطة . فقد توسط مولى عمر وسبه وقال : أتريد أن يظلم الناس ، ليكرم أحد من قصدوا إليها غانهره عمر وسبه وقال : أتريد أن يظلم الناس ، وهل هو إلا رجل من المسلمين يسعه ما يسعهم (٢) ؟

وكان ابن الخطاب يفحص أموراً لا تخطر ببال أحد : كتب إلى أبى موسى الأشعرى « إنى قد بعثت إليك مع غاضرة بن سمرة العنبرى بصحف فإذا أتاك لكذا وكذا فأعطه مائتى درهم وإن جاءك بعد ذلك فلا تعطه شيئاً واكتب إلى

<sup>(</sup>١) من شار الدابة شورا وشوارا راضها وقيل ركبها عند العرض على مشتريها وقيل المختبرها ينظر ما عندها .

فى أى يوم قدم عليك » يريد بذلك أن يعلم من يستعملهم الجد والاهتمام والحرص على الأوقات وضبط المواعيد ، هو يعطى من أرسله بالصحف مائتي جنيه إذا جد فوصل إلى البلد الذي عن له في الأجل المضروب وإلا فيحرم أجرته . وكتب إلى حذيفة بعد ما ولاه المدائن وكثر المسلمات : أنه بلغني أنك تزوجت امرأة من أهل المدائن من أهل الكتاب فطلقها . فكتب إليه : لا أفعل حتى تخبرنى أحلال أم حرام ، وما أردت بذلك ؟ فكتب إليه : لا بل حلال ، ولكن فى نساء الأعاجم خلابة ، فإن أقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم . فقال : الآن نطلقها . هذا مع أن عمر كان يقول : ليس قوم أكيس من أولاد السراري لأنهم يجمعون عز العرب ودهاء العجم . وكتب إلى أبي موسى الأشعرى(١) أيضاً : إذا أتاك هذا فاضرب كاتبك سوطاً واعزله عن عمله . وذلك أن كاتب أبي موسى كتب إلى عمر . ( من أبو موسى ) وكان عليه أن يقول ( من أبي موسى ) . ودبر عام الرمادة (١٧ـــ١٧) تدبيراً إدارياً ناجعاً عند ما رأى الناس بهلكون من المجاعة ، فكتب إلى أمين أمراء مصر والشام والعراق أن يوافوه بالميرة فأتته القوافل تحمل طعاماً كثيراً وغيره ، فوسع على الناس ، وكان قطع الطعام عن نفسه وأطعم الحياع ، ولولا تدابيره هذه لهلك أهل الحجاز جميعهم .

ومن جملة تدابيره الإدارية أنه (٢) « حجر على أعلام قريش من المهاجرين الخروج من البلدان إلا بإذن وأجل ، فشكوه فبلغه ، فقام فقال : ألا إنى قد سننت الإسلام سن البعير يبدأ فيكون جَلَاعاً ثم ثنيا ثم رَباعياً ثم سديساً ثم بازلا ، ألا فهل ينتظر بالبازل إلا النقصان ، ألا فإن الإسلام قد بَزَل (٣)،

<sup>(</sup>١) فترح البلدان للبرذرى . (٢) تربخ الطبرى . (٣) بزل البعير بزولا فطر نابه أى انشق بدخوله فى السنة التاسعة نهو بارل يستوى فيه الذكر والأنثى والجمع بوازل وبزل . والجنع قبل الثنى ، والجمع جذعان وجذاع بالكسر والأنثى جذعة والجمع جذعات وجذاع أيضاً . والثنى الذي ألق ثنيته ويكون ذلك فى الطلف والحافر فى السنة الثالثة وفى الحف فى السنة السادسة والجمع ثنيان وثناء والأثنى ثنية والجمع ثنيات ، والرباعى يطلق على الغم فى السنة الرابعة وعلى البقر وذى الحافر فى السينة الحامسة وعلى الخف فى السابعة .

ألا وإن قريشاً يريدون أن يتخذوا مال الله معونات دون عباده ، ألا فأما وابن الخطاب حى فلا ، إنى قائم دون شيعب الحرة آخذ بحلاقيم قريش وحجزها أن يتهافتوا فى النار » .

هذا مجمل من إدارة عر ، وقد كان شديداً في إقامة الحدود يقيمها على أقرب الناس إليه : حد في الخمر ابنه ، وعاقب ابن عمرو بن العاص عامل مصر ، لأن أحد قبطها استعداه عليه . قال السائب بن يزيد كنا نوتى بالشارب على عهد رسول الله وإمارة أبي بكر وصدر من خلافة عمر ، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرجلنا وأرديتنا ، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين ، حتى إذا عتوا وفسقوا جلدوا ثمانين . ولما ضعف نصاب الشهادة على المغيرة بالزنا سرَّى عنه لأنه ما أراد أن يرجم أحداً من الصحابة (١) . وأراد أن يحد جبلة بن الأيهم من ملوك غسان لأن رجلا فزارياً (٢) في الحج وطيء على إزاره فلطمه جبلة فهشم أنفه ، وشكاه الفزارى فأراد عمر جبلة على أن يفتدى نفسه أو يأمر الرجل بلطمه ، فقال جبلة : كيف ذلك وأنا ملك وهوسوقة ؟ فقال : إن الإسلام جمعكما ، وسوى بين الملك والسوقة في الحد ، ففر جبلة والتحق بالروم . وكان يساوى بين الناس في القضاء مهما علت منزلتهم . وبلغه عن بعض عاله وهو في الحرب أنه تعدى حداً من حدود الله فأغضى عنه لئلا يعتصم ببلاد الروم .

وكان يعرف أن الرسول قال : لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلماً ، فسكت عمر عنهم ، وراعى العهود التى أعطاها الرسول لهم ، ولما كان من جملة شروط نصارى نجران ألا يأكلوا الربا أمر بإجلائهم ، واشترى منهم أرضهم وأوصى بهم أهل الشام والعراق . ولما انطلق نصارى بنى تغلب هاربين من الجزية أضعفها عايهم (٣) وشرط عليهم ألا يُندَصروا أولادهم ، ولم يسمع لقول أحد بنى تغلب أنهم قوم عرب يأنفون من الجزية وهم قوم لهم نكاية ، وقوله له مهدداً : لا تعن عدوك عليك . وكان.

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان للبلاذري . (٢) تاريخ أبي الفداء . (٣)، الممارف لابن قتيبة .

يتحامى استعال النصارى وعرضوا عليه كناباً ونهم فأبى أن يستعملهم . وكان إذا أراد (١) أن يأمر المسلمين بشيء أو ينهاهم عن شيء مما فيه صلاحهم بدأ بأهله وتقدم إليه بالوعط لهم ، والوعيد على خلافهم أمره . وما كان يميز أحداً من آل بيته في شيء ، وربما هضم بعض حقهم وأعطاه من هو أجدر منهم . قسم (٢) عمر مرطا (٦) بين نساء المدينة فبتي فيها مرط جيد فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين ، أعط هذا ابنة رسول الله التي عندك (١) فقال : أم سليط أحق به فإنها ممن بايع رسول الله ، وكانت تز فر (٥) لنا القرب يوم أحد . وقال أحدهم لعمر اتق الله يا أمير المؤمنين فقال : لا خير فيكم إن لم تقولوها لنا ، ولا خير فينا إذا لم نقبلها منكم . وردت عليه امرأة فرجع إليها وقال : وجل أخطأ وامرأة أصابت .

وكان لا يقرب الشعراء ولكنه يجرى عليهم رزقاً يكفيهم . كتب مرة إلى المغيرة بن شعبة أن استنشد من قبلك من الشعراء ما قالوا فى الجاهلية والإسلام (٢٠) فأرسل إلى الأغلب العجل فقال إنه على استعداد لأن ينشده ، ثم أرسل إلى لبيد ابن ربيعة فقال أنشدنى : فقال إن شئت أنشدتك مما عنى عنه شعر الجاهلية قال : لا ، أنشدنى ما قلت فى الإسلام ، فانطلق إلى أديم فكتب فيه سورة البقرة فقال : أبدلنى الله مكان الشعر هذا . قال : فكتب بذلك إلى عمر فكتب إليه عمر : إنه لم يعرف أحد من الشعراء حق الإسلام إلا لبيد بن ربيعة فانقص من عطاء الأغلب خسمائة واجعلها فى عطاء لبيد .

ونهج عمر لمن يخلفه النهج الذى بجب السير عليه فى تدبير الملك . وأوصى الخليفة بعده أن يقر عماله سنة فيما قيل ، وأوصاه (٢) بتقوى الله لا شريك له وبالمهاجرين الأولين خيراً ، وأن يعرف لهم سابقتهم ، وأوصاه بالأنصار خيراً يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم وأوصاه بأهل الأمصار خيراً فإنهم

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطیری . (۲) تیسیر الوصول لابن الدیسم . (۳) المرط کساه من خز أن صوف یؤتزر به . (۶) برید أم کلفوم بنت علی . (۵) تزفر الذرب تخیطها . (۲) الإشراف لابن أبي الدنیا . (۷) البیان والتبیین للجاحظ .

ودء العدو وحياة النيء ، وأن لا يحمل فيئهم إلا عن فضل منهم ، وأوصاه بأهل البادية خيراً فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام ، وأن يأخذ من حواشي أموال أغنيائهم فير ده على فقرائهم ، وأوصاه بأهل الذمة خيراً وأن يقاتل من ورائهم ولايكلفهم فوق طاقتهم ، إذا أدوا ما عليهم الموثمنين طوعاً أو عن يد وهم صاغرون ، وأوصاه بالعدل في الرعية والتفرغ لحوائجهم وثغورهم وأن لا يوثر غنيهم على فقيرهم ، وأن يشتد في أمر الله وحدوده ومعاصيه على قريب الناس وبعيدهم ، ثم لا تأخذه في أحد رأفة حتى ينتهك منه مثل ما انتهك من حرم الله ، ويجعل الناس عنده سواء لا يبالي على من وجب الحق ، ثم لا تأخذه في الله لومة لائم ، وأوصاه أن لا يرخص لنفسه ولا لغيره في ظلم أهل الذمة ، ونشده الله أن يرحم جماعة المسلمين ، ويجل كبيرهم ، ويرحم صغيرهم ، ويوقر عالمهم ، وأن لا يضربهم فيذلوا ، ولا يستأثر ويرحم صغيرهم ، ولا يحرمهم عطاياهم عند محلها فيفقرهم ، ولا يجمترهم عليهم بالنيء فيغضهم ولا يحرمهم عطاياهم عند محلها فيفقرهم ، ولا يجمترهم في البعوث فيقطع نسلهم ، ولا يجعل المال دُولة بين الأغنياء منهم ،

#### إدارة عثمان بن عفان:

حافظ عثمان بن عفان على الأوضاع التى وضعهاعمر، وكان أول كتبه إلى أمراء الأجناد: «قد وضع لكم عمر ما لم يغب عنا بل على ملأمنا، ولا يبلغنى عن أحد منكم تغيير ولا تبديل ، فيغير الله ما بكم ويستبدل بكم غيركم » . وكان أول كتبه إلى عماله: «فإن الله أمر الأثمة أن يكونوا رعاة ، ولم يتقدم إليهم أن يكونوا جباة ، وإن صدر هذه الأمة قد خلقوا رعاة ولم يخلقوا جباة ، وليوشكن أئمتكم أن يصيروا جباة ولا يكونوا رعاة ، فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء ، ألا إن أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين وفيا عليهم ، فتعطوهم مالهم وتأخذوا ما عليهم ، ثم تثنوا بالذمة فتعطوهم الذي لهم وتأخذوهم بالذي عليهم » . وكتب إلى عمال الحراج : «أما بعد فإن الله خلق الحلق بالحق ، فلا يقبل إلا الحق ، خذوا الحق وأعطى المنا المنا وأما بعد فإن الله خلق الحلق ، فلا يقبل إلا الحق ، خذوا الحق وأعطى المنا وأما بعد فإن الله خلق الحلق ، فلا يقبل إلا الحق ، خذوا الحق وأعطى المنا وأما بعد فإن الله خلق الحلق ، فلا يقبل إلا الحق ، خذوا الحق وأعطى وأما بعد فإن الله خلق الحلق ، فلا يقبل إلا الحق ، خذوا الحق وأعطى المنا وأما بعد فإن الله خلق الحلق ، فلا يقبل إلا الحق ، خذوا الحق وأعطى المنا وأما بعد فإن الله خلق الحلة وأما بعد فإن الله خلق الحلق ، فلا يقبل إلا الحق ، خذوا الحق وأعطى والمنا والمنا والمنا والحق والحق والحق والمنا والحق والمنا والحق والمنا والمنا والمنا والمنا والمنا والمنا والحق والمنا وال

الحق، والأمانة الأمانة قوموا عليها، ولا تكونوا أول من يسلبها فتكونوا شركاء من بعد كم إلى ما اكتسبتم، والوفاء الوفاء لا تظلموا اليتيم ولا المعاهد فإن الله خصم لمن ظلمهم » وكتب في الأمصار أن يوافيه العال في كل موسم ومن يشكوهم. وكتب إلى الناس في الأمصار: « إن ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، ولا يذل المؤمن نفسه، فإني مع الضعيف على القوى ما دام مظلوماً إن شاء الله ». وكان كصاحبيه لايسكت عن حد من الحدود ولايتساهل مع من يرتكب المحظورات. ابتاع حمدان بن أبان، وعلمه الكتاب، واتخذه مع من يرتكب المحظورات. ابتاع حمدان بن أبان، وعلمه الكتاب، واتخذه كاتباً، ثم وجد عليه لأنه كان وجهه للمسألة عا رفع على الوليد بن عقبة، فارتشى منه وكذب ما قيل فيه. فتيقن عنهان صحة ذلك، فقال: لا تساكني أبداً وخيره بلداً يسكنه غير المدينة.

واعتمد عثمان لأول ولايته فى مشورته على من اعتمد عليهم الشيخا ، من قبل ، وفى الولايات على بعض من كانوا عالا لعمر ، ثم على أناس من أهله وعشيرته ، وممن اعتمد عليهم مروان بن الحكم . وكان مروان فى ولايته على المدينة بجمع أصحاب الرسول يستشيرهم ويعمل بما يجمعون عليه . ولم يكن عثمان مبتدعاً بل كان متبعاً ، تبع سيرة العمرين فى الحكومة (۱) . وما عزل أحداً إلا من شكاة أو استعفاء من غير شكاة ، وكثر المال فى أيامه فكان لا يتوفر فى إنفاقه . قبل إنه باع غنائم إفريقية بخمسائة ألف دينار وأعطاها مروانا ولم يطالبه بها ، ولم يزل المال متوفراً حتى لقد بيعت الحارية بوزنها ورقاً ، وبيع الفرس بعشرة آلاف دينار ، وبيع البعير بألف والنخلة الواحدة بألف . وأعطى عبد الله بن الأرقم وكان عمر استعمله على بيت المال ثلمائة ألف دوهم فأبى أن يقبلها وقال : عملت لله وإنما أجرى على الله .

وكان عثمان جواداً يحث عاله على الجود ، قدم المدينة ابن خاله عبد الله بن عامر فاتح خراسان وأطراف فارس وسجستان وكرمان وزابلستان وه أعال

 <sup>(</sup>١) يقولون العبران الآبي بكر وعمر لأن أهل الجمل نادوا بعلى بن أبي طالب : أعطنا
 سنة العمرين ، وعمر اسم مقرد لا كأبي بكر وإنما طليوا الخفة والكامل للمبرد » .

غزنة فقال له عثمان : صل قرابتك وقومك . ففرق في قريش والأنصار شيئاً عظيما من الأموال والكسوات (١) . وأرسل إلى على بن أبي طالب(٢) بثلاثة آلاف درهم وكسوة ، فلما جاءته قال : الحمد لله أنا نرى تراث محمد يأكله غيرنا . فبلغ ذلك عنمان فقال لابن عامر : قبح الله رأيك أترسل إلى على بثلاثة Tلاف درهم ؟ قال : كرهت أن أغرق ولم أدرما رأيك قال : فأغرق . قال : فبعث إليه بعشرين ألف درهم وما يتبعها . قال : فراح على إلى المسجد فانتهى إلى حلقة وهم يتذاكرون صلات ابن عامر ، هذا الحي من قريش . فقال على : هو سيد فتيان قريش غير مدافّع وكان ذلك من سياسة عثمان وحسن إدارته . ومن ذلك أن عامله على الكوفة كتب إليه أن أهل الكوفة قد اضطرب أمرهم ، وغلب أهل الشرف منهم والبيوتات والسابقة والقدمة ، والغالب على ٰتلك البلاد روادف ردفت وأعراب لحقت حتى ما ينفر إلى ذى شرف ولا بلاء من نازلتها ولانابتتها ، فكتب إليه عثمان : أما بعد ففضل أهل السابقة والقدمة ممن فتح الله عايه تلك البلاد ، وليكن من نزلها بسببهم تبعاً لهم ، إلا أن يكونوا تثاقلوا عن الحق وتركوا القيام به وقام به هؤلاء ، واحفظ لكل منزلته ، وأعطهم جميعاً قسطهم من الحق فإن المعرفة بالناس بها يصاب العدل . اه .

وكانت (٣) مغازى أهل الكوفة فى زمنه الرى وآذربيجان ، وكان بالثغرين عشرة آلاف مقاتل من أهل الكوفة ستة آلاف بآذربيجان ، وأربعة بالرى ، وكان بالكوفة إذ ذاك أربعون ألف مقاتل ، وكان يغز و هذين الثغرين منهم عشرة آلاف فى كل سنة ، فكان الرجل يصيبه فى كل أربع سنين غزوة .

وضعفت الإدارة فى النصف الأخير من عهد عنمان لشيخوخته ، ولأنه لا يستطيع من كان فى سنه أن ينظر فى جميع المسائل ، واشتغل بعض كبار العال بأطاعهم فى الولايات ، وشاغب المحرومون على المنصوبين ، وكثيراً ماكان يصر على تنفيذ أوامره لا يبالى كثيراً بالشكاوى . لعلمه بأنها صادرة

<sup>(</sup>١) أحد الغابة لابن الأثير . (٢) طبقات ابن سمد .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى .

على الأكثر عن أغراض شخصية ، وما نفع اللين ولا الشدة يوم حمّ القضاء فكان من قتله ما كان .

ومن عمال عثمان عبد الله بن الحضرى ، والقاسم بن ربيعة ، وعبد الله بن عامر وحبيب بن مسلمة الفهرى ، وأبو الأعور الأسلمى ، وعلقمة بن حكيم ، وجابر بن فلان المزنى وسماك الأنصارى ، والقعقاع بن عمر ، وجرير بن عيلان ، والأشعث بن قيس ، وعتيبة بن النهاس ، ومالك بن حبيب ، وسعيد بن قيس ، والسائب بن الأقرع ، وعقبة بن عامر ، ومعاوية بن أبى سفيان ، والغالب عليه مروان بن الحكم ، وكان عثمان ست مسنين فى ولايته وهو أحب إلى الناس من عمر بن الحطاب ، وكان عمر وجلالا ، فالدنيا مرجل لن . ثم أنكر الناس عليه أشياء أشرا وبطرا . قال ابن عمر : لقد وجلت ليه أشياء لو فعلها عمر ما عيبت عليه .

# إدارة على بن أى طالب:

أما طريقة على بن أبي طالب فكانت أيضاً في الإدارة طريقة من سبقوه إلى الإمامة: يولى العامل ويطاق يده على الجملة ويكشف حاله ، ويدعوعماله إلى التبلغ بميسور العيش والرفق بالرعية ، ويضع لهم المنهاج الذي يسيرون عليه . أوصى أحد عماله بأهل عمله فقال : إذا قدمت عليهم فلاتبيعن لهم كسوة شتاء ولا صيفاً ، ولا رزقاً يأكلونه ولا دابة يعملون عليها ، ولا تضرب أحداً منهم سوطاً واحداً في درهم ، ولا تقمه على رجله في طاب درهم ، ولا تبع لأحد منهم عرضاً في شيء من الخراج ، فإنما أمرنا أن نأخذ العفو منهم . ومما كتبه إلى الاشتر النخعى : وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله فإن في إصلاحه

<sup>(</sup>١) الإمامه والسياسة المنسوب لابن قتيبة .

وصلاحهم صلاحاً لمن سواهم ، ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم . لأن الناس كلهم عيال على الخراج وأهله ، وليكن نظرك فى عمارة الأرض أبلغ من نظرك فى استجلاب الحراج ، لأن ذلك لا يدرك إلا بالعارة ، ومن طلب الحراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد ولم يستقم أمره إلا قليلا . . . وإنما يوثى خراب الأرض من إعواز أهلها ، وإنما يعوز أهلها لإشراف الولاة على الجمع ، وسوء ظنهم بالبقاء ، وقلة انتفاعهم بالعبر .

ومما جاء في هذا الكتاب : ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختباراً ولا تولم محاباة وأثرة ، فإنهم جماع من شعب الجور والخيانة ، وتوخ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة والقدم في الإسلام المتقدمة . فإنهم أكثر أخلاقاً ، وأصح أعراضاً ، وأقل في المطامع إشرافاً ، وأبلغ في عواقب الأمور نظراً ، ثم أسبغ عليهم الأرزاق فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم ، وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم ، وحيجة عليهم إن خالفوا أمرك ، أو ثلموا أمانتك ، ثم تفقد أعمالهم ، وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم ، فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم على استعال الأمانة والرفق بالرعية ، وتحفظ من الأعوان فإن أحد منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه عندك أخبار عيونك ، اكتفيت بذلك شاهداً فبسطت عليه العقوبة في بدنه . . . وجاء في هذا الكتاب أيضاً : ثم الوالى خاصة وبطانة فيهم استثنار وتطاول وقلة إنصاف في معاملة ، فاحسم مادة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال ، ولا تقطعن لأحد من عاصيم عاشيا من الناس في شرب أو عمل مشترك يحملون مؤنته على غيرهم .

ومن وصية لعلى بن أبى طالب كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات ، وهى أشبه بالأوامر العامة : « انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له ، ولا ترو عن مسلماً ، ولا تجتازن عليه كارهاً ، ولا تأخذن منه أكثر من حق.

<sup>(</sup>١) الحامة بتشديد الميم الخاصة .

الله في ماله . فإذا قدمت على الحي فانزل بمائهم ، من غير أن تخالط أبياتهم .. ثم امض إليهم بالسكينة والوقار ، حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم ، ولا تخدج(١) بالتحية لهم ، ثم تقول : عباد الله أرسلني إليكم ولى الله وخليفته ، لآخذ منكم حق الله في أموالكم ، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه ؟ فإن قال قائل : لا. فلا تراجعه ، وإن أنعم لك منعم فانطلق معه من غيرأن تخيفه ، أو توعده ، أو تعسفه أو ترهقه . فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة . فإن كان له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلابإذنه ، فإن أكثر ها له ، فإذا أتيتها فلاتدخل علمها دخول متسلط عليه ، ولا عنيف به ، ولا تنفرن لهيمة ولا تفزعنها ، ولا تسوأن صاحبها فبها ، واصدع المال صدعين ثم خبره ، فإذا اختار فلا تعرضن لما اختاره ، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خبره فإذا اختار فلا تعرض لما اختاره ، فلا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله فى ماله ، فاقبض حق الله منه ، فإن استقالك فأقله ، ثم اخلطهما ثم اصنع مثل الذي صنعتأولاحتي تأخذحق الله في ماله، ولاتأخذن عَـوْداً (٢) ولا هر مة ولا مكسورة ولامهلوسة (٣) ولا ذات عوار ، ولاتأمنن عليها إلامن تثق بدينه ، رافقاً بمال المسلمين حتى يوصله إلى وليهم فيقسمه بينهم . ولاتوكل مها إلا ناصحاً شفيقاً وأميناً حفيظاً ،غير معنفولا مجحف ولا مُغلب ولا مُتعب(٤) . ثم احْدُر إلينا ما اجتمع عندك فصمره حيث أمر الله ، فإذا أخذها أمينك فأوعز إليه أن لايحول بنن ناقة وبنن فصيلها ، ولا يمصر (٥) لبنها فيضر ذلك بولدها، ولايجهدنها ركوباً ، وليعدل بن صواحباتها فى ذلك وبينها ، ولىرفه على اللاغب ، وليستأن بالنقب والظالع (٢٦)، وليوردها ما تمربه من الغُندُر، ولايعدل بها عن نبت الأرض إلى جَوَّاد الطرق . ولبروحها في الساعات ، وليمهلها عند

<sup>(</sup>۱) لا تنقص . (۲) العود المسن من الإبل . (۳) المهلوسة المريضة قد هلسها المرض وأنى لحمها . والعوار العيب . (٤) المعنف ذو العنف ذو العنف وهو ضد الرفق ، والمجلس الذي يسوق المال سوقاً عنيفاً فيجحف به أي يهلكه ، والمغلب المتعب واللغوب الإعياء . (٥) المصر : حلب ما في الضرع جميمه . (٦) الغالع الذي ظلع أي عمز في مشيه ، والنقب ذو النقب وهو رقة خف المبعير حتى تكاد الأرض تجرحه .

المنطاف (۱) والأعشاب ، حتى تأتينا بإذن الله بدنا منقيات (۲) غير متعبات ولا مجهودات ، لنقسمها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله فإن ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك إن شاء الله » .

ومن كتاب له إلى بعض عماله وفيه جماع سياسة المخالفين والموافقين إذا جعله كل عامل دستوره في عمله قال: أما بعد فإن دهاقين (٢) أهل بلدك شكوا منك غلظة وقسوة واحتقاراً وجفوة ، ونظرت فام أرهم أهلا لأن يبُد نوا لشركهم ، ولا أن يقصوا ويجفوا لعدهم ، فالبس لهم جلباباً من اللين تشوبه بطرف من الشدة ، وداول لهم بين القسوة والرأفة ، وامزج لهم بين التقرير والإدناء ، والإبعاد والإقصاء إن شاء الله . وكتب إلى زياد وكان عامله على فارس : أما بعد فإن رسولى أخرنى بعجب ، زعم أنك قلت له فيما بينك وبينه أن الأكراد هاجت بك فكسرت عليك كنيراً من الحراج وقلت له : لا تعلم بذلك أمير المؤمنين . يا زياد وأقسم بالله إنك لكاذب ، ولئن لم تبعث بخراجك لأشدن عليك شدة تدعك قليل الوفر ؛ ثقيل الظهر ، إلا أن تكون لما كسرت من الحراج محتملا . وكتب إلى كعب بن مالك : أما بعد فاستخاف على عملك ، من الحراج محتملا . وكتب إلى كعب بن مالك : أما بعد فاستخاف على عملك ، واخرج في طاقفة من أصحابك ، حتى تمر بأرض ورة السواد فتسأل عن عملى ، وتنظر في سيرتهم فيا بن دجلة والعذيب .

قال اليعقوبي (١٠): إن علياً حكم بأحكام عجيبة حتى إنه حرق قوماً ودخن على آخرين ، وقطع بعض أصابع اليد فى السرقة ، وهدم حائطاً على اثنين وجدهما على فسق ، وكان يقول : استروا ببيوتكم والتوبة وراءكم ، من أبدى صفحته للحق هلك ، إن الله أدب هذه الأمة بالسوط والسيف ، وليس لأحد عند الإمام هوادة .

وكان على(٥) يقسم الله في بيت المال كل جمعة حتى لايترك فيه شيئاً . و دخل

<sup>(</sup>١) النطاف حمع نطفة وهى الماء الصافى القليل . (٢) البدن بالتشديد السمان واحدها بادن ومنقيات ذوات نقى وهو المنح فى المعلم والشحم فى العين من المسمن وأنقت الإبل وغيرها سمنت وصار فيها نتى وناقة منقية وهذه الناقة لا تنتى . (٣) أرباب الأملاك من العجم . (٤) تاريخ اليمقوبي . (٥) تاريخ أبي الفداء .

مره إلى بيت المال فوجد الذهب والفضة فقال : يا صفراء اصفرى ، ويا بيضاء ابيضى وغرَّى غبرى ، لا حاجة لى فيك . وقال أيها الناس أعينوا على أنفسكم فإن السبعة ، أو قال التسعة ، يكونون فى القرية فيحيونها بإذن الله عز وجل ، ولولا أن يضرب بعضكم وجوه بعض لقسمت هذا السواد بينكم . وانتهى إليه أن أحد عماله يفرق ويهب الأموال وكان عليها ، ولامه أن قسم فىء المسلمين فى قومه ومن اعتراه من السألة والأحزاب وأهل الكذب من الشعراء كما يقسم الجوز ، فأجابه عامله إنه منذ ولى العمل الكذب من الشعراء كما يقسم الجوز ، فأجابه عامله إنه منذ ولى العمل لى يرزأ من عمله ديناراً ولا درهما ولا غيرهما ، وأن العزل أهون عليه من . هذه التهمة ، وقال على : لئن بقيت لنصارى بنى تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين . هذه التهمة ، وقال على : لئن بقيت لنصارى بنى تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين اللذرية ، فإنى كتبت الكتاب بينهم وبين رسول الله على أن لا ينصروا أولادهم . ورأى على دارا للقاضى شريح عمرها فقومت عليه بنمانين ديناراً فوعظه وبكته . ضمنا ، مع أنه كان يرزق خمهائة درهم ، وكان يقبل الهدية ويكافئ عنلها .

ومن مجموع هذه الفقرات من كتب على بن أبي طالب عرفنا منزعه بفي تدبير الملك ، وشدته على من من يطيل يده بالأذى إلى الرعية وإلى أموال الدولة ، وكان هدية هدى أصحابه الثلاثة من قبل وما خالف على عمر ولا غير شيئاً مما صنع وقال : إن عمر كان رشيد الأمر ولن أغير شيئاً صنعه (الكن التوفيق أخطأه ، فاستغرقت أيامه في الفتن ، أكثر من التنظيم والإدارة ، وفقد الاستقرار في البلاد للنزاع الذي قام بينه وبين خصومه . قال الجاحظ : لا يعلم رجل في الأرض متى ذكر السبق في الإسلام ، ومتى ذكر النفقه في الدين ، ومتى ذكر الزهد في الأمور التي مناصر الناس علما ، كان مذكوراً في هذه الحلال كلها إلا على .

ومن عماله عبد الله بن عباس وكان واليه على البصرة وإليه الصدقات والجند والمعاون وقدُشَم بن العباس وعبيد الله بن عباس وأبو الأسود الدوئل وسهل بن حنيف وغيرهم

<sup>(</sup>۱) الحراج ليحيى بن آدم

## إدارة الأمويين

الإدارة على عهد معاويه بن أبي سفيان :

ما عرفت للحسن بن على طريقة فى الإدارة لأنه لم يطل أمره غير بضعة أشهر وذلك فى العراق والحجاز ، أما سائر الأقطار فكانت فى يد معاوية ولكن عبلة الله بن عباس من أعظم أنصار على كتب إلى الحسن أن يولى. أهل البيوتات والشرف يستصلح بهم عشائرهم حتى تكون الجاعة ، فإن بعض ما يكره الناس – ما لم يتعد الحق وكانت عواقبه تدعو إلى ظهور العدل وعز الدين – خير من كثير مما يحبون إذا كانت عواقبه تدعو إلى ظهور الحور ووهن الدين .

وتولى الأمر معاوية ، وساعده على حسن إدارة [الملك سابقة له من. تجربة طويلة ، ابتدأت منذ كان كاتب وحى رسول الله يشهد روعة الرسالة ، فتثقف على أتم ما يكون من الكمال ، ورأى منه أبو بكر وعرم ما رآه منه صاحبهما من الغناء فولى الشام عشرين سنة تمرس (١) خلالها بالسياسة ، واتسع أمامه أفق جديد من النظر ، فأدهش من تولى أمرهم بحلمه ، وعلمه ، وثاقب رأيه ، وفرط دهائه ، وكان أبوه من قبل يعالج شؤون الناس ويتألفهم ويعرف ما يصلحهم ، وعنه أخذ معاوية شيئاً في هذا المعنى ، والناشئ في مثل هذه الأعمال يتحنك في الإدارة ، ويكون إماماً في صناعته .

حافظ معاوية على أصول الرسول والراشدين فى الإدارة ، وما حاد عنها الله فيما قضت به المصلحة ودعا إليه المحيط الجديد ، مثل إخراج الإدارة من سذاجة البداوة إلى بحبوجة الحضارة ، وعرف فوائد الشورى فما كان يصدر فى المهمات إلا عن مشورة ، يرى من الطبيعي أن يأخذ بآراء أشراف

<sup>(</sup>١) تمرس وامترس بالشيء : احتك به وتمرس بالنوائب والخصومات : مارمها .

القوم ، وينزل على حكم (١) وفود البلاد ؛ وله ولآل بيته مجالس يعقدونها في المسجد الجامع ، تدور بحوثها على سياسة البلاد وحكمها في الأكثر ، ومجالس النواب والولايات والشيوخ .

كان معاوية يفض مشاكله بالحسني ، يلىن للناس ويشفغ المجاملة بالإحسان يوليه كل ناب(٢) نابه في قومه ، سيد مسود في أهله ، ولا تلين قناته لمن يحاول قلب الخلافة وإخراجها عن بيته بعد أن آلت إليه ، وما كان مع من يظلم رعاياه إلا شديداً ، ويستميل القلوب بالعطاء وبالإقناع أو بالإغضاء أو بالمجادلة بالتي هي أحسن ، وبلغ من سعة الصدر ووافر الحلم أن ضرب المثل بحلمه ، وكان إذا لم تنجح في الناس وسائله اللينة ، يعمد بعد التماس كل حيلة إلى القوة ، وهو القائل « لا أضع سيني حيث يكفيني سوطي ، ولا أضع سوطى حيث يكفيني لساني ، ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت » ، وقيل وكيف ذاك ؟ قال : «كنت إذا مدوها خليها ، وإذا خاوها مددتها » وقال : إنى لا أحول بين الناس وبين ألسنتهم ما لم يحولوا بينا وبين سلطاننا . ومن المستحيل كم (٣) الأفواه أو تنطق بما يراد ، ورضا الناس غاية لا تدرك . فما دام الأمر يفض بالكلام ، ولا يقوم رجل جد يقلقل أمر الجاعة ، فالعالم أحرار في أقوالهم ، ومتى لجأوا إلى القوة وتطاولوا إلى الفتنة انكفأ عليهم بقوته ، وهمته منذ تولى الحكم مصروفة إلى سياسة الدولة ، وما عدا ذلك فالناس وُما يختارون من الآراء والمذاهب ، وهو يستشير أرباب الرأى من أنصار دولته ، ولا يأتمن في إدارة الولايات و الأعمال إلا الكفاة من آل بيته ، فإذا اتفق أن كان فلان ينزع إلى كذا أو يحب فلاناً من خصومه ، أو يغلظ في بيان رأى يخالفه ، فهذا مما لا يتعلق يه كبير أمر عنده.

<sup>(</sup>١) خطط الشام للمؤلف .

<sup>(</sup>٢) الناب : سيد القوم ، والنابه : الفطن ذو النباهة .

<sup>(</sup>٣) كم البعير : شد قه بالكمام والكمام كالكمامة ما يكم به فم الحيوبان لشلا يعطس أو يأكل .

فالسياسة هي كل ما حصر فيه معاوية وكده ومن أجل توطيد دعائمها بلحأ إلى طرق في الدعوة مؤثرة ، فجعل القصاص أو الوعاظ في المساجد والمعسكرات يدعون لدولته وينفرون من أعدائها ، وذلك لما رأى عليا() عند منصرفه من صفين قنت في الصلاة ودعا على من خالفه . فوقع في نفس معاوية أن يعامل علياً بالمثل ، وأمر من يقص بعد الصبح وبعد المغرب أن يدعو له ولأهل الشام ، وحمل الأمصار على احتذاء مثاله في عاصمته ، يعظونهم ويذكرونهم ، وظل قصاص العامة يجتمع إليهم النفر من الناس ، يعظونهم ويذكرونهم ، ويقصون عليهم ما يرقق قلوبهم ، وكان القصاص يعظونهم ويذكرونهم ، ويقصون عليهم ما يرقق قلوبهم ، وكان القصاص نيه ، وحنى الخلونه وحمله ولأهله ولأهل بيته وجنوده ، وعلى أهل حربه وعلى الكفار كافة . ومن القصاص من كانوا يرفعون أيديهم في قصصهم كما كان سدًليم بن عتر قاص الجند زمان عمرو بن العاص .

ويقول من أمعنوا في درس تاريخ معاوية إن دعوى سنّة لعن على <sup>(٢)</sup> ، على عقبي كل خطبة <sup>(٦)</sup> ، لم يقم عليها دليل ثابت يركن إليه ، وما من أثر يدل على أن هذا اللعن تقدم مروان بن الحكم ، وبذلك يبرأ معاوية من هذه الوصمة . وجلب لعن الأمويين علياً من <sup>(٤)</sup> البغضاء المسترة أكثر مما نالهم من الفائدة

<sup>(</sup>١) شقمه ة و الولاة للكندري .

<sup>(</sup>٢) كان اللمن منذ القرن الأول من أيسر ما يقابل به خصم خصمه وبعد انقضاء ثلاثة عشر قرناً واقطواء ذلك البساط بما عليه جملة ، لم تشتف صدور شيعة على من النيل من الراشدين والأمويين والعباسيين حتى كان لعهم يعد من أصول المذهب ، وصار بعضهم ينعتون الشيخين بصنمى قريش ويقذفون بابنتهما الطاهرتين . وأصبح اللمن سنة من سنن العباسيين ، يلعنون كل من حارب سلطانهم ، وقد عزم المعتضد على سب معاوية على المنابر فحذره وزيره من اضطراب العامة وأمر المعتمد يلمن ابن طولون على المنابر لى جميع أعماله بمصر ، وعمد إلى هذا اللمن السهاسي المراق ، ولعن ابن طولون المعتمد على المنابر في جميع أعماله بمصر ، وعمد إلى هذا اللمن السهاسي بعض خلفاء بني العباس . أما الإسلام فلم يجوز اللمن إلا على الكفار لا على التعمين . وقد وردت بعض خلفاء بني العباس . أما الإسلام فلم يجوز اللمن إلا على الكفار لا على التعمين . وقد وردت علم يناهد في بعض الكتب من لعن بعض أهل القبلة وغيرهم فإنما هو من زيادات النساخ هل ما حقق ذلك العارؤون من العلما .

<sup>(</sup>٣) الكامل المبرد. (٤) معلمة الإسلام: مادة أمية.

الحقيقية ، كما أخطأ معاوية بإطلاق يد زياد في سياسة القمع في العراق على صورة هائلة تخالف ما كانت عليه سياسة معاوية من اللمن ، وكان عليه أن يطبق بنفسه هذه السياسة مباشرة . وانتشر لعن الطالبيين للأمويين ولعن الأمويين للطالبيين فى كل مكان ، وقد لعن الأمويون علياً عَلَى منابرهم نحو ألف شهر ، ولم تبطل هذه البدعة السيئة إلا في عهد عمر بن عبد العزيز، استعاض عنها بآية : « ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا » إلى آخر الآية الشريفة وقيل بل جعل مكان ذلك : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي، وينهيي عن الفحشاء والمنكر» . وقيل بل جعلهما لجميعاً ، وكان العلويون يقنتون عقب الصلوات يلعنون بني أمية يشفون بذلك نفوسهم الثائرة ، من أجل دماء مطلولة وطوائل(۱)طويلة ، وملك مستأثر به .

واقتنى معاوية فعل عمر بن الخطاب في العلم بأخبار رجاله ورعيته فانتظم له أمره ، وكذا كان زياد بن أبيه وعبد الملك والحجاج . قال الحاحظ: ثم لم يكن من هؤلاء أحد في مثل هذه السياسة حتى ملك المنصور . ونقل عن وياد أن رجلاكلمه في حاجة وجعل يتعرف إليه ويظن أن زياداً لا يعرفه فقال : أنا فلان بن فلان ، فتبسم زياد وقال له : أتتعرف إلى وأنا أعرف منك بنفسك ، والله إنى لأعرفك ، وأعرف أباك وأمك وأعرف جدك وجدتك ، وأعرف هذا البرد الذي عليك وهو لفلان وقد أعارك إياه ، فبهت الرجل وأرعد(٢) حتى كاد يغشى عليه .

قلنا إن معاوية كان يتخبر عاله من كفاة أهل بيته أو من غيرهم من رجال دولتهوأنصار دعوته . وقد انتهى إلى علمه أن ابن أخته عبد الرَّحمنُ بن أمالحكم عامله على الكوفة قد أساء السيرة في إمارته فعزله وأقصاه عن الحكم . وقيلُ إن سبب عزله أن عبد الله بن همام السلولي قال شعراً وكتبه في رقاع ألقاها في المسجد الحامع وهي :

ألا أبلغ معاوية بن صخر ققد خرب السواد فلاسوادا

<sup>(</sup>١) طل دمه هدره . والطوائل جمع طائلة وهي العداوة والترة . (٢) أرعد: أخذته الرعدة (بفتح الراء أوكسرها) وهيالاضطراب يكون منالفزع وغيره .

أرى العال أقساء علينا بعاجل نفعهم ظلموا العبادا فهل لك أن تدارك ما لدينا وتدفع عن رعيتك الفسادا وتعزل تابعاً أبداً هـواه يخرب من بلادته البــلادا

إذا ما قلت أقصر عن هواه تمادى في ضلالته وزادا

وكان معاوية إذا أراد أن يولى رجلا من بني حرب ولاه الطائف ، فإن رأى منه خيراً وما يعجبه ولاه مكة معها ، فإن أحسن الولاية وقام بما ولى قيامًا حسنًا جمع له معهما المدينة . فكان إذا ولى الطائف رجلا قيل هو فى أبى جاد : فإذا ولاه مكة قيل هو فى القرآن ، فإذا ولاه المدينة قيل هو قد حذق(١) . وأوصى أحد أقاربه ممن استعمله فقال : لا تبيعن كثيراً بقليل ، وخذ لنفسك من نفسك ، واكتف فيما بينك وبين عدوك بالوفاء ، تخف عليك المؤنة وعلينا منك ، وافتح بابك للناس . وقال لآخر : إذا أعطيت عهداً فف به ، ولا تخرجن منك أمراً حتى تبرمه ، فإذا خرج فلا يردن عليك ، ولا تطمعن أحداً في غير حقه ، ولا تؤيسن أحداً من حق له . قواعد وضعها معاوية لعاله وفيها شيء من الأساليب لكف الناس بعضهم عن بعض ، وإرضاء كل واحد بحقه ، وتوفير ثقة الرعايا بولاتهم ، ليعتقدُوا أنهم لا يكذبون وأنهم إذا قالوا فعلوا .

ومن يمن الدولة الأموية أن كانت لا تستعمل من العمال إلا من ثبتت كفايته ونجدته في تأييد سلطانها ، يمحضونها النصح ولا يغفلون عن تعهد حال الناس وكشف ظلاماتهم ، واتخاذ الطرق المفضية إلى ما فيه ، راحتهم وهناوئهم ، وإذا تبرم أهل قطر بتدابير من وليهم ينقله الحليفة إلى قطر آخر يستعيض عنه أكفأ منه ، أو من كان على شاكلته أو ألين منه عريكة ، يريك عاملا حقيقياً للعمل ، لا عملا لعامل يرزقه ، يتطلب عاملا إذا عرضت له المعضلات أن يفتق له وجه الحيلة ما يتوجه له فيه وجه .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى .

أو عز زياد إلى والى خراسان أن يصطفى لمعاوية الصفراء والبيضاء فلا يقسم فى الناس ذهباً ولا فضة عملا بكتاب ورد عليه من الحليفة . فكتب والى خراسان إلى زياد: بلغنى ما ذكرت من كتاب أمير المؤمنين ، وإنى وجدت كتاب الله تعالى قبل كتاب أمير المؤمنين ، وإنه والله لو أن السياء والأرض كانتا رثقا(١) على عبد ثم اتنى الله جعل له مخرجاً والسلام . وقسم الفيء بين الناس من الذهب والفضة ، ولم ينفذ ما أمر به الحليفة من أمر يجحف بأرباب الاستحقاق فى العطاء من الجند والعال ، ذلك لأنه رأى فى ولايته ما لم يره الحليفة ولا عامله الأكبر زياد . وكتب معاوية إلى عامله على مصر أن زد على كل وحل من القبط قير اطآ ، فكتب إليه كيف أزيد عليهم وفى عهدهم أن لا يزاد عليهم . وهذا مما يشعر بما كان للعامل الأمين فى عهد معاوية من الحرية فيا يرتئيه لإصلاح عمله . والإدارة فى قطر قد لا تصلح لقطر آخر . والحاض يرى ما لا يراه الغائب .

قال زياد ما غلبني أمير المومنين إلا في واحدة ، طلبت رجلا فلجأ إليه وتحرّم (٢) به فكتبت إليه . إن هذا لفساد لعملي إذا طلبت رجلا اليك وتحرّم بك . فكتب إليه معاوية : إنه لاينبغي أن نسوس الناس بسياسة واحدة فيكون مقامنا مقام رجل واحد، ولكن تكون أنت للشدّة والغلظة، وأكون أنا للرأفة والرحمة ، فيستريح الناس بيننا . وقديماً قالوا ، الدهاة أربعة ، معاوية للروية ، وعمرو بن العاص للبديهة ، والمغيرة بن شعبة للمعضلات ، وزياد لكل كبيرة . وصغيرة . وقال بعضهم : دهاة العرب وذوو الرأى والمكيدة ، معاوية وعمرو والمغيرة وقيس بن سعد وعبد الله بن بديل بن ورقاء . وأربعة ممن . ذكر دبروا ملك بني أمية ، والآخران كانا من جماعة على .

<sup>(</sup>۱) الرتق : ضد العتق و الصدع وفى النيزيل كانتا رتقاً ففتقناهما أى مصمتين منضمتين ' لا فرجة بينهما .

<sup>(</sup> ٢ ) يقال : تحرمت بطمامك ومجلسك ، أى حرم عليك منى بسببهما ما كان لك أخذه ، هو تحرم فلان بفلان إذا عاشره و ما لحه وتأكدت الحرمة بينهما .

علمنا أن معاوية ما كان يستخدم الحسام، إذا أجزأه(١) الكلام، رمى أهل ٍ مصر بعمرو بن العاص لأنهم اشتركوا في مقتل عثمان ، ولما هلك ولي مصر أخاه عتبة بن أبي سفيان(٢) . وكان و الى عسر على الطائف و صدقاتها وهو من. بلغاء الحطباء ، قيل لم يكن في بني أمية أخطب منه . فاشتد على أهل مصر وطأمن من جماحهم ، وأدخل الرهبة على قلوبهم . ومن جملة ما خطبهم، وفيه. نموذج من خطته وخطة أخيه ، قوله : يا أهل مصر خفّ على ألسنتكم مدح, الحق ولا تفعلونه ، وذم الباطل وأنتم تأتونه ، كالحار يحمل أسفاراً أثقله. حملها ، ولم ينفعه علمها ، وإنى والله لا أداوى أدواءكم بالسيف ، ولا أباخ السيف ، مَا كَفَانِي السوط ، ولا أبلغ السوط ماكفتني الدرّة ، ولا أبطئ عن الأولى، إن لم تصلحوا عن الأخرى، ناجز آلاً؛ بناجز ، ومن حذر كمن بشر ، . فدعوا قال ويقول، من قبل أن يقال فعل ويفعل، فإن هذا اليوم الذي ليس فيه. عقاب، ولابعده عتاب. وخطبالناس بمصر عن متوْجيدة(١) فقال: يا حاملي. ألأم آنف (°) ركبت بين أعين ، إنى إنما قلمت (٦) أظفارى عنكم ليلين مسى لكم ، وسألتكم صلاحكم إذا كان فسادكم باقياً عليكم ، فأما إذ أبيتم إلا الطعن على. السلطان ، والتنقص للسلف ، فوالله لأقطعن بطون السياط على ظهوركم ،. فإن حسمت أدواءكم ، وإلا فإن السيف من ورائكم ، فكم من حكمة منا لم تعها قلوبكم ، ومن موعظة منا صمت عنها آذانكم ، ولست أبخل عليكم بالعقوبة ، إذا جدتم بالمعصية ، ولا أو تسكم من مراجعة الحسني ، إن صرتم إلى التي هي أبر وأتتي .

واستخلف عتبة هذا عاملا له على أهل مصر، وكانت له شدّة ، فامتنع, عليه بعض أهلها ، فكتب إلى عتبة ، فقدمها فدخل المسجد ورقى المنبر وقال: يا أهل مصر قد كنتم تعذرون ببعض المنع منكم ، ابعض الجور عليكم ، وقد.

<sup>(</sup>١) أجزأ على : أغلى (٢) أسد الغابة لابن الأثير . (٣) الناجز والمنجيز : الحاضر . (٤) الموجدة الغضب . (٠) الآنف : جمع أنف ، تجمع علم آناف وأنوف . (٢) قلم الظفر : قطع ما كان منه شيئاً بعد شيء .

وليكم من إن قال فعل فإن أبيتم درأكم (١) بيده ، فإن أبيتم درأكم بسيفه ، ثم جاء فى الآخر ما أدرك فى الأول : إن البيعة شائعة ، لنا عليكم السمع ، ولكم علينا العدل ، وأينا غدر فلا ذمة له عند صاحبه . فناداه المصريون من جانب المسجد «سمعاً سمعاً » فناداهم «عدلاعدلا » .

وكلما لمح عتبة شرارة الفتنة خطب القوم بما يطفئها من معين بلاغته .
احتبست كتب معاوية حتى أرجف أهل مصر بموته ، ثم ورد كتابه بسلامته .
فصعد عتبة المنبر والكتاب بيده وقال : يا أهل مصر ، قد طالت معاتبتنا إياكم بأطراف الرماح وظ بُبات (٢) السيوف حتى صرنا شجى في لهواتكم (٣) ما تسبغنا حلوقكم ، وأقذاء (١) في أعينكم ما تطرف عليها جفونكم ، فحين اشتدت عرا الحق عليكم عقدا ، واسترخت عقد الباطل منكم حلا ، أرجفتم بالحليفة ، وأردتم توهين السلطان ، وخضتم الحق إلى الباطل ، وأقدم عهدكم به حديث فاريحوا أنفسكم إذا خسرتم دينكم ، فهذا كتاب أمير المؤمنين بالحبر السار عنه ، والعهد القريب منه ، واعلموا أن سلطاننا على أبدانكم دون قلوبكم ، فأصلحوا لنا ما ظهر نكلكم إلى الله فيا بطن ، وأظهروا خيراً وإن أسرتم. فراً فإنكم حاصدون ما أنتم زارعون ، وعلى الله نتوكل وبه نستعين . اه .

وخطب عتبة فى الموسم فى سنة إحدى وأربعين ، وعهد الناس حديث بالفتنة ، فاستفتح ثم قال : « أيها الناس إنا قد ولينا هذا الموضع الذى يضاعف. الله فيه للمحسن الأجر ، وعلى المسىء الوزر، فلا تمدوا الأعناق إلى غيرنا ، فإنها تنقطع دوننا ، ورب متمن حتفه فى أمنيته ، اقبلوا العافية ما قبلناها منكم وفيكم » وقد عرفنا بهذه النموذجات من الحطب السياسية كيف أخذ بنو أمية

<sup>(</sup>١) دراًه ؛ دفعه شديداً . (٢) الظبة ؛ حد السيف والسنان ونحوهما والجمع ظبات وظبى . (٣) اللهاة اللحمة المشرقة على الحلق في أقصى سقف الفم وجميها لهوات ولهيات ولهي . والشبعى ؛ ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه . (٤) القذى ؛ ما يقم في المين وفي . الشراب من تبنة وهيرها .

يصفون البلاد من كدر الفتنة. وبعتبة وأمثاله أدخلوا الناس في الطاعة ، وكانوا ركبوا رؤوسهم (١) في الغوائل وأوغلوا ، وبعتبة وبأمثاله من العمال الذين كانوا يعملون للجاعة بعقولهم وقلوبهم ، دفعوا الناس إلى الانقطاع إلى أعمالهم ، واضطروهم إلى أن يتركوا الخوض في سياسة الملك إلى من يحسن القيام علمها .

ومن نظر فى سيرة أولئك العال بأخذه العجب من عفتهم عن الأموال ، وتبلغهم بالقليل ، وإنفاقهم بلا حساب ، لتأليف الشارد واستمالة الحصم المعاقد . ولى عمرو بن العاص الذى ولى مصر مرتين ، وجعلها له معاوية فى المرة الثانية طعمة بعد الإنفاق على مرافقها ، فلم تعد عليه هذه الطعمة بثروة تذكر . وما اشتد عمرو على أهل مصر اشتداد عتبة ، لأن هذا كان فى سن الكهولة وعمرو فى سن الشيخوخة . والشيوخ فى الإدارة أقرب إلى الحنكة (٢) والروية من الشباب على الأغلب . أما سائر عمال الدولة فكانوا بحسب الحال : على طريقة عتبة الناطقة أو على طريقة عمرو الصامةة .

رمی معاویة العراق بزیاد بن أبی سفیان فخطب أهلها قائلا: حرام علی الطعام والشراب حتی أسویها بالأرض هدماً وإحراقاً ؛ إیای و دلج (۲) اللیل . فإنی لا أوتی بمدلج إلا سفکت دمه ، وإیای و دعوی الحاهلیة ، فإنی لا أجد أحدا دعا بها إلا قطعت لسانه ، وقد أحداثم أحداثاً ، وأحدثنا لكل ذنب عقوبة ، فمن غرق قوماً أغرقته ، ومن أحرق قوماً أحرقته ؛ ومن نقب بیتاً نقبت عن قلبه ، ومن نبش قبراً دفنته فیه حیاً ، فكفوا أیدیكم وألسنتكم أكف عنکم ، وقد كانت بینی وبین أقوام أشیاء قد جعلتها د بر أذنی و تحت قدمی ، فن كان محسناً فليز دد ، ومن كان مسيئاً فلينزع . إنی لو علمت أن أحدكم قد قتله السل من بغضی لم أكشف له قناعاً ، ولم أهتك له سترا ، حتی یبدی لی قتله السل من بغضی لم أكشف له قناعاً ، ولم أهتك له سترا ، حتی یبدی لی

 <sup>(</sup>١) ركب رأسه : مضى على وجهه بغير روية . (٢) حنك وأحنك وتحنك الدهر المرجل : جملته التجارب و الأمور وتقلبات الدهر حكيماً والحنكة الاسم من حنكة الدهر .
 (٣) الدلج : سير الليل كله أو فى آخره .

صفحته (۱) ، فإذا فعل ذلك لم أناظره ، فأعينوا على أنفسكم وأتنفوا (۲) أمركم » ومعنى هذا أن زياداً أعلن فى العراق الإدارة العرفية العسكرية ، وصرح بأنه يتناسى ما سبق للقوم من الخطيئات للدولة ، لنفسه ، إذا أحسنوا السيرة ، وأنه ينوى افتتاح عهد جديد يغاث فيه الناس ويستريح السلطان .

ومع هذه الشدة البادية في كلام (٣) زياد كان يبعث إلى الجماعة منهم فيقول ما أحسب الذي يمنعكم من إتياني إلا الرجلة (١) فيقولون : أجل فيحملهم ويقول : أغشوني الآن واسمروا عندى . يحاول تألفهم والوقوف على آرائهم من طرف خفي ، والبعد جفاء ، والعامل مضطر إلى أن يعلم البواطن والظواهر ، ولا ميدان لالتقاط الفوائد إلا في المجالس الخاصة . قال عمر بن عبد العزيز : «قاتل الله زياداً جمع لهم كما تجمع الذرة ، وحاطهم كما تحوط الأم البرة ، وأصلح العراق بأهل العراق وترك أهل الشام في مشامهم وجبي العراق مائة ألف ألف و نمانية عشر ألف ألف ).

كان زياد إذا ولى رجلا قال له : خذ عهدك وسر إلى عملك . واعلم أنك مصروف رأس سنتك ، وأنك تصير إلى أربع خلال فاختر لنفسك : إذا وجدناك أميناً ضعيفاً استبدلنا بقوتك لضعفك ، وسلمتك من موتنا أمانتك ، وإن وجدناك خائناً قوياً استهنا بقوتك ، وأحسنا على خيانتك أدبك فأوجعنا ظهرك ، وأثقلنا غرمك وإن جمعت علينا الجرمين ، جمعنا عليك المضرتين ، وإن وجدناك أميناً قوياً زدنا في عملك ، ورفعنا لك عليك المضرتين ، وإن وجدناك أميناً قوياً زدنا في عملك ، ورفعنا لك ذكرك ، وأكثرنا مالك ، وأوطأنا (ع) عقبك . هذا مثال من أعمال عمال معاوية وما يريدون أن يكون عليه من يتصرفون للسلطان ليستقيم أمر لبلاد .

 <sup>(</sup>١) صفحة الرجل: عرض صدره والصفحة الورقة والحنب ومن المجاز أبدى له صفحته كاشقه . (٢) أتنف واستأنف الشيء : أخذ فيه وابتدأه . (٣) الكامل للمبرد .
 (٤) الرجلة المشي . (٥) يقال فلان موطأ العقب : أي كثير الاتباع .

وكان زياد يقول : استوصوا بثلاثة سنكم خيراً : الشريف والعالم الشيخ ، فوالله لا يأتيني شيخ بشاب قد استخف به إلا أوجعته ، ولا عالم بجاهل استخف به إلا نكلت به ، ولا يأتيني شريف بوضيع استخف به إلا انتقمت له منه . قال زياد لحاجبه : كيف تأذن للناس ؟ قال : على البيوتات ، ثم على الأنساب ثم على الآداب ، قال فمن تؤخر ؟ قال : من لا يعبأ الله بهم . قال : ومن هم ؟ قال : الذين يلبسون كسوة الشتاء في الصيف ، وكسوة الصيف في الشتاء . وقال لحاجبه : وليتك حجابتي وعزلتك عن أربع : هذا المنادى إلى الله فى الصلاح والفلاح لا توقفه عنى ، ولا سلطان لك عليه ، وطارق الليل لا تحجبه فسرٌّ ما جاء به ، وأو كان خمراً ما جاء فى تلك الساعة ، ورسول صاحب الثغر ، فإن أبطأ ساعة فسد عمل سنة ، وصاحب الطعام فإن الطعام إذا أعيد تسخينه فسد . قال العتبي : كان في مجلس زياد مكتوب : « الشدة في غير عنف ، واللمن في غىر ضعف ، المحسن يجازى ، بإحسانه ، والمسىء يعاقب بإساءته ، الأعطيات في أيامها ، لا احتجاب من طارق ولا صاحب ثغر » . وكان زياد يؤثر الأعمال على الأقوال لعلمه بأنها تنادى على نفسها . فقد بني بالبصرة أحياء ودوراً ومساجد وحفر أنهاراً وترعاً وكل ما بنى فيها أو صنع فإنه نسب إلى غيره (١).

ولم يزل زياد بالمداراة من يوم كان أميراً على فارس، وهي تضرم ناراً (٢٠) حتى عادوا إلى ما كانوا عليه من الطاعه والاستقامة ، لم يقف موقفاً للحرب . وكان أهل فارس يقولون ما رأينا سيرة أشبه بسيرة كسرى أنوشروان من سيرة هذا العربي في اللين والمدارة والعلم بما يأتى . ولما قدم فارس بعث إلى رؤسائها فوعد من نصره ومناه ، وخوف قوما وتوعد م ، وضرب بعضهم بعض ، ودل بعضهم على عورة بعض ، وهربت طائفة وأقامت طائفة ، فقتل بعضهم بعضا ، وصفت له فارس فلم يلتى فيها جمعاً ولا حرباً ، وفعل ذلك بكرمان ، هذا مع أن جماعة مقاتلة البصرة كانوا أيام زياد ثمانين ألفاً ،

<sup>(</sup>١) كتاب البلدان لابن الفقيه . (٢) تاريخ الطبرى .

وعيالهم مائة ألف وعشرين ألف عيل ، ومقاتلة الكوفة ستين ألفاً وعيالهم ثمانين ألفاً ، وكان له في البصرة ديوان اسمه ديوان جند العرب .

وقدم زياد العراق وهي جمرة تشتعل(١) فسل أحقادهم ، و داوي أدواءهم ، وابنه عبد الله تولى العراق بعده ، وهو أول من عرف العرفاء ، ودعا الفقراء ، ونكب(٢) المناكب وحصل الدواوين ، ومشى بين يديه بالعمد ووضع الكراسي ، وعمل المقصورة ولبس الزيادي ، وربع الأرباع بالكوفة ، وخمس الأخماس بالبصرة ، وأعطى في يوم واحد للمقاتلة والذرية من أهل البصرة والكوفة . وضبط زياد وابنه عبد الله العراق بأهل العراق . هكذا كانت أعمال العمال تسر على أجمل مثال .

كتب معاوية إلى سُلَيم بن عتر قاضى مصر يأمره بالنظر فى الجراح والحكم فيها ، وكان الرجل إذا أصيب فجرح بذلك الجرح فقصته على عاقلة (٢) الجارح ، ويرفعها إلى صاحب الديوان ، فإذا حضر العطاء اقتضى من أعطيات عشيرة الجارح ما وجب للمجروح وينجم (١) ذلك فى ثلاث سنين . والقاضى سليم هذا أول من سجل فى مصر سجلا بقضائه ، وذلك أنه اختصم إليه فى ميراث فقضى بين الورثة ثم تناكروا فعادوا إليه ، فقضى بينهم وكتب كتاباً بقضائه ، وأشهد فيه شيوخ الجند ثم سجله . وكان فقضى بينهم وكتب كتاباً بقضائه ، وأشهد فيه شيوخ الجند ثم سجله . وكان من سياسة معاوية أن مجمى عماله الصادقين ، وما كان يقيد من عماله ويدى (٥) من بيت المال .

ابتكر معاوية فى الدولة أشياء لم يسبق أحد إليها ، منها أنه أول من (٦٦) وضع الحشم للملوك ، ورفع الحراب بين أيديهم ، ووضع المقصورة التي يصلي فيها

<sup>(</sup>١) العقد الفريد لابن عبد ربه . (٢) نكب على قومه ينكب نكابة ونكوبا إذا كان منكباً لهم يعتمدون عليه ، والمنكب عريف القوم أو عونهم . (٣) العاقاة : العصبة الأقارب من قبل الأب أى بنو العم الأدنون الذين يعطون دية قتل الخطأ . (٤) نجم المال جعله نجوماً والنجم الوقت المضروب ، ونجمت المال – وزعته كأنك فرضته أن تدفعه عنه طلوع كل نجم ثم أطلق النجم على وقته ثم على ما يقع فيه . (٥) أفاد الفاتل بالفتيل : قتله به يقيده إقادة . واتدى فلان انداه : أخذ الدية ولم يثأر بقتيله وأصله أو تدى . (٢) خطط الشام المؤلف .

الخليفة منفرداً عن الناس . وهو أول مسلم غزا فى البحر وأنشأ الأسطول. فی صناعه صور وطرابلس ، وغزا الروم ، ولما فتح قبرص ورودس کان مغه ١٧٠٠ يُسفينة ، وأهم ما قام به تنظيم الجيش فضاعف عطاءه ، ووقت. أوقاتاً لتناول أرزاق الحنسد، ووفق إلى استخدام أكبر رجال الإدارة وأعظمهم : زياد ثم عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة والضحاك بن قيس وأبو الأعور السلمي ومسلم بن عقبة وبشر بن أبي أرطاة وحبيب بن سلمة . وكان إذا أللامه أهله على كثرة بذله المال للعلويين والهاشميين أجابهم أن. الحرب تستلزم نفقات أكثر من هذا العطاء . وهو أول من وضع البريد ، أحضر رجالا من دهاقين الفرس وأهل عمال الروم فعرفهم ما يريد فوضعوا له البريد ، واتخذوا له بغالا بأكف كان عايها سفر البريد ، وكان لا يجهز عليه إلا الخليفة أو صاحب الخبر . وهو الذى اخترع ديوان الخاتم وحزم الكتب ولم تكن تحزم . واستكتب عبد الله بن أوس الغساني سيد أهل الشام. وجعل على كل قبيلة من قبائل مصر رجلا يصبح كل يوم فيدور على. المجالس ، فيقول : هل ولد الليلة فيكم مولود ، وهل نزل بكم نازل ، فيقال ولد لفلان غلام ولفلان جارية فيكتب أسماءهم . ويقال نزل بهم رجل من أهل كذا بعياله فيسميه وعياله ، فإذا فرغ من القبيل أتى الديوان حتى يثبت ذلك . وعلى هذا كانت الدولة تحصى السكان ، ولا يفوتها خبر من يتنقل في أرجاء البلدان :

واستخدام معاوية النصارى فى مصالح الدولة ، وكان عمر. يمتنع من استخدامهم إلا إذا أساموا ، فعهد إلى سرجون بن منصور ، ثم إلى ابنه منصور بن سرجون من نصارى الشام ، بإدارة أمواله . وكان منصور والله سرجون على المال فى الشام من عهد هرقل قبل الفتح ، ساعد المسلمين على قتال الروم بأن أبى أن يمسلئ الرجال بالمال (١) قائلا : إن الملك أى هرقل غير محتاج إلى هذا العسكر العظيم ، لأنه يحتاج إلى مال كثير وليس بدمشق مال عظيم ،

<sup>(</sup>١) خطط الشام للمؤلف,

قالوا إنه أراد بذلك أن يسمع الرجال أن ليس بدمشق مال يعطيهم ، فيتفرق . الجند ويسلم المدينة إلى العرب ، أحب معاوية الانتفاع من كل قوة تستخدم في قيام الدولة ، وتعين على انتظام الجاعة . ولما رحل جبلة بن الأيهم (١) إلى الروم . وارتد عن إسلامه ، دعاه معاوية بن أبي سفيان إلى الرجوع إلى الإسلام ، ووعده إقطاع الغوطة بأسره ، يريد بذلك تلافى خطأ عمر بن الخطاب يوم أتى إلا إقامة الحد على جبلة فكان من ذلك فراره إلى الروم . و «كان آل جفنة . عمال القياصرة على عرب الشام ، كما كان آل نصر عمال الأكاسرة على عرب . العراق » .

و باتخاذ دمشق دار الحلافة بعد أن كانت دار إمارة الشام ، انتقات سياسة . الملك من المدينة فكثر سكان الفيحاء من العرب، يقصدها طلابالعمل وغيرهم من الأقطار ، ويختص الحايفة أهل الشام بعنايته ، ويستعمل الصالحين من أهل ِ الذمة في أعماله الإدارية . ورأى النصارى أكثرية في الشام وأنهم كثيراً ماتطالوا إلى الروم وداوهم علىعورات البلاد، فنقل إلى السواحل قوماً مِن زط البصرة . والسيابجة ، وأنزل بعضهم أنطاكية ، وأصل الزط من السند يغلب السواد على سحناتهم ، ونقل قوماً من فرس بعلبك وحمص وأنطاكية إلى سواحل الأردن ۗ وصور، ونقل من أساورة (٢)البصرة والكوفة وفرس بعلبك وحمص إلى أنطاكية جماعة ، وأسكن حصن سفيان الذي بناه على أميال من طرابلس جماعة كثيرة من البهود ، وجعل قنسرين وأنطاكية ومنبج وذواتها جنداً ، وبني حصوناً في الساحل . وأسكن الشام جمهرة من القبائل العربية فمزجهم بأهلها الأصليين . حتى يكون آمناً في دار ملكه . وبعمله هذا أصبح الساحل الشامي غاصاً بالعجم ِ والعرب، وذلك تفادياً من أن يستأثر النصارى وحدهم بمفتاح البلاد من البحر، وفي مزج العرب والفرس بسكان البلاد الأصليين يصبح كل عنصر رقيباً على العنصر الآخر ومنافساً له . ولما صالح صاحب قبرص خير أهلها بين أن.. يسكنوا الشام أو يرتحلوا إلى بلاد الروم .

<sup>(</sup>١) الأغاق للأصفهاني . (٢) الأساورة : قوم من العجم بالبصرة نزلوها قديماً " كالأحامرة بالكوفة قيل أصل الأساورة أساوير والتاء عوض عن الياء كالزناديق والزنادقة .

ولئن غدت دمشق قبلة الإسلام ودار الملك ، فقد ظلت المدينة عاصمة الفقه والدين مدة خلافته وخلافة من خلفوه، وما جعل مقره في الشام إلالأن أهلها أحبوه لما بلوه ، وكفي بعهد إمارته عليهم أن يعرفهم ويعرفوه ، ويطبع طباعهم بطابع الطاعة والتزام جانب الجاعة . وخصلة أخرى أيضاً ، وهي أن دمشق متوسطة في البلاد الإسلامية أكثر من الحجاز، وفي الشام من الحيرات الطبيعية والأعمال الصناعية ما يمتار منه الجيش ويرتفق ، وما يترفه به العلية من رجال الدولة ويقوون ، ونحن على صواب إذا قلنا إن دمشق أصبحت في عهد معاوية ثم في عهد الحلفاء بعده مدرسة يتخرج فيها القواد والأمراء والحند .

ومن أهم ما قام به معاوية التأثير في الرأى العام حسن معرفته باستخدام الشعراء (۱) وكان الشعراء كأرباب الصحافة في هذا العصر، فانتفع بهم لمصلحة الدولة ، وتكوين الوطنية العربية ، فأبعد الشعر عن الهجو المألوف بين القبائل وجعله أداة عمل صالحة . ولم يغفل معاوية في وقت من الأوقات عن القبائل وجعله أداة عمل صالحة . ولم يغفل معاوية في وقت من الأوقات عن واحتفر الآبار السقيا ، وأقام أسداداً للانتفاع بالمياه ، وسرت أسرته ومعاصروه على طريقته ، فشهدت الحجاز قرناً من الارتقاء لم تره من بعد . هذا مع أن طبيعة الحجاز قاسية غير ملائمة ، ولكن الحليفة العاقل ما أحب لأهل الحجاز أن يعيشوا من العطايا والصدقات وموسم الحج، لأنها موارد غير طبيعية في المعاش ، ومذاهب في الاتكال لا يؤمن مع زوالها عيش ونعمة . وصالحت الروم معاوية على أن يؤدى إليهم مالا ، وارتهن معاوية والمسلمون قتل وضعهم ببعلبك ، ثم إن الروم غدرت فلم يستحل معاوية والمسلمون قتل من في أيديهم من رهنهم وخلوا سبيلهم ، وقالوا وفاء بغدر خير من غدر بغدر . كان معاوية في الإبداع بتأسيس دولة الأمويين كعمر بن الحطاب في كان معاوية في الإبداع بتأسيس دولة الأمويين كعمر بن الحطاب في إبداعه بإنشاء دولة الراشدين ، ومع هذا فقد قيل إن أحد الصلحاء سئل أيام

<sup>(1)</sup> معلمة الإسلام ؛ مادة معاوية

معاوية كيف تركت الناس قال: تركتهم بين مظلوم لاينتصف وظالم لاينتهى ، كأنه يريد أن تكون إدارة الملك على عهد ابن أبي سفيان ، كما كانت على عهد عمر بن الحطاب، وفاته أن لكل عصر طريقته ورجاله . والغالب أن البعيد لا يقدر الأمور بقدرها كالقريب ، وأرباب الصلاح يتوهمون أن العدل المطلق يستفيض في الناس بأمر من الحليفة أو بعناية عماله وحدهم ، وأن كل خير لا يأتي إلا من السلطان . أما المحكومون فليس لهم كبير أثر في إفاضة العدل في العالم ولا تلحق بهم تبعة ، والنقد سهل والصعوبة في الإبداع .

قال المسعودى: — وهو مشهور بتشدده فى تشيعه — وأخبار معاوية وسياساته وما أوسع الناس من أخلاقه، وما أفاض عليهم من بره وعطائه، وسياساته وما أوسع الناس من أجدب به القلوب، واسترعى به النفوس، حتى وشملهم من إحسانه مما اجتذب به القلوب، واسترعى به النفوس، حتى آثروه على الأهل والقرابات، وقد كان ائتم بأخلاقه جماعة بعده مثل عبدالملك ابن مروان وغيره فلم يدركوا حلمه، ولا إتقانه للسياسة، ولا التأنى للأمور، ولا مداراته للناس على منازلم، ورفقه بهم، ورفعه لهم على طبقاتهم. وقال الطبرى: لما حيّضر معاوية أوصى بنصف ماله أن يرد إلى بيت المال، كأنه أراد أن يطيب له الباقي لأن عمر قاسم عاله.

### إدارة يزيد ومعاوية الصغير ومروان وابنه عبد الملك:

عنى معاوية فى آخر أمره بتخريج بزيد ابنه وولى عهده ، يستشيره فى المسائل الطارئة ، ويأخذ برأيه أحياناً ، ويبعث همته على العمل، ليتولى الأمر عن كفاية ، ومشى يزيد فى إدارته على أثر أبيه ، فكان لا يُضَن بالمال مهما عظم فى سبيل الحلافة . وقد عليه عبد الله بن جعفر فقال له: كم كان عطاؤك فقال له ألف ألف. قال قد أضعفناها لك . قال : فداك أبى وأمى ، وما قلتها لأحد قبلك قال : أضعفناها لك ثانية \_ فقيل ليزيد : أتعطى رجلا واحداً

أربعة آلاف ألف. فقال: ويحكم إنما أعطيتها أهل المدينة أجمعين، فما يده الا عارية، وما زال يزيد يزيد في إعطائه لمنزلته، ولأنه يريد أن يتألف بواسطته أهل المسدينة، ويرفع يد ابن الزبير عنها وعن دعوى الحلافة. وما أثر عن يزيد أنه غير شيئاً من أصول إدارة أبيه لاستغراق حرب الحسين ابن على في العراق وعبد الله بن الزبير في الحجاز معظم أوقاته. أما ابنه وخليفته معاوية الصغير أو الثاني فكانت خلافته أياما وما أراد أن يدخل في شيء من مهامها.

كان مروان كمعاوية آية فى عقله وسياسته وتدبيره ، درس الإدارة زمناً طويلا فى الحجاز ، وعرف ما يفسد الناس ويصلحهم ، ولكن أمره لم يطل كثيراً ، وتستبين محاسنه فى تدبيره الملك مما وقع لابنه عبد العزيز معه ؛ فإن مروان لما ولى الحلافة جاء إلى مصر فأقام بها شهرين ثم جعل ولايتها إلى ابنه عبد العزيز ؛ جعل إليه صلاتها، وخراجها فقال عبدالعزيز (۱): يا أمير المؤمنين كيف المقام ببلد ليس به أحد من بنى أبى ؟ فقال مروان : يا بنى عمهم بإحسانك يكونوا كلهم بنى أبيك ، واجعل وجهك طلقاً تصف لك مودتهم ، وأوقع يكونوا كلهم بنى أبيك ، واجعل وجهك طلقاً تصف لك مودتهم ، وأوقع ألى كل رئيس مهم أنه خاصتك دون غيره ، يكن عيناً لك على غيره (۲) وينقد تومه إليك ، وقد جعلت معك أخاك بشراً مؤنساً ، وجعلت لك موسى بن نصير وزيراً ومشيراً ، وما عايك يا بنى أن تكون أميراً بأقصى الأرض ، أليس ذلك أحسن من إغلاق بابك وخمولك فى بيتك ؟

هكذا دبر مروان ابنه ليخرجه فى الإدارة ويعلمه حكم الناس ، جعل له موسى بن نصير وزيراً ، وهو ما هو بعلمه وعقله وحسن سياسته ؛ وفارق موسى أميره عبد العزيز بعد حين ذاهباً إلى أفريقية والمغرب ، فقضى على البربر والرومان ، ثم فتح الأندلس . أما بشر بن مروان مؤنس أخيه يوم تولى مصر ، فقد تقلد البصرة والكوفة ، فكان الناس يدخلون عليه من غير استئذان ، ليس على بابه حجاب ولاستر ، ولابن عبدل فى بشر بن مروان :

<sup>(</sup>١) تاريخ الولاة والقضاة للكندى . (٢) الدين : الجاسوس .

ولبو شاء بشركان من دون بايه بعید مراد العنن ما رد" طرفه

طاطم سود أو صقالبة حمر ولكن بشراً أسهل الباب للي يكون لبشر عندها الحمد والأجر حذار الغواشي باب دار ولاستر

استعمل عبد الملك بشراً وأمره بالشدة والغلظة على أهل المعصية(١) ، وباللين على أهل الطاعة ، وخلف معه أربعة آلاف من أهل الشام منهم رَوْح ابن زينباع ورجاء بن حَيَّوة الكندى، وهما من أمثل رجال بني أمية وأعلمهم وأسوسهم . وكان من سياسة بشرأو من سياسة دولته عامة ، أنه إذا ضرب البعث(٢) على أحد من جنده ثم وجده قد أخل بمركزه أقامه على كرسي ، ثم سمر يديه في الحائط ، ثم انتزع الكرسي من تحت رجليه ، فلا يز ال يتخبط حتى يموت . ويهذه الشدة على المجندين ما كانت تحدث أحداً نفسه بالهزيمة من الخدمة ، وكان جيش بني أمية أطوع جيش عربي . ولا يستغربن أحد هذه الشدة فجزاء الفار من الجندية في يومنا هذا القتل .

رأينا عبد العزيز بن مروان أمير مصر وما كان من نصيحة أبيه له في سياسة الرؤساء، ليسلس له قياد المروؤوسين ، وكيف لقنه أبوه أقرب الطرق إلى استمالة القلوب وكان عند حسن ظنه به ، فعجاء عبد العزيز نابغة في إدارته ، عمرت مصر في أيامه عمراناً ليس مثله ، ومما بني في حلوان الدور والمساجد وغيرها أحسن(٢) عمارة وأحكمها ، وغرس نخلها وكرمها ، وكان له ألف جفنة(١) كل يوم تنصب حول داره ، ومائة جفنة يطاف بها على القبائل تحمل على العجل إلى قبائل مصر .

ولى عبد العزيز مصر فكان خراجها وجبايتها إليه ، فلم يوجد له مال ناض(٥) يوم موته إلاسبعة آلاف دينار ، وكانت ولايته على مصر عشرين سنة وعشرة أشهر وثلاثة عشريوماً ، على حين لما مات عبد الله بن عبد الملك

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق لابن عماكر . (٢) البعث : الجيش أو كل قوم يعثوا والجلمع بعث بغستين وبعوث . (٣) الولاة والقضاة للكندى . (٤) الجفنة : القصمة الكبر . (ه) الناض : الدرهم والدينار .

ابن مروان وكان عاملا على مصر ترك ثمانين مدا من الذهب. وتقدم إليه أبوه أن يعنى آثار عمه عبد العزيز لمكانه من ولاية العهد، فاستبدل بالعمال عمالا وبالأصحاب أصحاباً، ذلك لأن عبد العزير لم يرض أن ينزل عن ولاية العهد لابن أخيه في حياته، وعبد العزيز هو والد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموى العادل.

وجرى عبد الملك بن مروان فى إدارة الملك على طريقة والده وطريقة معاوية فى تخريج آله وعماله فى سياسة البلاد ؛ فزادت الأمور استقراراً ، والأعمال تسلسلا ، والعمال رغبة ورهبة ، والرعايا أمناً ودعة . ولقد قيل له أن يأخذ بسيرة عمان فقال : « وما خالف عمان عمر فى شىء من سيرته إلا باللين ، فإن عمان لان لهم حتى ركب ، ولو كان غلظ عليهم جانبه كما غلظ ابن الحطاب ما نالوا منه ما نالوا » . وقال : « إنى رأيت سيرة السلطان تدور مع الناس ، إن ذهب اليوم رجل يسير بتلك أى باللين أغير على الناس فى بيوتهم ، وقطعت السبل ، وتظالم الناس ، وكانت الفتن ، فلا بد للوالى أن يسير فى كل زمان بما يصلحه » . وهذا هو السر العظيم فى نجاح الممالك فى كل عصر وأمة . وقال عبد الملك يوماً : أنصفونا يا معشر الرعبة تريدون منا سيرة أبى بكر وعمر ، ولا تسيرون فينا ولا فى أنفسكم بسيرة رعبة أبى بكر وعمر ، نسأل الله أن يعين كلا على كل . وسأله ابنه الوليد يا أبت ما السياسة ؟ قال هيبة الحاصة مع صدق مودتها : واقتياد قلوب العامة بالإنصاف لها ، واحتال هفوات الصنائع (۱) :

ولى عبد الملك العراقين الحجاج بن يوسف الثقنى فقال: دلونى على رجل أوله ، فقيل له أى الرجال تريد ؟ قال: أريد دائم العبوس ، طويل الجلوس ، سمين الأمانة ، أعجف الحيانة ، لا يحنق فى الحق على مرة ، يهون عليه سوال الأشراف فى الشفاعة . فقيل عليك بعبد الرحمن بن عبيد التميمى فأرسل إليه فاستعمله فقال له: لست أقبلها إلا أن تكفيني عمالك وولدك وحاشيتك . فقال الحجاج: يا غلام ناد من طلب إليه منهم حاجة فقد برئت

<sup>(</sup>١) الصنائع : جمع صنيعة أي الإحسان والصنائع المصطمون .

الذمة منه . قال الشعبى : فوالله ما رأيت قط صاحب شرطة مثله ، كان لا يحبس إلا في دين ، وكان إذا أتى برجل نقب على قوم ، وضع منقبته في بطنه حتى تخرج من ظهره ، وكان إذا أتى برجل نباش حفر له قبراً ودفنه فيه حياً ، وإذا أتى برجل قاتل بحديدة وأظهر سلاحاً قطع بده ، فربما أقام أربعين يوماً لا يوتى إليه بأحد ، فضم إليه الحجاج شرطة البصرة مع شرطة الكوفة .

خطب الحجاج أهل العراق: « إنى رأيت آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولها: لين في غير ضعف ، وشدة في غير عنف ، وإنى أقسم بالله لآخذن الولى بالمولى ، والمقيم بالظاعن ، والمطبع بالعاصى ، حتى يلتى الرجل أخاه فيقول: أنج سعد فقد هلك سعيد ، أو تستقيم لى قناتكم » . ولما اتصل بعبد الملك إسراف الحجاج في القتل (١) وأنه أعطى أصحابه الأموال كتب إليه: أما بعد فقد بلغني سرفك في الدماء وتبذيرك الأموال ، وهذا ما لا أحتمله لأحد من الناس ، وقد حكمت عليك في القتل بالقود ، وفي الحطأ بالدية ، وأن ترد الأموال إلى أصحابها ، فإنما المال مال الله ونحن خزانه ، وقد متعنا بحق فأعطينا باطلا . كتب الحجاج إلى عبد الملك يستأذنه في أخذ الفضل من أموال السواد فنعه من ذلك وكتب إليه: «لا تكن على درهمك المأخوذ أحرص منك على درهمك المتروك ، وأبق لهم لحوماً يعقدون بها شحوماً » .

وكان الحجاج يأخسذ بأيدى العلماء ممن لا يتدخلون فى سياسته ، ولا يشاركونه فى سلطانه ، ويضع فى كل يوم (٢) ألف خوان فى رمضان وفى سائر الأيام خمسائة خوان ، على كل خوان عشرة أنفس وعشرة ألوان وسمكة مشوية طرية وأرزة بسكر ، وكان يحمل فى محفة ويدار به على موائده ويتفقدها ، فإذا رأى أرزة ليس عليها سكر ، وسعى الحباز ليجيء بسكرها فأبطأ ، حتى أكلت الأرزة بلا سكر أمر بضربه مائتى سوط ، فكانوا بعد

<sup>(</sup>١) الأشراف لابن أبي الدنيا . (٢) العقد الفريد لابن عبد ربه .

ذلك لا يمشون إلا متأبطى خرائط السكر . وكان يوسف بن عمر والى العراق في أيام هشام بن عبد الملك يضع خمسهائة خوان ، فكان طعام الحجاج لأهل الشام خاصة ، وطعام يوسف بن عمر لمن حضره ؛ فكان عند الناس أحمد .

واشتهر عهد الحجاج (۱) بإصلاح الموازين والخراج والزراعة فهو رجل الدولة بإصلاحاته ، ولم يكن مصلحاً فحسب بل كان مصلحاً وموجداً ، ومن إيجاده وضع الحركات والإعجام فى المصاحف ، لئلا يلتبس شيء من الآيات على من لا يعلم القرآن . واتخذ (۲) الحجاج دار الضرب وجمع فيها الطباعين . فكان يضرب المال السلطان مما يجتمع له من التبر وخلاصة الزيوف والستوقة والبهرجة ، ثم أذن المتجار وغيرهم فى أن تضرب لهم الأوراق ، واستغلها من فضول ما كان يؤخذ من فضول الأجرة المصناع والطباعين ، وختم أيدى الطباعين .

حرض عبد الملك ابنه على المشاورة فى قضاء الأمور لما أسند إليه إمارة مصر قائلا له: «أنظر أى بنى إلى أهل عملك فإن كان لم عندك حق غدوة فلا توخره إلى غدوة ، وأعطهم علا توخره إلى غدوة ، وأعطهم حقوقهم عند محلها ، تستوجب بذلك الطاعة منهم ، وإياك أن يظهر لرعيتك منك كذب ، فإنهم إن ظهر لهم منك كذب لم يصدقوك فى الحق ، واستشر جلساءك وأهل العلم ، فإن لم يستن لك فاكتب إلى يأتك رأىي فيه إن شاء الله ، وإن كان بك غضب على أحد من رعيتك فلا تواخذه به عند سورة (٣) وأنت ساكن الغضب ، واحبس عقوبتك حتى يسكن غضبك ، ثم يكون منك ما يكون ، وأنت ساكن الغضب مطفأ الجمرة ، فإن أول من جعل السجن كان حليا ذا أناة ، ثم انظر إلى أهل الحسب والدين والمروءة فيكونون أصحابك وجلساءك ، أم ارفع منازلم منك على غير هم ، على غير استرسال ولا انقباض ، أقول هذا وأستخلف الله عليك » . وهذا من أجمل أساليب الإدارة وسياسة الناس ؛ لاتأخير فى

<sup>(</sup>١) معلمة الإسلام - مادة الحجاج . (٢) فتوح البلدان اليلاذري .

<sup>(</sup>٣) سورة الغضب : شدته .

القصل بينهم ، ولا كذب فى الوعود والمواعيد ، واستشارة العارفين والعالمين ، وجعلهم وحدهم بطانة وسماراً وجلساء ، ولا إسراع فى إنزال العقوبات حتى يذهب الغضب .

وبلغ عبد الملك أن بعض كتابه قبل هدية فقال له : والله إن كنت قبلها قبلت هدية لا تنوى مكافأة المهدى لها إنك لئيم دنىء ، وإن كنت قبلها تستكفى زجلا لم تكن تستكفيه لولاها إنك خائن . وإن كنت نويت تعويض المهدى عن هديته وأن لا تخون له أمانة ولا تثلم له ديناً ، فلقد قبلت ما بسط عليك لسان معامليك ، وأطمع فيك سائر مجاوريك ، وسلبك هيبة سلطانك . ثم صرفه عن عمله . ذلك لأن غاية الخليفة ترتيب قواعد الدولة على أصول نقية من الشوائب ، والرشوة من طريق الهدايا تذهب بها حقوق أحد المتنازعين أو حقوقهما معاً . وكان عبد الملك بن رفاعة أمير مصر (٩٦) يقول : إذا دخلت الهدية من الباب خرجت الأمانة من الطاق .

وأدخل عبد الملك أموراً جديدة فى الإدارة ، وهو أول من أفرد للظلامات يوماً يتصفح فيه قصص المتظلمين من غير مباشرة للنظر ، وكان إذا قعد للقضاء أقيم على رأسه بالسيوف وينشد قول سعيد بن عريض ابن عادياء من مهود الحجاز :

إنا إذا ما لت دواعى الهوى وأنصت الساكت للقائل واصطرع الناس بألبابهم نقضى بحكم عادل فاضل لا نجعل الباطل حقاً ولا نلط(١) دون الحق بالباطل نخاف أن تسفه أحلامنا فنخمل الدهر مع الخامل

وزاد عبد الملك الجزية ، وأقل الجزية دينار وأكثر ها مفوض إلى الاجتهاد ، استقل ما يؤخذ منها بالجزيرة – وكانت ديناراً على كل جمجمة ومدين قمحاً ، وقسطين زيتاً وقسطين خلا ، وضعها عليهم عياض بن غنم فى الفتح – فأحصى عبد الملك الجهاجم وجعل الناس كلهم عمالا بأيديهم ، وحسب ما يكسبه العامل

<sup>(</sup>١) لط بالأمر : لزمه ولط عليه الحبر : ستره : وفى رواية نلفظ دون الحق بالباطل بدل نلط .

سنته كلها ، ثم طرح من ذلك نفقته فى طعامه وأد مه (١) وكسوته وحذائه ، وطرح أيام الأعياد فى السنة كلها ، فوجد الذى يحصل بعد ذلك لكل واحد أربعة دنانير ، فألزمهم ذلك جميعاً وجعلهم طبقة واحدة ، ثم جمل الأموال على قدر قربها وبعدها (٢) ، وهذا خلا نوائب الرعية ، وهو ما يضربه على قدر ألامام من الحوائج كإصلاح القناطر والطرق وغير ذلك مما فيه عمارة بلادهم .

وفي أيام عبد الملك نقلت دواوين مصر والشام والعراق من القبطية والرومية والفارسية إلى العربية ، فكان ذلك من أهم الأسس التي أقيمت في بناء القومية العربية في المالك الإسلامية كافة ، وقطع به آخر مظهر من مظاهر الأعاجم ، فأصبحت البلاد عربية بأوضاعها سائرة إلى التعرب بسكانها . وكان كاتب الرسائل سليمان بن سعد الخشني من أهل الأردن أول مسلم ولى الدواوين كلها ، وكان يتولاها القبط والروم والعجم ، وكان بالبُصرة والكوفة (٢٦ ديوانان لإعطاء الجند والمقاتلة والذرية بكتاب العربية وديوانان بالفارسية ، وبالشام ديوان بالعربية لمثل ذلك ، وديوان بالرومية ، فحول ديوان العراق إلى العربية أبو الوليد صالح بن عبد الرحمن البصرى ، قدمه لذلك الحجاج فكان كتاب العراقيين كلهم غلمانه وتلاميذه (١) . ونقل ديوان مصر من القبطية إلى العربية عبد الله ابن عبد الملك بن مروان أمير مصر في خلافة الوليد بن عبد الملك سنة سبع وثمانين ونسخها بالعربية ، وجعل على الديوان ابن يربوع الفزارى من أهل حمص . وتأخرت بعض البلاد في هذا التغيير من رسم الإدارة ، فإن أول من كتب بالعربية في ديوان أصبهان سعد بن إياس كاتب عاصم بن يونس عامل أبي مسلم صاحب الدعوة ، وهوأول من أخذ الناس بتعلم القرآن من أهل أصبهان ، يقال إنه استقرأ المسلمين بها فلم يجد إلا ثمانين رجلا لم يكن فيهم من يحفظ القرآن إلا ثلاثة ، فلم يحل الحول حتى تعلم الناس القرآن وحفظوه .

<sup>(</sup>١) الأدم ما يؤتدم به واثتدم أكل الخبز مع الإدام وإدام الطعام هو ما يجعل مع الخبز فيطيبه

<sup>(</sup>٢) الحراج لأبي يوسف. (٣) أدب الكتاب الصولى. (١) بخطط المقريزي.

وعبد المك أول من كتب على الدينار (قل هو الله أحد) وذكر النبي في الطوامير، وكانت الدنانير رومية تدخل من بلاد الروم، والدراهم كسروية وحميرية (١) قليلة، فهو أول من ضرب الدراهم المنقوشة، وكان على خاتمه قبيصة بن ذوئيب والبريد إليه، يقرأ الكتب إذا وردت ثم يدخلها على عبد الملك فيخبره بما فيها (٢). ومن أهم أعمال الدولة وظيفة صاحب الشرطة، ومن أعماله أن يحجب الناس ويحافظ على الخليفة، وكان الأمويون لا يأذن خلفاؤهم بالدخول عليهم إلا بالترتيب الذي عينوه. والولاة ينزلون في المعسكر تحيط بهم الجند لتسهل المحافظة عليهم فلا يغتالم مغتال، وقد يتنقلون في عمالاتهم، فزياد يقيم بالكوفة ستة أشهر وفي البصرة مثلها (٣)، وهو أول من مسر بين يديه بالحراب والعمد واتخذ الحراس خسمائة لا يفارقون مكانه.

وكانت تقرأ عهود القضاة الذين نصبوا حديثاً في المسجد الجامع أولا ، م يقصدون دار الأمير فيقرأ أمامه عهد القاضى . والقضاة يقضون في الجوامع . وكان الجامع في الإسلام هو المجمع والمجلس والمحكمة وديوان المال والمدرسة وكل ما له علاقة بالسلطان والسكان . ويدبر الولاة ولاياتهم في المعسكرات ، والمعسكرات بعيدة عن دور الحكومة القديمة . وليس<sup>(1)</sup> من مدينة عظيمة ولا وبها دار ينزلها غزاة تلك البلدة ، وير ابطون بها إذا وردوها ، وتكثر لديهم الصلات ، وترد عليهم الأموال والصدقات العظيمة » . وإذا رحل الحيش واضطر إلى النزول في القرى لشدة البرد في الشتاء يُوريه أهلها ثلاثة أبام ويطعمونه مما يطعمون . ويقول البلاذري إن مسلمة بن عبد الملك لما غزا عمورية حمل معه نساءه وحمل ناس ممن معه نساءهم . وكانت بنو أمية تفعل خلك إرادة الجد في القتال للغيرة على الحرم . وكانت أمور الخرب بيد الولاة في الولايات تقوم (٥٠) بها القبائل المهاجرة إليها ، أما جيش الخليفة الخاص وهو عبارة عن أجناد الشام فكان خاصاً بقتال الروم وحماية الخليفة من فتنة داخلية ،

 <sup>(</sup>١) الأحكام سلطانية للماوردى. (٢) طبقات ابن سعد. (٣) تاريخ أبي الفداء.
 (٤) المسالك والممالك لابن حوقل. (٥) معلمة الإسلام – مادة أ.ية.

ويفضل هذه القوى المخلصة للأمويين ظفروا فى الحرب الأهلية سنة ٦٤ وجرى عبد الملك على طريقة عمر ومعاوية وزياد والحجاج فى أخذ نفسه بالتطلع إلى استعلام بواطن أمور الرعايا ، وكذلك كان فى التطلع إلى أخبار الروم وغير هم من كانوا يودون أبداً أن يكيدوا للمسلمين .

أوصى أميراً سيره إلى أرض الروم فقال: أنت تاجر الله لعباده، فكن كالمضارب الكيس الذى إن وجد ربحاً تجر وإلا تحفظ برأس المال، ولا تطلب الغنيمة حتى تحوز السلامة، وكن من احتيالك على عدوك أشد حذراً من احتيال عدوك عليك. وأوصى أولاده أن يعطف الكبير منهم على الصغير، وأن يعرف الصغير حق الكبير، وحذرهم البغى والتحاسد؛ وأوصاهم بأخيهم مسلمة وأن يصدروا عن رأيه، وأن يكرموا الحجاج فإنه هو الذى وطأ لهم هذا الأمر.

#### إدارة الوليد وسليمان:

تولى الوليد بن عبد الملك الخلافة فسار على سيرة أبيه ، وراعى إخوته ، وحث أولاده على اصطناع المعروف ، وكان غرامه يعمران البلاد وإقامة المصانع والجوامع واعتقاد (۱) الضياع ، فقلده رعاياه فى ذلك ، فكان الناس فى أيامه يخوضون فى وصف الأبنية ، ويحرصون على التشييد والتأسيس ، ويولعون بالضياع والعارات (۲) لوفرة الثروة فى أبدى الناس . وقد كتب أحد عمال الوليد بن عبد الملك أن بيوت الأموال قد ضاقت من مال الخمس ، فكتب إليهم أن يبنوا المساجد . وأجرى الوليد الأرزاق على القراء وقوام المساجد وعلى العميان ، وأصحاب العاهات والمجذّمين ، وأخدم كل واحد منهم خادماً ، وكان يهب أكياس الدراهم تفرق فى الصالحين ، وأخرج لعيالات الناس الطيب والكسوة ، وزاد الناس جميعاً فى العطاء عشرة عشرة وذلك للشاميين خاصة ، وزاد أهل بيته فى جوائزهم الضعف . وفى مئات

<sup>(</sup>١) اعتقد الضياع : اقتناها واعتقد مالا جمه.

<sup>(</sup>٢) لطائف المعارف للثعالبي .

الألوف من الدنانير التي أنفقها على إقامة الجوامع والمصانع ، وما كان فر خزائنه من الأموال التي تكفى الدولة خمس عشرة سنة مقنع لمن أراد أن يتصور الأموال التي احتجها هو ومن قبله من الخلفاء استعداداً للطوارئ .

و دخلت الدولة في حالة استقرار و نظام وانتهى (١) تعريب الملك والإدارة، وأخذت الوظائف الكبرى من النصارى ، ونحى آل سرجون الدمشقيون عن إدارة الأموال ، وبلغت الفتوحات أقصى حدودها . وظهرت أبة الملك والسلطان ، ومالت الدولة إلى إقامة الأعمال العظيمة على الدهر ، تخليداً للذكر وإشادة بالفخر ، والوليد هو الذي جود القراطيس ، وجلل (٢٦) الحطوط وفخم المكاتبات ، وتبعه من بعده من الخلفاء إلا عمر بن عبد العزيز ويزيد ابن الوليد ، فإنهما جريا في المكاتبات على طريقة السلف . ثم جرى الأمر بعدهما على ما سنه الوليد بن عبد الملك إلى أن صار الأمر إلى مروان بن محمد فعمدوا إلى الإطناب وكان الوليد موفقاً في فتوحه في الشرق والغرب بفضل قواده وولاته ممن كان يعرف لهم أقدارهم ، وما كانت فتوحه تشغله عن النظر في عران البلاد . ومن خلق الوليد أنه كان سمحاً يسره أن يرى لعالمه شيئاً من عران البلاد . ومن خلق الوليد أنه كان سمحاً يسره أن يرى لعالمه شيئاً من دينار ، فإن يكن أصابها من حلها فرحمه الله ، وإن تكن من خيانة فلا رحمه الله . فكتب إليه الوليد إن محمد بن يوسف خمسون ومائة ألف دينار ، فإن يكن أصابها من حلها فرحمه الله ، وإن تكن من خيانة فلا رحمه الله . فكتب إليه الوليد إن محمد بن يوسف أصاب ذلك المال من تجارة أحللناها له ، وأمره أن يترحم عليه .

وتوسع الأمويون فى هذه الحقبة فى إفاضة الأموال على عمالهم ، وكان القاضى بمصر مثلا برزق ألف دينار فى السنة . كان ابن حجيرة الأكبر فى مصر ( ٦٩ ــ ٨٣) على القضاء والقصص (٣) وبيت المال ، فكان رزقه من القضاء مائتى دينار ، وفى القصص مائتى دينار ، ورزقه فى بيت المال مائتا دينار ، وعطاؤه مائتا دينار وجائزته مائتا دينار : والعادة الجارية عندهم أن

<sup>(</sup>١) معلمة الإسلام: الوليد. (٢) جلل غظيم. (٣) صبح الأعشى للقلقشندى.

لا يعطى العامل سوى رزق واحد. ولم يكن أحد من بنى مروان يأخذ العطاء الا عليه الغزو ، فمنهم من يغزو ، ومنهم من يحرج بدلا . وكانوا يصيرون أنفسهم فى أعوان الديوان فى بعض ما يجوز لهم المقام به ، ويوضع به الغزو عنهم . أما الحجاج فكان يشتد فى تجنيد الناس لأنه يقظ حذر دائماً ، فكان لا يدع قرشياً ولا رجلا من بيوتات العرب إلا أخرجه « وضرب(۱) البعث على المحتلمين ومن أنبت من الصبيان ، فكانت المرأة تجيىء إلى ابنها وقد جرد فتضمه إليها وتقول له : « بأبى ، جزعاً عليه ، فسمى ذلك الجيش جيش بأبى » . وكان تجريد الشبان من ثيابهم للاطلاع على عيوب أجسامهم ، فينبذ السقيم ، ويجند السليم .

خطب الحجاج لما جاء والياً على العراق ، وقد بعث بشر بن مروان المهلب إلى الحرورية ومما قال : وإياى وهذه الزرافات والجماعات وقال وقيل وما يقولون وفيم أنتم ، والله لتستقيمن على طريق الحق أو لأدعن لكل رجل شغلاقى جسده ، ومن وجدته بعد ثالثة من بعث المهلب سفكت دمه ، وانتهبت ماله وهدمت منزله . فشمر الناس بالخروج إلى المهلب ، ولا يمنع بعث البعوث عند الشدائد من وجود جيوش عند الخليفة وعماله فى الأقطار ؟ تشبه الجيش الدائم تحت السلاح ، يتيسر شده عند الحاجة بقليل من العناية . وكأن سياسة الدولة فى هذا العهد كانت صورة من سياسة الحجاج فقد كتب إليه الوليد يأمره أن يكتب إليه بسرته فكتب إليه : إنى أيقظت رأيى

كتب إليه الوليد يأمره أن يكتب إليه بسيرته فكتب إليه: إنى أيقظت وأبي وأنمت هواى ، وأدنيت السيد المطاع فى قومه ، ووليت الحرب الحازم فى أمره ، وقلدت الحراج الموفر لأمانته ، وقسمت لكل خصم من نفسى قسم أعطيته حظاً من لطيف عنايتى ونظرى ، وصرفت السيف إلى النطف (٢) المسىء ، والثواب إلى المحسن البرىء ، فخاف المريب صولة العقاب ، وتمسك المحسن بحظه من الثواب . ا ه . .

ولما أفضى الأمر إلى سليان بن عبد الملك أقرعمال من كانوا قبله على أعمالهم ، وجلس في صحن المسجد وقد بسطت لديه البسط والنمارق عليها<sup>(٢)</sup> ،

<sup>(</sup>١) الأغانى للأصفهاني . (٢) النطف المربب . (٣) النمرة والنمرق الوسادة . الجميم نمارق .

وضفت الكراسى ، وأذن للناس بالجلوس ، وإلى جانبه الأموال والكساوى وآنية الذهب والفضة ، فيدخل وفد الجند ويتقدم صاحبهم فيتكلم عنهم وعمن قدموا من عنده ، فيأمر سليان بما يصلحهم ويرضيهم ، فما يطلب أحد شيئاً إلا نوله مرامه ، ورد المظالم وعزل عمال الحجاج وأخرج من كان في سجنه في العراق وأعتق سبعين ألف مملوك ومملوكة وكساهم .

## إدارة عمر بن عبد العزيز:

عمل الخلفاء السبعة الأولون من الأمويين فى إدارة الملك الإسلامى بما أوحاه إليه عقلهم وعلمهم ، فكان الصحابة منهم والتابعون على مثال خالفوا فيه مرغمين بعض طريقة الراشدين ، لأن علمهم بالناس زاد بما فتح الله عليهم من البلاد ، ولأنه نشأت أحداث جديدة ، ودخلت فى الإسلام عناصر أخرى . وكان عهد الأمويين صورة من دولة عادلة تتساهل فى الأخذ بما لا يضر من الأوضاع ، وتقتبس ما تضطرها إليه طبيعة البلاد المفتحة . وأكثر ما اهتموا له توفير الجباية مع النظر إلى عمران البلاد والدفاع عن الحوزة والحساب للمستقبل بادخار فضل الأموال ، والظهور بمظهر دنيوى لا يعبث بأصل من أصول الدين .

كان أكثر خلفاء الأمويين يقيلون العامل إذا حدث في جهته خرق لا يستطيع رتقه ، أو فتنة تهرق فيها الدماء ، وتكلف الدولة مالا ، وجعلوا همهم في مقاتلة الخوارج والشيعة في الداخل ، وغزو الروم والتوسع في الفتح من المشرق والغرب في الخارج ، وكثيراً ما كانت بعض الأنحاء تئور على الدولة ، إما لسبب تفاحش الحراج ، أو لأسباب أخرى كما كان من قبط مصر ، فخرجوا غير مرة على الأمويين وعلى من خلفوهم ، وربما كان من بعض عمالهم من اشتط في تقاضى الحراج والجزية والصدقات ، والظلم ما خلا عصر منه ، وخصوصاً في دولة ليست مشاكلها متشاكلة ، ولا أجيال الناس في أصقاعها متوحدة متماثلة ، وغاية ما يقال في الإدارة المتبعة أبداً توسيع سلطة في أصقاعها متوحدة متماثلة ، وغاية ما يقال في الإدارة المتبعة أبداً توسيع سلطة

العامل ، حتى يسرع فى فض مصالح الناس ، ذلك لأن العرب ألفوا التقاضى على عجل ، وما عرفوا التطويل فى الخصومات والمراجعات ، وهذا ما كان ظاهراً كل الظهور فى عهد الخوالف من بنى أمية ، ولا سيا فى خلافة عمر ابن عبد العزيز واسطة عقد الأمويين ، والمثل الأعلى للعدل الإسلامى .

كان الوليد بن عبد الملك عهد لعمر بإمارة الحجاز « مكة والمدينة والطائف » قبل أن يتقلد الحلافة فأبطأ عن الحروج ، فقال الوليد لحاجبه : ما بال عمر لا يخرج إلى عمله . قال : زعم أن له إليك ثلاث حوائج . قال : فجعله على " ، فجاء به الوليد . فقال عمر : إنك استعملت من كان قبلى ، فأنا أحب أن لا تأخذني بعمل أهل العدوان والظلم والحور . فقال له الوليد : إعمل بالحق وإن لم ترفع إلينا درهما واحد(١) . فلعمر إذا طريقته في الإدارة اشترط قبل أن يتولى الإمارة أن تترك له حرية العمل . وكان يشعر قبل الخلافة بأن في إدارة الدولة شيئاً من الظلم . قال يوماً لأسامة بن زيد – وقد بعثه سليان بن عبد الملك على ديوان جند مصر وحثه على توفير الخراج – : بعثه سليان بن عبد الملك على ديوان جند مصر وحثه على توفير الخراج – : ويحك يا أسامة إنك تأتي قوماً قد ألح عليهم البلاء منذ دهر طويل ، فإن قدرت أن تنعشهم فأنعشهم ؟

ولما بويع عمر شرع لأول أمره بصرف عمال من كان قبسله من بنى أمية ، واستعمل أصلح من قدر عليه فسلك عماله طريقته (٢) ، وأخذ يرد المظالم مظلمة مظلمة ، لا يدع شيئاً مما كان فى أيدى أهل بيته إلا رده . وكتب إلى جميع عماله أن الناس قد أصابهم بلاء وشدة وجور فى أحكام الله ، وسنن سيئة سنتها عليهم علماء السوء ، قلما قصدوا الحق والرفق والإحسان . وكان أول خطبة خطبها : «أيها الناس من صحبنا فليصحبنا والإحسان . وكان أول خطبة خطبها : «أيها الناس من صحبنا فليصحبنا بخمس وإلا فلا يقربنا : يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها ، ويعيننا على الخبر جهده ، ويدلنا على الخبر على ما نهتدى إليه ، ولا يغتابن عندنا الرعية ، ولا يعترضن فما لا يعنيه » .

<sup>(</sup>١) سيرة عمر بن عبد العزيز . (٢) المحاسن والمساوئ للبهتي .

وبدأ بنفسه فنزل عن أملاكه التي انتقلت إليه من أبيه بالإرث الشرعي ، ورد على رجل قدم عليه من حلوان إقطاعاً ادعى أن والده عبد العزيز لما كان والياً على مصر أقطعه عبد الملك بن مروان أرض حلوان فورثها عمر وإخوته فقال عمر : إن لى فيها شركاء إخوة وأخوات ، لا يرضون أن أقضى فيها بغير قضاء قاض . وقام معه الى القاضى فعقد بين يديه ، فتكلم عمر بحجته وتكلم المدغى فقضى له القاضى ، فقال عمر : إن عبد العزيز قد أنفق علما ألف ألف درهم . قال القاضي : قد أكلتم من غلتها بقدر ذلك . فثلجت نفس عمر بحكم القاضي وقال : وهل القضاء إلا هذا ، تالله لو قضيت لي ما وليت لى عملاً ، وحرج إلى الرجل من (١) حقه . وأراد أهله أن يتخلوا عن أملاكهم فقطع بالمقراض كتب الإقطاعات بالضياع والنواحي . قالوا ولما أقبل عمر رد المظالم وقطع عن بني أمية جوائزهم وأرزاق حراسهم ، ورد ضياعهم إلى الخراج وأبطل قطائعهم ، ضجوا من ذلك على روءوس الملأ في المسجد . وكانت انتهت إليهم هذه الإقطاعات من الخلفاء السالفين ، ذكروا أنه كانت غلة عمر لما بويع بالخلافة بين أربعين وخمسين ألف دینار ، وما زال بردها حتی کانت یوم وفاته مائتی دینار ، ولو بقی لردها كلها فأفقر نفسه حتى يقوى على َبعض آله ، فيسترد منهم ما أخذوه من عقار ومزارع . وخلف من الناض بضعة دنانير ولم يرتزق من بيت مال المسلمين شيئاً ولم يرزأه (٢) حتى مات . وأداه اجتهاده إلى أن في صيغة امتلاك Tل بيته الضياع والرباع نظراً ، وأن ما ورثه وورثوه بالطرق المشروعة يقضى العدل المطلق برده على من أخذ منه . واعتقاد الضياع واستثمار الأموال من شأن الرعايا لا الرعاة ، فكان نظره أعلى ، وطريقته أمثل وأعدل .

كان الرسول أقطع بلال بن الحرث المزنى أرضاً فيها جبل ومعدن فباع بنو بلال عمر بن عبد العزيز أرضاً منها فظهر فيها معدن أو قال معدنان فقالوا : إنما بعناك أرض حرث ولم نبعك المعادن ، وجاءوا بكتاب النبى لهم فى جريدة

<sup>(</sup>١) مروج الذهب للمسعودى . (٢) رزأه ماله : كجعله وعلمه يرزؤه رزءاً أصاب قيه شيئاً كارتزأه .

فقبلها عمر ومسح بها عينه وقال لقيمه : أنظر ما خرج منها وما أنفقت وقاصهم بالنفقة ورد عليهم الفضل .

وأبطل عمر بن عبد العزيز هدايا النيروز والمهرجان (۱) . وكانت تحمل إلى معاوية ومن بعده وقدرها عشرة آلاف ألف ، وهي من العادات الفارسية ، أقرها معاوية وأنكرها على . وقضي عمر بأن يكتني بالخراج « وزن سبعة » ليس لها آيين (۲) ولا أجور الضرابين ولا هدية النيروز

(١) النيروز أو النوروز : اسم أول يوم من السنة عند الفرس عند نزول الشمس أول الحمل ، معرب نوروز أى اليوم الجديد . والمهرجان : أول نزول الشمس فى برج الميزان . (٢) الآيين ؛ العادة والقانون ، وأصل معناه السياسة المسيرة بين فرقة عظيمة . ويقول البيرونى فى الآثار الباقية : كان من آيين الأكاسرة أن يبدأ الملك يوم النيروز فيعلم الناس بالحملوس لحم والإحسان إليهم ، وفى اليوم الثافى يجلس لمن هو أرفع مرتبة وهم الدهاقين بالحملوس لحم والإحسان إليهم ، وفى اليوم الثالث يجلس لمن هو أرفع مرتبة وهم الدهاقين بيته وقرأبته وخاصته ، وفى اليوم الثالث يجلس لأساورته وعظاء موابدته ، وفى اليوم الرابع لأهل بيته وقرأبته وخاصته ، وفى اليوم الخامس لولده وضنائمه ، فيصل إلى كل واحد منهم ما استحقه من الرتبة والإكرام ، ويستوفى ما استوجبه من المبرة والانعام ، فإذا كان اليوم السادس كان قد فرغ من قضاء حقوقهم فنورز لنفسه ، ولم يصل إليه إلا أهل انسه ومن يصلح لحلوته ، وأمر بإحضار ما حصل من الهدايا على مراتب المهدين ، فيتأملها ويغ ق منها ما يشاء ويودع الخزائن ما شاء .

وفي كتاب أخلاق الملوك للجاحظ. إن من حق الملك هدايا المهرجان والنيروز ، والعاة في ذلك أنها فصل الحر ، إلا أن في النيروز أحوالا ليست في المهرجان ، فنها استقبال السنة وافتتاح فصل الحر ، إلا أن في النيروز أحوالا ليست في المهرجان ، فنها استقبال السنة وافتتاح الحراج ، وتولية العال والاستبدال ، وضرب الدراهم والدنافير ، وتذكية بيوت النيران وصب الماء ، وتقريب القربان وإشادة البنيان وما أشبه ذلك ، فهذه فضيلة النيروز على المهرجان ، ومن حق الملك أن يهدى إليه الحاصة والعامة «العامة والحاصة من الأهل » ، والسنة في ذلك عندهم أن يهدى الرجل ما يحب من ملكه إذا كان في الطبقة العالية ، فإن كان يحب المسك أهدى عنبراً ، وإن كان صاحب بزة ولبسه أهدى كسوة وثياباً ، وإن كان الرجل من الشجمان والفرسان فالسنة أن يهدى فرساً أو رمحاً أو سيفاً ، وإن كان رامياً فالسنة أن يهدى ذهباً أو فضاً أو رحماً أو سيفاً ، وإن كان من عمال الملك وكانت عليه موانية ( متأخرات أو بقايا ) السنة الماضية ، جمها وجملها وإن كان من عمال الملك وكانت عليه موانية ( متأخرات أو بقايا ) السنة الماضية ، جمها وجملها كان يفعل من العال من أراد أن يتزين بفضل نفقاته أو بقضل عمالته أوأداء أمانته . وكان يهدى كان يفعل من العال من أراد أن يتزين بفضل نفقاته أو بقضل عمالته أوأداء أمانته . وكان يهدى عندها جارية تعلم أن الملك ما يؤثرنه ويفضلنه ، و بجب على المرأة من نساء الملك إن كانت عندها جارية تعلم أن الملك يهواها ويسر بها أن تهديها إليه بأكل حالاتها وأفضل زينتها وأحسن علاها وأوضل زينتها وأحسن عندها جارية تعلم أن الملك يهواها ويسر بها أن تهديها إليه بأكل حالاتها وأفضل زينتها وأحسن على المراة من العائم وأحسن المسلم المنات المسلم المنات المسلم المنات المسلم المنات المنات المسلم المنات المسلم المائه ويقون المنات المسلم المنات المسلم المنات المنات الملك المه ويونون المنات المنات المنات المسلم المنتها وأحسن على المراة من قباء المنات المسلم المن المنات الم

والمهرجان ولا ثمن الصحف ولا أجور الفيوج (١) ولا أجور البيوت ولا دراهم النكاح ، ورفع الحراج عمن أسلم من أهل الأرض » وأبطل جوائز الرسل وأجور الجهابذه وهم القساطرة وأرزاق العال وإنزالهم ، وأبطل السخرة والعطاء ، وورث العيالات على ما جرت به السنة ، وأقر القطائع التي أقطعها (٢) أهل بيته ، ولم ينقص العطاء في الشرف ولم يزد فيه ، وزاد أهل الشام في أعطيات مناير ثم رأى الرجوع عنها . وورد كتابه على عامله في مصر بالزيادة في أعطيات الناس عامة ، وكسرت دنان الخمر وعطلت حاناتها ، وقسم للفلاحين بخمسة وعشرين ألف دينار ، ونزعت مواريث القبط عن الكور واستعمل المسلمون علها .

ووضع المكس<sup>(٣)</sup> عن كل أرض واكتنى بالعشر ، والعشر ما يجب فى الزروع التى سقيت بماء السهاء وما يوخذ من أموال أهل الحرب إلى بلد الإسلام المتاخم لهم ، وإذا استقر الصلح معهم على أخذ العشر أو الخمس أو أكثر منه أو أقل منه أثبت ذلك الشرط فى الديوان . ووضع الجزية عن كل

حدهاً بها ، فإذا فعلت ذلك فن حتمها على الملك أن يقدمها على نسائه ويخصها بالمنزلة ويزيدها فى الكرامة . ومن حتى البطانة والخاصة على الملك فى هذه الهدايا أن تعرض عليه وتقوم قيمة عدل . وكان من تقدمت له هدية فى النيروز والمهرجان صغرت أم كبرت كثرت أم قلت ثم لم يخرج له من الملك صلة عند نائبة تنوبه أو حتى يلزمه ، فعليه أن يأبى ديوان الملك ويذكر بنفه النخ . والغالب أن هدايا النيروز والمهرجان كانت عادة تحمل إلى الخلفاء ، ولا سيما فى عهد بنى العباس خمد ذكر صاحب نشوار المحاضرة أنه حملت الحدايا إلى المتوكل فى مثل هذه الموامم من كل شىء عظيم ظريف مليم .

<sup>(</sup>١) القيوج جمع فيج وهو الساعي أي رسول السلطان الذي يسمى بين يديه .

<sup>(</sup>٢) أقطعة قطعة من الأرض والقطائع: طائفة من أرض الخراج. (٣) المكس: الظالم وهو ما يأخذه العشار وهو مكاس وماكس. والأحماء: جمع حمى وهو موضع فيه كلأ يحيى من الناس أن ترعى. قال الشافعي في تفسير الحديث لا حمى إلا لله ولرسوله: إن الشريف من العرب في الجاهلية كان إذا نزل بلداً في عشيرته استموى كلبا فسمى لخاصته ملى عواء الكلاب. لا يشركه فيه غيره، فلم يرعه معه أحد، وكان شريك القوم في سائر المواقع حوله، فنهى الرسول أن يحمى على الناس حمى كما كانوا في الجاهلية يفملون، إلا ما يحمى لحيل المسلمين وركابهم الى ترصد للجهاد ويحمل عليها في سبيل الله وإبل الزكاة كما حمى عمر النام السمال وتحدق مو الخيل المعدة في سبيل الله – نقله في الناج. والجزيرة: همى الأرض التي لا يعلوها السيل وتحدق حيا وفي الأصل كل أرض ينجزر عنها المه .

مسلم ، وأباح الجزائر والأحماء كلها إلا النقيع (١) ، وقال فى الجزائر هوشى على النبته الله فليس أحد أحق به من أحد ، وفرض للناس إلا للتاجر ، لأن التاجر مشغول بتجارته عما يصلح المسلمين ، وسوّى بين الناس فى طعام الجار ، وكان أكثر ما يكون طعام الجار أربعة أرادب ونصف أردب لكل إنسان . وكتب إلى أحد عماله أن يستبرئ الدواوين (٣) وينظر إلى كلجور جاره من قبله من حق مسلم أو معاهد فيرده عليه ، فإن كان أهل تلك المظلمة قد ماتوا يدفعه إلى ورثتهم . وقضى على عماله بإبطال المائدة والنوبة (٣) ، ومن أدى . وكان أهل الحاجة ، وقضى أن لا يؤخذ من المعادن الخمس على أهله وضرب أحدهم سبعين سوطاً لأنه سخر دواب النبط .

وجرت عادة الخلفاء إذا جاءتهم جبايات الأمصار أن يأتيهم مع كل. جباية عشرة رجال من وجوه الناس وأجنادها ، فلا يدخل بيت المال من الحباية دينار ولا درهم حتى يحلف الوفد ما فيها دينار ولا درهم إلا أخد بحقه ، وأنه فضل أعطيات أهل البلدمن المقاتلة والذرية بعد أن أخذ كل ذى حق حقه ، أى فضل أعطيات الأجناد وفرائض الناس . وقضى عمر على عماله أن ينظروا الأرض ولا يحملوا خراباً على عامر ولا عامراً على خراب ، وإن أطاق الخراب شيئاً يؤخذ منه ما أطاق ويصاح ليعمر ، ولا يؤخذ من عامر لا يعتمل شيئاً ، وما أجدب من العامر يؤخذ خراجه فى رفق . وكانوا بفارس يخرصون التمار على أهلها ثم يقومونها بسعر دون سعر الناس الذى يبتاعون به فيأخذونه ورقاً على قيمهم التى قوموا بها ، فرد عمر إلى من شكوا الثمن الذى أخذ منهم وأخذوا بسعر ما باع أهل الأرض غلتهم .

<sup>(</sup>١) النقيم : البيّر الكثيرة الماء والجمع أنقعة . والنقيم : •وضع على مقربة من المدينة-حماء عمر لنعم الفيء وخيل المجاهدين لا يرعاء غيرها والأرجح أنه المقصود هنا .

<sup>(</sup>٢) أستبرأ طلب الإبراء من الدين والذنب واستبرأ الشيء طلب آخره ليقتام الشبهة عنه .

<sup>(</sup>٣) النوية النازلة : جمع نوب و نوائب الرعية ما يتحتم عايهم من إصلاح القناطر والطرق. وسد البثوق ، و الهل المائدة ما كان يألفه العمال من إطعام الناس على موائدهم ، و هذا مال كثير. يمكن اقتصاده حتى لا يسرف في بيت المال .

كتب إلى عامله على البصرة: أما بعد فإنى كنت كتبت إلى عمرو بن عبد الله أن يقسم ما وجد بعان من عشور التمر والحب فى فقراء أهلها ، ومن سقط إليها من أهل البادية ، ومن أضافته إليها الحاجة والمسكنة وانقطاع السبيل ، فكتب إلى أنه سأل عاملك قبله عن ذلك الطعام والتمر فذكر أنه قد باعه وحمل إليك ثمنه ، فاردد إلى عمرو ما كان حمل إليك عاملك على عمان من ثمن التمر والحب ليضعه فى المواضع التى أمرته بها ويصرفه فيها إن شاء الله والسلام .

و أمر عماله بالرفق بأهل الذمة ، وإذا كبر الرجل منهم وليس له مال تنفق عليه الدولة ، فإن كان له حميم ينفق عليه حميمه ، كما لو كان لك عبد فكبرت سنه لم يكن بد من الإنفاق عليه حتى يموت أو يعتق . وكتب إلى عامله على الكوفة أن قو أهل الذمة ، فإنا لا نريدهم لسنة ولا لسنتين . وأعطى بطريقاً (۱) ألف دينار يستألفه على الإسلام (۲) .

خاصم حسان بن مالك (٣) عجم أهل دمشق إلى عمر فى كنيسة كان رجل من الأمراء أقطعه إياها ، فقال عمر : إن كانت من الحمس العشرة الكنيسة التى عهدهم فلا سبيل لك عليها . وخاصم عجم أهل دمشق إلى عمر فى كنيسة كان فلان أقطعها لبنى نصر بدمشق فأخرجها عن المسلمين وردها إلى النصارى وشكا نصارى دمشق أن الوليد هدم كنيسة يوحنا وأدخلها فى المسجد فهم أن يعيدها إليهم ، لولا أن المسلمين أقبلوا على النصارى فسألوهم أن يعطوا جميع كنائس الغوطة على أن يصفحوا عن كنيسة يوحنا ، ويمسكوا عن المطالبة بها ، فرضوا بذلك وأعجبهم فكتب به إلى عمر فسره وأمضاه .

<sup>(</sup>۱۱) إن البطريق غير البطريرك فالأول القب ذي منصب سياسي والآخر لقب ذي منصب ديني . والأول Patriarche و Patrique بالفرنسية والناني Patriarche وتد غربته العرب أيضا بقولهم بطريرح وفي بعض الأحيان يختصرونه ويقواون بطرك – قاله أحمد زكي .
(۲) استألف طلب إلغا صديمًا مؤانسا . (۳) فتوح البلدان البلاذر

وعمر أول من ندب نفسه للنظر في المظالم في الدولة الأموية فردها ، وذلك لانتشار الأمر حتى تجاهر الناس بالظلم والتغالب ، فاحتاجوا في ردع المتغلبين ، وإنصاف المغلوبين إلى نظر المظالم الذي تمتزج به قوة السلطة بنصفة القضاء . وما شرهت قط نفس عمر إلى أخذ أموال الناس ، بل ماكان يحب أن يأخذ منهم أكثر من الفضل ، ويسامح بكثير من هذا الفضل . كتب إليه عامله على العراق أن أناساً قبله قد اقتطعوا من مال الله مالا عظيما ليس يقدر على مستخراجه من أيديهم إلا أن أن يمسهم بشيء من العذاب . فكتب إليه عمر : هأما بعد فالعجب كل العجب من استثذائك إياى في عذاب البشر ، كأني الك جسّنة (۱) من عذاب الله ، وكأن رضاى ينجيك من سخط الله ، فانظر فيما قامت عليه ، ومن أقر لك بشيء فخذه بما أقر به ، ومن أنكر فاستحلفه بالله وخل سبيله ، فوالله لأن يلقوا بخياناتهم أحب إلى من أنكر فاستحلفه بالله وخل سبيله ، فوالله لأن يلقوا بخياناتهم أحب إلى من أنكر فاستحلفه بالله وخل سبيله ، فوالله لأن يلقوا بخياناتهم أحب إلى من أن ألتي الله بدمائهم » .

وكتب إليه عامله على مصر إن أهل الذمة قد أسرعوا في الإسلام وكسروا الجزية ، حتى استلفت من الحارث بن ثابتة عشرين ألف دينار لأتم بها عطاء أهل الديوان . وطلب إليه أن يأمر بتوقيف الذميين عن انتحال الإسلام . فأجابه عمر : قد وليتك جند مصر وأنا عارف بضعفك ، وقد أمرت رسولى يضربك على رأسك عشرين سوطاً ، فضع الجزية عمن أسلم ، قبح الله رأيك ، فإن الله إنما بعث محمدا هادياً ولم يبعثه جابياً » . وكتب إليه عامله على العراق عدى بن أرطاة : إن الناس قد كثروا في الإسلام حتى خفت أن يقل الحراج . فكتب إليه : « والله لوددت أن الناس كلهم أسلموا حتى نكون أنا وأنت حراثين ، نأكل من كسب أيدينا » . وقال في إحدى خطبه : وددت أن أغنياء الناس اجتمعوا فردوا على فقرائهم حتى نستوى نمن وهم وأكون أنا أوطم ، ثم قال مالى وللدنيا أم مالى ولها !

ولم يشهد مثل تحرى عمر في اختيار العال وتعليمهم إحسان العمل ، وكان

<sup>(</sup>١) وقاية .

يرى كل مظلمة تقع فى أقصى البلاد إذ لم يرد ها ويكشف ظلامة صاحبها ، كأنه هو فاعلها أو على الأقل المسئول عنها . وإذا شُكى إليه عامل وتحقق ظلمه جاء به مقيداً ولا يخليه من ضرب يوجعه به . وكان لايفتاً يبحث عن سيرة عماله ورضا الناس عنهم ، وإذا عزلم لا يستعين بهم بعدها أبداً . كتب إلى أحد عماله : « أما بعد فإذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم ؛ فاذكر قدرة الله عليك ، وفناء ما توتى إليهم وبقاء ما يأتون إليك » . وكتب إلى عامله على العراق : «إن العرفاء من عشائرهم بمكان ، فانظر عرفاء الجند ، فن رضيت أمانته لنا ولقومه فأثبته ، ومن لم ترضه فاستبدل به من هو خير منه ، وأبلغ فى الأمانة والورع » . وما كان يضن على عماله بالمشاهرات الحسنة وقد قيل له : ترزق الرجل من عمالك مائة دينار ومائتي دينار فى الشهر وأكثر من ذلك قال : أراه لهم يسيراً إن عملوا بكتاب الله وسنة نبيه ، وأحب أن أفرغ قلوبهم من الهم بمعايشهم . وقال : ما طاوعني الناس على ما أردت من الحق حتى بسطت لهم من الدنيا شيئاً .

وأخذ عمر نفسه بالسير في إصلاحه بالتدريج ، ناظراً قبل كل اعتبار إلى الدين لا يحيد عن صراطه قييد أنملة ، ولو كان في ذلك بعض الضرر على بيت المال ، أو إدخال بعض الوهن على ما اصطلحوا عليه من قبله ، إرادة القاء الهيبة في النفوس . قال لابنه: ما مما أنافيه أمر هو أهم للى من أهل بيتك ، هم أهل العدة والعدد وقبلهم ما قبلهم ، فلو جمعت ذلك في يوم واحد خشيت انتشاره على " ، ولكني أنصف من الرجل والاثنين فيبلغ ذلك من وراءه فيكون أنجع له ، فإن يرد الله إنمام هذا الأمر أتمه ، وإن تكن الأخرى فحسب عبد الله أن يعلم الله أنه يجب أن ينصف جميع رعيته . وكتب إلى عامله على خراج خراسان : « إن للسلطان أركاناً لايثبت إلا بها ، فالوالى ركن ، والقاضى ركن ، وصاحب بيت المال ركن ، والركن الرابع أنا ، وليس من ثغور المسلمين ثغر أهم إلى ولا أعظم عندى من ثغر خراسان ، فاستوعب من ثغور المسلمين ثغر أهم إلى ولا أعظم عندى من ثغر خراسان ، فاستوعب الخراج وأحرزه في غير ظلم ، فإن بك كفافاً لأعطياتهم فسبيل ذلك ، وإلا

فاكتب إلى حتى أحمل إليك الأموال فتوفر لهم أعطياتهم . ولما وجد خراج تلك البلاد يفضل عن أعطيات جندها وأهلها قسم عمر الفضل في أهل الحاجة .

وكتب إلى أمصار الشام (١) أن يرفعوا إليه كل أعمى فى الديوان أو مقعد أو من به فالج ، أو من به زمانة تحول بينه وبين القيام إلى الصلاة ، فأمر لكل أعمى بقائد ، ولكلى اثنين من الزَّمني بخادم . وأمر أن يرفعوا إليه كل بتيم ومن لا أحد له ممن قد جرى على والده الديوان ، فأمر لكل خسة بخادم يتوزعونه بينهم بالسوية ، وفرض للعوانس الفقيرات ، وكان لا يتفرض للمولود حتى يفطم ، فنادى مناديه لا تعجلوا أولاد كم عن الفطام ، فإنا نفرض لكل مولود فى الإسلام .

واتخذ دار الطعام للمساكين والفقراء وابن السبيل ، وأوصى أن لا يصيب أحد من هذه الدارشيئاً من طعامها لأنه خاص بمن طبخ لم . وقسم فى ولد على بن أبى طالب عشرة آلاف دينار ، وكان الناس فى عهده يعرضون على ديوانهم لتناول عطائهم ، فن كان غائباً قريب الغيبة يعطى أهل ديوانه ، ومن كان منقطع الغيبة يعزل عطاؤه إلى أن يقدم ، أو يأتى نعيه أو يوكل عنه الوالى بوكالة بينة على حياته ليدفعه إلى وكيله . ونظر فى السجون وأمر أن يستوثق من أهل الدعارات (٢) ويكتب لهم برزق الصيف والشتاء ويعاهد مريضهم ممن لا أهل له ولا مال ، ولا يجمع فى السجون بين قوم حبسوا فى دين وبين أهل الدعارات فى بيت واحد ، ولا حبس واحد ، وجعل للنساء حبساً على حدة ، وعهد بالحبوس إلى من يوقن بأمانتهم ومن لا يرتشى « فإن من ارتشى صنع ما أمر به » وأنشأ الخانات فى بلاده يقرى من مر بها من المسلمين يوماً وليلة ويتعهد دوابهم ، ويقرون من كانت به علة يومين وليلتين ، فإن كان منقطعاً به يقوى بما يصل به إلى بلاده . وأمر أن لا يخرجن لأحد من العال رزق فى العامة والخاصة ، فإنه ليس لأحد أن يأخذ رزقاً من مكانين فى

<sup>(</sup>١) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي .

<sup>(</sup>٢) استوثقت ظنه : أخذت في أمره بالوثيقة ، وأهل الدعارة : أهل الفساد والشر .

. الخاصة والعامة. وأطلق الجسور والمعابر للسابلة يسيرون عليها بدون جُعل ، لأن عمال السوء تعدوا غير ما أمروا به . وجعل لكل مدينة رجلا يأخذ الزكاة .

ولى عاملاً له على الموصل فلما قدمها وجدها من أكثر البلاد سَـرَقاً(١) ونقباً . فكتب إلى عمر يعلمه حال البلد ويسأله أخذ الناس بالظنة ، وضربهم على التهمة ، أو يأخذهم بالبينة . فكتبِ أن خذ الناس بالبينة وما جرت عليه السنة ، فإن لم يصلحهم الحق فلا أصلحهم الله . وكتب إليه أحد عماله يذكر شدة الحكم والحباية ، فأجابه أنه لم يكلفه ما يعنته ، وأن يجبى الطيب من الحق ، فإذا التبس عليه أمر يرفعه إليه قائلا : فلو أن الناس إذا ثقل عليهم أمر تركوه ما قام دين ولا دنيا . وكتب إلى أحد عماله : إن العمل والعلم قريبان فكن عالماً بالله عاملا له ، فإن أقواماً علموا ولم يعملو فكان عملهم عليهم وبالا . وكتب أيضاً أما بعد فاعمل عمل رجل يعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين . وكتب إلى عامل : أن دع الأهل الخراج من أهل الفرات مايتختمون(٢) به الذهب والفضة ، ويلبسون الطيالسة ويركبون البراذين ، وخذ الفضل. وكتب إلى عامله: أما بعد فالزم الحق ينزلك الحق منازل أهل الحق ، يوم لا يقضى بين الناس إلا بالحق وهم لا يظلمون . وكتب إلى أمير مكة أن لا يدع أهل مكة يأخذون على بيوت مكة أجراً فإنه لا يحل . لهم لقوله تعالى : (سواء العاكف فيه والباد ) . والبادى : من يخرج من الحجاج والمعتمرين سواء في المنازل ينزلون حيث شاءوا ، ولا يخرج أحد من بيته . وكتب إلى عماله على مكة والطائف ، إن في الخلايا صدقة فخذوها منها ، والخلايا الكواثر كوائر النحل . وكتب إلى عامله على اليمن يأمره بإلغاء الوظيفة والاقتصار على العشر ، وقال والله لأن لا تأتيني من اليمن حفنة كتم أحب إلى من إقرار هذه الوظيفة . وكان ضربها محمد بن يوسف على أهل . · اليمن ، وهي الخراج جعله وظيفة .

<sup>(</sup>١) يقال السرة، والمرّق وللسرق.

<sup>(</sup>٢) تختُم بالعقيق : لبسه وبالذهب والفضة أيضاً .

وما كان عمر مذ كان واليَّا على المدينة يقطع أمرًّا بدون استشارة ، وكان دعا إليه عدة من الفقهاء ، وحرضهم على أنَّ يبينوا له زلاته إذا رأوا منه ذلك وسمعوا ، فكان إذا جلس مجلس الإمارة في عهد خلافته أمر فألقى لرجلين منهما وسادة قبالته ، فقال لهما إنه مجلس شرَّة وفتنة ، فلا يكن لكما عمل إلا النظر إلى ، فإذا رأيتًا منى شيئاً لا يوافق الحق فخوفاني. وذكرانى بالله عز وجل . وكان يقول ، بعد أن ولى الخلافة ، لأن يكون. لى مجلس من عبيد الله ــ أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ومؤدبه لما كان صغيراً ـــ أحب إلى من الدنيا وما فها . وقال : وإنى والله لأشترى ليلة من ليالى. عبيد الله بألف دينار من بيت المال . فقالوا : يا أمير المؤمنين تقول هذا مع تحريك وشدة تحفظك . فقال أين يُـذهب بكم والله إنى ۖ لأعود برأيه-وبنصيحته ومهدايته على بيت مال المسلمين بألوف وألوف . وكان يحب السمر مع أهل الفضل فقيل له في ذلك فقال: لقاء الرجال تلقيح الألباب. وقال : إن فى المحادثة تلقيحاً للعقل ، وترويحاً للقلب ، وتسريحاً للهم ،. وتنقيحاً للأدب. وما زال يرد المظالم ويحيى السنن ويطنىء البدع ويقسم الأموال والأعطيات بين الناس . وردّ فدَّك إلى ما كانت عليه إلى أي إلى. Tل الرسول .

أبعد عمر بن عبد العزيز الشعراء والخطباء عن حماه ، وما كان يجب المديح والهجاء ، وهو يعرف استرسال الشعراء فى المجون والهزل<sup>(1)</sup> ، وأنهم يمدحون من يعطيهم ويهجون من يضن عليهم ، وإذا كان رجل جد وتقوى حجبهم فانقشعوا<sup>(7)</sup> عنه كلهم ، وثبت الفقهاء والزهاد فكان يعطيهم عطاء كثيراً . أما الشعراء فاكتفوا بالقليل الذى كان يعطيهم من ماله الخاص ، وأعطى قوماً فى حمص نصبوا أنفسهم للفقه ، وحبسوها فى المسجد عن طلب الدنيا ، قوماً فى حمص نصبوا أنفسهم للفقه ، وحبسوها فى المسجد عن طلب الدنيا ، مائة دينار لكل رجل منهم ، يستعينون بها على ما هم عليه من بيت مال المسلمين . وبحسن سياسته سكنت الخوارج فى أيامه فلم يثوروا لأنه ناقشهم المنتم ، وأقسموا أن لا يشغبوا ما دام خليفة . وما حدثته نفسه قط بإهراق.

<sup>(1)</sup> العقد الفريد لابن عبد ربه . (٢) تفرقوا .

دماء من خالفوه فى مذهبه . وقد كتب إلى عامله على الكوفة أن يستتيب القدرية مما دخلوا فيه ، فإن تابوا يخل سبيلهم وإلا ينفهم من ديار المسلمين . أراد بذلك حقن دمائهم ، وكان غيره من الخلفاء يبادر إلى قتلهم ؟

وطريقة عمر فى إدارة ولايته طريقة أسلافه فى إطلاق الحرية للعامل ، لا يشاور الحليفة إلا فى أهم المهمات مما يشكل عليه أمره . كتب إلى عامله على اليمن : أما بعد فإنى أكتب إليك آمرك أن ترد على المسلمين مظالمهم ، فتر اجعنى ولا تعرف مسافة ما بينى وبينك ، ولا تعرف أحداث الموت ، حتى لوكتبت إليك أن اردد على مسلم مظلمة شاة ، لكتبت أرد ها عفراء أوسوداء ، فانظر أن ترد على المسلمين مظالمهم ولا تر اجعنى . وأملى على كاتبه يوماً كتاباً إلى عامله على الكوفة قال فيه : « إنه يخيل إلى أنى لو كتبت إليك أن تعطى وجلا شاة لكتبت إلى أضأن أم ماعز ، فإن كتبت بأحدهما كتبت إلى أصغير رجلا شاة لكتب إلى أضأن أم ماعز ، فإن كتبت بأحدهما كتبت إلى أصغير أم كبير ، فإن كتبت إليك ، كتبت إلى أذكر أم أنثى ؛ فإذا أتاك كتابى هذا فى مظلمة فاعمل به ولاتر اجعنى » . وكتب إلى آخر : « إنك تردد إلى الكتب فى مظلمة فاعمل به ولاتر اجعنى » . وكتب إلى آخر : « إنك تردد إلى الكتب فنفذ ما أكتب به إليك من الحق ، فإنه ليس للموت ميقات نعرفه » .

كان ينهى عماله عن المثلة في العقوبة أي جز الرأس واللحية ، وينهاهم عن الإسراف حتى في القراطيس التي يكاتبونه فيها . فقد قيل له ما بال همذه الطوامير التي تكتب بالقلم الجليل وتمد فيها وهي من بيت مال المسلمين . فكتب إلى العمال أن لا يكتبن في طومار ولا يمد ن فيه . قااوا وكانت الطوامير شيراً ونحو ذلك . ومماكتب إلى أحد عماله : أدق قلمك ، وقارب بين سطورك واجمع بين حوائجك، فإني أكره أن أخرج من أموال المسلمين ما لاينتفعون به . وكان عمر من كبار الكتاب والحطباء ، وكان إذا خطب على المنبر فخاف فيه العجب قطع ، وإذا كتب كتاباً فخاف فيه العجب مزقه ، ويقول : اللهم العجب قطع ، وإذا كتب كتاباً فخاف فيه العجب مزقه ، ويقول : اللهم واحداً من فيه إلى يد الكاتب بغير نسخة ، فأملي أحسن إملاء وأبلغه وأونجزه .

تم أمر بذلك الكتاب فنسخ إلى كل بلد . قالوا وجعل يكتب بيده إلى العال في الأمصار (١) .

كان عمر يحسن ظنه بعاله ولا يتخلى عن كشف أحوالهم ، فقد وفد عليه يلال بن أبي بردة بحناصرة فقال عمر للعلاء (٢) بن المغيرة بن البندار ، وقد رأى بلالا يديم الصلاة : إن يكن سر هذا كعلانيته ، فهو رجل أهل العراق غير مدافع . فقال العلاء : أنا آتيك بخبره ، فأتاه وهو يصلى بين المغرب والعشاء فقال : اشفع صلاتك فإن لي حاجة إليك ، ففعل، فقال له العلاء : قد عرف حالى من أمير المؤمنين فإن أنا أشرت بك على ولاية العراق فما تجعل لى ؟ قال : لك عُمالتي (٢) سنة ، وكان مبلغها عشرين ألف درهم ، قال : فاكتب لى بذلك . قال : فأرقد (٤) بلال إلى منزله فأتى بدواة وصيفة فكتب له بذلك، فأتى العلاء عمر بالكتاب ، فلما رآه كتب إلى والى الكوفة : وأما بعد فإن بلالا غرنا بالله ، فكدنا نغير ، فسبكناه فوجدناه خبثاً كله والسلام ، ويلال هذا كان فيما يقال أول من أظهر الجور من القضاة فى الحكم ، وكان أمير البصرة وقاضها . وكان عمر يقول . لا ينبغى للرجل أن يكون قاضياً حتى ملقياً للرّنع (٥) ، منصفاً للخصم ، مقتدياً بالأئمة .

سخط مسلمة بن عبد الملك على العريان بن الهيثم فعزله عن شرطة الكوفة ، فشكا ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إليه : إن من حفظ أنعم الله رعاية ذوى الأسنان ، ومن إظهار شكر الموهوب صفح القادر عن الذنوب ، ومن تمام السؤدد حفظ الودائع واستهام الصنائع . وقد كنت أودعت العريان نعمة من أنعمك فسلبها عجلة سخطك وما أنصفته ، غصبته على أن وليته ثم عزلته

 <sup>(</sup>١) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى .

<sup>(</sup>٣) العالة : الأجرة . (٤) أرقد : أسرع .

<sup>. (</sup> ه ) الرثع : الطمع .

وخليته ، وأنا شفيعه ، فأحب أن تجعل له من قلبك نصيبه ، ولا تخرجه من رأيك ، فتضيع ما أو دعته و تتوى (١) ما أفدته . فعفا عنه ورده إلى عمله . خطب يوماً فقال : أيها الناس ، لا كتاب بعسد القرآن ، ولا نبى بعد محمد صلى الله عليه وسلم ، ألا وإنى لست بقاض ، ولكنى مقتد ، ألا وإنى لست بمبتدع ولكنى متبع ، إن الرجل الهارب من الإمام الظالم ليس بعاص ، ولكن الإمام الظالم هو العاصى ، ألا لا طاعة لمخلوق فى معصية الحالق . وقال من خطبة : وما منكم من أحد تبلغنا حاجته يتسع له ما عندنا إلا حرصنا أن نسد حلجته ما استطعنا ، وما منكم من أحد تبلغنا حاجته لا يتسع له ما عندنا ألا تمنيت أن يبدأ فى وبخاصتى ، حتى يكون عيشنا وعيشه سواء . ومن غريب أمره فى إطلاق حرية القول أن يخطب الناس عبد الله بن الأهتم ، ويذكر ما آل إليه أمر الأمة على عهد صاحب الشريعة والحليفتين من بعده ثم يقول : ما آل إليه أمر الأمة على عهد صاحب الشريعة والحليفتين من بعده ثم يقول : أنا والله ما اجتمعنا بعدهما إلاعلى ضلع (٢) أعوج . يقول . هذا فى عهد عر بن عبد العزيز ، وعمر يسكت عنه ، ولطالما أسمعه بعض الناقمين على أهل بيته ما يغضب له الحليم ، فاكان يقابلهم بغير الإغضاء ، يفهمهم من طرف خنى أنه لا يليق بالرجل أن ينال من آله .

وكان عمر يجلس إلى قاص العامة ويرفع يديه إذا رفع، وقاصه محمد بن قيس. وعلم أن أناساً من القصاص يصلون على خلفائهم وأمرائهم، يلتمسون الدنيا بعمل الآخرة، فأمرهم بالدعاء للمؤمنين عامة وأن يلغوا ما سوى ذلك. وأدرك أن البادية يتحفزون إلى أن يرجعوا سيرتهم فى الجاهلية، فبعث إليهم برجلين من أرباب الفقه يفقهان الناس فى البدو وأجرى عليهما رزقاً. وكأنه قطع عهداً على نفسه إذا ولى أمر المسلمين «أن لا يضع لبنة على لبنة ولا آجرة على آجرة» لئلا يقع فى ذلك حيف على الرعية، وهم يتولون من ذلك ما يصلحهم من

<sup>(</sup>١) توى : كرضي هلك وأتواه الله فهو تو أذهبه فهو ذاهب والتوى الهلاك .

<sup>(</sup>٢) الضلع : الميل .

إقامة القصور والبيوت. أما هو فيعمل لإغنائهم وحملهم على الجادة ، حتى لم يبق فقير فى أيامه فى أكثر الأمصار ، لكثرة ما وزع على الفقراء من أموال الصدقات: يقبض عماله الصدقة ثم يقسمونها فى المحاويج حتى ليصيب الرجل الفريضتان أو الثلاث فما يفارقون الحي وفيهم معوز ، ولا ينصرفون إلى الخليفة (۱) بدرهم . بعث عاملا على صدقات إفريقية (۲) فأراد أن يعطى مها الفقراء فالتمسهم فى كل مكان فلم إيجد فيها فقيراً يقبل أن يأخذ صدقة بيت المال ، فاشترى بها رقاباً وأعتقها وجعل ولاءهم للمسلمين ، وما مات عمر الفقراء ، فما برح حتى يرجع بماله ، لا يجد من يضعه فيهم ، لكثرة ما أغنى الناس عر ي

ومن أهم ما عمله عمر فى حسن الأدارة والسياسة أنه لم يشأ ــ لما أسندت اليه الحلافة ــ أن يبدأ بعمل قبل أن يستدعى المسلمين من أرض الروم، وقال: لرجل من المسلمين أحب إلى من الروم وما حوت. وفى سنة ١٠٠ أمر أهل طرندة بالقفول عنها إلى مكطيّة ثم يشترى ملطية من الروم بمائة ألف أسير، فجعل لدولته سداً منيعاً ، وأنقذ المسلمين من ذل الأسر. وأراد هدم المصيصة ونقل أهلها عنها لما كانوا يلقون من الروم فتوفى بعد ذلك.

ولما بلغ صاحب القسطنطينية نعيه نزل عن سريره وبكى ، وذكر من. مآثر عمر أمام وفد من العرب ، كان ذهب للفداء بين المسلمين والروم ، ما أبكى المقل ، ومما قال : لقد بلغنى من بره وفضله وصدقته ما لوكان أحد. بعد عيسى يحيى الموتى ، لظننت أنه يحيى الموتى ، ولقد كانت تأتينى أخباره. باطناً وظاهراً ، فلا أجد أمره مع ربه إلا واحداً ، بل باطنه أشد حين خاواته بطاعة مولاه ، ولم أعجب لهذا الراهب الذي ترك الدنيا وعبد ربه على رأس صومعته ، ولكنى عجبت لهذا الراهب الذي صارت الدنيا تحت قدميه فزهد. فيها حتى صار مثل الراهب ال

 <sup>(</sup>١) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزى . (٢) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن.
 عبد الحكم . (٣) مروج الذهب المسمودى .

وأحب عمر أن يجلى المسلمين من الأندلس لأنه كان يعتقد أن مقامهم فيها غير طبيعى ، لأنهم محاطون بالأعداء بعيدون عن مقر الخلافة . فأمر أحد عماله أن يرسم له مصور الأندلس ليرى في إجلاء المسلمين رأيه . وكتب إلى عامله عبد الرحمن بن نعيم يأمره بإقفال من وراء النهر من المسلمين بذراريهم فأبوا . وكتب إلى عمر بذلك فكتب إليه : « اللهم إنى قد قضيت الذى على فلا تغز بالمسلمين فحسهم الذى قد فتح الله عليهم ، كل أولئك يدل على أن عمر ماكان يريد التوسع في الفتوح ، ويحاول أن يقتصر على البلاد التي دخلت في المملكة الإسلامية حتى لا تهرق الدماء على غير طائل ، ويعمر الناس البلاد ، ويصلح أهلها صلاحاً دائماً على أن يكونوا بين أخروى يرجو ثواب الله ، ودنياوى يستجمع صفات الشرف في نفسه .

وكتب إلى ملوك الهند يدعوهم (١) إلى الإسلام والطاعة على أن يملكهم ولم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. وقد كانت بلغتهم سبرته ومذهبه فأسلموا وتسموا بأسماء العرب. ولما ولى إسماعيل بن عبد الله بن أبى المهاجر مولى بنى مخزوم بلاد المغرب سار أحسن سبرة ودعا البربر إلى الإسلام. وكتب إليهم عمر بن عبد العزيز كتاباً يدعوهم إلى الإسلام فقرأه إسماعيل فى النواحى فغلب الإسلام على المغرب. وكتب فى اللواتيات: إن من كانت عنده لواتية فليخطبها إلى أبها أو فلير ددها إلى أهلها. ولواتة قبيلة من البربركان لم عهد، ولما استخلف كتب إلى ملوك ما وراء النهر يدعوهم إلى الإسلام فأسلم بعضهم ورفع الحراج عمن أسلم بخراسان وفرض لمن أسلم ، وابتنى خانات ، ثم بلغ عمر عن عامله عصبية . وكتب إليه أنه لا يصلح أهل خراسان إلا السيف فأنكر ذلك وعزله ، وكان عليه دين فقضاه . ووفد عليه قوم من أهل سرقند فرفعوا إليه أن قتيبة دخل مدينتهم وأسكنها المسلمين على غدر ، فكتب إلى عامله أن ينصب لهم قاضياً ينظر فيا ذكروا ، فإن قضى بإخراج المسلمين

ر ( ) فترح البلدان البلاذرى .

أخرجوا ، فحكم القاضى بإخراج المسلمين على أن ينابذوهم على سواء (١) ، فكره أهل سمرقند الحرب وأقروه فأقاموا بين أظهرهم . قال عمر لمزاحم مولاه إن الولاة جعلوا العيون على العوام ، وأنا أجعلك عيني على نفسي فإن سمعت مني كلمة تربأ بي عنها أو فعلا لا تحبه ، فعظني عنده وانهني عنه يوكان عنده رجلان فجعلا يلحنان فقال الحاحب: قوما قد آذيتا أمير المؤمنين. فقال عمر : أنت آذي لي منهما .

هذا مجمل ما تم فى عهد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز من الإصلاح فأعاد إلى الخلافة جمالها وجلالها ، على ما كانت عليه أيام جده لأمه عمر ابن الخطاب وكن عمر بن عبد العزيز عمل فى غير زمان عمر بن الخطاب وعمل بغير رجاله . وكان دأب عمر بن عبد العزيز أن يذكر الناس بالآخرة ويخوفهم العذاب ، ودأب ابن الخطاب أن يذكرهم العمل للدنيا مع شدة التمسك بحقوق الأخرى ، فكانت إدارة عمر بن الخطاب ملائمة لزمانه وسيرة حفيده كذلك . لأن الناس فسدوا فى أواخر القرن الأول أو بدأوا بالفساد ، فكان هجيراه أن يذكرهم بالمعاد ويطهر أخلاقهم . عمق عمر كل هذا فى سنتن وخسة أشهر وهذا من أعجب ما يدون فى تاريخ عظاء الأرض .

لما مرض مرضته التي مات فيها دخل عليه مسلمة بن عبد الملك فقال: ألا توصى يا أمير المؤمنين؟ فقال: فيم أوصى ، فوالله إن لى من مال فقال: هذه مائة ألف فمر فيها بما أحببت. فقال أو تقبل؟. قال: نعم. قال: تعم. قال: يرحمك الله لقد ألنت من أخذت منه ظلماً. فبكى مسلمة ثم قال: يرحمك الله لقد ألنت منا قلوباً قاسية ، وأبقيت لنا في الصالحين ذكراً.

إدارة يزيد بن عبدالملك وهشام ويزيدبن الوليد ومروان بن محمد:

ولم يكد عمر بن عبد العزيز يلحق بمولاه حتى عادت الدولة إلى سابق عهدها إلا قليلا . وعزل يزيد بن عبد الملك عمال عمر بن عبد العزيز جميعاً ،

<sup>(</sup>١) قوله تمالى : فانبة إليهم على سواء معناه إذا هادنت قوما فعلمت منهم النقض العهد فلا توقع بهم سابقا إلى النقض حتى تعلمهم أنك نقضت العهد فتكوثوا فى علم النقض مستوين. ثم أرقم بهم ( المصباح )

وأعاد سب على" على المنابر . وكتب إلى عمال عمر : « أما بعد ، فإن عمر كان مغروراً غررتموه أنتم وأصحابكم ، وقد رأيت كتبكم إليه في انكسار الحراج والضريبة ، فإذا أتاكم كتابي هذا فدعوا ماكنتم تعرفون من عهده ، وأعيدوا الناس إلى طبقتهم الأولى ، أحصبوا أم أجدبوا ، أحبوا أم كرهوا ،.. حيوا أم ماتوا والسلام » :

وجاء دور هشام في الخلافة وناهيك به من « رجل محشو عقلا » وفيه من . الحلم والأناة والعفة ما ظهرت آثاره في إدارة الملك، وعد أحد السواس. الثلاثة من بني أمية وهم معاوية وعبد الملك وهشام ؛ وبه ختمت أبواب السياسة وحسن السيرة ، وكان يحب جمع المال وعمارة الأرض واصطناع. الرجال وتقوية الثغور وإقامة البرك والقني في طريق مكة وغير ذلك ، ويسير بموكب كسائر الخلفاء من أهل بيته ، ولم يكن مثل ذلك لغير أخيه مسلمة ابن عبد الملك . وافتتح عهده بعزل عمر بن هبيرة عن العراق وتولية خالد بن ـ عبد الله القسرى ، فأدار هذه الولاية (١) العظيمة تحوخمس عشرة سنة بإقامة العدل وإفاضة السلام والعمل الصالح. وكان هشام على غاية الإخلاص. متقللا متقشفاً في ذاته ، يقوم بواجب الخلافة حق القيام ، ومن أكبر همه إصلاح أموال الدولة ، وغلب عليه الاقتصاد حتى كاد ينقلب إلى شح . بينما هو يوصى عقال بن شُبة (٢) لما وجهه إلى خراسان نظر هذا إلى قباء الخليفة. فقال : مالك؟ قال : رأيت عليك قبل أن تلى الخلافة قباء فنك (٣) أخضر فجعلت أتأمل هذا أهو ذاك أم غيره . فقال : هو والله الذي لا إله إلا هو ذاك، مالى قباء غيره ، وأما ما ترون من جمعى هذا المال وصونه فإنه لكم .

وكانت دواوينه مثال التنسيق والعناية في معاملة الرعية ومحاسبة العمال. الذين يتصرفون له يتخير هم من الأمناء البعيدين « من الفساد ومن الرشا ومن. الحكم بالهوى » ويعتمد في إسناد عظام الأعمال على أناس من أهل بيته. قال.

<sup>(</sup>۱) معلمة الإسلام . مادة هشام . (۲) تاريخ الطبرى . (۳) الفنك (محركة) : جلد يلبس ، فروته أطيب أنواع الفراء وأشرفها وأعدلها ،... صالح لجميع الأمزجة المعتدلة .

عبد الرحمن بن على : جمعت دواوين بنى مروان فلم أر ديواناً أصح للعامة وللسلطان من ديوان هشام . وقال غسان بن عبد الحميد : لم يكن أحد من بنى مروان أشد حصراً فى أمر الصحابة ودواوينه ولا أشد مبالغة فى الفحص عنهم من هشام :

كتب هشام إلى والى العراق لما أخذ ابن حسان النبطى فضربه بالسياط، وكان أوغر صدر هشام عليه من إفراط الدالة واحتجان الأموال وكفر ما أسداه إليه من توليته إباه العراق: «إن هشاماً آثرك بولاية العراق، بلا بيت برفيع ولا شرف قديم، وهذه البيوتات تعلوك وتغمرك وتسكتك وتتقدمك في المحافل والمجامع عند بداءة الأمور وأبواب الخلفاء». ومما قال له إنه استعان بالمجوس والنصارى وولاهم رقاب المسلمين وجبوة خراجهم وسلطهم عليهم. وقال له: والله لوكنت من ولد عبد الملك بن مروان ما احتمل لك أمر المؤمنين ما أفسدت من مال الله، وضيعت من أمور المسلمين، وسلطت من ولاة السوء على جميع أهل كور عملك تجمع إليك الدهاقين (٢) هدايا النبروز والمهرجان، حابساً لأكثره، رافعاً لأقله، مع مخابث مساويك (١).

وغزا هشام الروم عدة غزوات موفقة ، وكان الأسطول يشترك مع الجيش البرى من اليابسة ، وذلك بقيادة ابنيه معاوية وسليان ، وتقدمت جيوشه فى الشرق فغزا الترك . وأخذ دعاة بنى العباس وثوار الخوارج فى أيامه يعملون سراً ، وجهراً إذا أمكنهم الحال . وما كان بما عرف فيه من العقل يريد إثارة الخواطر فيا لا يعود على السلطان بفائدة ، فقد لقيه فى الحبح سنة ١٠٦ سعيد بن عبد الله بن الوليد بن عثمان بن عفان وقال له : يا أمير المؤمنين إن الله لم يزل ينعم على بيت أمير المؤمنين وينصر خليفته المظلوم ، ولم يزالوا يلعنون فى هذه المواطن الصالحة أبا تراب (على بن أبي طالب) فأمير المؤمنين ينبغى له أن يلعنه فى هذه المواطنالصالحة : فشق ذلك على هشام فأمير المؤمنين ينبغى له أن يلعنه فى هذه المواطنالصالحة : فشق ذلك على هشام

<sup>(</sup>١) الدهقان : حمه دهاقنة ، التاجر وزعيم فلاحى العجم ورثيس الإقليم أو مقدم القرية أو صاحبها بخ النئان والعراق . (٢) يقال : هو خبيث تحبث وقيه محابث حمة .

وثُقل عليه كلامه ثم قال : ما قدمنا لشّم أحد ولا للعنه ، قدمنا حجاجاً ، ثم قطع كلامه(١) .

وذكروا أن هشاماً كان ينزل الرصافة من أرض قنسرين وكان سبب نزوله إياها أن الحلفاء كانوا ينتبذون (٢) ويهربون من الطاعون فينزلون البرية خارجاً عن الناس ، فلما أراد هشام أن ينزل الرصافة قيل له : لاتخرج فإن الحلفاء لا يطعنون ولم ير خليفة طعن . فقال : أتريدون أن تجربوا بى . فنزل الرصافة وهى برية وابتنى بها قصرين . وكان (٢) لا يدخل بيت ما له مال حتى يشهد أربعون قسامة (١) أنه أخذ من حقه ، وأعطى لكل ذى حق حقه . وهو من أحزم بنى أمية ومن أعقلهم يفضل على العلماء والفقهاء كثيراً .

وتولى يزيد بن الوليد الخلافة فنقص الناس من عطائهم ، وكان أشد ضنانة بالمال من هشام ، فسمى يزيد الناقص ، فاضطربت عليه البلدان، وكان الخليفة من بنى أمية إذا مات وقام آخر زاد فى أرزاقهم وعطاياهم عشرة دراهم فيقولون : (عبر بعير (٥) وزيادة عشرة) أى رجل برجل وزيادة عشرة . فسار هذا القول مسير الأمثال عند أهل الشام . وكان يزيد يهتم باللهو واللذة والركوب للصيد وشرب النبيذ ومنادمة الفساق ، وأفسد على نفسه اليمانية ولمد هشام وولد الوليد ابنى عبد الملك بن مروان . وأفسد على نفسه اليمانية وهم أعظم جند الشام ؟ ولعل هذه الغلطات الإدارية جسمت ما اتهم به ، فكانت حجة للخواص عند العوام حتى أور دوه موارد الهلكة . وقال خالد ابن يزيد : يا أمير المؤمنين قتلت ابن عمك لإقامة كتاب الله تعالى وعمالك يغشمون ويظلمون . قال : لا أجد أعواناً غيرهم وإنى لأبغضهم . قال : يا أمير المؤمنين ول أهل البيوتات ، وضم إلى كل عامل رجلا من أهل الخير يا أمير المؤمنين ول أهل البيوتات ، وضم إلى كل عامل رجلا من أهل الخير والعفة ، يأخذونهم بما في عهدك . قال : افعل .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى. (٢) انتبذ الرجل: اعتزل ناحية.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى . (٤) القسامة : الذين يقسمون على دعواهم .

<sup>(</sup> ه ) النير : السيد والملك .

وأمر الوليد بن يزيد بعض رجاله بتعذيب بعض العال لأنه كان رفع إليه أنهم أخذوا مالاكثيراً (١). ولما قتل الوليد (١٢٦) كان في بيت المال سبعة وسبعون ألف ألف دينار ففرقها يزيد عن آخرها ، وتعهد الناس أن لا يضع حجراً فوق حجر ، ولا لبنة على لبنة ، ولا يكرى نهراً ولا يكنز مالا ، ولا ينقل مالا من بلد إلى بلد ، حتى يسد ثغرة وخصاصة أهله بما يغنيهم ، فما فضل منه نقله إلى البلد الآخر الذي يليه ، ولا يغلق بابه دونهم ، ولهم أعطياتهم في كل سنة وأرزاقهم كل شهر ، حتى يكون أقصاهم كأدناهم . أما مروان بن محمد آخر خانهاء بني أمية فقد كان شيخ بني أمية وكبيرهم (٢) « ذا أدب كامل ورأى فاضل » وهو أحزم بني مروان وأنجدهم (٦) وأبلغهم ، ولكنه ولى الخلافة والأمر مدير عنهم .

هذا ما كان من إدارة دولة امتد حكمها مسافة (١) مائتى يوم من المشرق إلى المغرب تقرأ آى القرآن في سمر قند كما تتلى في قرطبة ، ويتلاقى الهندى مع السودانى في مكة للحج وكلاهما يدين لبني أمية . وفي أيامهم ظهرت على المالك قدرة وغنى . وكانت كلمة الدولة نافذة في ثلاثة أقسام من الأرض آسيا وإفريقية وأوربا . ملكوا من برارى جبل الطور إلى قفار ما وراء النهر ، ومن وادى كشمير إلى منحدر جبل طوروس على البحر المتوسط وأطراف الأناضول ، وسائر مملكة الأكاسرة وما عجز عنه الأكاسرة ، وأخذت الجزية التي قررها عمر بن الخطاب من النوبة كما أخذت من الهند والصين على ما قدرها مسلم بن قتيبة الباهلي . وكل ذلك على قواعد العدل وقسطاس الحق . من عارت دمشق في نظر المسلمين كأنما هي رومية في نظر النصارى ، وانتشرت حضارة الإسلام (٥) في نصف قرن تقريباً من سواحل البحر وما وراءها إلى خط الاستواء وما وراءه ، و دخلت في حوزة الإسلام أمم كثيرة من السلالة السامية «العرب

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى . (٢) الأخبار الطوال لأبي حثيفة الدينورى .

<sup>(</sup>٣) العقلة الفريد لابن عبد وبه . (٤) حماة الإسلام لمصطفى نجيب .

<sup>(</sup> ه ) الحضارة الإسلامية لأحمد زكى .

والسريان والكلدان » ومن السلالة الحامية « المصريون والنوبيون والبربر والسودان » ومن السلالة الآرية « الفرس واليونان والأسبان والأهاند أى الهنود » ومن السلالة المسماة بالتورانية «الترك والتتار » .

كل هذا وما كان جميع الناس راضين عن إدارة الأمويين ولا سيا خصومهم السياسيون. ومتى كان الحصم ينصف خصمه ؟ وإليكم مثالا من ذلك صدر عن أحد نساك الأباضية وخطبائهم وهو أبو حمزة يحيى بن نحتار الخارجي ، خطب في مكة ووصف سيرة الخلفاء الراشدين ثم قال في بني أمية : وأما بنو أمية ففرقة ضلالة ، وبطشهم بطش جبرية ، يأخذون بالظنة ، ويقضون بالهوى ، ويقتلون على الغضب ويحكمون بالشفاعة ، ويأخذون بالفريضة من غير موضعها ، ويضعونها في غير أهلها ، وقد بين الله أهلها فجعلهم ثمانية أصناف فقال : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ) فأقبل صنف تاسع منها فأخذها كلها ، تلكم الفرقة الحاكمة بغير ما أنزل الله ا ه . والله أعلم بمقدار ما في هذا الخطاب – على جلالة قدر صاحبه – من الخطأ والخطل . ولكن غضب العربي في رأسه فإذا غضب لم مهدأ حتى يخرجه بلسانه أو يده كما قالوا .

لا جرم أن إدارة الأمويين لم تكن فى كل أيام خلفائهم بريئة من العيوب، ولم تضعف فى الحقيقة إلا فى أيام يزيد بن الوليد، وكان على غير طريقة أسلافه فى أعماله، وكان آخرهم مروان بن محمد، على عظم همته وشدة بأسه مشغولا بالدفع عن الخلافة وكثرت الفتوق فضعفت إدارة المملكة. كانت حكومتهم عربية صرفة يتولاها أهل البيوتات والأشراف على الأكثر:

## إدارة العباسيين

تدابير السفاح والمنصور:

داول أبو العباس السفاح بين الكوفة والأنبار والحيرة والهاشمية من المدن ، فكان يتنقل فيها ، ولم يجعل له عاصمة مستقرة . واتخذ له وزير أبا سلمة الحلال حفص بن سليان وسلمه الدواوين ، وكان يسمى وزير آل محمد . وأصبحت الوزارة فى الدولة العباسية مقررة القواعد والقوانين ، وما كانت تُعهد فى الدولة الأموية . كان من يستشيرهم الأمويون يسمون كتاباً ومشيرين على الأغلب ، ويسمى وزيراً من باب التجوز لا على مثال بنى العباس . استوزر السفاح خالد بن برمك بعد أن قتل أبا سلمة الخلال . فجعل خالد له دفاتر فى الدواوين من الجلود وكتب فيها وترك الدروج . وكانت كتابة الدواوين فى صدر الإسلام أن يجعل ما يكتب فيه صفاً مدرجة . والأمور أيام الرشيد اتخذ الكاغد وتداوله الناس من بعد (۱) .

لم يتفرغ السفاح لوضع أساس ثابت للإدارة لانصرافه جملة واحدة إلى توطيد دعائم الفتح وقتال الخوارج عليه ، وسار فى الجملة على نظام الأمويين وكان أخوه أبو جعفر يتولى لأخيه كل أمر عظيم ، وكانت العراق على حظ وافر من ترتيب دواوينها وانتظام شئون إدارتها على العهد الأموى ، بفضل من وليها من أكبر رجال الإدارة والسياسة من بنى أمية . وكذلك الحال فى معظم الأقطار ، تبدلت دولة بدولة وخليفة بخليفة ، ونسج الآخر على منوال الأول اضطراراً واختياراً ، وقل أن خالفه فى ترتيبة ونظمه . خطب السفاح قائماً ، وكانت بنو أمية تخطب قعوداً ، فضج الناس وقالوا : أحييت السنة يا ابن عم رسول الله .

<sup>.</sup> (١) مروج الذهب للمسمودى.

كان السفاح جميل العشرة جواداً بالمال يحب مسامرة الرجال ، وكان كثيراً ما يقول : العجب ممن يترك أن يزداد علماً ويختار أن يزداد جهلا ، فقال له أبو بكر الهذل : ما تأويل هذا الكلام يا أمير المؤمنين ؟ قال : يترك مجالسة مثلك ومثل أصحابك ويدخل إلى امرأة وجارية ، فلا يزال يسمع سخفاً ويرى نقصاً . فقال له الهذلى : لذلك فضلكم الله على العالمين ، وجعل منكم خاتم النبيين .

ومن أثمن ما وصل إلى أبى العباس من ميراث بنى أمية بردة الرسول وقضيبه . وكان مروان (١) بن محمد حين أحيط به فى مصر دفعهما إلى خادم له وأمره أن يدفنهما فى بعض تلك الرمال . فلما أخذ الخادم فى الأسرى قال : إن قتلتمونى ضاع ميراث النبى ، فأمنوه على أن يسلم لهم ذلك . وكان للبردة والقضيب شأن وأى شأن عند جميع الخلفاء من بعده .

ولى المنصور الخلافة وكان أسن من أخيه أبي العباس السفاح ، ودبر المملكة في أيامه تدبيراً حسناً . أفضى إليه الملك وهو حنيك(٢) كما قال عن نفسه ، قد حلب هذا الدهر أشطره(٣) ، وزاحم المشاة في الأسواق ، وشاهدهم في المواسم ، وغازاهم في المغازى قال : فوالله ما أحب أن أزداد بهم خيراً ، على أنى أحب أن أعلم ما أحدثوا بعدى ، مذ تواريت عنهم بهذا الجدارات ، وتشاغلت عنهم بأمورهم ، مع أنى والله ما لمت نفسي أن أكون قد أذكيت عليهم العيون حتى أتتنى أخبارهم وهم في منازلهم . وأبو جعفر المنصور في تأسيسه دولة بني العباس كمعاوية في تأسيس دولة بني أمية ، مع اعتبار الفرق بين عصريهما ، والسر الأعظم في نجاحهما أنهما مرنا على الإدارة قبل أن تسند الخلافة إلهما .

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين للجاحظ .

<sup>(</sup>٢) الحنيك والمحنك والمحنك والمحتنك والحنك : هو المجرب البصير بالأمور .

 <sup>(</sup>٣) يقال للرجل المحرب المأمور فلان قد حلب الدهر أشطره أى قد قاسى الشدائد والرخاء
 وتصرف فى الفقر والمنى ، وأشطره خلوفه أو أخلاف من أخلاف الناقة . وحاب فلان الدهر
 أشطره أى مر به خيره وشره .

ولى المنصور أهله البلدان ، وفرق العالات بين قواد من العرب وقواد من مواليه . فكان ينقل قواد العرب في أعماله لثقته بهم واعتماده عليهم ، ثم استعمل مواليه وغلمانه في أعماله ، وصرفهم في مهماته ، وقدمهم على العرب فامتثات ذلك الجلفاء من بعده من ولده ، فسقطت قيادات العرب ، وزالت رياستها وذهبت مراتبها . فهو الذي « أصل(١) الدولة ، وضبط المملكة ، ورتب القواعد ، وأقام الناموس ، واخترع أشياء ، ولم تكن الوزارة في أيامه طائلة لاستبداده واستغنائه برأيه وكفايته ، على أنه كان يشاور في الأمور دائماً ، وإنما كانت هيبته تصغر لها هيبة الوزراء » .

اجتمع للمنصور كثير من الخيل لم يعرف مثله في جاهلية ولا إسلام واستجاد الكساء والفرش وعدد الحرب ومؤنها ، واصطنع الرجال وقوى الثغور . ولقب بأبي الدوانيق لتشدده في محاسبة العال والكتاب . وجماع سياسته المالية أن يدخر المال قائلا : « من قل ماله قل رجاله ومن قل رجاله قوى عليه عدوه اتضع ملكه ، ومن اتضع ملكه استبيح هماه » وذكر أنه أخذ أموال الناس حتى ما ترك عند أحسد فضلا(۲) وكان يعطى الجزيل والخطير (۳) إذا رأى في العطاء فائدة ، ويمنع اليسير والخطير إذا كان عطاؤه تضييعاً ، فكان كما قال زياد لو أن عندى أبيل بعير وعندى بعير أجرب لقمت عليه قيام من لا يملك غيره . ومن أجل هذا كان يشمر ماله وينظر فيا لا ينظر فيه العوام ، ووافق صاحب مطبخه على أن له الرؤوس والأكارع والجلود وعليه الحطب والتوابل .

وَعدَ محمد بن عبد الله لما خرج عليه إذا رجع إلى طاعته من قبل أن يقدر عليه أن يعطيه أن يعطيه ألف ألف درهم ، ويؤمنه على نفسه وولده وإخوته ، ومن بايعه وتابعه وشايعه ، ويطلق من في سجنه من أهل بيته وأنصاره ، آثر أن يحقن الدماء ويعطى هذا العطاء على أن يبعث البعوث وينفق الأموال . وأنفق

<sup>(</sup>١) الفخرى لابن الطقطق . (٢) تاريخ اليعقوب .

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب للمسعودي .

ثلاثة وستين ألف درهم على جيش واحد كان مؤلفاً من خمسين ألفاً وجهه إلى إفريقية لقتال الخوارج، بمعنى أن أبا جعفر كان الحزم كله فى تدبير ملكه، والحزم كله فى جمع المال للشدائد، والإنفاق منه عند الحاجة لقيام الدولة، ويذكرون له فى باب الإمساك أخباراً كثيرة.

يقول المسعودي إن المنصور (١) كان في الحزم وصواب التدبير وحسن السياسة على ما تجاوز كل وصف، وهو أول من رتب المراتب من الخلفاء(٢) وكان لبني أمية بيوت بلا منعة ولا إذن ، وإنما كان الناس يقفون على أبوابهم حتى يؤذن لهم أو يصرفوا . فلما ولى بنو العبار وبني المنصور بيته اتخذ في قصره بيوتاً للإذن ، فجرى الأمر على ذلك . وكانت أرزاق الكتاب في أيامه ثَلْمَائَة ثَلْمَائَة ، وكذلك كانت في أيام بني أمية أ وكانز المنصور متقللا متقشفاً لا يحب البذخ والرفاهية بعدكل ما يأكل ويلبس نعمة عظمى بالقياس إلى حاله قبل الخلافة . فهو شديد في قتال أعدائه ، شديد في نظامه وترتيبه ، يعرف قيمة الوقت فلا يصرفه إلا فيما ينفع الدولة ويعمل في خدمتها ليله ونهاره، وكان شغله(٣) في صدر نهاره بالأمر والنهيي والولايات والعزل وشحن الثغور والأطراف وأمن السبل والنظر في الخراج والنفقات، ومصلحة معاش الرعية والتلطف بسكونهم ، فإذا صلى العصر جلس لأهل بيته ، فإذا صلى العشاء الآخرة جلس ينظر فيما ورد من كتب الثغور والأطراف والآفاق وشاور . سماره . وهو على انتباه لكل دقيق وجليل . وكان يقول ما أحوجني أن يكون على بابي أربعة نفر لا يكون على بابي أعف منهم ، هم أركان الدولة ولا يصلح الملك إلا بهم : أما أحدهم فقاض لا تأخذه في الله لومة لائم ، والآخر صاحب الشرطة ينصف الضعيف من القوى ، والثالث صاحب خراج يستقصى ولا يظلم الرعية ، ثم عض على إصبعه السبابة ثلاث مرات يقول في كل مرة آه آه . قيل ما هو يا أمير المومنين ؟ قال : صاحب بريد يكتب خبر هؤلاء على الصحة .

<sup>(</sup>١) مروج الذهب للمسعودي . (٢) لطائف المعارف للثعالبي .

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن الأثير .

استعمل المنصور في ولاياته وأعماله قليلا من عمال الدولة البائدة ، وكثيراً من أهل بيته ورجالات العرب وبعض الفرس ، استوزر ابن عطية الباهلي وهو من صميم العرب كما وزرله أبو أيوب المورياني الحوزي وهو فارسي ، وما كان يترك الوزير يعمل برأيه فقط ، بل ينهي إليه كل ما يعرض له من أمور الدولة قبل البت فيها . وطريقته في حكم الأمصار طريقة «اللا مركزية» أي طريقة الأمويين والراشدين من قبل . دعاه إلى اتخاذها تباعد ما بين أجزاء المملكة ، وبعد الشقة في نقل الأخبار ، على ما كان في عهده من انتظام البريد وحمام الزاجل يطير في المهمات السريعة . كتب المنصور إلى مسلم بن قتيبة يأمره مهدم دور من خرج مع أحد الحوارج وعقر نخلهم . فكتب إليه : بأى ذلك نبدأ أبالنخل أم بالدور ؟ فكتب إليه أبو جعفر : « أما بعد فإني لو أمرتك بإفساد ثمرهم لكتبت إلى تستأذن في أيه نبدأ أبا لبرني أم بالشهريز (١٠) » وعزله بإفساد ثمرهم لكتبت إلى تستأذن في أيه نبدأ أبا لبرني أم بالشهريز (١٠) » وعزله بإفساد ثمرهم لكتبت إلى تستأذن في أيه نبدأ أبا لبرني أم بالشهريز (١٠) » وعزله بإفساد ثمرهم لكتبت إلى تستأذن في أيه نبدأ أبا لبرني أم بالشهريز (١٠) » وعزله بإفساد ثمرهم لكتبت إلى تستأذن في أيه نبدأ أبا لبرني أم بالشهريز (١٠) » وعزله بإفساد ثمرهم لكتبت إلى تستأذن في أيه نبدأ أبا لبرني أم بالشهريز (١٠) » وعزله بإفساد ثمرهم لكتبت إلى تستأذن في أيه نبدأ أبا لبرني أم بالشهريز (١٠) » وعزله بإفساد ثمرهم لكتبت إلى تستأذن في أيه نبدأ أبا لبرني أم بالشهريز (١٠) »

لم ينفتق على المنصور في ملكه الواسع خرق إلاسده ، لأن جيشه كثير ، وآلته تامة ، وقواده يعرفون منه أن من سياسته أن يقتل على التهمة ، فهم يصدعون بأمره كله ، ولا يخرمون منه مادة واحدة . احتل الروم طرابلس الشام وظهر في الشام رجل من أهل المنيطرة (٢٠ (١٤٢ – ١٤٣) سمى نفسه ملكاً ، ولبس التاج وأظهر الصليب ، واجتمع أنباط أهل جبل لبنان وغيرهم ثم استفحل أمرهم فظهر عليهم الجيش العباسي ، فأمر أمير دمشق بإخراج من بقي في الجبل وتفريقهم في بلاد الشام وكورها ، فكان هذا التدبير الإداري مما انتقده الإمام الأوزاعي بشدة ، لأنه إن كان من نصاري لبنان عن أرضه ويعامل الطائع كالعاصي .

كان المنصور في أكثر أموره وسياسته وتدبيره متبعاً في أفعاله هشام ابن عبد الملك لكثرة ما كشفه من أخبار هشام وسيرته ، وكان يقول إنه أي هشاماً

<sup>(</sup>١) البرنى : تمر أصفر مدور وهو أجود التمر واحدته بونية . والشهريز : ضرب من التمر في نواحني البصرة .

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن مساكر . (٣) فتوح البلدان للبلاذرى .

فتى القوم أى رجل بنى أمية . وقال : الملوك ثلاثة معاوية وكفاه حجاجه ، وعبد الملك وكفاه رياده ، وأنا ولا كافى لى . وكان يقول لأهل بيته : إنى لأجهل موضعى حتى أحذر منكم لأنه ما فيكم إلا عم وأخ وابن عم وابن أخ ، فأنا أراعيكم ببصرى وأهتم بكم بنفسى ، فالله الله به أنفسكم فصونوا ، وفى أموالكم فاحتفظوا بها ، وإياكم والإسراف فيوشك أن تصيروا من ولد ولدى إلى من لا يعرف الرجل حتى يقول له من أنت .

كان المنصور آية فى الإشراف على عماله وإرادتهم على العدل ، يهد دهم بالعقوبات إذا ولاهم ، وأكثرهم يصححون ويناصحون ويختار أهل البلاء منهم . ولقد وفد عليه قاضى إفريقية ، وكان رفيقه فى طلب العلم ، فسأله كيف رأيت سلطان من سلطان بنى أمية ، وكيف ما مررت به من أعمالنا حتى وصلت إلينا ؟ فقال : يا أمير المؤمنين رأيت أعمالا سيئة وظلماً فاشياً ، والله يا أمير المؤمنين ما رأيت فى سلطانهم شيئاً من الجور والظلم إلا رأيته فى سلطانك ، وكنت ما رأيت فى سلطانك ، فنكس الخليفة طننته لبعد البلاد منك ، فجعلت كلما دنوت كان الأمر أعظم. فنكس الخليفة رأسه طويلا ثم رفعه وقال ، كيف لى بالرجال : فقال القاضى : أليس عمر أبن عبد العزيز كان يقول إن الوالى بمنزلة السوق يجلب إليها ما ينفق فيها ، وإن كان براً أتوه ببرهم ، وإن كان فاجراً أتوه بفجورهم . ووعظ الأوزاعى فإن كان براً أتوه ببرهم ، وإن كان فاجراً أتوه بفجورهم . ووعظ الأوزاعى المنصور فقال له ؛ إن السلطان أربعة : أمير يظلف (١) نفسه وعماله ، فذلك أجر المجاهد فى سبيل الله وصلاته سبعون ألف صلاة ؛ ويد الله بالرحمة على رأسه ترفرف ، وأمير رتع ورتع عماله فذلك يحمل أثقاله وأثقالا مع أثقاله ، وأمير يظلف نفسه ويرتع عماله فذلك الذى باع آخرته بدنيا غيره ، وأمير يرتع ويظلف عماله فذاك الذى باع آخرته بدنيا غيره ، وأمير يرتع ويظلف عماله فذاك الذى باع آخرته بدنيا غيره ، وأمير يرتع ويظلف عماله فذاك الذى باع آخرته بدنيا غيره ، وأمير يرتع ويظلف عماله فذاك الذى باع تخرته بدنيا غيره ، وأمير يرتع ويظلف عماله فذاك الذى باع تخرته بدنيا غيره ، وأمير يرتع ويظلف عماله فذاك الذى الله ويظلف عماله فذاك شر

كان المنصور يقول لابنه: يا أبا عبد الله ليس العاقل الذي يحتال للأمر الذي غشيه حتى الذي وقع فيه حتى يخرج منه ، ولكنه الذي يحتال للأمر الذي غشيه حتى لا يقع فيه .

<sup>(</sup>۱) یکف نفسه .

وكتب إليه عامله على إرمينية يخبره أن الجند شغبوا عليه ونهبوا ما في بيت المال فوقع فى كتابه : « اعتزل عملنا مذموماً مدحوراً ، فلو عقلت لم يشغبوا ، ولو قويت لم ينهبوا » . ولقد حدث أن المنصور ولى المدينة رياح بن عثمان فخطب أهلها يهددهم ويقول « أنا الأفعى بن الأفعى ، أنا ابن عثمان بن حيان وابن عم مسلم بن عقبة المبيد خضراءكم المفنى رجالكم ، والله لأدعنها بلقعاً لاينبح فيها كلب . فوثب عليه قوم منهم وكلموه وقالوا : والله يا ابن المحلود حدين لتكفن أو لنكفنك عن أنفسنا . فكتب الوالى إلى المنصور يخبره بسوء طاعة أهل المدينة ، فأرسل المنصور إلى رياح رسولا ، وكتب معه كتاباً يقول فيه : وأمير المؤمنين يقسم بالله ابن لم تنزعوا ليبدلنكم بعد أمنكم خوفًا ، وليقطعن البرُّ والبحرُّ عنكم ، وليبعثن عليكم رجالا غلاظ الأكبادُ بعاد الأرحام. فلما قرئ عليهم نادُوه من كل جانب كذبت يا ابن المجلود حدين ، ورموه بالحصا وبادر المقصورة فأغلقها ، فدخل عليه أيوب ابن سلمة المخزومى فقال : أصلح الله الأمير إنما تصنع هذا رعاع الناس . وقال بعض من حضر من وجوه يني هاشم : لا نرى هذا ؛ ولكن أرسل إلى وجوه الناس وغيرهم من أهل المدينة فاقرأ عليهم كتاب المنصور ، فجمعهم وقرأ علمهم فقالوا: ما أمرتنا فعصيناك ولا دعوتنا فخالفناك . وانفض الأمر بسلام .

وعنى المنصور بالعارة فى ملكه يعمر الجسور والقنى والآبار ، ففشت فى أيامه أعمال العمران ، وحمل المهندسين من الآفاق إلى العراق خصوصا لبناء مدينة بغداد ، واختار المنصور موقعها بنفسه لاحاطتها بدجلة والفرات بحيث يصعب على أكثر الجيوش تخطيها ، ولأن مواد الشام والجزيرة تأتيها بالفرات ، ومواد الموصل وما وراءها تحمل إليها فى دجلة . وبنى الرصافة لابنه المهدى ليصر ابنه فى مدينة ، وعسكر بالحانب الشرقى ، ويصير المنصور فى مدينة ، وعسكر بالحانب الغربى ، فلا يشغب الحند .

وحج المنضور آخر حجة وكان موقناً أنه لا يرجع من حجه ، زاعماً أنه عرف ذلك من المنجمين ، فقال لابنه وأشار إلى سفط له فيه دفانر وعليه قفل

لا يفتحه غيره: أنظر إلى هذا السنط فاحتفظ به ؛ فإن فيه علم آبائك ماكان وما هو كائن إلى يوم القيامة . فإن حَرَبك أمر فانظر في الدفتر الكبير ، فإن أصبت فيه ما تربد وإلا فني الثانى والثالث ، حتى تبلغ سبعة ، فإن ثقل عليك فالكراسة الصغيرة ، فإنك واجد فيها ما تريد ، وما أظنك تفعل ، وانظر هذه المدينة أي بغداد ، وإياك أن تستبدل بها غيرها ؛ وقد جمعت لك فها من الأموال ما إن كسر عليك الحراج عشر سنبن كفاك لأرزاق الحند والنفقات والذرية ومصلحة البعوث فاحتفظ سها ، فإنك لا تزال عزيزاً ما دام بيت مالك عامراً . وأوصى ابنه بأهل بيته وأنَّ يحسن إليهم ويقدمهم ، ويوطئ الناس أعقابهم ، ويوليهم المنابر . وأوصاه بأهل خراسان خيراً لأنهم أنصاره وشيعته الذين بذلوا أموالهم ودماءهم في دولته ، وأوصاه أن لا يدخل أالنساء في أمره ، وأن يعد الكراع والرجال والحند ما استطاع ، وأن يعد رجالا بالليل لمعرفة ما يكون بالهار ، ورجالا بالهار لمعرفة ما يكون بالليل ، وأن يباشر الأمور بنفسه ، وأن يستعمل حسن الظن ، ويشيء الظن بعاله وكتابه ، وأن لا يمرم أمراً حتى يفكر فيه، فإن فكر العاقل مرآة تريه حسنه وسيئه . وقال له : لا يصلح السلطان إلا بالتقوى ، ولا تصلح رعيته إلا بالطاعة ، ولا تعمر البلاد يمثل العدل ، وأقدر الناس على العفو أقدرهم على العقوبة ، وأعجز الناس من ظلم من هو دونه ، واعتبر عمل صاحبك وعلمه باختباره . وقال له أيضاً : إنى تركت الناس ثلاثة أصناف : فقراً لايرجو إلا غناك ، وخائفاً لا يرجو إلا أمنك ، ومسجوناً لايرى الفرج إلا منك ، فإذا وليت فأذقهم طعم الرفاهية ولا تمدد لهم كل المد .

هذا إجمال ماعمله أبو جعفر المنصور ، وما أوصى به ابنه لإتمام ما بدأ به من التراتيب . وقد أبقت الآيام كتاباً لابن المقفع فى الصحابة(١) أى أصحاب الحليفة ، كتبه إلى أبى جعفر أورد فيه ما يحتاج إليه الملك من الإصلاح ليسير على قواعد مطردة سليمة من الشوائب ، وأدركنا منه بعض المسائل الإدارية

<sup>(</sup>١) وسائل البلغاء نشرها المؤلف .

التى كانت تشغل الأذهان فى ذاك الزمان. بدأه بتذكير الخليفة بجند خراسان فقال: إنهم جند لم يدرك مثلهم فى الإسلام، وفيهم منعة وهم أهل بصر بالطاعة، وفضل عند الناس، وعفاف نفوس وفروج، وكف عن الفساد، وذل للولاة، فرأى أن يكتب لهم أماناً معروفاً بليغاً وجيزاً محيطاً بكل شىء بالغاً فى الحجة، قاصراً عن الغلو، يحفظه رؤساؤهم، حى يقودوا به دهماءهم، وارتأى أن لا يولى أحداً منهم شيئاً من الحراج، فإن ولاية الحراج مفسدة للمقاتلة، وأن منهم من المجهولين من هو أفضل من قادتهم، الحراج مفسدة المقاتلة، وأن منهم من المجهولين من هو أفضل من قادتهم، فلو التمسوا وصنعوا(١) كانوا عدة وقوة، وكان ذلك صلاحاً لمن فوقهم من القادة، ومن دونهم من العامة، وأن يتعهد أدبهم فى تعليم الكتاب والتفقه فى السنة والأمانة والعصمة والمباينة لأهل الهوى. وأن يظهر فيهم من القصد والتواضع واجتناب زى المرفين وشكلهم مثل الذى يأخذ به أمير المؤمنين ويخرج منه القول، في أمر نفسه. قال: ولا يزال يطلع من أمر أمير المؤمنين ويخرج منه القول، ما يعرف مقته للاتراف (٢) والإسراف وأهلهما، ومحبته القصد والتواضع ومن أخذ بهما، حتى يعلموا أن معروف أمير المؤمنين مخطور عن يكنزه، غلا أن ينفقه سرفاً فى العطر واللباس والمغالاة بالنساء والمراتب.

وأشار أن يوقت الخليفة للجند وقتاً يعرفونه في كل ثلاثة أشهر أو أربعة أو ما بدا له ، أنهم يأخذون فيه ، فينقطع الاستبطاء والشكوى ، هذا مع كثرة أرزاقهم وكثرة المال الذي يخرج لهم ، وأن الحند يحتاجون إلى ما يحتاجون إليه من كثرة الرزق لغلاء السعر . والرأى أن يجعل بعض أرزاقهم طعاماً وبعضه علفاً يعطونه بأعيانه . ورأى أن لا يخفي عن أمير المؤمنين شيئاً من أخبار هذا الحند وحمالاتهم (٣) وباطن أمر هم بخراسان والعسكر والأطراف ، وأن يحتقر في ذلك النفقة ، ولا يستعين فيه إلا بالثقات النصاح « فإن ترك ذلك وأشباهه أحزم بتاركه من الاستعانة فيه بغير الثقة فيصير جُنة للجهالة والكذب»

<sup>(</sup>١) أحسن إليهم . (٢) أترف الرجل : أعطاه شهوته .

<sup>(</sup>٣) الحالة : كُسُمَابَة الدَّيَّة والدَّرَامَة التَّى يَحْمَلُهَا قَوْمَ ٥٠ قَوْمَ .

ووصى بأهل المصريين الكوفة والبصرة قائلا إنهم أقرب ألناس إلى أن يُكونوا شيعة الخليفة ومعينيه وأن في أهل العراق من الفقه والعفاف والألباب و الألسنة شيئاً لا يكاد يشك أنه ليس في جميع من سواهم من أهل القبلة مثله و لا مثل نصفه . وأراده على أن يكتني بهم ، وأنه لا أزرى بأهل العراق إلا أن من ولوا بلادهم كانوا أشرار الولاة ، وأعوانهم من أهل أمصارهم كذلك « فحمل جميع أهل العراق على ما ظهر من أولئك الفسول(١) ، وتعلق بِذُلَكَ أَعداوُهُم من أهل الشام فنعوه عليهم ، ثم كانت هذه الدولة فلم يتعلق من دونكم من الوزراء والعال إلا بالأقرب فالأقرب، ممن دنا منهم أو وجدوه بسبيل شيء من الأمر ، فوقع رجال مواقع شائنة <sub>ا</sub>لحميع أهل العراق حيثًا وقعوا من صحابة خليفة ، أو ولاية عمل أو موضع أمانة أو موطن جهاد ، وكان من رأى أهل الفضل أن يُقصدوا حتى يلتمسوا فأبطأ ذلك بهم أن يعرفوا أو ينتضع بهم » « فنزلت الرجال عن منازلها لأن الناس لا يلقون صاحب السلطان إلا متصنعين بأحسن ما يقدرون عليه من الصمت والكلام ، غير أن أهل النقص هم أشد تصنعاً ، وأحلى ألسنة ، وأرفق تلطفاً للوزارء أو تمحلا لأن يثني عليهم من وراء وراء». ثم ذكره بإصلاح القضاء وما يصدر عن القضاة من الأحكام المتناقضة ، ورجا أن يوحد القضاء ويوضع للقضاة كتاب يرجعون إليه .

و بائقة ، فن الرأى أن يختص منهم خاصة ممن يرجو عنده صلاحاً ، أو يعرف منه نصيحة أو وفاء ، فإن أو لنك لا يلبثون أن ينفصلوا عن أصحابهم فى الرأى منه نصيحة أو وفاء ، فإن أو لنك لا يلبثون أن ينفصلوا عن أصحابهم فى الرأى والحوى ، ويدخلوا فيا حملوا عليه من أمرهم ، ولا يعاملوا أهل الشام كما عاملوا أهل العراق من جعل فيهم إلى غيرهم ، وتنحيتهم عن المنابر والمجالس والأعمال كما كانوا ينحون عن ذلك من لا يجهلون فضله فى السابقة والمواضع ، ومنعت منهم المرافق كما كانوا يمنعون الناس أن ينالوا معهم أكلة من الطعام الذى منهم المرافق كما كانوا يمنعون الناس أن ينالوا معهم أكلة من الطعام الذى

يصنعه أمراؤهم للعامة . ورجاه أن يأخذ منهم أهل القوة والغناء وخفة المؤونة والعفة فى الطاعة ، ولا يفضل أحداً منهم على أحد إلا على خاصة معاومة . وقال بهذا المعنى فى إقامة العذر لأهل الشام على نزواتهم ، وأنه لم يخرج الملك من قوم إلا بقيت فيهم بقية يتوثبون بها ، ثم كان ذلك التوثب هو سبب استئصالهم وتدويخهم ?

وذكره بأصحابه «الذين هم بهاء فنائه ، وزينة مجلسه ، وألسنة رعيته ، والأعوان على رأيه ؛ ومواضع كرامته ، والخاصة من عامته » . وأبان أنها مراتب طمع فيها الأوغاد « ممن لا ينتهى إلى أدب ذى نباهة ، ولا حسب معروف ، ثم هو مسخوط الرأى ، مشهور بالفجور فى أهل مصره ، قد غير عامة دهره صانعاً يعمل بيده ، فصار يؤذن له على الخليفة قبل كثير من أبناء المهاجرين والأنصار ، وقبل قرابة أمير المؤمنين وأهل البيوتات من أبناء المهاجرين والأنصار ، وقبل قرابة أمير المؤمنين وأهل البيوتات من العرب ، ويجرى عليه من الرزق الضعف مما يجرى على كثير من بنى هاشم وغيرهم من سروات قريش ، ويخرج له من المعونة على نحو ذلك ، لم يضعه بهذا الوضع رعاية رحم ، ولا فقه فى دين ، ولا بلاء فى مجاهدة على معروفة ماضية متنابعة قديمة ، ولا غناء حديث ، ولا حاجة إليه فى شيء من الأشياء ، ولا عدة يستعد بها ، وليس بفارس ولا خطيب فولا علامة، إلا أنه خدم كاتباً أو حاجباً فأخبر أن الدين لا يقوم إلا به ، حتى كتب كيف شاء ، ودخل حيث شاء » . ثم ذكره بأمر فتيان أهل بيته و بنى أبيه و بنى العباس ووصفهم بأن فيهم رجالا لومتُعوا بجسام الأمور والأعمال سدوا وجوهاً وكانوا عدة لأخرى .

ومن أهم ما ذكره به أمر الأرضين والخراج. قال : فليس للعال أمر منتهون إليه ولا يحاسبون عليه ، ويحول بينهم وبين الحكم على أهل الأرض بعد ما يتأنقون لها في العارة ، ويرجون لها الفضل ما تعمل أيديهم ، فسيرة العال فيهم إحدى ثنتين : إما رجل أخذ بالخرق والعنف من حيث وجد وتتبع الرجال والرساتيق بالمغالاة ممن وجد . وإما رجل صاحب مساحة يستخرج ممن زرع ويترك من لم يزرع ، فيعمر من يعمر ويسلم من أخرب . ورجاه على أن يعمل رأيه فى التوظيف على الرساتيق والقرى والأرضين وظائف معلومة . وتدوين الدواوين بذلك ، وإثبات الأصول حتى لا يؤخذ رجل إلا بوظيفة قد عرفها وضمنها ، ولا يجتهد فى عمارة إلا من كان له فضلها ونفعها ليكون فى ذلك صلاح للرعية ، وعمارة للأرض ، وحسم لأبواب الخيانة وغشم العال . قال : « وهذا رأى مؤنته شديدة ، ورجاله قليل ، ونفعه متأخر ، وليس بعد هذا فى أمر الخراج إلارأى قد رأينا أمير المؤمنين أخذ به ، ولم نره من أحد قبله ، من تخير العال وتفقدهم » .

ثم ذكره بجزيرة العرب وأن يختسار لولايتها الخيار من أهل بيته وغيرهم ، لأن ذلك من تمام السيرة العادلة والكلمة الحسنة التي قد رزق أمير المؤمنين وأكرمه بها من الرأى الذي هو بإذن الله حمى ونظام لهذه الأمور كلُّها في الأمصارُ والأجناد والثغور والكور ﴿ وَمَمَا قَالُهُ فَي خَاتُّمَةُ كتابه : « إن بالناس من الاستخراج (١) والفساد ما قد علم أمير المؤمنين ، وبهم من الحاجة إلى تقويم آدابهم وطرائقهم ما هو أشد من حاجتهم إلى أقواتهم التي يعيشون بها . وأهل كل مصر وجند أو ثغر فقراء إلى أن يكون لهم من أهل الفقه والسنة والنصيحة مؤدبون مقومون ، يذكرون ويبصرون بالحطأ ، ويعظون عن الجهل ، ويمنعون عن البدع ، ويحذرون الفتن ، ويتفقدون أمور عامة من هم بين أظهرهم حتى لا يخني عليهم منها مهم ، ثم يستصلحون ذلك ويعالحون ما استنكروا منه بالرأى والرفق والنصح ، ويرفعون ما أعياهم إلى ما يرجون قوته عليه ، مأمونين على سير ذلك وتحصينه ، بصراء بالرأى حين يبدو ، أطباء باستنصاله قبل أن يتمكن ، وفى كل قوم خواص رجال عندهم على هذا معونة إذا صنعوا لذلك وتلطف لهم ، وأعينوا على رأيهم ، وقووا على معاشهم ببعض ما يفرغهم لذلك ويبسطه لهم . وخطر هذا جسيم في أمرين : أحدهما برجوع أهل الفساد إلى الصلاح ، وأهل الفرقة إلى الألفة . والأمر الآخر أن لا يتحرك متحرك

<sup>(</sup>١) الاستغراج والاغتراج : الاستنباط .

في أمر من أمور العامة إلا وعين ناصحة ترمقه ، ولا يهمس هامس إلا وإذن شفيقة تصيخ نحوه » قال : « وقد علمنا علماً لا يخالطه الشك أن العامة قط لم تصلح من قبل أنفسها ، ولم يأتها الصلاح إلا من قبل خاصتها ، وأن الخاصة قط لم تصلح من قبل أنفسها وأنها لم يأتها الصلاح إلا من قبل إمامها » . « فإذا جعل الله فيهم خواص من أهل الدين والعقول ينظرون إليهم ويسمعون منهم ، اهتمت خواصهم بأمور عوامهم وأقبلوا عليه بجد ونصح ومثابرة وقوة ، جعل الله ذلك صلاحاً لجاعتهم ، وسبباً لإصلاح الصلاح من خواصهم ، وزيادة فيما أنعم الله به عليهم ، وبلاغاً إلى الخير كله . وحاجة الخواص إلى الإمام الذي يصلحهم الله به كحاجة العامة إلى خواصهم وأعظم من ذلك » .

هذه زبدة تقرير ابن المقفع للمنصور وفيه صورة جميلة مما تحتاجه إدارة البلاد من الإصلاح ، وما يجب القيام به لاستصلاح الجند والرفق بأهل الكوفة والبصرة ، والعناية بأهل العراق والعطف على الحجاز واليمن واليمامة واختيار العال الكفاة والرجوع إلى أهل الرأى ، واصطناع أرباب العقل من أهل الشام وإشارة إلى أن بغضهم بنى العباس من الأمور الطبيعية لأن الملك كان فيهم فانتقل إلى غيرهم ، وعرفه الطرق إلى استصلاح العامة واختيار الحاصة من الأصحاب والموالين إلى غير ذلك من الأمور التي يمكن تطبيقها لعمران البلاد ، ورفع الحيف عن الخلق والانتفاع بالقوى المفيدة الرعية وأرضهم . ومن أهم ما وقفنا عليه هذا التقرير أن الأمة معدم في إبان مجدها رجالا يدلونها على مواطن الضعف من سلطانها ، ومعالحة الإصلاح بالعقل حتى يبلغ كماله ، والأخذ في كل أمر من أمور الدولة بالحزم النافع والمصلحة الشاملة .

إدارة المهدى والهادى والرشيد:"

سار المهدى بالخلافة على الخطة التى اختطها له أبوه . ينظر فى الدقائق من الأمور ، ويظهر أبهة الوزارة ، لكفاية وزيره أبى عبيد الله بن معاوية بن يسار ، فإنه جمع له حاصل المملكة ورتب له الديوان (١) وقرر القو عد « وكان كاتب الدنيا وأوحد الناس حذقاً وعلماً وخبرة » اخترع أموراً منها أنه نقل الخراج إلى المقاسمة . وكان السلطان يأخذ عن الغلات خراجاً مقرراً ولا يقاسم ، وجعل الخراج على النخل والشجر ، وضبطت الأمور فى أيامه ضبطاً محكماً . وكان من جملة حظ المهدى أن يكون له وزراء من هذا الطراز العالى ، وهو يعتمد عليهم ويضع ثقته فى رجال دولته ، واستوزر أيضاً يعقوب بن داود فخرج كتاب المهدى إلى الديوان أن أمير المؤمنين آخى يعقوب بن داود ، فلم يكن ينفذ شيء من كنب المهدى حتى برد كتاب الوزير يعقوب معه إلى أمينه بإنفاذه . أى أن الخليفة ووزيره كانا يراقب أحدهما عمل صاحبه لتقرير ما تلزم به المصلحة قبل إمضائه .

وضع المهدى ديوان الأزمة ولم يكن لبنى أمية ذلك . ومعنى ديوان الأزمة أن يكون لكل ديوان زمام وهو رجل يضبطه . وقد كانت الدواوين قيل ذلك مختلطة (٢٠). والسبب فى وضع ديوان الأزمة أنه لما جمعت الدواوين لعمر بن بزيع فكر فإذا هو لا يضبطها إلا بزمام يكون له على كل ديوان ، فاتخذ دواوين الأزمة ، وولى كل ديوان رجلا . وأنشأوا ديواناً سموه ديوان النظر أى المكاتبات والمراجعات تسهيلا على أرباب المصالح . والديوان يقسم أربعة أقسام (٢٠) : ديوان الجيش وفيه الإثبات والعطاء ، وديوان الأعمال ويتولى الرسوم والحقوق ، وديوان العال ويختص بالتقليد والعزل ، وديوان بيت المال ينظر فى الدخل والحرج .

كان المهدى أول من جلس للمظالم من بنى العباس ، يقيم العدل بين المتظالمين ، ومشي على إثره الهادى والرشميد والمأمون . وكان المهتدى

<sup>(</sup>١) الفخرى لابن الطنطل . (٢) النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى .

<sup>(</sup>٣) الأحكام الساءلمانية للماوردي .

آخر من جلس للنظر فيها. وبسط المهدى يده فى العطاء فأذهب جميع ما خلفه المنصور وهو ستائة ألف ألف درهم وأربعة عشر ألف ألف دينار. وأجرى المهدى على المجذمين وأهل السجون فى جميع الآفاق ، وأمر بإقامة البريد بين مكة والمدينة واليمن وبغداد ببغال وإبل. ولم يكن هناك بريد قبل ذلك ولا فى قطر من الأقطار. وكان وزيره «يرفع إليه النصائح فى الأمور الحسنة من أمر ر الثغور والولايات ، وبناء الحصون وتقوية الغزاة، وتزويج العزاب وفكاك الأسرى والمحبسين ، والقضاء على الغارمين والصدقة على المتعففين » واشتد المهدى على الزنادقة فقتل فى جملة من قتل ابن وزيره أبى عبد الله بن معاوية فاستوحش كل منهما من صاحبه فاعتزل الوزير الخدمة .

قال رجل للمهدى عندى نصيحة يا أمير المؤمنين فقال : لمن نصيحتك هذه ؟ لنا أم لعامة المسلمين أم لنفسك ؟ قال : لك يا أمير المؤمنين . قال : ليس الساعى بأعظم عورة ولا أقبح حالا ممن قبل سعايته ، ولا تخلو من أن تكون حاسد نعمة فلا نشينى غيظك ، أو عدوا فلا نعاقب لكعدوك . ثم أقبل على الناس فقال : لا ينصح لنا ناصح إلا بما فيه رضا الله وللمسلمين صلاح ، فإنما لنا الأبدان وليس لنا القلوب ، ومن أستر عنا لم نكشفه ، ومن بادانا طلبنا توبته ، ومن أخطأ أقلنا عثرته ، فإنى أرى التأديب بالصفح أبلغ منه بالعقوبة ، والسلامة مع العفو أكثر منها مع العاجلة ، والقلوب لا تبقى لوال لا ينعطف إذا استعطف ، ولا يعفو إذا قدر ، ولا يغفر إذا ظفر ، ولا يرحم إذا استرحم ، وهذا أرقى الأدب في استالة القاوب وحسن سياسة الناس ، ومن وفق إلى تطبيق هذه القواعد على أمته لم يحتج إلى سلاح يخيفهم ولا إلى جند يضبطهم .

وأفضت الحلافة إلى الحادى ، والدواوين مدونة مرتبة ، فمن ديوان الخراج إلى ديوان النوقيع والتتبع على العراج إلى ديوان النوقيع والتتبع على العال ، إلى ديوان النظر أى المكاتبات والمراجعات ، إلى ديوان الرسائل ، إلى ديوان النظر أى المكاتبات والمراجعات ، إلى ديوان الرسائل ، إلى ديوان البريد والخرائط ، إلى غير ذلك من الدواوين . وجعل الهادى أمور الدولة تسر فى قواعدها المرعية على ما تقضى به أحكام الشرع والعمل ، وكان جباراً عظما و دو أول من مشت

الرخال بين يديه بالسيوف المرهفة ، والأعمدة المشهورة ، والقسى الموتورة ، فسلكت عماله طريقته ، ويمموا منهجه ، وكثر السلاح في عصره .

سار الرشيد في إدارته على نهج قويم ، وأعاد إلى الحلافة رونقها الذي كان لها على عهد جده المنصور ، وما كان بالمسرف ولا بالمبخل ؛ وسمى الناس أيامه لا أيام العروس » لنضارتها وكثرة خيرها وخصبها . وكانت دولته (۱) " ، ن أحسن الدول وأكثر ها وقاراً ورونقاً وخيراً وأوسعها رقعة مملكة : جبى الرشيد معظم الدنيا وكان أحد عماله صاحب مصر » وقلد وزارته يحيى بن خالد وقال له : « قد قلدتك أمر الدولة وأخرجته من عنى إليك ، فاحكم في ذلك عما ترى من الصواب ، واستعمل من رأيت واعزل من رأيت ، وامض الأمور على ما ترى » ودفع إليه خاتم الخلافة . أما الولايات فقد فوضها إلى أمراء جعل لهم الولاية على جميع أهلها ينظرون (٢٦) في تدبير الجيوش والاحكام ويقلدون القضاة والحكام ، ويجبون الحراج ويقبضون الصدقات والأحكام ويقلدون القضاة والحكام ، ويجبون الخراج ويقبضون الصدقات أو يستخافون عليها ، ويحمون حدوده ، ويؤمون في الجمع والجاعات أو يستخافون عليها ، ويسيرون الحج من أعمالهم ، فإن كانت أقاليمهم ثغراً ويستخافون تولوا جهاده .

وما قسمت أعمال الدولة منذ انتقالها إلى بنى العباس تقسيمها فى زمن الرشيد، ولذلك كان للخايفة وقت ليحج ووقت ليغزو ، ووقت ليصطاف ويرتبع في الرقة ، ويترك قصر الحلد فى بغداد ، وما اشتعلت فتنة فى أرجاء مملكته إلا أطفأها ، ومنها فتنة النزارية واليمانية فى الشام أى قيس ويمن ، عادوا إلى ما كانوا عليه فقتل مهم بشر كثير ، فأرسل عليهم إبراهيم بن محمد المهدى والياً . ففكر أن يعمد إلى طرق إدارية لقطع شأفة هذه الغائلة ، فرأى أن يلهيهم بقشور ، ويتقرب من قلربهم بما يستميلها ، فسار فى استقبالهم على يلهيهم بقشور ، ويتقرب من قلربهم بما يستميلها ، فسار فى استقبالهم على قانون من «التشريفات» أو «البروتوكول» أرضاهم به وما تكلف شيئاً ، فقد أمر حاجبه بإحضار وجوه الحييين ، وأمره بتسمية أشرافهم ، وأن يقدم من

<sup>(</sup>١) الفخرى لابن العلقماتي . (٢) الأحكام السلطانية العاوردي .

كل حى الأفضل فالأفضل منهم ، فأمر بتصير أعلا الناس من الجانب الأيمن مضرياً وعن شماله يمانياً ، ومن دون اليمانى مضرى ومن دون المضرى يمانى ، مضرى ومن دون المضرى يمانى ، مضر حتى لا ياتصتى مضرى بمضرى بعضرى ولا يمانى بيمانى ، فلما قدم الطعام قال قبل أن يطعم شيئاً : « إن الله عز وجل جعل قريشاً موازين بين العرب ، فجعل مضر عمومتها ، وجعل يمن خوولتها ، وافترض عليها حب العمومة والخوولة ، فليس يتعصب قرشى إلا للجهل بالمفترض عليه » ثم قال : « يا معشر مضر كأنى بكم وقد قلتم إذا خرجتم لإخوانكم من يمن قد قد م أميرنا مضر على يمن ، وكانى بكم يا من قد قاتم وكيف قدمكم علينا ، وقد جعل بجانب اليمانى مضرياً وبجانب المضرى يمانياً ، فقلتم يا معشر مضر إن الجانب الأيمن أعلامن الجانب الأيسر ، وقد جعلت الأيمن لمضر والأيسر ليمن ، وهذا دليل على تقدمته وبجلسك يا رئيس المضرية فى غد من الجانب الأيسر ، وبحلسك يا رئيس اليمنية فى غد من الجانب الأيمن . وهذان الجانبان يتناوبان بينكما ، يكون كل من كان فى جهة متحولا عنها فى غده إلى الجانب الآخر ، فانصرف القوم كلهم حامداً .

وبمثل هذه القوانين الإدارية رجع السلام إلى الشام ست سنين ، واستراحت من العصبية الجاهلية وبأو (۱) القبلية . قال الجاحظ (۲) : حدثنى إبراهيم ابن السندى قال لما كان أبى بالشام واليا أحب أن يسوى القحطانى والعدنانى وقال : لسنا نقدمكم إلا على الطاعة لله عز وجل وللخلفاء ، وكلكم أخوة ، وليس للنزارى شيء ليس للمانى مثله قال : وكان يتغدى مع جيلة من جيلة الفريقين ، ويسوى بينهم في الإذن والمجلس .

ومن عمال الرشيد من أبدع طرقاً جديدة فى الإدارة ، ولى عمر بن مهران مصر فقال هــــذا لغلامه : لا تقبل من الهدايا إلا ما يدخل فى الجراب ، لا تقبل داية ولا جارية ولا غلاماً . فجعل الناس يبعثون بهداياهم فجعل يرد ما كان من الألطاف (٣) ويقبل المال والثياب ، ويوقع عليها أسهاء من بعث

<sup>(</sup>١) البأد : الكنير . (٢) الحيوان للجاحظ .

<sup>(</sup>٣) الألطاف : الحمدايا واحدها لطف وألطنمه بكذا أنحفه وبره وتكون في الغالب من المأكول والمشروب والمشموم .

بها. ثم وضع الجباية . وكان بمصر قوم قد اعتادوا المطل وكسر الخراج . فاستأدى من الخراج النجم الأول والنجم الثانى ، فلما كان فى النجم الثالث وقعت المطالبة والمطل فأحضر أهل الخراج والتجار ، فطالبهم فدافعوه وشكوا الضيقة ، فأمر بإحضار تلك الهدايا التي بعث بها إليه ، ونظر فى الأكياس وأحضر الجهبد(١) فوزن ما فيها وأجزى أثمانها عن أهلها ثم قال : يا قوم حفظت عليكم هداياكم إلى وقت حاجتكم إليها ، فأدوا إلينا مالنا . فأدوا إليه حتى أغلق مال مصر ، فانصرف ولا يعلم أنه أغلق مال مصر غيره (٢) .

ولقد كان الرشيد على أشد ما يكون من الانتباه لكل ما دق وجل من شئون الملك ، « ومن أشد الملوك بحثاً عن أسرار رعيته وأكثرهم بها عناية وأحزمهم فيها أمراً » يصطنع الرجال ويحلم عن مساوئ تغتفر من رجاله ، ويسعى فى عمران البلاد ويكف الأذى عن الرعية ، ويأخذ بأيدى العلماء والباحثين ويجتمع إليهم ويأنس بهم ، ولما رأى أن ملكه فى خطر محقق من نفوذ آل برمك وزرائه وخاصته ، لانصراف الوجوه إليهم لكثرة ما أحسنوا إلى الناس ، ولإجماع القاصى والدانى على حبهم ، حتى ساموا الحليفة أو أربوا عليه فى المكانة ، أمر بالقبض عليهم ومصادرتهم وقتلهم ، وما أراد أن يبوح بسر ما أتاه ، فرجم القوم الظنون به ، وذلك لأنه خافهم على ملكه ، وهم فرس لهم قديم يمتون إليه من الإمارة ، والفرس يحاولون منذ القرن الأول أن يعيدوا الملك فيهم فارسياً ويخرجوه عن صبغته العربية . ونشأت من قتلهم قصة طويلة سداها ولحمتها المبالغة ، بل الاختلاق ، شغل الرشيد من الناس عن نفسه وعن سياسة بلاده .

ووضع الرشسيد على أهل السواد العشر الذى كان يؤخذ منهم بعد النصف ، وترك بعض أهل الضياع فى فلسطين أرضهم فوجه إليهم أحد كبار قواده فدعا قوماً من أكرتها ومزارعيها إلى الرجوع إليها ، على أن يخفف

<sup>(</sup>١) السراف أو قابض المال . (٢) تاريخ النابرى .

عنهم من خراجهم وتلين معاملتهم ، فرجعوا فأولئك أصحاب التخافيف . وجاء قوم منهم بعدُ فردت عليهم أرضوهم على مثل ما كانوا عليه وهم أصحاب الردود . والرشيد يسد كل خلل في مملكته ، ويهتم كل الاهتمام أن يخفف عن الفلاحين . وكان رجاله لا يألونه نصحاً لأنه يهتم لكل ما ينفع . وفى الرسالة التي كتبها له قاضيه أبو يوسف في الخراج نموذج من هذه العناية . ومما قال فيها: وقد بلغني أن عمال الخراج يبعثون رجالًا من قبلهم في الصدقات فيظلمون ويعسفون ويأتون ما لا محل ، وإنما ينبغي أن يتخبر للصدقة أهل العفاف والصلاح ، فإذا وليتها رجلا ، ووجد من قبله من يوثق بدينه وأمانته ، أجريت عليهم من الرزق بقـــدر ما تجرى ، ولا بجرى عليهم ما يستغرق أكثر الصدقة . . . ويكون من يولى فقيها عالماً مشاوراً لأهل الرأى مؤتمناً على الأموال ، إنى قد أراهم لا محتاطون فيمن يولون الخراج ، إذا لزم الرجل منهم باب أحدهم أياماً ولاه رقاب المسلمين وجباية خراجهم ، ولعله أن لا يكون عرفه بسلامة ناصية ولا بعفاف ، ولا باستقامة طريقة ولا بغير ذلك . . . وتقدم إلى من وليت أن لا يكون عسوفاً لأهل عمله ، ولا محتقراً لهم ، ولا مستخفاً بهم ، ولكن يلبس لهم جلباباً من اللين ، يشوبه بطرف من الشدة والاستقصاء من غير أن يظلموا أو محملوا ما لا بجب عليهم ، واللين للمسلم والغلظة على الفاجر . والعدل على أهلَّ الذمة وإنصاف المظلوم ، والشدة على الظالم ، والعفو عن الناس . . فإن كل ما عمل به والى الحراج من الظلم والعسف فإنه يحمل على أنه قد أمر به وقد أمر بغيره ، وإن أحللت بواحد منهم العقوبة الموجعة انتهى غيره واتقى وخاف ، وإن لم تفعل هذا بهم تعدوا على أهل الخراج ، واجترأوا على ظلمهم وعسفهم وأخذهم يما لا يُجب عليهم ، وإذا صبح عندك من العامل والوالى تعد بظلم أو عسف وخيانة لك في رعيتك ، واحتجان شيء من النيء ، أو خبث طعمته ، أو سوء سبرته ، فحرام عليك استعاله والاستعانة به ، وأن تقلده شيئًا من أمر رعيتك أو تشركه فى شيء من أمرك ، بل عاقبه على ذلك عقوبة تروع غيره فلا يتعرض لمثل ما تعرض له . وقال: « بلغنى عن ولاتك على البريد والأخبار فى النواحى تخليط كثير ، ومحاباة فيما يحتاج إلى معرفته من أمور الولاة والرعية ، وأنهم ربما مالوا مع العال على الرعية ، وستروا أخبارهم وسوء معاملتهم للناس ، وربما كنبوا فى الولاة والعال بما لم يفعلوا إذا لم يرضوهم ، وهذا ، مما ينبغى أن تتفقده ، وتأمر باختيار الثقات العدول من أهل كل بلد ومصر فتوليهم البريد والأخبار » . « وينبغى أن لا يقبل خبر إلا من ثقة عدل ، ويجرى لهم من الرزق من بيت المال وليدر عليهم وتقدم إليهم فى أن لا يستروا عنك خبراً من الرزق من بيت المال وليدر عليهم وتقدم إليهم فى أن لا يستروا عنك خبراً عن رعيتك ولا عن ولاتك ولا يزيدوا فيما يكتبون به عليه خبراً ، فمن لم يفعل منهم يذكل به ، ومتى لم يكن أصحاب البرد والأخبار فى النواحى يفعل منهم يذكل به ، ومتى لم يكن أصحاب البرد والأخبار فى النواحى بضاحب البريد على القاضى والوالى وغيرهما فإذا لم يكن عدلا فلا يحل ولا يسع بصاحب البريد على القاضى والوالى وغيرهما فإذا لم يكن عدلا فلا يحل ولا يسع باستعال خبره ولا قبوله () » .

بمثل هذا اللسان يتلطف أبو يوسف وينصح لحليفته. في اختيار عمال الحراج والأمناء على الأخبار لمراقبة العمال والولاة والقضاة ، على أن الرشيد أخذ العمال (٢) والتناء والدهاقين وأصحاب الضياع والمبتاعين للغلات والمقبلين (٣) وكان عليهم أموال مجتمعة فطولبوا بصنوف من العذاب . وهذا ما دعا بعض الناس في الدولة العباسية إلى أن يقولوا إن بني أمية (٤) كانت مصائبهم في أديانهم ، وأن جبايتهم وأموالهم سليمة لم يظلموا في العشر والحراج ، أما بنو العباس فع سلامة أديانهم كانت أموالهم فاسدة وجباياتهم بالظلم والغش . وأوضاع كل أمة تثقل وتخف في الميز ان بحسب عناء القائمين على تطبيقها ، وأوضاع كل أمة تثقل وتخف في الميز ان بحسب عناء القائمين على تطبيقها ، يزنون بالقسطاس المستقيم ، أو يُخسيرون إذا كالوا أو وزنوا .

ولى الرشيد أحدهم بعض أعمال الخراج . فدخل على الرشيد يودعه ، وعنده يحيى وجعفر بن يحيى ، فقال الرشيد ليحيى : أوصياه ، فقال له

<sup>(</sup>١) الخراج لأبي يوسف . (٢) تاريخ اليعقوبي .

 <sup>(</sup>٣) المتبلون ملتزمو الجباية من الولاة والدهاقين التجار أو رؤساء الاقالم ، والتناء السكان جمع تانى .
 (٤) نشوار المحاضرة للتنوخي .

يحيى : وفر وعمر . وقال له جعفر : أنصف وانتصف . فقال له الرشيد : إعدل وأحسن . وانتهى إلى علم الرشيد أن عامل الأهواز قد اقتطع مالا كثيراً من مال البلد ، ولما سأله الرشيد أجاب : وحلفت بأبمان البيعة أنى قد نصحت وشكرت الصنيعة ، ووفرت وما أسرفت ولا خنت ، والله لأصدقنك عن أمرى : عمرت البلاد واستقصيت حقوقك من غير ظلم ، ووفرت أموالك وفعلت ما يفعله الناصح لسيده ، وكنت إذا كان وقت بيع الغلات جمعت التجار ، فإذا تقررت العطايا أنفذت البيع وجعلت لى مع التجار فيه حصة ، فربما ربحت وربما وُضِعت . إلى أن اجتمع لى من ذلك ومن غيره في عدة سنين عشرة آلاف ألف درهم فاتخذت أزجاً (١) كبيراً عقد بالجص والآجركانه مجلس ؛ وجعلت بين يديه موضعاً أقعد فيه وعبيت البدر شيئاً بعد شيء في الأزج ثم سددته ، وهو بحاله ما أشك أن العنكبوت قد نسجت على ما فيه ، فخذها وحول وجهك إلى عبدك فقال الرشيد : بارك الله لك في مالك ، فارجع إلى عملك ودار رعيتك .

ولما دخل عليه عامله بدمشق يرسف فى قيده قال له الرشيد: وليتك دمشق وهى جنة بها غُدر تتكفأ أمواجها على رياض كالزرابى واردة منها كفايات المؤن إلى بيوت أموالى. فما برح بك التعدى لأرفاقهم فيما أمرتك، حتى جعلتها أجرد من الصخر، وأوحش من القفر. قال: والله يا أمير المؤمنين ما قصدت لغير التوفير من جهة ، ولكن وليت أقواماً ثقل على أعناقهم الحق فتفرقوا إلى ميدان التعدى ، ورأوا المرانحة بترك العارة أوقع بأضرار الملك وأنوه بالشنعة على الولاة ، فلا جرم أن أمير المؤمنين قد أخذ لهم بالحظ الأوفر من مساءتى .

وكان الرشيد إذا أحس من عامل له خيانة دبر له من صائب رأيه ولطف حيلته ما يدل على بعد نظره وحسن إدارته ، وجميل تدينه ، وشدة غيرته على مصلحة ملكه ، فيمسك أقصر الطرق إلى القضاء على الفتن الملحوظة والغوائل

<sup>(</sup>۱) بیت یبنی طویلا .

المستجنة ، فيضرب على المسيء بسيفه وسنانه ، كما يغمر المحسن بإنعامه وإحسانه . أراد مرة أن يعزل على بن عيسى عن خراسان \_ وخراسان كثيراً ما كانت تشغل بال الرشيد كما شغلت بال أسلافه \_ فدعا هر ثمة بن أعين مستخلياً به فقال : إنى لم أشاور فيك أحداً ، ولم أطلعه على سرى فيك . وقد اضطربت على تغور المشرق . وأنكر أهل خراسان أمر على بن عيسى إذ خالف عهدى ونبذه وراء ظهره . وقد كتب يستمد ويستجيش ، وأنا كاتب إليه أخبره أنى أمده بك ، وأوجه إليه معك من الأموال والسلاح والقوة والعدة ما يطمئن إليه قلبه ، وتتطلع إليه نفسه . وأكتب معك كتاباً نحطى فلا تفضه ولا تطلعن فيه ، حتى تصل إلى مدينة نيسابور ، فإذا نزلتها فاعل بما فيه وامتثله ولا تجاوزه إن شاء الله . وأنا موجه معك رجاء الحادم بكتاب أكتبه إلى على بن عيسى ليعرف ما يكون منك ومنه ، وهون عليه أمر على فلا تظهرنه عليه ، و لا تعلمنه ما عزمت عليه ، و تأهب للمسير وأظهر لحاصتك وعامتك عليه ، ولا تعلمنه ما درمت عليه بن عيسى وعوناً له .

ثم كتب إلى على بن عيسى كتاباً بخطه نسخته: «بسم الله الرحمن الرحيم. با ابن الزانية ، رفعت من قدرك ، ونوهت باسمك ، وأوطأت سادة العرب عقبك ، وجعلت أبناء ملوك العجم خولك وأتباعك ، فكان جزائى أن خالفت عهدى ، ونبذت وراء ظهرك أمرى ، حتى عُشت فى الأرض ، وظلمت الرعية ، وأسخطت الله وخليفته بسوء سيرتك ، ورداءة طعمتك ، وظاهر خيانتك . وقد وليت هرثمة بن أعين مولاى ثغر خراسان وأمرته أن يشدد وطأته عليك ، وعلى ولدك وكتابك وعمالك ، ولا يترك وراء ظهوركم درهما ولاحقا لمسلم ولا معاهد إلا أخذكم به ، حتى ترده إلى أهله . فإن أبيت ذلك وأباه ولدك وعمالك ، فله أن يبسط عليكم العذاب ، ويصب عليكم السياط ، ويحل بكم ما يحل بمن نكث وغير ، وبدل وخالف ، وظلم وتعدى وغشم ، انتقاماً لله عز وجل بادئاً ، ولخيفته ثانياً ، وللمسلمين والمعاهدين ثالثاً ، فلا تعرض نفسك للتى لا سوى لها ، واخرج مما يلزمك طائعاً أو مكرها » ..

وكتب عهد هرثمة بخطه ونصه « هذا ما عهد هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى هرئمة بن أعين حين ولاه ثغر خراسان وأعماله وخراجه ، أمره بتقوى الله وطاعته ، ورعاية أمر الله ومراقبته ، وأن يجعل كتاب الله إماماً في جميع ما هو بسبيله . فيحل حلاله ويحرم حرامه ، ويقف عند متشامه ، ويسأل عنه أولى الفقه في دين الله ، وأولى العلم بكتاب الله ، أو يرده إلى إمامه ليريه الله عز وجل فيه رأيه ، ويعزم له على رشده ، وأمره أن يستوثق من الفاسق على بن عيسى وولده وعماله وكتابه ، وأن يشد علمهم وطأته ، ويحل مهم سطونه ، ويستخرج منهم كل مال يصح عليهم من خراج المؤمنين وفيء المسلمين ، فإذا استنظف ما عندهم وقبِ بَلهم من ذلك ، نظر في حقوق المسلمين والمعاهدين ، وأخذهم بحق كل ذى حق حتى بردوه إليهم ، فإن ثبت قبلهم حقوق لأمر المؤمنين وحقوق المسلمين فدافعوا بها وجحدوها ، أن يصب عليهم سوط عذاب الله وأليم نقمته ، حتى يبلغ بهم الحال التي إن تخطاها بأدنى أدب ، تلفت أنفسهم وبطلت أرواحهم ، فإذا خرجوا من حق كل ذى حق فأشخصهم كما تشخص العصاة من خشونة الوطاء ، وجشوبة المطعم والمشرب وغلظ الملبس مع الثقات من أصحابه إلى باب أمبر المؤمنين إنْ شاء الله . فاعمل يا أبا حاتم بما عهدت إليك ، فإنى آثرت الله وديني على هواى وإرادتي ، فكذلك فليكن عملك وعليه فليكن أمرك . ودبر في عمال الكور الذين تمر بهم في صعودك ما لايستوحش معه إلى أمر يربيهم وظن يرعبهم ، وابسط من آمال أهل ذلك الثغر ومن أمانيهم وعذرهم ، ثم اعمل بما يرضى الله منك وخليفته ومن ولاك الله أمره إن شاء الله . هذا عهدى وكتابي بخطى أشهد الله وملائكته وحملة عرشه وسكان سماواته وكني بالله شهيدا . وكتب أمير المؤمنين بخط يده لم يحضره إلا الله وملائكته » .

أمثلة تكشفت بها حقيقة إدارة الرشيد وبعد غوره فى تراتيبه. ولقد رفع إليه أن رجلا بدمشق من بقايا بنى أمية عظيم الحاه واسع الدنيا كثير المال والأملاك مطاعاً فى البلد له جماعة وأولاد ومماليك وموال ، يركبون الحيل ، ويحملون السلاح ، ويغزون الروم ، وأنه سمح جواد كثير البلال والضيافة وأمره وأنه لا يؤمن منه ، فعظم ذلك عليه ، فاستدعى منارة صاحب الحلفاء وأمره بالحروج إلى دمشى ، وضم إليه مائة غلام وأجله لذهابه ستة وإيابه ستة ويوماً لقعوده ، وأمره أن يتفقد دار الرجل وجميع ما فيها وواده وأهله وحاشيته وغلمانه ، وما يقولون وقدر النعمة والحال والمحل . فجاءه به فى الميعاد المضروب وقص عليه ما سمعه ورآه . فعرف الرشيد أن الرجل محسود على النعمة مكذوب عليه ، فأدناه واعتذر عن استدعائه ، وقال له : سل ما تحتاج إليه من مصالح جاهك ومعاشك . فقال : عمال أمير المؤمنين مستقيمة ، وكذلك أمور أهل البلد بالعدل الشامل فى ظل دولة أمير المؤمنين . مستقيمة ، وكذلك أمور أهل البلد بالعدل الشامل فى ظل دولة أمير المؤمنين . فأعاده إلى بلده على خبر حال ، ولم يترك للوشاة سبيلا إليه .

ولقد توسع الرشيد في ترسعة سلطة عماله ، شخص الفضل بن يحيي إلى خراسان والياً عليها فبني فيها المساجد والرباطات ، واتحد بخراسان جنداً من العجم سماهم العباسية ، وجعل ولاءهم لهم ، وذكروا أن غدتهم بلغت خمسائة ألف رجل وإنه قدم منهم بغداد عشرون ألف فسموا ببغداد الكرنبية وخلف الباقي بخراسان على أسمائهم ودفاترهم . وكتب والى إرمينية للرشيد إلى وزيره أن قوماً صاروا إلى سبيل النصح ، فذكروا ضياعاً بإرمينية قد عنمت ودرست يرجع منها إلى السلطان مال عظيم ، وأنى وقفت عن المطالبة حتى أعرف رأيك فكتب إليه : « قرأت هذه الرقعة المذمومة وفهمتها ، وسوق السعاية بحمد الله في أيامنا كاسدة ، وألسنة السعاة في أيامنا كليلة خاسئة ، فإذا قرأت كتابي هذا فاحمل الناس على قانونك ، وخذهم بما في ديوانك ، فإنا لم نولك كتابي هذا فاحمل الناس على قانونك ، وخذهم بما في ديوانك ، فإنا لم نولك بيت جرير يخاطب الفرزدق :

وكنت إذا حللت بدار قوم رحلت بخزية وتركت عارا وأجر أمورك على ما يكسب الدعاء لنا لا علينا ، واعلم أنها مدة تنتهى وأيام تنقضى ، فإما ذكر جميل ، وإما خزى طويل » .

ومما يعد في توسيع السلطة أن قاضي الرشيد أبا يوسف كان أول من دعى في الإسلام قاضي القضاة ولم يقع (١) هذا الاسم على غيره كما وقع له فيه ، فإنه كان قاضي المشرق والمغرب ، فهو قاضي القضاة على التحقيق ، والقضاة يعينون باقتراحه ، وكان القاضي في العواصم لا يتناول أقل من ألف دينار في السنة ، وأجرى على قاضي مصر (٢) مائة وثمانية وستين دينار أفي كل شهر وهو أول قاض أجرى عليه هذا ، وأجروا بعد ذلك على القاضي سبعة دنانير كل يوم . ثم صار أبو الجيش يجرى على قاضيه كل شهر ثلاثة وسال دينار ، وكانوا يجرون على القضاة والعال الأرزاق من بيت المال.

والرشيد لا يضن بالمال فى سبيل الدولة ، والمال وحده لا يكنى الخليفة أمر الفتوق التى تحدث إن لم يكن لها من يوثق بأمانته فى تلافى شرها ، والرشيد على كثرة بذله المأثور خلف من المال ، «ما لم يخلف أحد مثله منذ كانت الدنيا » وذلك أنه خلف من الأثاث والعين والورق والجوهر والدواب سوى الضياع والعقار ما قيمته مائة ألف ألف وخمسة وعشرون ألف ألف دينار » قال ابن الأثير كان الرشيد يطلب العمل بآثار المنصور إلا فى بذل المال. فإنه لم ير خليفة قبله كان أعطى منه للمال ، وكان لا يضيع عنده إحسان. عسن ولا يؤخر ذلك .

## إدارة الأمن والمـأمون:

لم يعرف التاريخ شيئاً من التدبير الذي جرى عليه الأمين بعد الرشيد ، لأنه. كان يعبث وقلما يجد ، وفرق ما في خزائن الدولة من الأموال والأعلاق. والذخائر ، حتى دالت الخلافة وضاعت بعد الرشيد ، ولم يرزق الأمين وزراء كوزراء أخيه ، طاهر بن الحسين وهر ثمة بن أعين والحسن بن سهل والفضل بن سهل ثم أحمد بن يوسف وعمرو بن مسعدة وأضرابهم ، بل.

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى .

<sup>(</sup>٢) أخباد الولاة والقضاة للكندى.

اصفلنع من نبذهم أبوه الرشيد ، وكان أقصاهم لسوء سيرتهم ، فربح المأمون برجاله وعقله ، وخسر الأمين برجاله وضعف تدبيره .

وبينها كان المأمون فى مرو ينظر فى أمور الدولة كان الممين يوجه « إلى جميع البلدان فى طلب الملهين وضمهم إليه ، وأجرى لهم الأرراق ونافس فى ابتياع فيره الدواب وأخذ الوحوش والسباع والطير وغير ذلك واحتجب عن إخوته وأهل بيته وقواده واستخف بهم ، وقسم ما فى بيوت الأموال وما بخضرته من الجوهر فى خصيانه وجلسائه و محدثيه ... وأمر ببناء مجالس لمتنز هانه ومواضع خلوته ولهوه ... وأمر بعمل خمس حراقات فى دجلة على خامة الأسد والنيل والعقاب و الحية والفرس وأنفق فى عملها مالا عظما » .

ولما حصر الأمين وضغطه (١) الأمر قال: ويحكم أما أحد يستراح إليه ؟ فأتوه برجل من العرب فلما صار إلبه قال له: أشر علينا في أمرنا. قال له: يا أمير المؤمنين قد بطل الرأى اليوم وذهب، ولكن استعمل الأراجيف فإنها من آلة الحرب. فكان يضع له الأخبار فإذا مشى الناس تبينوا بطلانها. فالأمين كان يسف إلى ذلك، وأخوه المأمون يعمد إلى القواد والعظاء والعلماء الأعلام يستشيرهم ويأتمنهم.

وغلط المأمون لأول أمره ثلاث خلطات إدارية : منها أنه لم يأت إلى عاصمة ملكه عقيب مقتل أخيه فقضى فى الطريق من مرو إلى بغداد سنتين بعد أن أقام بمرو تسم سنن ، وكان عليه أن يبادر لجمع القاوب وكسر شوكة المتلاعبين من القواد . وبايع المأمون بولاية عهده إلى على بن موسى الرضا وهو فى خراسان فأخرج الحلافة من آل العباس ، حتى أجمعوا على خلافه وبايعوا بالحلافة إبراهيم بن المهدى فى بغداد وخلعوا طاعته . ومنها أنه سمع لوشاية وزيره الفضل بن سهل فى هرتمة بن أعين الذى كان بحسن تدبيره العامل الأول فى القضاء على جيوش أخيه الأمين وإيصال الحلافة للمأمون .

<sup>(</sup>۱) تاريخ النابري .

وكانت أتت هرئمة كتب المأمون أن يلى الشام والحجاز فأبى وقصد إلى المأمون. في خراسان (۱) « إدلالا منه عليه لما كان يعرف من نصيحته له ولآبائه وأراد أن يعرف المأمون ما يدبر عليه الفضل بن سهل وما يكتم عنه من الأخبار وألا يدعه حتى يرده إلى بغداد دار خلافة آبائه وملكهم ، ليتوسط سلطانه ويشرف على أطرافه ، فعلم الفضل ما يريد فقال للمأمون : إن هرثمة قد. أنغل على البلاد والعباد وظاهر عليك عدوك » . ولما أدخل هرثمة على المأمون وقد أشرب قلبه ما أشرب من ناحبته ، ذكر له ما بلغه عنه مما افتراه الفضل ، وذهب هرثمة بتكلم ويعتذر ويدفع عن نفسه ما قررف به ، فلم يقبل. ذلك منه وأمر به فوجئ على أنفه وديس بطنه وسحب من بين يديه ثم قتل .

وكاد المأمون يغلط غلطة رابعة بتخليه عن طاهر بن الحسين : « الذي أبلى (٢) في طاعته ما أبلى وافتتح ما افتتح ، وقاد إليه الحلافة مزمومة ، حتى إذا وطأ الأمر أخرج من ذلك كله ، وصير في زاوية من الأرض بالرقة ، قد حظرت عليه الأموال حتى ضعف أمره فشغب عليه جنده » وتنوسي حتى لا يستعان به في شيء في الحروب ، واستعين بمن هو دونه أضعافاً . لكن عقل انأمون تدارك هذه الغلطات ، وما أن جاء بغداد حتى قبض على قياد. الملك قبضة الرجل الحازم ، وظهرت مواهبه ونبوغه في السياسة والإدارة ، في زمن غلبت الفتنة على قلوب الناس فاستعذبوها ، ولا مال له يرضيهم به . وقال يتخوف هائجاً يهيج وبيوت المال فارغة : إن الناس في هذه المدينة على طبتات ثلاث : ظالم ومظلوم ، ولا ظالم ولا مظلوم ، فأما الظالم فليس يتوقع إلا عفونا وإحساننا ، وأما المظلوم فليس يتوقع أن ينتصف إلا بنا ، ومن كان لا ظالما ولا مظلوه ، فبيته يسعه .

وقيل إن المأمون بكى لما رأى طاهر بن الحسين . فلما سئل عن سبب بكائه قال إنى ذكرت محمداً أخى « الأمين » وما ناله من الذلة فخنقتني العبرة ، فاسترحت إلى الإفاضة ، ولن يفوت طاهراً منى ما يكره ، فبلغ ذلك طاهراً

<sup>(</sup> ٩ ) تاريخ الطبرى . ( ٢ ) تاريخ الطبرى .

فركب إلى أحمد بن أبي خالد فقال له: إن الثناء مني ليس برخيص ، وإن المعروف عندى ليس بضائع ، فغيبني عن عينه . فسعى له بتولية خراسان ، وكان قبل ولايته ندبه الحسن بن سهل للخروج إلى محاربة نصر بن شبث فقال : حاربت خليفة ، وسقت الحلافة إلى خليفة ، وأوثمر بمثل هذا ، وإنما يجب أن توجه لهذا قائداً من قوادى . ثم وسد المأمون إلى عبد الله بن طاهر وهو ابن طاهر بن الحسين الرقة وحرب نصر بن شبث وولاه البلاد التي في طريقه ليكون حكمه نافذاً مهيباً ، مهيأة له أسباب الظفر من كل وجه وذلك لئلا تتعارض السلطات ، ويجمع القائد في العادة بين السلطة العسكرية والسلطة المدنية . وهذا من دقيق سياسة العباسيين . ولمسا أسندت إلى عبد الله بن طاهر قيادة الجيش لقتال الخارجي ابن شبث كتب إليه أبوه طاهر بن الحسين كتاباً تنازعه (۱) الناس وكتبوه وتدارسوه وشاع أمره حتى بلغ المأمون فدعا به وقرئ عليه فقال : ما أبقي أبو الطيب شيئاً من أمر الدين والدنيا ، والتدبير والرأى والسياسة وإصلاح الملك والرعية وحفظ البيضة ، وطاعة الحلفاء وتقويم الحلافة ، إلا وقد أحكمه وأوصي به ، وتقدم وأمر أن يكتب بذلك إلى جميع العال في نواحي الأعمال .

ومما ورد في هذا الكتاب في الإدارة: ولا تتهمن أحداً من الناس فيما توليه من عملك قبل تكشف أمره بالتهمة ، فإن إيقاع التهم بالبداء والطنون السيئة بهم مأثم ، واجعل من شأنك حسن الظن بأصحابك ، واطرد عنك سوء الظن بهم وارفضه فيهم ، يعنك (٢) ذلك على اصطناعهم ورياضتهم ، ولا يمنعنك حسن الظن بأصحابك والرآفة برعيتك ، أن تستعمل المسألة والبحث عن أمورك ، ولتكن المباشرة لأمور الأولياء ؛ والحياطة الرعية ، والنظر فيما يقيمها ويصلحها، والنظر في حو المجهم وحمل وؤناتهم آثر عندك مما سوى ذلك ، وأتم حدود الله في أصحاب الجرائم على قدر منازلهم وما استحقوه ، ولا تعطل وأتم حدود الله في أصحاب الجرائم على قدر منازلهم وما استحقوه ، ولا تعطل ذلك ولا تهاون به ، ولا تؤخر عقوبة أهل العقوبة ، فإن في تفريطك في ذلك ما يفسد عايك حسن ظنك ، واعتزم على أمرك في ذلك بالسنن المعروفة ،

<sup>(</sup>١) تاريخ الحابري . (٢) رواية ابن الأثير ينتيك ذلك عن اصطناعهم .

وجانب البدع والشبهات ، يسلم لك دينك ، وتستقم لك مروءتك . وإذا عاهدت عهداً فف به ، وإذا وعدت الخير فانجزه واقبل الحسنة وادفع بها . وأغمض عن عيب كل ذى عيب من رعيتك ، واشدد لسانك عن قول الكذب والزور وأبغض أهله ، وأقص أهل النميمة ، فإن أول فساد أمرك في عاجل الأمور وآجلها(١) تقريب الكذوب ، والجرأة على الكذب ، لأن الكذب رأس المآثم ، والزور والنميمة خاتمها ، لأن النميمة لا يسلم صاحبها وقائلها ، ولا يسلم له صاحب ، ولا يستقيم لمطيعها أمر ، واجتنب سوء الأهواء والجور ، واصرف عنها رأيك ، وأظهر براءتك من ذلك لرعيتك ، وأنعم بالعدل سياستهم ، وقم بالحق فيهم ، وبالمعرفة التي تنتهي بك إلى سبيل الهدى ، واملك نفسك عند الغضب ، وآثر الوفاء والحلم ، وإياك والحدة والطيرة والغرور فيما أنت بسبيله ، ولتكن ذخائرك وكنوزك التي تذخر وتكنز ، البر والتقوى والمعدلة واستصلاح الرعية ، وعمارة بلادهم والتفقد لأُمُورهم ، والحفظ لدمائهم ، والإغاثة لملهوفيهم . واعلم أن الأموال إذا كثرت وزخرت في الخزائن لا تثمر ، وإذا كانت في إصلاح الرعية ، وإعطاء حقوقهم وكف المؤونة عنهم ، نمت وربت ، وصلحت مها العامة ، وتزينت بها الولاة ، وطاب بها الزمان ، واعتقد فيها العز والمنعة ، فليكن كنز خزائنك تفريق الأموال في عمارة الإسلام وأهله ووفر منه على أولياء أمير المؤمنين قيبَلك حقوقهم ، وأوف رعيتك من ذلك حصصهم ؛ وتعها. ما يصلح أمورهم ومعايشهم ، فإنك إذا فعلت ذلك قرت النعمة عليك ، واستوجبت المزيد من الله ، وكنت بذلك على جباية خراجك ، وجمع أموال رعيتك وعملك أقدر ، وكان الجميع لما شملهم من عدلك وإحسانك أسلس لطاعتك ، وأطيب نفساً لكل ما أردت .

(Y-10)

ولا تداهن عدوا ، ولا تصدقن نماماً ، ولا تأتمنن غداراً ، ولا توالين فاسقاً ، ولا تبتغين عادياً ، ولا تحمدن مرائياً ، ولا تحتقرن إنساناً ، ولا تردن سائلا فقيراً ، ولا تجبين باطلا ، ولا تلاحظن مضحكاً ، ولا تخلفن وعداً ، ولا ترهقن هُ جزاً ، ولا تظهرن غضباً ، ولا تأتين بذخا ، ولا تمشين مرحاً ، ولا تركين سفها ، ولا تفرطن في طلب الآخرة ، ولا تدفع الأيام عتاباً ، ولا تغمض عن الظالم رهبة منه أو مخافة ، ولا تطلبن ثواب الآخرة في الدنيا .

قال : وأكثر مشاورة الفقهاء ، واستعمل نفسك بالحلم ، وخذ عن أهل التجارب وذوى العقل والرأى والحكمة ، ولا تدخلن في مشورتك أهل الذمة والنحل ولا تسمعن لهم قولا ، فإن ضررهم أكثر من منفعتهم ، وليس شيء أسرع فساداً لما استقبلت فيه أمو رعيتك من الشح : واعلم أنك إذا كنت حريصاً كنت كثير الأخذ قليل العطية ، وإذا كنت كذلك لم يستقم لك أمرك إلا قليلا ، فإن رعيتك إنما تعقد على محبتك بالكف عن أموالهم وترك الجور عنهم . . . وتفقد أمور الجند فى دواوينهم ومكاتبهم ، وأدررُ عليهم أرزاقهم ، ووسع عليهم في معايشهم ، يذهب الله بذلك فاقتهم ، فيقوى بك أمرهم ، وتزيد به قلوبهم فى طاعتك وأمرك خلوصاً وانشراحاً ... ثم ذكر له القضاء وإقامة العدل فيه « لتصلح الرعية ، وتأمن السبل ، وينتصف المظلوم ، ويأخذ الناس حقوقهم ، وتحسن المعيشة ، ويؤدى حق الطاعة » . إلى أن قال ــ بعد أن عرفه ما يفعل لحقن الدماء وإعطاء الحقوق ــ [ « وانظر هذا الخراج الذي استقامت عليه الرعية ، وجعله الله للإسلام عزاً ورفعة ، ولأهله سعة ومنعة ، ولعدوه وعدوهم كبتاً وغيظاً ، ولأهل الكفر من معاهديهم ذلا وصغاراً ، فوزعه بين أصحابه بالحق والعدل والتسوية والعموم فيه ، ولا ترفعن منه شيئاً عن شريف لشرفه ولا عن غني لغناه ، ولا عن كاتب لك ، ولا عن أحد من خاصتك وحاشيتك ، ولا تأخذن منه فوق الاحتمال له ، ولا تكلفن أمرآ فيه شطط ، واحمل الناس كلهم على مرٌّ

الحق ، فإن ذلك أجمع لألفتهم ، وألزم لرضا العامة . واعلم أنلك جعلت بولايتك خازناً وحافظاً وراعباً . وإنما سمى أهل عملك رعيتك ، لأنلك راعيهم وقيتمهم ، تأخذ منهم ما أعطوك من عفوهم ومقدرتهم ، وتنفقه في قوام أمرهم وصلاحهم وتقويم أودهم . فاستعمل عليهم في كورعلك ذوى الرأى والندبير والتجربة والخبرة بالعمل والعلم بالسياسة والعفاف ، ووسع عليهم في الرزق فإن ذلك من الحقوق اللازمة لك فيا تقلدت وأسند واليك ، ولا يشغلنك عنه شاغل ، ولا يصرفنك عنه صارف ، فإنك متى الأحدوثة في عملك ، وأحرزت به المحبة من رعيتك ، وأعنت على الصلاح الأحدوثة في عملك ، وأحرزت به المحبة من رعيتك ، وأعنت على الصلاح فكر خراجك ، وتوفرت أموالك ، وقويت بذلك على ارتباط جندك ، فارضاء العامة بإفاضة العطاء فيهم من نفسك ، وكنت محمود السياسة ، مرضى العدل في ذلك عند عدوك ، وكنت في أمورك كلها ذا عدل وقوة وآلة وعدة ، فنافس في هذا المقام ولا تقدم عليه شيئاً تحمد مغبة أمرك إن شاء الله .

واجعل فى كل كورة من عملك أميناً يخبرك أخبار عمالك ، ويكتب إليك بسيرتهم وأعمالهم ، حتى كأنك مع كل عامل فى عمله ، معاين لأمره كله ، وإن أردت أن تأمره بأمر فانظر فى عواقب ما أردت من ذلك ، فإن رأيت السلامة فيه والعافية ، ورجوت فيه حسن الدفاع والنصح والصنغ ، فأمضه وإلا فتوقف عنه ، وراجع أهل البصر والعلم به ثم خذ فيه عدته ...

« وَافْرَغُ مَنْ عَمَلَ يُومَكُ وَلَا تَوْخُرُهُ لَعْدَكُ ، وأَكثر مباشرته بنفسك ، فإن لغد أمورًا وحوادث تلهيك عن عمل يومك الذى أخرت ، واعلم أن اليوم إذا مضى ذهب بما فيه ، وإذا أخرت عمله اجتمع عليك أمر يومين ، فيشغلك لألك حين تعرض له ، فإذا أمضيت لكل يوم عمله ، أرحت نفسك ، وبذلك

أحكمت أمور سلطانك . وانظر أحرار الناس وذوى الشرف (١) منهم ممن تستيقن صفاء طويتهم ، وشهدت مودتهم لك ، ومظاهرتهم بالنصح والمخالصة على أمرك ، فاستخلصهم وأحسن إليهم ، وتعاهد أهل البيوتات ممن قد دخلت عليهم الحاجة ، فاحتمل مؤونتهم ، وأصلح حالهم حتى لايجدوا لحلتهم مسا ، وأفرد نفسك للنظر في أمور الفقراء والمساكين ، ومن لا يقدر على رفع مظلمة إليك ، والمحتقر الذي لا علم له بطلب حقه ، فسل عنه أخيى مسألة ، ووكل بأمثاله أهل الصلاح من رعيتك ، ومرهم برفع حوائجهم وحالاتهم إليك ، لتنظر فيها بما يصلح الله به أمرهم ، وتعاهد ذوى البأساء ويتاماهم وأراملهم ، واجعل لهم أرزاقاً من بيت المال .

و وأجر للأضراء (٢٢) من بيت المال ، وقدم حملة القرآن منهم ، والحافظين لأكثره فى الجراية على غيرهم ، وانصب لمرضى المسلمين دوراً تؤويهم ، وقواماً يوفقون بهم ، وأطباء يعالجون أسقامهم ، واسعفهم بشهواتهم ما لم يؤد ذلك إلى سرف فى بيت المال . واعلم أن الناس إذا أعطوا حقوقهم وفضل أمانيهم ، لم يرضهم ذلك ولم تطب أنفسهم ، دون رفع حوائجهم إلى ولاتهم ، طمعاً فى نيل الزيادة ، وفضل الرفق بهم ، وربما تبرم المتصفح لأمور الناس لكثرة ما يرد عليه ويشغل فكره وذهنه ، ما يناله به مؤونة ومشقة .

و أكثر الإذن للناس عليك ، وأبرز للناس وجهك، وسكن لهم حواسك ، واخفض لهم جناحك، وأظهر لهم بشرك ، ولن لهم في المسألة والمنطق ، واعطف عليهم بجودك وفضلك ، وإذا أعطيت فأعط بسياحة وطيب نفس ، والتمس الصنيعة والأجر من غير تكدير ولا امتنان ، فإن العطية على ذلك تجارة مربحة ... ، « واعرف ما تجمع عمالك من الأموال وينفقون منها ، ولا تجمع حراماً ، ولا تنفق إسرافاً ، وأكثر مجالسة العلاء ومشاورتهم ومخالطتهم ،

<sup>(</sup>۱) هذه رواية الطبرى وفي رواية ابن الساعي ذوى السن .

<sup>(</sup> ۲ ) رواية ابن الساعي « الاضراب » بدل الاضراب

وليكن هواك اتباع السنن وإقامتها ، وإيثار مكارم الأمور ومعاليها . وليكن أكرم دخلائك وخاصتك عليك من إذا رأى عيباً فيك لم تمنعه هيبتك من إنهاء ذلك إليك في سر ، وإعلامك ما فيه من النقص ، فإن أولئك أنصح أوليائك ومظاهريك :

وقتاً يدخل عليك الذين بحضرتك وكتابك فوقت لكل منهم فى كل يوم وقتاً يدخل عليك بكتبه ومؤامرته ، وما عنده من حواثج عمالك وأمور كورك ورعيتك ، ثم فرغ لما يورده عليك من ذلك سمعك وبصرك وفهمك وعقلك ، وكرر النظر فيه والتدبر له ، فما كان موافقاً للحزم والحق فأمضه ، واستخر الله فيه ، وما كان نخالفاً لذلك فاصرفه إلى التثبت فيه والمسألة عنه ، ولا تمن على رعيتك ولا على غيرهم بمعروف تؤتيه إليهم ، ولا تقبل من أحد منهم إلا الوفاء والاستقامة والعون فى أمور أمير المؤمنين ، ولا تضعن المعروف إلا على ذلك .. » .

أرأيتم هذا الكلام الآخذ بجاع الفؤاد الذي كتب به طاهر بن الحسين إلى ابنه قبل خسين ومائة وألف سنة في هذا الموضوع الجليل الذي فيه قوام المالك والشعوب ؟ أتظنون أن هذه الأفكار يصدر اليوم أحسن منها عن أكبر عالم إداري عارف بطبائع الناس وما يصلحهم ، والمالك وما ينبغي لها ، وعرفنا من هذا الكتاب مكانة طاهر بن الحسين من قيام الدولة والدفاع عن حوزة الخلافة ، وأن المأمون الذي يكون من جملة قواده ورجال دولته هذا العظيم لابد أن يكون في عمله جد عظيم .

تقدم معنا أن عبد الله بن طاهر ندب لحرب نصر بن شبث ، فلما استأمن هذا وصفت البلاد، جاء الشام فعمل أحسن الأعمال لراحة أهلها واستقراها بلداً ، لا يمر ببلد إلا أخذ من رؤساء القبائل والعشائر والصعاليك والزواقيل (١) وهدم الحبصون وحيطان المدن ، وبسط الأمان للأسود والأبيض والأحمر وضمنهم جميعاً ، ونظر في مصالح البلدان وحط عن بعضها الخراج ، ثم قصد

<sup>(</sup>١) الزوافيل : اللصوص .

إلى مصر فضرب على أيدى الخوارج فيها ، وربطها بالخلافة ربطاً محكاً . وكان نحو (١) الخمسة عشر ألفاً من أهل قرطبة جلوا من الأندلس بعد وقعة الربض في سنة ٢٠٢ فانتهوا إلا الإسكندرية فلكوها مديدة ، فلما ورد عبد الله بن طاهر على مصر صالحهم على التخلي عنها على مال بذله لهم ، وخيرهم في النزول حيث شاءوا من جزائر البحر فاختاروا جزيرة إقريطش من البحز الرومى .

. وكان من تربية طاهر بن الحسين أن جاء ابنه كما قال له أحمد بن يوسف الكاتب موفقاً في الشدة واللين في مواضعهما ، ولا يعلم سائس جند ورعية عدل بينهم عدله ، ولا عفا بعد القدرة عمن آسفه وأضعنه عفوه . قال : ولقل ما رأينا ابن شرف لم يُلق ِ بيده متكلا على ما قدمت له أبوته . قال يونس بن عبد الأعلى : أقبل إلينا ( في مصر ) فتى حدث من المشرق ، يعنى ابن طاهر ، والدنيا عندنا مفتونة ، قد غلب على كل ناحية من بلادنا غالب ، والنساس في بلاء ، فأصلح الدنيا وأمن البرىء وأخاف السقيم واستوثقت له الرعية بالطاعة ولقد قال المأمون لبعض جلسائه : من أنبل ما تعلمون نبلا وأعفهم عفة ؟ فجالوا بما فتح الله عليهم ، وبعضهم مدحه وقرظة . قال : ذلك والله أبو العباس عبد الله بن طاهر دخل مصر وهي كالعروس الكاملة ، فها خراجها وبها أموالها جمة . ثم خرج عنها فلو شاء الله أن يخرج منها بعشرة آلاف ألف دينار لفعل ، ولقد كان لى عليه عبن ترعاه ، فكتب إلى أنه عرضت عليه أموال لو عرضت على أو بعضها لشَّرهت إليها نفسي ، فما علمته خرج من ذلك البلد إلا وهو بالصفة التي قدمها فيها ، إلا مائة ثوب وحمارين وأربعة أفراس . فمن رأى أو سمع بمثل هذا الفتي في الإسلام . فالحمد لله الذي جعله غرس يدي وخريج نعمتي . هكذا كان عدل العمال وشرف أنفسهم ، وهكذا كان علمهم وبعد نظرهم

هكذا كان عدل العال وشرف أنفسهم ، وهكذا كان علمهم وبعد نظرهم في عصر المأمون ، فلا يستغرب بعد ذلك ما ذكر من قصة (٢) تلك المرأة

<sup>(</sup>١) الحلة الشيراء لابن الأبار . (٢) خطط المقريزي .

القبطية التي نادت المأمون لما مر بقريتها طاء النمل (۱) من أرض مصر وسألته أن يقبل قراها ، ليجعل لها الشرف ولعقبها بذلك ، وأن لا يشمت بها الأعداء ، وبكت بكاء كثيراً ، فنزل عليها بجيشه ورجاله وكانت ضيافتها من فاخو الطعام ولذيذه ، وفي الصباح بعثت إلى المأمون بعشر وصائف مع كل وصيفة طبق ، في كل طبق كيس من ذهب . فاستحسن ذلك وأمر ها بإعادته فقالت : لا والله لا أفعل . فتأمل الذهب فإذا به ضرب عام واحد كله . فقال : هذا والله أعجب ، وربما عجز بيت مالنا عن مثل ذلك فقالت : يا أمير المؤمنين لا تكسر قلوبنا ولا تحتقر بنا . فقال : إن في بعض ما صنعت لكفاية ولا نحب التنقيل عليك ، فردى مالك بارك الله فيك ، فأخذت قطعة من وأشارت إلى الذهب — من هذا — وأشارت إلى الطينة التي تناولتها من الأرض — ثم من عدلك يا أمير المؤمنين ، وأغفاها من بعض خراج أرضها .

وفى الحق إنه لم يعرف كعصر المأمون وعصر أبيه وأخيه الأمين فى استفاضة الأموال فى كل طبقة من طبقات الأمة . فقد أنفق الحسن بن مهل على عرس ابنته بوران على المأمون أربعة آلاف ألف دينار ، وماتت الخيزران أم الهادى والرشيد (١٧٣) وكانت غلتها ألف ألف وستين ألف ألف درهم ، ومات محمد بن سليان وقبض الرشيد أمواله بالبصرة وغيرها ، فكان مبلغها نيفا وخمسين ألف ألف درهم سوى الضياع والدور والمستغلات ، وكان محمد بن سليان يغل كل يوم مائة ألف درهم . وأنفق جعفر بن يحيى على داره التي ابتناها فى دار السلام نحوا من عشرين ألف ألف درهم ، وغنى إبراهيم بن المهدى محمدا الأمين صوتاً فأعطاه ثلاثمائة ألف درهم ، فقال إبراهيم : ياسيدى قد أمرت لى إلى هذه الغاية بعشرين ألف ألف درهم ، فقال إبراهيم : ياسيدى قد أمرت لى إلى هذه الغاية بعشرين ألف ألف درهم ، فقال : وهل هى إلا خراج بعض الكور !

<sup>(</sup>١) طاء النمل : يقال لها طنامل ( بضم الطاء وتشديد النون ) وهي مركز أجا من الدقهلية .

ووقع للمأمون غير مرة أنه كان يخف إلى الأقطار التي تنشب فيها فتنة جديدة لا يعتمد على رجاله ، على كثرة الصالحين منهم للعمل . ولما انتقضت أسفل الأرض كلها بمصر عربها وقبطها، وأخرجوا العال وخالفوا الطاعة ، وكان ذلك لسوء سيرة العال فيهم ، هبط المأمون مصر لعشر خلون من المحرم سنة سبع عشرة ومائتين ، وسخط على عامله عيسى بن منصور ، وأمر يحل لوائه وأمره بلباس البياض وقال : لم يكن هذا الحدث العظيم إلا عن نعلك وفعل عمالك . حملتم الناس ما لا يطيقون وكتمتمونى الخبر ، حتى نفاقم الأمر واضطرب البلد . وقال : ما فتق على قط فتن في مملكتي إلا وجدت تفاقم الأمر واضطرب البلد . وقال : ما فتق على قط فتن في مملكتي إلا وجدت عملى مداراة الحائف ، وبالله ما أجد إلى أن أحملهم على المحبة البيضاء سبيلا ، على مداراة الحائف ، وبالله ما أجد إلى أن أحملهم على المحبة البيضاء سبيلا ،

وخص المأمون بالإغضاء عن المساوئ ، والتغابى عن التافهات ، وحمل الناس على مجمل الحير ، وجهد أن يسوق إليهم كل خير ، وهذا مع كثرة عنايته بالأخذ بأخبار عماله ورعيته . قيل إنه كان للمأمون ألف عجوز وسبعائة يتفقد بها أحوال الناس ومن يحبه ويبغضه ومن يفسد حرم المسلمين ، وكان لا يجلس إلى دار الحلافة حتى تأتيه كلها ، وكان يدور ليلا ونهارا مسترا ، ومع كل هذا كان المأمون أبدا إلى جانب المسامحة والعفو ، وتتجافى نفسه العظيمة عن كل ما تشتم منه رائحة الطمع والإسفاف إلى أموال العال ، وكادت المصادرات والنكبات تبطل فى أيامه ، ولا ينكب إلا من حاول نقض بنيان الدولة . ولقد رفع إليه أن عمرو بن مسعدة أحد وزراء دولته خلف ثمانين ألف ألف درهم ، أو نحو ثمانية ملايين دينار ، فوقع على الرقعة : « هذا قليل لن اتصل بنا وطالت خدمته لنا ، فبارك الله لولده فيه » .

وكأنه استفظع القتل الذي يصيب كل عدو للدولة فبسط جناح الرحمة ، وقلل من إهلاك النفوس ما أمكن ، وأقام نفسه مقام رجل يعرف الطباع

البشرية ، وينصف خصومه وأعداءه ويحسن إليهم ولايسىء ، كتب صاحب بريد همدان (١) إلى المأمون بخراسان يعلمه أن كاتب البريد المعزول أخبره أن صاحبه وصاحب الخراج كانا تواطآ على إخراج مائتي ألف درهم من بيت المال واقتسماها بينهما ، فوقع المأمون : إنا نرى قبول السعاية شرآ من السعاية ، فإن السعاية دلالة والقبول إجازة ، وليس من دل على شيء كمن قبله وأجازه ، فانف الساعي عنك ، فلئن كان في سعايته صادقاً لقد كان في صدقه لئيا ، إذ لم يحفظ الحرمة ولم يستر على أخيه .

وقال المأمون لولده في معنى الوشاة: « يا بنى نزهوا أقداركم وطهروا أحسابكم من دنس الوشاة وتمويه سعايتهم ، فكل جان يده في فيه ، وليس يشي إليكم إلا أحد الرجلين: ثقة وظنين. أما الثقة فقد قيل إنه لايبلغ ولايسيتن بالوشاية قدره ، وأما الظنين فأهل أن يتهم صدقه ، ويكذب ظنه ، ويرد باطله ، وما سعى رجل برجل إلى قط إلا انحط (٢) من قدره عندى ما لايتلافاه أبداً ، فلا تعطوا الوشاة أمانيهم فيمن يشون بهم ». ولئن لم يترك المأمون مجالا للوشاة يخربون بيوت الناس، ويزيلون نعمتهم ، أو يوردونهم موارد الهلكة ، فما كان يخفي عليه خبر من الأخبار الخاصة والعامة في القاضية والدانية ، حتى إلى لما ضاق صدره من تشدد بعض العلماء في حوار خلق القرآن ، كتب إلى عامله بمعايبهم رجلا رجلا، وقال إنه أعلم بما في منازلهم منهم ، وخبر في هذه الرسالة عن عيب واحد واحد من الفقهاء وأصحاب الحديث وعن حالتهم وأمورهم التي خفيت أو أكثرها عن القريب والبعيد .

ولقد كان من أهم قوانين إدارة المأمون التوسعة على عماله حتى لا يسرقوا الرعية والسلطان ويضيعوا حقوقهم ؛ رفع منزلة الفضل بن سهل وعقد له على الشرق طولا وعرضاً وجعل عمالته ثلاثة آلاف ألف درهم . وما كان المأمون بالخليفة الذي يتخلى عن خاصة عماله لأدنى سبب ، بل بغض الطرف عن مساويهم . ويتركهم في برزخ بين الرغبة والرهبة ، ولذلك استراح

<sup>(</sup>١) المحاسن والمسارئ للبيهتي .

<sup>(</sup>٢) أخلاق الملوك للجاحظ .

واستراح الناس معه ، وعلى قدر ما كان يراعى الخاصة يراعى العامة ، فقد قال فى وصيته للخلينة بعده : ولا تغفل أمر الرعية والعوام فإن الملك بهم وبتعهدك لهم . الله الله فيهم وفى غيرهم من المسلمين ، ولا ينتهين إليك أمر فيه صلاح للمسلمين ومنفعة إلا فدمته وآثرته على غيره من هواك ، وخذ من أقويائهم لضعفائهم ، ولا تحمل عليهم فى شىء ، وأنصف بعضهم من بعض بالحق بينهم ، وقربهم وتأن بهم .

وكان المأمون يحرص كل الحرص على الانتفاع برجاله ، ويطلق لهم حريتهم في العمل ، وممن كان يستمع لمشورتهم أحمد بن أبي داود ، وهذا كان أول من افتتح الكلام مع الخلفاء ، وكانوا لا يبدؤهم أحد حتى يبدءوه . ولما أسند (۱) المأمون وصيته عند الموت إلى أننيه المعتصم قال فيها : وأبوعبد الله أحمد بن أبي داود لا يفارقك الشركة في المشورة في كل أمر فإنه موضع ذلك ، ولا تتخذن من بعدى وزيراً . ومن جملة ما أوصى به المأمون أخاه المعتصم في مرضه : خذ بسيرة أخيك في القرآن والإسلام ، واعمل في الخلافة إذا طوقكها الله عمل المريد لله ، الخائف من عقابه وعذابه ، ولا تغير بالله ومهلته ، وكأن قد نزل بك الموت . ومن ذلك عرفنا أن سياسة المأمون ملكه كانت علماً وعملا ، وهكذا يريد أن يكون عماله . وعظه رجل ملكه كانت علماً وعملا ، وهكذا يريد أن يكون عماله . وعظه رجل فأصغى إليه منصتاً فلما فرغ قال : قد سب موعظتك فاسأل الله أن ينفعنا مها وربما عملنا ، غير أنا أحوج إلى المعاونة بالفعال منا إلى المعاونة بالمقال ،

كان فى المأمون شىء من الجاذبية الفطرية يستميل بها القاوب ويجمعها على حبه ، ذلك أنه كان يعرف أمزجة أمنه فيشغلها فى المفيد ، ولا لغو ولالحو فى حياته ، فكان بإدارته مثال الجلد فى الخوالف من بنى العباس ، يفكر فى أمر رعيته أكثر من تفكيره فى أمور نفه ، كتب إلى عامله على دمشق فى التقدم إلى عماله فى حسن السيرة وتخفيف المؤونة وكف الأذى عن أهل محله ،

<sup>(</sup>١) رسيات الأعيان لابن خلكان .

وأن يتقدم إلى عماله فى ذلك أشد التقدمة ، وأن يكتب إلى عمال الخراج بمثل ذلك ، وكتب بهذا إلى جميع عماله فى أجناد الشام ، واستجلب المأمون لمساحة أرض الشام مساح العراق والأهواز والرى . وكان يعدل الخراج إذا شكا منه أهله . كان العلاء بن أيوب لما ولى فارس من قبل المأمون يكتب عهد العال فيقرؤه من يحضره من أهل ذلك العمل ويقول أنتم عيونى عليه فاستوفوه منه ، ومن تظلم إلى منه فعلى انصافه ونفقته جائياً وراجعاً . ويأمر العال أن يقرءوا عهده على أهل عمله فى كل جمعة ويقول لهم : هل استوفيتهم ؟

أصاب أهل مكة سبل جارف مات تحته خلق كثير ، فكتب والى الحرمين إلى المأمون يذكر له الحال ، فوجه إليه المأمون بالأموال الكثيرة وكتب إلى الوالى : «أما بعد ، فقد وصلت شكيتك لأهل حرم الله إلى أمير المؤمنين ، فبكاهم بقلب رحمته ، وأنجدهم بسبب نعمته ، وهو متبع ما أسلف إلهم ، بما يخلفه عليم ، عاجلا وآجلا ، إن أذن الله في تثبيت عزمه على صحة نيته » و قالوا فصار كتابه هذا آنس لأهل مكة من الأموال التي أنفذها . وكان له في كل بلد حوادث من الإحسان قلما يتسامي إليها أحد من الخلفاء . ذكر المؤرخون أن المأمون لما كان في دمشق أضاق إضاقة شديدة ، ثم وافاه المال ثلاثون ألف ألف درهم . فقال ليحيي بن أكثم : اخرج بنا لننظر المأمون منه إلى شيء حسن كثير ، فاستعظم الناس ذلك واستبشروا به . فقال المأمون : إن انصرافنا إلى منازلنا بهذا المال وانصراف الناس خائبين لؤم . فأمر كتابه أن يوقع لهذا بألف ألف ولذاك بمثلها ولآخر بأكثر منها حتى فرق أربعة وعشرين ألف ألف درهم ورجله في الركاب ، ثم حول الباق على عرض الحيش برسم مصالح الحند .

عقد المأمون لأخيه أبى إسحاق على ثغر المغرب ، ولابنه العباس على الشام والجزيرة ، ولعبد الله بن طاهر على الجند ومحاربة بابك . وفرق فهم

ما لم يفرق مثله أحد مذ كانت الدنيا: أمر لكل واحد منهم بخمسائة ألف دينار ، وما كان المأمون يضن بمال إذا كان فيه صلاح الدولة والرعية . وخمسائة ألف دينار يأخذها العامل ينفقها فى أتباعه ورجاله ومروءته . وكانت نفقة المأمون كل يوم ستة آلاف دينار يصرف أكثرها على الرعية ولا يناله منها إلا جزء طفيف . كتب عمرو بن مسعدة إلى المأمون كتاباً يستعطفه على الجند ونصه : «كتابى إلى أمير المؤمنين ومن قبلى من أجناده وقواده فى الطاعة والانقياد على أحسن ما تكون عليه طاعة الجند تأخرت أرزاقهم ، واختلت أحوالهم » . فقال المأمون والله لأقضين حق هذا الكلام ، وأمر بإعطائهم أحوالهم » . فقال المأمون والله لأقضين حق هذا الكلام ، وأمر بإعطائهم فكتب إليه : لو عدلت لم يشغبوا ، ولو وفيت لم ينهبوا . وعزله عنهم ، وأدر علمهم أرزاقهم .

روى الجاحظ قال حدثنا أحمد بن أبى دواد قال: قال لى المأمون لايستطيع الناس أن ينصفوا الملوك من وزرائهم ، ولايستطيعون أن ينظروا بالعدل بين ملوكهم وحماتهم وكفاتهم وبين صنائعهم وبطانتهم ، وذلك أنهم يرون ظاهر حرمهم وخدمهم واجتهادهم ونصحهم ، ويرون إيقاع الملوك بهم ظاهراً حتى لا يزال الرجل يقول ما أوقع به إلا رغبة فى ماله أو رغبة فى بعض ما لا تجود النفس به ، ولعل الحسد والملالة وشهوة الاستبدال اشتركت فى ذلك ، فلا يستطيع الملك أن يكشف للعامة موضع العورة فى الملك ، ولا أن يحتج لتلك العقوبة بما يستحق ذلك المريب ، ولا يستطيع ترك عقابه لما فى ذلك من الفساد على عمله بأن عذره غير مبسوط للعامة ولا معروف عند أكثر الحاصة .

ويتعذر تعداد أفضال المأمون على الأفراد، وحرصه على اختيار رجاله وعنايته بآراثهم وتجاربهم ، وغرامه بالعفو والإحسان . قال أحمد بن أبى خالد وزير المأمون لثمامة بن أشرس : كل واحد في هذه الدار ، أى في دار الحليفة ، له معنى غيرك ، فإنه لا معنى لك في دار أمير المؤمنين . فقال له المأمون :

إن له معنى فى الدار ، والحاجة إليه بينة . قال: وما الذى يصلح له ؟ قال: أشاوره فى مثلك هل تصلح لمن معك أو لا تصلح ؟ وثمامة هو من الجهم الذين كانوا يغشون دار الحلافة (۱) وهى دار العامة ، ومنهم محمد بن الجهم والقاسم بن سيار ، وكان هؤلاء الرجال أشبه بالمستشارين بل أشبه بدعاة الدولة ، وعنوان الحلافة . هذا إلى ما هناك من شعراء وأدباء وعلماء وفقهاء يختلفون فى الأحايين إلى الحليفة فيشاركهم فى حديثهم ، وينافسهم فى صناعتهم ، ويفضل عليهم من هباته ، فيخرجون وألسنتهم تنطق بحمده ، وتدعو بدوام ملكه ، ويذكرون للعامة والحاصة ما هو عليه من بعد النظر فى سياسة الملك . قال الحاحظ : كان إبراهيم بن السندى مولى أمير المؤمنين عالماً بالدولة شديد الحب لأبناء الدعوة ، وكان يحوط مواليه ويحفط أيامهم ، ويدعو الناس الح طاعتهم ويدرسهم مناقبهم ، وكان فخم المعانى فخم الألفاظ ، لو قلت لسانه كان أرد على هذا الملك من عشرة آلاف سيف شهير وسنان طرير لكان ذلك قولا ومذهباً .

أرانا قد خرجنا من وصف إدارة المأمون إلى وصف سيرته . ونحن إلى إذلك مسوقون على الرغم منا ، وأنى لنا أن نصدر حكماً صحيحاً على حكومة مطلقة قبل أن نتعرف أخلاق رأسها خليفة كان أو ملكاً أو أميراً . والرأس هو الكل فى مثل هذه الدول ، إذا صلح صلح الحسد كله .

## الإدارة على عهد المعتصم وأخلافه :

إذا ذكر المعتصم فأول ما يتبادر إلى ذهن قارئ التاريخ الإسلام أنه الحليفة الذى أشرك الترك في الحلافة العباسية وأبعد العرب عنها . اجتمع له من الأتراك أربعة آلاف فألبسهم أنواع الديباج والمناطق الذهبية ، وأبانهم بالزى على سائر جنده ، واصطنع قوماً من اليمن وقيس ومضر وسماهم المغاربة ، وأعد رجال خراسان من الفراغنة والأشروسنية وغيرهم من الترك ، فكانت جيوش المعتصم كثيرة مستعدة للقتال عند أقل إشارة ، وكان السعد حليفه .

<sup>: (</sup>١) مناقب الترك وعامة جند الحلافة للجاحظ .

غزواته للروم. قيل إنه لما فتح (١) عمورية كانت عدة عساكره خميائة ألف فارس ، وعلى مقدمته خميائة من الخيول البلق ، وكانت الحاميات في الثغور أبدأ على أتم نظام ، وارتفاع الثغور الشامية (٢) نحو المائة ألف دينار (٢) تنفق في مصالحها من المراقب والحرس والفواثير والركاضة (١) والموكلين بالدروب والمخاوض والحصون وغير ذلك من الأمور والأحوال ، وما يحتاج لمل شجنتها من الجنود والصعاليك (٥) . وتنفق الدولة على مغازى الصوائف والشواتي في البر والبحر في السنة على التقريب مائتي ألف دينار ، وعلى المبالغة ثلاثمائة ألف دينار . بيد أن المعتصم لم يكن بالنفقة على شيء أسمح منه بالنفقة على الحرب . وربما كان للمعتصم بعض العذر في ثقته بالأتراك في جيشه وهم من القديم عرفوا بالحرب واشهروا بالطاعة لقوادهم : ولكن هذه الخلطة الإدارية كان وبالها بعد على الدولة لأن الأتراك تسللوا إلى الوزارات والقيادات واستأثروا بالولايات والعالات ، فأصبح لهم بعد السلطان الحقيقي على البلاد ، وللخلفاء صيغة غير عملية من الحكم م

أراد المعتصم أن يتشبه بأخيه المأمون فسار على أحكامه ونظامه ، ومن أين له أن يشبهه بعلمه وحلمه . فقد ذكر واصفره أنه كان قليل البضاعة من الأدب ، وإذا غضب لا يبالى من قتل ولا ما فعل . وقالوا إنه كان يجب العمارة ويقول إن فيها أموراً محمودة من عمران الأرض التي يحيا بها العالم ، وعليها يزكو الخراج ، وتكثر الأموال ، وتعيش البهائم ، وترخص الأسعار ويكثر الكسب ، ويتسع المعاش . ولطالما قال لوزيره محمد بن عبد الملك إذا وجدت موضعاً متى أنفقت فيه عشرة. دراهم جاءنى بعد سنة أحد عشر درهما فلا تؤامرنى فيه . وأعطى أهل الشاش ألنى ألف درهم لكرى نهر لهم اندفن في صدر الإسلام .

<sup>(</sup>١) التيدير والاعتبار الأسدى ( نخطوط ) .

<sup>(</sup> ٢ ) الثغور الشامية هي : طرسوس وأذنه والمسيسة والإسكندرونة وأرلاس وعين زربة والكنيسة السوداء والهارونية وبياس . ومن ثغور الجزيرة مرعش وأنطاكية وبغراس .

<sup>(</sup>٣) الخراج لقدامه . (١) الفراثير : الكشافة . الركاضة : البريديون .

<sup>(</sup> ه ) العسماليك : الجند غير المنظم .

لم يبتدع المعتصم ولا ابنه الواثق شيئاً جديداً في الإدارة لم يعرفه المأمون والرشيد ، بل عاشا وعاشت الحلافة العباسية بعد ذلك بالأساس الذي وضعه المنصور للدولة . ولم يكن لها بعد منتصف القرن الثالث تلك الروعة التي كانت لها في عهد الحلفاء الأول : وقل بعد المأمون الحلفاء النادرون بذكائهم وتجاربهم فأصيبت الحلافة بعد عظائها بفتور ، وأعمالهم بقلة الرواء والاتساق . ومن أهم الدوعي إلى هذا الانحطاط فساد الإدارة واختلال أحوال القضاء ، وقد نشأ ذلك من شراهة نفوس العال والوزراء وإضاعة الحقوق . ومن يصادر أو يموت عن عشرات أو مئات الألوف من الدنانير من هذه الطبقة كيف يصح لك أن تحكم عليه بالبراءة من مال السحت والرشا والسرقات ؟ مساوئ ما فشت في أمة إلا ضاع حق سلطانها وحق رعيته :

كانت أهم عقوبة تقع على الظالم من العال مصادرة الخليفة أو وزيره أو عامله الأكبر، وأصبح العال في الدولة العباسية صورة عجيبة من استنزاف الأموال، وهم موقنون بأن مصيرهم بما جمعوه إلى المصادرة والقتل. وقل فيهم من كان ينكتني بما قرره له الخليفة أو العامل الأعظم من الجرايات والمشاهرات، وقد تكون على حد الكفاية وأكثر من الكفاية بالنسبة لتلك الأعصر، وما حدث فيها من وفرة الثروة وعوائد الترف والسرف. وللوزراء والولاة ومن يلونهم طرق إبليسية في السلب. والأرجح أن أهم موارد الوزراء والولاة كان من نهب جباية الدولة أو بيت مالها، ومن الهدايا التي يضطرون صغار عمالهم إلى تقديمها في كل فرصة، ومن رشا يتناولونها من يحاولون أن يستخدموا في أعمال الدولة، إلى غير ذلك من وجوه انتهاب الأموال وإعنات الناس. وكانت هذه الطبقة من الوزراء والكبراء تصوم وتصلي وتتعبد وتتصدق وتغار على الإسلام والدولة، ثم تجوز الاحتيال لأخذ الأموال لأن الأبهة تقتضى التوسع في الإسلام والدولة، ثم تجوز الاحتيال لأخذ الأموال لأن الأبهة تقتضى

قال عامل لأحد من زاره من وزراء العباسيين فى الفسطاط فرأى جسرًا يحتسب العال عنه على السلطان ستين ألف دينار فى كل سنة ، وهو لا يكلف

عشرة دنانير : إن جاريه ثلاثة آلاف فى الشهر ولا يمكنه وهو عامل مصر أن يكون بغير كتاب ولا عمال ولا كراع ولا جمال ولا إعطاء ولا إفضال ؟ وله حرم وأولاد وأقارب وأهل يحتاج لهم إلى مؤونة ، ولا يخلو أن يرد عليه زوار بكتب من الرؤساء فتقضى المروءة أن يبرهم ويصلهم ، إلى غير ذلك مما يصانع به ، ومنها هدايا سنوية إلى الحليفة وأنجاله والسيدة والقهرمانة وكتابهم وأسبابهم ، وبهذا رأينا أن العامل كان مضطرا بحسب مصطلح ذلك الزمان إلى أن يسد العجز فى موازنته الحاصة من طرق غير مشروعة ، وقل العف الجيد الطعمة . وكلما تقدم الزمن وزادت الحلافة العباسية عتقاً بليت الأخلاق فى الناس وتبعها تقلقل الإدارة ، لفسولة رأى القائمين بالدولة وتشعب أغراضهم .

ولقد كان الحلفاء على الأكثر يتخيرون للولايات والوزارات أكتب الناس وأعلمهم وللقضاء أقضاهم وأفتاهم . وحظوة الرجل عند قومه قد تكون من بواعث إسناد كبار الأعمال إليه خصوصاً الوزارات والولايات والقيادات . وأتى زمن المعتصم والوزير أعجم طمطم لايفهم ولا ينفهم ، وأصبح أنصار الدولة والغيئر عليها يتأففون ممن لا يحسنون العربية ، وإن كان منطوياً على صفات أخرى صالحة في تدبير الملك ؛ وذلك لكثرة من دخل في الأعمال من غير العرب . وكان معظم العمال يحاولون أن يجروا الرعية على المعاملات القديمة ، ويحملوهم على الرسوم السليمة . ولكن تطاب أنفس الولاة والعمال إلى العبث بحقوق الناس ، ليجنوا من ذلك ما تتلمظ له شفاههم من المغانم ، كان الباعث على استشراء الفساد في معظم طبقات المجتمع .

ثم أصبح بعض العظاء (۱) ينفرون من الوزارة لأن خاتمة حياتهم التقتيل، ولأن مصير أموالهم وأموال ذويهم كان فى الغالب إلى المصادرة والاغتصاب ، ولقد عمت المصادرة سائر رجال الحكومة حتى الرعية ، وأصبحت بتوالى الأيام ، المصدر الرثيسي لتحصيل المال ؛ فالعامل يصادر الرعية ، والوزير

<sup>(1)</sup> مصر المأمون لأحمد قريه رفاعي.

يصادر العال ، والحليفة يصادر الوزراء ، ويصادر الناس على اختلاف طبقاتهم . حتى أنشأوا للمصادرة ديواناً خاصاً مثل سائر دواوين الحكومة ؛ فكان المال يتداول بالمتاجرة .

غضب المعتصم على وزيره الفضل بن مروان وأخذ منه عشرة آلاف ألف دينار ثم نفاه . ثروة ضخمة لو فكر الفضل أن يخلع طاعة الحليفة وينشئ بها ملكاً له لما أعجزه ذلك . وغضب الواثق على كتاب الدواوين وسجنهم وأخذ منهم ألني ألف دينار ، وفيهم بعض الوزراء ومن كانوا فى منزنتهم : وقل أن كان الوزير ينجو من نكبة إذا طالت أيامه ، وأيقن الحليفة أنه اغتنى وعبث بأموال الدولة ، أو حفزت الحاجة أحد الحلفاء إلى المال فتفقده فى خزائنه فلم يجده ، ولم يعهد لوزيرأن وزر وزارة واحدة بلاصرف لثلاثة خلفاء متسقين إلا محمد بن عبد الملك الزيات ، وانتهى أمره بحرقه فى التنور ومصادرة أمواله . وكان من العلم والأدب فى الذروة العليا . وكان سلفه فى وزارة المعتصم أحمد بن عامر الذى وصفه ووصف نفسه بقوله : «خليفة أمى ووزير عامى » (۱) .

قال الوزير ابن الفرات: تأملت ما صار إلى السلطان من مالى فوجدته عشرة آلاف ألف دينار ، وحسبت ما أخذته من الحسين بن عبد الله الجوهرى فكان مثل ذلك . فكأنه لم يخسر شيئاً لأنهم كانوا يقبضون بالمصادرة ويدفعون بالمصادرة ، وإذا صودر أحدهم على مال لم يكن فى وسعه أداؤه كله معجلا أجلوه بالباقى وساعدوه على تحصيله وجمعه ، وتعددت أسباب للصادرة وجهاتها حتى أصبح كل صاحب مال أو منصب عرضة لها . وكانت وزارة ابن الفرات ثلاث سنين و ثمانية أشهر واثنى عشر يوماً (٢) \_ وولى الوزارة ثلاث مرات \_ وطولب بأمواله و ذخائره فاجتمع منها مع ودائع كانت له سبعة آلاف ألف دينار ، فيا حكى عن الصولى ، وكان مشاهداً ومشرفاً له سبعة آلاف ألف دينار ، فيا حكى عن الصولى ، وكان مشاهداً ومشرفاً

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان لابن خلكان .

<sup>(</sup>٢) دول الإسلام للذهبي .

على أخبارهم . قال : وما سمعنا بوزير جلس فى الوزارة وهو يملك من العين والورق والضياع والأثاث ما يحيط بعشرة آلاف ألف غير ابن الفرات :

كان الواثق فى حلمه وحسن خلقه يشبه عمه المأمون ؛ يحب العدل ويعطف على أهل بيته ويتفقد رعيته . حشم (۱) الأمراء عن الظلم ، وكان يجلس لحساب الدواوين بنفسه ، وترك جباية أعشار سفن البحر ، وكان مالا عظيا . وقيل إنه سد باب اللهو والغناء أما هو فكان يسمع المغنيات ولا يتبذل ولا يسرف . واشتد على الناس كأبيه وعمه فى مسألة خلق القرآن حتى قيل إنه أمر فى سنة ٢٣١ وهى سنة الفداء بين المسلمين والروم أن يمتحن (٢) أسارى المسلمين ، فمن قال القرآن مخلوق وأن الله لا يرى فى الآخرة فودى به وأعطى ديناراً ، ومن لم يقل ذلك ترك فى أيدى الروم .

كان لولى العهد فى الممالك الثلاث التى قسمها الواثق بين أولاده ، أو المملكة العباسية بأجمعها ، الصلاة والمعاون ، أى الشيخنة والشرطة ، والقضاء والمظالم والحراج والضياع والغنيمة والصدقات وغير ذلك من حقوق أعمالها ، وما فى عمل كل واحد منها من البريد والطراز وخزن بيوت الأموال ودور الضرب . يستخلفون على القطر الكبير حرباً وخراجاً ، ويفوضون الأمور كلها للعامل يأذن إليه فى الحل والعقد بغير استثار ويخلعون عليه سواداً . أى أن القطر الواحد بل المصر الواحد يحكم برأى عامله وجماعة ممن يختارهم لمشورته ومعاونته فينظر فى الأمور بحسب فهمه وما يوحيه إليه المحيط والعادة والعرف ، ويطبق الأحكام الشرعية على الكبير والصغير والملى والذمى ، وينصب العامل الأكبر فى الولاية العالم الأكبر والمحتاء النامل من ذوى الرأى والتدبير والحبرة والعلم بالسياسة ، ويشاور الفقهاء وأرباب التجارب ، وينفق من المال ما تصلح به الولاية ، وما يوسع به على القراء والفقراء وذوى الحاجات ، وما تقتضيه من عطاء الجند وتقوية به على القراء والفقراء وذوى الحاجات ، وما تقتضيه من عطاء الجند وتقوية

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى.

<sup>(</sup>٢) صلة تاريخ الطبرى لمريب .

الثغور وشحن المصالح ثم يبعث بالباق من الأموال إلى الخليفة . وللخليفة الخطبة والسكة ، فإذا كان العامل يحسن عمله ، ويعرف مدى التبعة الملقاة عليه ، يستسيغ الخراج إن كان ذا قوة ، أو آنس من جانب الحضرة ضعفاً . ولا يرجع فى العادة إلى استشارة العاصمة إلا فى عويص المسائل التى يمكن تأجيلها ، وتكون من حقوق الخليفة داخلة فى أمهات المسائل الكبرى فى الدولة . وقد يجتهد ويرتكب غلطاً أفتصرفه العاصمة إن أحسته أو توجعه فى العقوبة ، كما فعل المنصور لما بلغه ضرب عامله على المدينة عالمها مالك بن أنس فشق ذلك على الخليفة وأهان عامله وصرفه . ولكن كانت كتف مالك قد زالت عن مكانها بالضرب المبرح . فالعامل فى الحقيقة هو الملك الفعلى ، قد زالت عن مكانها بالضرب المبرح . فالعامل فى الحقيقة هو الملك الفعلى ، مضار هذه الطريقة عندما كانت العاصمة تعجز عن ضبط كل شىء من أمور ولايات لضعف الخلافة ووناء القائم على سدتها . وإذا كان هناك قضاة الولايات لضعف الخلافة ووناء القائم على سدتها . وإذا كان هناك قضاة وولاة وناظرون ومفتشون وكتاب وحساب فإن التنفيذ يختاف قوة وضعفاً بحسب كفاية العامل وسلطان الخليفة والوزير .

خلع المتوكل على عبيد الله بن يحيى وأمر أن لا يعرض أحد من أصحاب الدواوين على الحليفة شيئاً ، وأن يدفعوا أعمالهم إلى وزيره ليعرضها ، وأجرى له في كل شهر عشرة آلاف درهم ، لما كان في نفسه من الأتراك واستبدادهم بالأمر . فكان عهده عهد جذب و دفع بين أصحاب الحلافة ومن رفعهم المعتصم على رقاب الناس من الترك ، وعلق المتوكل يداوى الأمراض البادية في جسم الدولة بإنفاق المال الذي جمعه المأمون والمعتصم والواثق على نحو ما فعل الأمين ؛ وهذا فرق ما جمعه السفاح والمنصور والمهدى والرشيد من الأموال . فقال الناس إن أيام المتوكل كانت في حسنها ونضارتها ورفاهية العيش فيها ورخص أسعارها وحمد الحاص والعام لها ورضاهم عنها أيام سراء لا ضراء . نعم كان هذا الحليفة منفاقاً لا يحسن تدبير خرجه ، وله مع هذا عناية خاصة بديوان زمام النفقات . أنفق ما أنفق مما أدخره أجداده في بيوت

أمواله ، فكان هذا منه تدبيراً مؤقتاً غير ناجح ، وما استطاع أن يداوى ما تجلى من تسلط الأتراك على الدولة في عامة أقطارها وأعمالها.

شدد على أهل الذمة لما أيقن أنهم كانوا يتطلعون إلى دولة الروم ويعملون ما يخالف مصلحة الدولة. وأمر بإجلاء النصارى عن حمص لأنهم كانوا يعينون الثوار من اليمانيين ، والثورة لا تكاد تنطفى كل حين من حمص حتى سميت الكوفة الضغرى ؛ لكثرة قيام أهلها على العال ، كما خصت تونس بالتشغب والقيام على الأمراء والحلاف للولاة ه

وجاء المنتصر يقاوم العلويين كأبيه المتوكل ويكتب إلى عامل مصر (٢٤٧) أن لا يقبل علوى ضيعة ، ولا يركب فرساً ، ولا يسافر من الفسطاط إلى طرف من أطرافها ، وأن يمنعوا من اتخاذ العبيد إلا العبد الواحد ، وإن كانت بين العلوى وبين أحد خصومه قبل قول خصمه فيه ولم يطالب ببينة . ذلك لأن العلويين ما ناموا ساعة عن المطالبة بالملك ، فمثل هذا الأمر يضيق عليهم دائرة حركتهم ، وإن كان في بعض ما يرمى إليه غير عادل .

## إدارة المعتز والمهتدى والمعتمد:

تولى المعتز الخلافة فأمر بإحضار جماعة ممن صفت أذهانهم ، ورفت طباعهم ، ولطف ظنهم ، وصحت نحائزهم ، وجادت غرائزهم ، وكملت عقولهم بالمشورة ، وحاول أن يتخلص من الأترك وكانوا تأصلوا في جسم الدولة وروحها ، وكانوا كثروا وأى كثرة في العاصمة والولايات ، وتادرت أرزاقهم وأرزاق المغاربة والشاكرية في سنة ٢٥٢ فكان مبلغ ما يحتاجون إليه في السنة مائتي ألف ألف دينار ، وذلك خراج المسلكة لسنتين ، فإذا تأخر عطاؤهم فهناك المؤامرات والمشاغبات وخوف البدوات والنزوات والوثوب بالدولة .

وأسندت إمارة مصر لأحمد بن طولون (٢٥٤) من الأتراك ، واستبد بجميع أعمال مصر لما وسد إليه أمر الأموال . وكان الأمير في مصر من قبل ليس له إلا الجند والشرطة وللعامل النظر فى الأموال ، وكلاهما يراقب صاحبه ، وهما متساويان فى المكانة وربما تقدم العامل على الأمير . والأقباط مذكان الإسلام يتولون النظر فى الأموال ؛ فتنظر إليهم الأمة نظر ها إلى الصل والثعبان ، ويراهم صاحب الأمر مختلسين. وكانت جمهرة جيش ابن طواون من الماليك والديالمة يشتريهم كما يشترى الرقيق . وبلغت عدتهم أربعة وعشرين ألف مملوك وأربعين ألفاً من العبيد الزنج ومن العرب وغير هم . أما ابنه خمارويه فقيل إن عدة جيشه بلغت أربعائة ألف فارس . وحسنت حال مصر على عهد ابن طولون ودر خراجها واستفاض عمرانها على كثرة ما سفك من الدماء . ولما انقرض الطولونيون خلفتهم الدولة الإخشييدية (١) فسارت على خطتها فى إدارة مصر ولكن ايس المقلد كالمقلد .

تولى المهتدى « والدنيا كلها مفتونة » فحاول ، إعادة الخلافة إلى رونقها ، وأمر بإخراج الفتيان والمغنين والمغنيات من سامرًا ونفاهم إلى بغداد ، وأمر بقتل السباع وطرد الكلاب وإبطال الملاهى ورد المظالم ، وجلس ليرفعها فرفعت إليه قصص ، فى الكسور ، فسأل عنها فقال وزيره سليان بن وهب شيئاً فى تاريخ الخراج منذ عهد عمر إلى عهد المنصور فأجاب المهتدى : معاذ الله أن ألزم الناس ظلماً تقدم العمل به ولو تأخر ، أسقطوه عن الناس . فقال أحدهم إن اسقط أمير المؤمنين هذا ذهب من أموال السلطان فى السنة اثنا عشر

<sup>(</sup>۱) كان يطلق هذا الإسم «الإخشيد) على ملوك فرغانة وهو لفظ فارسى معناه ملك الملوك كا يطلق على ملوك الفرس الساسانية لقب شاهنشاه «ملك الملوك » وكسرى ، وعلى ملك الروم باسيل وهو قيصر ، وعلى ملوك الاسكندرية بطليموس . واليمن تبع ، والترك الخزر والقرغز خاقان ، والترك الغزية حنوتة ، والصين بغبور ، والهند بلهرا ، وقنوج رابى ، والمبشة النجاشى ، والنوبة كابيل ، وجزائر البحر الشرقى مهراج ، وجبال طبرستان اصفه بلد ، ودنباوند مصمغان ، وغرجستان شار ، وسرخس زاذوية ، ونساو أبيورد بهمنة ، وكش نيدون ، وأشروسنة أفشين ، والشاش تدن ، ومرو ماهريه ، ونيسابور كنبار ، وسمرقند طرخون ، والسرير الحباج ، ودهستان صول وجرجان أناهبذ ، والصقالبة قبار ، وملوك طرخون ، والترمذ ترمذ شاه ، وخوارزم شاه ، وشروان شاه ، ومخارا بخارا خداه ، شاه ، والترمذ ترمذ شاه ، وخوارزم شاه ، وشروان شاه ، ومخارا بخارا خداه ،

أَلَفَ أَلَفَ درهم . فقال المهتدى على أن أقرر حقاً وأزيل ظلماً وأن أجحف يت المال.

وكان المهتدى آخر الحلفاء الذين كانوا يتولون بأنفسهم القضاء والمظالم ، وربما كانوا يجعلون القضاء والمظالم لقضاتهم كما فعل عمر مع قاضيه أبى إدريس الخولاني وكما فعل المأمون مع يحيي بن أكثم والمعتصم مع أحمد بن أبي داود ، وربما كانت تجعل قيادة الجيوش للقضاة،وكان يحيى بن أكثم يخرج أيام المأمون بالصائفة إلى أرض الروم . وكان تولية هذه الوظائف إنما تكون للخلفاء أو من يجعلون ذلك له من وزير مفوض أو سلطان متغلب .

ولما هم الجند بقتل المهتدي خطبهم فقال : أما دين؟ أما حياء ؟ كم يكون هذا الحلاف على الحلفاء ، والأقدام والحرأة على الله ، سواء عليكم من قصد الإبقاء عليكم ، ومن كان إذا بلغه مثل هذا عنكم دعا بارطال الشرآب فشربها سروراً بمكروهكم ، وحباً ببواركم . ثم ذكر لهم أنه لم يصل إليه من دنياهم شيء وأنه ليس في منازل احوته وولده فرش أو وصائف أو حدم أو جوار ولا لهم ضياع ولا غلات . وكان حقيقة مقلا من اللباس والفرش والمطعم ، وأمر بإخراج آنية الذهب والفضة من الخزائن فكسرت وضربت دنانير ودراهم ، وعمد إلى الصور التي كانت في المجالس فمحيت(١) .

وجيء بالمعتمد فقسم المملكة بين ابنه وأخيه الموفق ، فغلب أخوه عليه وشغل هو بلذاته ، وكثر دخول الزعانف في القبض على الأعمال والفتن منتشرة ؛ ومن أهمها فتنة صاحب الزنج ، والموفق يقود العساكر ، ويرابط ويرتب الوزراء والأمراء . وقيل أن المعتمد احتاج إلى ثلائمائة دينار فلم يجدها فقال:

أليس من العجائب أن مثلي يرى ما قل ممتنعاً عليه وما من ذاك شيء في يديه

وتؤخذ باسمه الدنيا جميعآ

<sup>(</sup>١) مروج الذهب المسمودى .

وطالت أيام المعتمد ولم يؤثر عنها ابداع جديد في الإدارة والسياسة . وكان ديوان الموفق مائة ألف مرتزق . وكان المعتضد حسن الإدارة عمرت(١) مملكته ، وكثرت الأموال وضبطت الثغور ، كان قوى السياسة شديداً على أهل الفساد ، وكان ولى والدنيا خراب والثغور مهملة ، فقام قياماً مرضياً فسكنت الفتن ، وصلحت البلدان وارتفعت الحروب ، ورخصت الأسعار ، وهدأ الهيج ، وسالمه كل مخالف ، ودانت له الأمور ، وانفتح له الشرق والغرب ، وأديل له من أكثر المخالفين . وكان سريع (٢) النهضة عند الحادثة ، قليل الفتور يتفرد بالأمور ، ويمضى تدبيره بغير توقف ، ولى الأمر بضبط وحركة وتجربة ، وكف من كان يتوثب ويتشغب من الموالى .

وأمر المعتضد بافتتاح الحراج فى النيروز المعتضدى وهو فى حزيران من شهور الروم ، وذلك للرفق بالناس ، وكتب إلى الأقطار برد الفاضل من سهام المواريث على ذوى الأرحام ، وإبطال ديوان المواريث ، وكان من قبل يلحق كثيراً من الناس إعنات فى مواريثهم ، ويتناول على سبيل الظلم من أموالهم ، ويتقلد جبايتها أناس يجرون مجرى عمال الحراج ، شيء لم يكن فى خلافة من الحلافات إلى أن مضى صدر من خلافة المعتمد ، فجرى العمل بذلك على سبيل تأوّل ، فأزال المعتضد ذلك وأمر أن يرد على ذوى الأرحام ما أوجب الله ورسوله وعمر بن الحطاب وعلى بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ، وأن ترد تركة من مات من أهل الذمة ولم يخلف وارثاً على أهل ملته ، وأن يصرف جميع عمال المواريث فى النواحى ويبطل أمرهم ، ويرد النظر فى أعمال المواريث إلى الحكام ، وكانوا يرتادون القضاة من أهل البلاد نفسها .

وللمعتضد مذهب جميل فى سياسة عماله ؛ بلغه أن عامله على فارس أظهر أبهة فى ولايته ، وأنفق ما وقعت له به هيبة فى نفوس الرعية ، فسأل عن

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن الطقطق.

<sup>(</sup>٢) التنبية والإسراف للمسعودى .

رزقه فقيل له ألفان وخمسائة دينار فى الشهر ، فقال اجعلوها ثلاثة آلاف ليستعين بها على مروءته (۱) . وكتب إليه فى عامل عجز فى ضهانة وهو مسجون بأنه كان فى أيام ولايته يفرق عشرين كراحنطة فى كل شهر على حاشيته والفقراء والمساكين من أهل معرفته ، وأنه فرق ذلك فى هذا الشهر على عادته . فقال : سرّنى قيامه بمروءته ومعروفه . وأعفاه من أداء مبلغ كان يطالب به ، ورده إلى عمله وأحمد ما كان منه .

سارت الحلافة فى طريق سوى على عهد المعتضد لسطوته ومهابته وعفته وإمساكه ، فكان مع حرصه على إبقاء سلطانه يخافه عماله ويكفون عن المظالم، واستعمل بعضهم الشدة فى حفظ الأمن . بلغ عامله بدمشق<sup>(۲)</sup> أن رجلا أعرابياً فى أذرعات نتف خصلتين من شعر أحد فرسان الدولة ، فطلب الوالى معلماً يعلم الصبيان وقال له : تخرج إلى البرموك وأعطيك طبوراً تكون معك فإذا دخلت القرية فقل لهم : إنى معلم جئت أطلب المعاش وأعلم صبيانكم ، فإذا تمكنت من القرية فارصد لى الأعرابي الذى نتف سبال الفارس وخذ خبره واسمه ، فإذا رأيته قد وافى أرسل الطيور بخبره . ثم قبض على الإعرابي وقطع رأسه وصلبه وضرب الجندى مائة عصا وأسقط اسمه من الديوان ، لأنه استخذى للأعرابي حتى فعل بسباله ما فعل .

كان من جميل سيرة المعتضد مع عماله وخوفه البطش بهم إذا جنوا مايعاقبون عليه ، أنه إذا نكب رجلا من جلة العمال ورؤسائهم وكل به من يحفظه من قبله وشدد الوصية في صيانته ، ويظهر أن هذا التوكيل للمطالبة وزيادتها والتشدد فيها لا ليحفظ نفسه ، لئلا يطمع العامل . وكان يقول : هؤلاء أكابر من العمال الذين قامت هيبتهم في نفوس الرعية وعرفوا أقطار البلاد ، وهم أركان الدولة وأعضاء الوزارة والمرشحون لها ، فإن لم تحفظ نفوسهم فسد الأمر . وهذه هي الغاية في الوقوف على نفسية العمال وحفظهم في أنفسهم . ومع هذه المسامحة واللين لم يرتفع السواد سواد العراق لأحد بعد عمر بن الحطاب عمل ما ارتفع له أيام المعتضد (٢) . وجمع تسعة آلاف ألف دينار فاضلة عن عمل ما ارتفع له أيام المعتضد (٢) . وجمع تسعة آلاف ألف دينار فاضلة عن

<sup>(</sup>١) نشوار المحاضرة للتنوخي . (٢) تاريخ دمثق لابن عساكر .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الوزراء للصابي .

جميع النفقات وأراد أن يسبكها نقرة واحدة إذا أتمها عشرة آلاف ألف ويطرحها على باب العامة ليبلغ أصحاب الأطراف أن له عشرة آلاف ألف دينار وهو مستغن عنها « بعد النفقات الراتبة والحادثة ، وإطلاق الحارى للأولياء في سائر النواحي وجميع المرتزقة بها وبالحضرة » .

## الإدارة على عهد المكتفى والمقتدر وكلام في الوزراء:

اكتنى المكتنى بنهج منهج والده المعتضد فى الإدارة ، وكان وزير العباس بن الحسن يقول لنوابه بالأعمال : أنا أوقع لكم وأنتم افعلوا ما فيه المصلحة . وقد كان يأخذ الوزير سبعة آلاف دينار فى الشهر راتباً ، ومن الكبراء من فادوا بخسائة ألف دينار ليصلوا إلى الوزارة . ومنهم من أعطوا المنجمين مائة ألف دينار ليحتالوا على الخليفة ويغيروا خاطره على أحد وزرائه ثم يتوصلون إلى منصب الوزارة . دليل ناصع أن الحلفاء انحطوا والوزراء كذلك .

بيد أن قواعد الدولة لم تتزلزل دفعة واحد لأن المعتضد ثبت قواعدها ، ومن يجيء بعده مهما ارتكب من الأغلاط لا يقضى على عامة التراتيب الموضوعة للخلافة منذ سنين. وقد خلف المكتنى فى بيوت الأموال من العين ثمانية آلاف ألف دينار ، ومن الورق خمسة وعشرين ألف ألف دينار . وفى رواية أنه خلف مائة ألف ألف دينار عيناً وعقاراً وأوانى بمثلها .

واستخلف المقتدر طفلا ، ووالدته وخالته وأم ولد المعتضد تدير الملك ، حتى أن هذه السيدة جلست بالرصافة لله ظالم تنظر فى الكتب يوماً فى كل جمعة ، فأنكر الناس ذلك واستبشعوه وكثر عيبهم عليه والطعن فيه . ولم يكن فى جلوسها أول يوم طائل . وفى اليوم الثانى أحضرت القاضى فحسن أمرها وخرجت التوقيعات عن سداد ، فانتفع بذلك المظلومون وسكن الناس إلى ما كانوا نافرين من قعودها ونظرها ، فالمقتدر فى سنيه الأولى خصوصاً كان يتدبر بآراء النساء والحاشية ، والسيدة وقهرماناتها ومن يجرى مجراهن من

نساء القصر ، يتحكمن فى كل أمر ويتدخلن فى العزل والنصب ، وأمروا صاحب الشرطة ببغداد أن ميملس فى كل ربع من الأرباع فقيها يسمع من الناس ظلاماتهم ، ويعتنى بمسائلهم حتى لا يجرى على أحد ظلم . وأمروه ألا يكلف الناس ثمن الكاغد الذى تكتب فيه القصص و أن يقوم به ، وألا يأخذ الذين يشخصون مع الناس أكثر من دانقين فى أجعالهم .

ورد المقتدر رسوم الخلافة (۱) إلى ما كانت عليه من التوسع فى الطعام والشراب وإجراء الوظائف. وكان فى داره أحد عشر ألف خادم خصى من الروم والسودان. وزاد فى أرزاق بنى هاشم وأعاد الرسوم فى تفريق الأضاحى على الفقراء والعال وأصحاب الدواوين والقضاة والجلساء، وأسرف فى الأموال فمحق من الذهب ثمانين ألف ألف دينار (۲) وفرق فى خمس وعشرين سنة ما جمعه المنتصر والمهتدى والمعتمد والمعتضد والمكتنى.

قيل إنه كان بين ابن زبر القاضى وبين على بن عيسى الوزير عداوة و عجز ابن زبر عن رضاه فألتى رقعة فى ورق المظالم، وفيها أن رجلا من خراسان رأى فى ثلاث ليال متوالية العباس بن عبد المطلب فى وسط دار السلام يبنى داراً، فكلها فرغ من موضع تقدم رجل لهدمه. فقال له: يا عم رسول الله من هذا الذي بليت به ؟ فقال هذا على بن عيسى كلها بنيت لولدى بناء هدمه. فقر ثت الرقعة على المقتدر فقال: إن هذه الرؤيا صحيحة يصرف على بن عيسى ويقبض عليه. فما جاء آخر النهار حتى وافى ابن زبر ومعه عهده بقضاء مصر و دمشق. فإن صحت هذه القصة كان تصديق المقتدر حيلة القاضى من أغرب ما أثر من ضعف العقول.

وعلى بن عيسى هذا أكبر وزراء ذاك العهد ومن الأسر العريقة فى خدمة الدولة منذ أيام المعتضد<sup>(٦)</sup> كان من الثقة والصيانة والصناعة على جانب،

<sup>(</sup>۱) صلة تاريخ العلبرى لعريب .

<sup>(</sup>٢) لطائف المعارف الثعالبي.

<sup>(</sup>٣) تجارب الأمم لابن مسكويه .

عامل المصادرين من الوزراء والعال بالرفق ، وكتب إلى كل واحد من العال عاجرت العادة به من تشريف أمير المؤمنين إياه بالخلا والاجتهاد في العارة ، والمملكة إليه ، وأقرهم على مواضعهم ، وأمرهم بالجد والاجتهاد في العارة ، وكتب إليهم بإنصاف الرعية والعدل عليها ، ورفع صغير المؤن وكبير ها عنها ، كما كان يطالب بتوفير حقوق السلطان وتصحيحها وصيانة الأموال وحياطتها . ونظر إلى من تعود اقتطاع الأموال السلطانية وإقامة مروات نفسه فيها ، وقصر في العارة واعتمد غيره . وعمر النغور والبيارستانات وأدر الأرزاق لمن ينظر فيها ، وأزاح علل المرضى والقوام ، وعمر المساجد الجامعة وكتب لي جميع البلدان بذلك ، ووقع إلى العال وكتب إليهم في أمر المظالم وأمر بأن يستوفى الخراج بغير محاباة للأقوياء ، ولاحيف على الضعفاء ، وساس الناس يستوفى الخراج بغير محاباة للأقوياء ، ولاحيف على الضعفاء ، وساس الناس أحسن سياسة ، ورسم للعموم الرسوم الجميلة ، وأنصف الرعية وأزال السنن الجائرة ، ودبر أمر الوزارة والدواوين وسائر أمور المملكة بكفاية نامة وعفاف وتصون حتى أسقط الزيادات في اقطاعات الجند والعال وغيرهم ، الأموال وصرفها في نفقات السلطان زائدة على دخله زيادة مفرطة تحوج إلى هدم بيوت الأموال وصرفها في نفقات يستغنى عنها .

وكان يجرى على خمسة وأربعين ألف انسان جرايات تكفيهم ، وخدم السلطان سبعين سنة لم يزل فيها نعمة عن أحد . قال الصولى : ولا أعلم أنه وزر لبنى العباس وزير يشبهه فى زهده وعفته ؛ بلغه أن أسارى المسلمين فى الروم ساء حالهم وأن الروم يحاولون تنصيرهم فغمه ذلك . ولما كان يعرف أن الخليفة لا يريد قتال الروم عمد إلى طرق سلمية فندب بطريق أنطاكية وجاثليق القدس أن يكتبا إلى الروم كتاباً يقبحان هذه المعاملة ويتوعدان ، فاضطرت دولة الروم أن تحسن معاملة المسلمين . وما عابوا على على بن عيسى الوزير إلا أنه كان ينظر كثيراً فى جزئيات الأمور فربما شغلته عن (١) الكايات .

<sup>(</sup>١) الفخرى لابن التلقطقي .

منع على ابن عيسى من إكراه التناء والمزارعين «على(١) تضممن غلات يبادرهم بالحزر والتقدير ، وإلزامهم حق الأعشار في ضياعهم على التربيع ، واستخراج الخراج منهم على أوفر عبرة ، قبل إدراك غلاتهم وثمارهم ، وإكراه وجوههم على ابتياع الغلات السلطانية بأسعار مسرم مجحفة » ولما غلب السجزية على فارس جلا قوم من أرباب الخراج عنها لسوء المعاملة ففض خراجهم على البقين وكمل بذلك قانون فارس القديم ، ولم تزل هذه التكملة تستوفى على زيادة تارة ونقصان ، وجاءه قوم من اجلاء فارس وقالوا نمنع غلاتنا وتعتاق في الكناديبج<sup>(٢)</sup> حتى تهلك وتصير هكذا «وطرحوا من أكمامهم حنطة محرقة » ونطالب بتكملة ما وجب علينًا فتدعونا الضرورة الصورة « ثم رموا من أكمامهم تيناً يابساً وخوخاً مقدوداً ولوزاً وفستقاً و بندقاً وغبيراء وعنابا » وقالوا وهذا كله خراج لقوم آخرين والبلد فتح عنوة ، فإما تساوينا في العدل أو الحور . فأنهمي على بن غيسي ذلك إلى المقتدر بالله ، وجمع القضاة والفقهاء ، ومشايخ الكتاب والعمال وجلة القواد في دار الوزارة وقد جعلها ديواناً ، وتناظر الفريقان من أرباب الشجر وأرباب التكملة فممال أرباب الشجر : هذه أملاك قد أنفقنا علمها أموالنــــا حتى أنبتت الغروس فيها ، وحصل لنا بعض الاستغلال منها ، ومتى ألزمت الخراج بطلت قيمتها . وقاه كان المهدى أزال المطالبة ورسم الخراج عنها . وقال المطالبون بالتكملة ما شكوا به حالهم واستمرار الظلم عليهم بها . ورجع إلى الفقهاء في ذلك فأفتوا بوجوب الخراج وبطلان التكملة .

هذا تمثيل للإدارة على ذاك العهد وصورة من أعمال الوزراء. وبأمثال على بن عيسى وابن الفرات كانت القوة تدخل عل ملك بنى العباس إذا عراه الضعف ويجبرون نقص الخلفاء . وبمثل الوزير الخاقاني والوزير

<sup>(</sup>١) تاريخ ااوزراء للصابي .

<sup>(</sup>۱) صلة تاريخ العلبرى لعريب .

الخصيبي ترجع القهقرى . فإن كان على بن عيسى بعيد النظر في أمور الدولة جد عارف بما يصلحها ، عفاً عن أموال الرعية ، ساهراً على مصلحتهم الحقيقية ، فإن ابن الفرات كان نافذاً في عمل الخراج وتدبير البلاد وجباية المال وافتتاح الأطراف . وكلاهما من بلغاء الكتاب ومن العارفين بأدب الملك .

وكان للدولة رسوم فى تخريج رجال الإدارة ومما ذكروه أن بادوريا كان يتقلدها جلة العال . قال ابن الفرات : سمعت أبا العباس أخى يقول من استقل ببادوريا استقل بديوان الخراج ، ومن استقل بديوان الحراج استقل بالوزارة . وذلك لأن معاملتها مختلفة وقصبتها الحضرة . والمعاملة فيها مع الوزراء والأمراء والقواد والكتاب والاشراف ووجوه الناس . فإذا ضبط اختلاف المعاملات واستوفى على هذه صح للأمور الكبار .

شكى إلى ابن الفرات عامل قطر بل وإغفاله عمل البزندات (١) فوقع إليه: ينبغى أن تراعى العمل قبل الوقت للوقت وفى الوقت للوقت و كان يقول: العامل فى أول سنة أعمى ، وفى الثانية أعور ، وفى الثالثة بصير . وقال لمن سأله تضمينه الصدقات بفارس: «إنما يرغب فى عقد الضمان على تاجر ملى ، أو عامل وفى ، أو تان غنى (٢) ، فأما أصحاب الحروب فعقد الضمان عليهم ، ومطالبتهم بالخروج من أموالها ، تستدعى منهم العصيان وخلع طاعة السلطان » .

وقرأ كتاباً ورد من صاحب البريد بالموصل أن أبا أحمد الحسن قد قسط فى الأعمال ، ومد يده إلى المال ، وزاد فى إظهار المروءة ، وركب باللبود الطاهرية ، وبين يديه عدة حجاب وخلفه جماعة غلمان ، حتى إنه يسير بينهم فى موكب ، وأنه وصل معه من البغال والجمال والزواريق التى تحمل أثقاله شيء كثير ، وهذا إنفاق وتوسع لا يقتضيه الرزق وإنما هو من الأصول . فرمى ابن الفزات بالكتاب وقال لكاتبه : وقيّع عليه يجاب بأنه نفع الرجل

<sup>(</sup>١) الجسور . (٢) الملى الغنى وتان قاطن .

من حيث أراد الإضرار به ، لأنه إذا كان فى مثل هذا الصقع عامل ذو وجاهة وتجمل ومروءة ، صلح أن يتقلد للسلطان مصر وأجناد الشام متى أنكر من عمالها حالا .

وكان ابن الفرات يكره السعايات ويقطع الطريق على من يتجرون بالوشايات ويتقربون بها إلى صاحب السلطان . فمن ذلك أنه كان إذا أتاه إنسان بشيء من هذا أهانه . وقد ينادي الآذن علناً إذا أراد الاستئذان على الوزير : أين فلان الذي قدم كذا في السعاية . ولما جرت فتنة ابن المعتز واستظهر المقتدر (١) واستوز ابن الفرات أحضرت إليه رقاع جماعة أرباب الدولة ، تنطق بميلهم إلى ابن المعتز وانحرافهم عن المقتدر ، أشار عليه بعض الحاضرين بأن يفتحها ويطالعها فيعرف بها الصدوق الصديق. فهاذا كان من ابن الفرات ؟ والوزراء في الغالب يتطلعون إلى عيوب الناس ويتخذون من مثل هـــذه الوثائق شكائم لبعض من يرپدون استتباعهم أو وسائط للنجاة ممن يخالفونهم . كان منه أن أمر بإحضار الكانون وفيه نار فلما أحضر الجعل تلك الرقاع بمحضر من الناس ولم يقف على شيء منها . وقال للحاضرين : هذه رقاع أرباب الدولة فلو وقفنا علمها تغبرت نياتنا لهم ونياتهم لنا ، فإن عاقبناهم أهلكنا رجال الدولة ، وكان في ذلك أتم الوهن على المملكة ، وان تركنا كنا قد تركناهم ونياتهم متغيرة وكذلك نياتنا فما ننتفع بهم . وهذا من حكمة الإدارة في سياسة المالك والإحاطة التامة بمعرفة الطبائع البشرية .

ولما تقلد الوزارة فى أول أمره أجرى كلا من حجابه وكتابه وأصحابه على رسمهم ، وأقرهم على ما كانوا يتولونه من أمره لم يستبدل بهم ولا استزاد فيهم ، لاكتفائه بمن كان معه من غيرهم ، وكانت أخلاقه وهو وزير ، مثله وهو صاحب ديوان . وفى وزارته الثالثة صرف أصحاب الدواوين والعال والمنتفعين وأصحاب البرد والخرائط وأكثر القضاة وبعض أصحاب المعاون ، وقلد هذه الأعمال صحابه وذوى عناياته فصار الأول أعداء له وسعاة عليه .

<sup>(</sup>١) الفخرى لابن الطقدتي .

وقال الناس إنه قلد للعناية لا للكفاية ، حتى قال الخليفة أما كان فى هؤلاء المتصرفين من يصلح للأقرار (١) على عمله . وهذه الطريقة مألوفة في الإدارات المستبدة يأتى الوزير فيقاد أصحابه وحمسلة عرشه الولايات والأعمال ، حتى إذا نكب ينكبون بنكبته ، فهم يتصرفوون بتصرفه ويتعطاون بعطلته .

عزم ابن الفرات يوماً على الصبوح وكان يوم الأحد ومن رسمه أن يجلس للمظالم فيه ، ثم انتبه أنه لا يجوز أن يتشاغل بالسرور ، ويصرف عن بابه قوماً كثيرين قد قصدوه من نواح بعيدة وأقطار شاسعة مستصرخين متظلمين ، فهذا من أمير ، وهذا من عامل ، وهذا من قاض ، ويمضون مغمومين داعين عليه . فأجلس صاحب ديوان المظالم وشخصاً آخر من خاصته يستدعيان القصص ويوقعان منها ما يجوز توقيعهما فيه ، ويفردان ما لا بد من وقوفه عليه ويحضرانه ليوقع عليه ، وينصرف أرباب الظلامات مسرورين .

وعرض عليه في وزارته الثالثة وقد جلس للمظالم رجل عمرى رقعة تتضمن شكوى حاله ورقتها ، وان عليه دينا قد ضاق ذرعه به ، وعلى ظهرها توقيع أحد الوزراء بأن يقضى دينه من مال الصدقات فقال : يا هذا إن مال الصدقات لأقوام بأعيانهم لا يتجاوزهم ، ولقد رأيت المهتدى بالله رحمة الله عليه وقد جلس للمظالم وأمر في مال الصدقات بما جرى هذا المجرى فقال له أهلها : ليس لك يا أمير المؤمنين ذلك ، فإن حملتنا على أمرك وإلا حاكمناك إلى قضاتك وفقهائك . فحاكمهم فخاصموه وإن شئت أنت حاكمتك . فقال له العمرى : لا حاجة بي إلى المخاصمة قال : الآن نعم أواسيك وأقضى دينك وفعل ، وكان مبلغه خمائة دينار » .

وكان من رسمه أن يغدو إليه الكتاب فيوافقهم على الأعمال ويسلم إلى كل منهم ما يتعلق بديوانه ، ويوصيه بما يريد وصانه فيه ثم يروحون إليه بما

<sup>(</sup>١) تاريخ الوزراء الصابي.

يعلمونه من أعمالهم فيوافقهم عليها وعلى ما أخرجوه من الحروج وأمضوه من الأمور ، ويقيمون إلى بعض الليل . وإذا خف العمل وقد عرضت عليه في أثنائه الكتب بالنفقات والتسبيبات والاطلاقات والسبانات ، نهض من مجلسه وانصرفت الجماعة بعد قيامه . وكان يقول : أصل العارة وزيادة الارتفاع حفظ البذور ولن يتم ذلك إلا بالعدل . ويقول : الضهان يذهب بالارتفاع خما يذهب الساكن بالعقار . ويقول أيضاً : سبيل العامل أن يؤدب على الزيادة في المساحة كما يؤدب على الاقتطاع منها . ووقع إلى بعض العال وقد رفع إليه صاحب الحبر أنه صفع واحداً من التناء لتقاعده عن أداء الحراج «في الحبس للتناء مأدبة ، فلا تعامل بعدها أحداً بهذه المعاملة ، فأمكنه من الاقتصاص منك » وكان يستظهر في نفقات المصالح ويستكثر من إعداد الآلات على الأماكن التي تخاف الحوادث منها(۱) .

الآن وقد رسمنا صورة وزيرين عبقريين بإدارتهما وسياستهما أصبح من الواجب أن نمر مرآ بسيرة وزيرين آخرين كانا بلاء على الدولة بجهلهما وقلة عنايتهما، عنيناً بهما الحاقاني والحصيبي . فقد كان الحاقاني مدة وزارته متشاغلا بخدمة السلطان ومراعاة أعدائه ، لا يقرأ الكتب الواردة عليه ولا النافذة ، واعتمد على ابنه فقلده خلافته على الأعمال والتنفيذ للأمور ، فتشاغل بالشراب وما كانت الكتب تقرأ إلا بعد فوات الأمر الذي وردت فيه ، وربما وردت الرسائل بالحمول ، وكتب فيها سفاتج بمال ، فتبتى أياماً في خزانة الأب وابنه لا تفض ولا يعرف حال ما فيها . « وبسط يده وأيدي أولاده وكتابه بالتوقيعات بالصلات والاطلاقات والإقطاعات والتسويغات وتخفيف الطسوق والمعاملات بالصلات والاطلاقات والإقطاعات والتسويغات وتخفيف الوادة ، واخلقت بالمهيبة ، وزادت الحال في اختلال الأعمال ووقوف الأموال ، وقصور المواد ، وتضاعف الاستحقاقات ، واشتداد المطالبات ، وشغب الجند شغباً بعد تسحب » . وكان هذا الوزير يقلد شغف ، وتسحبوا على السلطان تسحباً بعد تسحب » . وكان هذا الوزير يقلد

<sup>(</sup>١) تاريخ الوزرا، للصابي . (٢) اللمق مكيال أو شبه ضريبة معلومة .

فى أسبوع واحد الكورة الواحدة عدة من العال ، وذلك لارتفاق أولاده وكتابه من العال الذين يولونهم . ويتقرب مع هذه الأعمال الجائزة إلى قلوب الخاصة والعامة بأن يمنع خدم السلطان ووجوه القواد أن يترجموا رقاعهم بالتعبد ويتقرب إلى العامة بأن يصلى معهم فى المساجد التي على الطرق ، فاتضعت الوزارة بأفعاله وذلت .

ومثله كان الوزير الحصيبي ، يواصل شرب النبيذ بالليل ، والنوم في النهار ، وإذا انتبه يكون مخموراً لا فضل فيه للعمل فيرد للي غيره فض الكتب الواردة من عمال الحراج والمعاون على قراءتها والتوقيع عليها وإخراجها للى الليواوين ، وقراءة الكتب النافذة والإعلام عليها ، وكانت تعمل له جوامع خاصة مختصرة للمهم مما يرد وينفذ فيعرض عليه إذا انتبه ، فربما قرأه وربما لم يقرأه . وإذا كثرت الرسائل تقرأ عليه ، وإلى أن ينفذ الجواب تتمرد البثوق وتتسع الفتوق ، وتحتمل الغلات الأعراب ، وتحدث الحوادث المفسدة لمعنى ذلك الكتاب . وكان أكثر هؤلاء الوزراء يضيعون الأموال ويخربون الملك ، ويولون بالعناية ، ويصانعون على الولايات بالرشوة . تولى المقتدر الخلافة نحو خمس وعشرين سنة فكان الوزراء يديرون الملك فإن كانوا من عيار على بن عيسى وابن الفرات جرت الأمور على سداد ، وإن كانوا من عيار الحصيبي والحاقاني كان البلاء ظلمات فوق ظلمات .

## الإدارة على عهد القاهر والراضي ومن بعدهما:

أفضت الحلافة إلى القاهرة فأظهر فى أول أمره من الجود والتقشف والتصون وبعد الهمة والاقتصاد والقناعة ما هابه به الناس. أراد قطع ثوب يلبسه فحمل إليه من داره فقيل له لو أخذ لك ثوب من خزائن الكسوة فقال: لا تمسوا لهم شيئاً، وعرضت عليه صنوف الألوان والحلواء والفواكه التي كانت توضع بين أيدى الحلفاء فى كل يوم فاستكثرها وقال فى الفاكهة بكم تبتاع هذه كل يوم فقيل له بثلاثين ديناراً فقال: نقتصر من ذلك على

دينار واحد ، ومن الطعام على اثنى عشر لوناً ، وكان يصلح لغيره كل يوم ثلاثون لوناً من حلواء فاقتصر على الكافى له .

ونادى القاهر فى بغداد بإبطال المغنيات والخمر والمخانيث وكسر آلات الطرب ، على أنه لم يكن يصبر على الشراب وسماع القينات ، وقضى على أن تباع المغنيات على أنهن سواذج لا يعرفن الغناء ثم وضع من يشترى منهن كل حاذقة فى صنعتها فاشترى منهن من أراد بأرخص الأممان . قال ابن الأثير : « وكان القاهر مستهتر آ بالغناء والسماع جعل ذلك طريقا إلى تحصيل غرضه رخيصا ، نعوذ بالله من هذه الأخلاق التي لا يرضاها عامة الناس » ، وقيل إن السبب فى غضبه على إسحاق بن اسمعيل أنه كان أراد اشتراء جارية قبل الخلافة وكانت موصوفة بالجال والغناء ، فزايده اسحاق فيها واشتراها ، وأن نصر بن حمدان كان أراد شراء جارية أخرى قبل الخلافة فاشتراها ، فصر وما زال به بعد الخلافة حتى قتله . وبضروب من مثل هذه السخافة فصر خلافة .

كان القاهر يحب جمع المال وهو أهوج طائش لا يعرف كيف يسير ويقدم على سفك الدماء فيهاب رهبة منه لا رغبة فيه . أما خلفه الراضى فأحيا رميم الخلافة وختم الخلفاء فى أمور عدة ؛ منها أنه آخر خليفة له شعر ؛ وآخر خليفة انفرد بتدبير الجيوش والأموال ، وآخر خليفة خطب على منبر فى يوم جمعة ، وآخر خليفة جالس الجلساء ووصل إليه الندماء ، وآخر خليفه كانت نفقته وجوائزه ومطابخه وشرابه ومجالسه وخدمه وحجابه وأموره جارية على ترتيب الخلافة الأولى ، وآخر خليفة سافر بزى الخلفاء القدماء ، وله فضائل كثرة .

وفى أيام الراضى بطلت الوزارة من بغداد ، وبتى ابن راثق الناظر فى الأمور جميعها وتقلب عمال الأطراف عليها ، ولم يبق للراضى غير بغداد وليس له فيها حكم وفى أيام المتقى عزت الوزارة وصغرت لضعف الدولة وصغر دائرة الخلافة . وكان الخليفة هر الذى يولى أرباب الوظائف من القضاة

وغيرهم وتكتب عنه العهود والتقاليد لا يشاركه فى ذلك سلطان . وكان قاضى القضاة ببغداد منذ عهد الرشيد يستخلف على قضاء الأمصار وهؤلاء يستخلفون نواباً عنهم فى أقطارهم ، ثم صار القضاء يقلده صاحب المال والحاه منذ القرن الثالث فما بعده ، وربما توسط أهل البلد فكتبوا محضراً بطلب فلان وإسقاط فلان ، ويكون العامة مع واحد والحاصة مع آخر . والعامة إذا دخلوا فى مسائل أعلى من عقولهم كان الفساد فى الأعمال .

وكان من القضاة من يجمع الألوف وعشرات الألوف من الدنانير مدة قضائه وهذا إذا كان قاضي القضاة ، والقضاة يولون صغار القضاة في الإقاليم . وهناك ترى النفوس تشره إلى المال لا يردها عن إتيان ذلك خوف الديان ولا خوف السلطان . أفسد الوزير ابن الفرات القضاة وفرق من جهة ثانية على طلاب الأدب ومن يكتب الحديث وعلى الشعراء مالا ، ولم يفعل ذلك غير مسلمة بن عبد الملك في دولة بني أمية ، فقد قيل إنه أوصى بالثلث من ثلثه لطلاب الأدب ، وقال إنهم مجفوون أو أهل صناعة مجفوة . استتر ابن الفرات في دار أبي الأخوص البصرى فخرج فولى الوزارة فكافأه على جميله بأن قلده القضاء وكان ابن الأخوص بزازاً: واختنى الوزير عبد الله بن وهب ( ٣٨٨ ) عند ابن أبى العون التاجر وأراد أن يغنيه فأحضر التجار وسعر ماثة ألف كر(١) من غلات السلطان بالسواد عليهم ، فأباحها ابن أبي عون بنقصان دينار مما قرر به السعر على النجار ، وبأعه عليهم بسعر قرره معهم وأخرهم بالثمن إلى أن يتسلموا الغلال ، وكتب إلى النواحي بتقبيضهم ذلك فحصل لابن أبي عون مائة ألف دينار . وجعله الوزير واسطة لقضاء مصالح الناس بالجعالة العالية حتى أثرى إثراء عظيما من مال السلطان ومال رعيته . أعمال جائرة على الراعى ومن يرعاهم يقوم بها مهرة « بتحلب(٢) النيء وقتل النفوس واخراب البلاد » .

ولقد كان الخليفة إذا مالت نفسه عن الوزير ، أو أريد أن يغضب عليه بإيعاز أحد النافذين في دولته من كبار قواد مملكته ، يسلمه إلى يد من يخافه

<sup>(</sup>١) نشوار المحاضرة للتنوخي . (٢) أدب اكاتب لابن تتيبة .

من الوزراء فيهلكه بالضرب والإهانة ، وربما يقتله ويقتل بعض خاصته ، أو يقر بما احتجن من أموال الدولة وأموال الناس . ويقبض على أسبابه وعلى عماله ، وينالهم بسبب من ولاهم كل ضيم فى أنفسهم ، وإذا انفصلوا من الحدمة كانت قيمتهم قيمة اللصوص . ولما كانت الوزارة تنتقل بين أيدى بضعة أشخاص على الأغلب فى كل دور ، كان كل معزول يؤمل الرجوع بلك دست الوزارة ، فإذا عاد فهناك الانتقام من كل إهانة وقعت عليه من الوزراء والعال .

وما حدث شغب في الجيش فأدى إلى قتل عامل أو وزير أو خليفة إلاكان السبب فيه على الأغلب تأخر أرزاق الجند أشهراً ، ذلك لأن كل من كانت إليه الجباية يفكر في مصلحته قبل كل مصلحة على الأكثر ، وقلما يتعادل دخل الدولة مع خرجها ، والإسراف شامل قصر الحليفة فما دونه . لا تعد الدولة المال إلى حين الحاجة المبرمة على ما كان المنصور والرشيد . فقد كان الجند إذا شكا التريث في تقاضى رواتبه يعطى أشهراً بل سنة مقدماً فتضمحل كل ثورة ، وينطق لهيب الفتنة . « كان الحلفاء المتقدمون يجمعون الأموال ليقمعوا بها أعداء الدين والحوارج وليحفظوا بها الإسلام والمسلمين » .

يعيد الحلفاء إلى الحدمة من الوزراء ، من كانوا غضبوا عليهم وسلبوهم ، وذلك في الأزمات التي لا يستطيعون حلها ، كما فعل مع على بن عيسى ، وأبي الحسن ابن الفرات . ومن كتاب عن المقتدر في شأن ابن الفرات « ولما لم يجد أمير المؤمنين غنى عنه ، ولا للملك بدا منه ، وكان كتاب الدواوين على اختلاف أقدارهم ، وتفاوت ما بين أخطارهم ، مقرين برياسته ، معترفين بكفايته ، متحاكمين إليه إذا اختلفوا ، واقفين عند غايته إذا استبقوا مذعنين بأنه الحول القلب ، المحنك الحبب ، العالم بدرة المال كيف تحلب ، ووجوهه كيف تطلب ، انتضاه من عمده ، فعاد ما عرف من حده ، فنفذ الأعمال كأن لم يغب عنها ، ودبر الأمور كأن لم يخل بها » .

وهم ّ الحلفاء في هذه الحقبة إذا كانوا على انتباه ، وبمنجاة من شهواتهم وشرامهم ، أن يخزنوا الأموال ويصادروا من طالت أيديهم إليها من عمالهم ، يستأثرون بما جمعوا لأنفسهم ، أو لبيت مال الخاصة . حكى ابن مسكويه في معنى تبذير المقتدر للأموال ، والتنفير من هذه الطريقة نصيحة ساقها للملوك ومدبري أمر المملكة، لئلا يغتروا بكثرة الأموال فيتركوا تشميرها ، ويعدلوا عن التعب به إلى الراحة اليسيرة ، لأن من كان هذا حاله يبتدر حينئذ ولا يلحق ، ويكون مثله مثل البثق الذي ينفجر بمقدار سعة الدرهم ثم يتسع فلا يضبط . وقد ذكر أن المقتدر أتلف نيفاً وسبعن ألف ألف دينار سوى ما أنفقه في موضعه وأخرجه في وجوهه ، وهذا أكثر مما جمعه الرشيد وخلفه . ولم يكن في ولد العباس من جمع أكثر مما جمعه الرشيد فإنه خلف ثمانية وأربعين ألف ألف دينار. ولما تقلد المقتدر الخلافة كان في بيت مال الخاصة أربعة عشر ألف ألف دينار ، وأخذ من أموال ابن الفرات في مصادرته ومصادرات كتابه وأسبابه أربعة آلاف ألف وأربعائة ألف دينار ، ومن ابن الحصاص الجوهرى ألغي ألف ينار ، ومن العباس بن الحسن ألني ألف وثمانمائة ألف ألف دينار ، ومن أموال حامد بن العباس ألغي ألف ومائتي ألف دينار ، ومن الحسين ومحمد المادرائيين ألف ألف وثلائمائة ألف دينار ، ومن على بن عيسي وابن الحوارى وسائر الكتاب ووجوه العال المصادرين ألمني ألف دينار ، ومن تركة الراسى خمسهائة ألف دينار ، ومن تركة المسعى ثلاثمائة ألف دينار ، وما حصل من أموال أم موسى وأخيها وأخبها وأسبابها ألفي ألف دينار . هذا عدا خراج الأقطار وغيره من الموارد الكثيرة . ولقد شغبوا على المقتدر وطلب الجند الزيادة وشتموه ونهبوا القصر الملقب بالثريا وصاحوا : أبطلت حجنا وأخذت أموالنا وجرأت العدو وتنام نوم الحارية! فبذل لهم المال فسكنوا.

وفى ذاك الدوركان فى بغداد أنواع من الدواوين منها ديوان المشرق وديوان المغرب، وديوان الضياع الخاصة والمستحدثة، وديوان الضياع

الفرانية ، وديوان زمام الخراج والضياع العامة ، ودان زمام النفقات والخزائن ، وديوان الدار وديوان البر – وهو أشبه بديوان الاحباس – وديوان الصدقات وديوان زمام الجيش وديوان الحرم وديوان الفص والخاتم وديوان الجهبذ وديوان زمام القواد . وديوان الخاصة وديوان الدار الأصغر تنشأ منه الكتب بالزيادات والنقل .

وأخذت الألقاب في مخاطبة الملوك والأمراء والوزراء والعال في مكاتبتهم (۱) وأنف الملوك ومن بعدهم من الوزراء من ذكرهم بسيدنا ، واستقلوا خطابهم وأنف الملوك ومن بعدهم من الوزراء من ذكرهم بسيدنا ، واستقلوا خطابهم بمولانا ، فعدل الناس بأولئك إلى الحضرة الشريفة والحضرة العالية والحضرة السامية ، وبالوزراء إلى مثل ذلك ثم كنوا عن الحلفاء بالموقف الأشرف المقدس وذكروه بالمقام الأطهر النبوى ، ونقلوا الملك إلى الأشرف والأعظم ، وقالوا في الدعاء : نوره الله و نصره الله إلى ما بعد ذلك من المغالاة والمبالغة . وانتهت هذه الحال إلى أن شاركهم فيها الأكابر من أصحاب الأظراف ووقفوا وانتهت هذه الحال إلى أن شاركهم فيها الأكابر من أصحاب الأظراف ووقفوا بالوزارة على الحضرة السامية ، ثم ألحقوا بها المظفرة والمنصورة مع النسبة بالوزارة على الحضرة السامية ، ثم ألحقوا بها المظفرة والمنصورة مع النسبة بالوزارة على الحضرة السامية ، ثم ألحقوا بها المظفرة والمنصورة مع النسبة بالوزارة على الحضرة العميدية والكمالية وما جرى هذا المجرى . وداخلهم في ذلك من يتلوهم من خلفائهم وأصحاب الحيوش وأمراء العرب والأكراد(٢)

<sup>(</sup>١) تاريخ الوزراء للصابي .

<sup>(</sup>٢) قال البيرونى : وبنو العباس لما لقبوا أعوانهم بالألقاب اكاذبة وسووا فيها بين الموالى والمعادى ، ونسبوها إلى الدولة بأسرهم ، ضاعت دولتهم ، فإنهم أفرطوا فى ذلك حتى أصبح القائم بحضرتهم لا فرق بينه وبين غيرهم فننوا له التلقيب ، ورغب فى مثل ذلك غيرهم ، وكان الراغب ينجح حاجته بالبذل ، و تنزاح علته بالإدلاء ، فاحتيج ثانياً إلى الفرق بين هؤلاء وبين المنافق المنتص يحضرتهم ، فثلثوا له التلقيب وألحقوا به الشاهانشاهية ، وبلغ الأمر غايته من التكليف والتثميل ، حتى إن الذاكر لهم يمل ذكرهم قبل أن يبتدئ به ، والكاتب يفنى زماناً وأسطراً ، والخاطب لهم على خطر من فوت وقت السلاة ، ثم ذكر أسماء الملقبين بالألقاب السادرة عن والمحاطب لم على خطر من فوت وقت السلاة ، ثم ذكر أسماء الملقبين بالألقاب السادرة عن مضرة المحلافة بين ولى الدولة وحميدها واعزازها وشمس المعالى وولى الدولة وعضدها وتاج الملة وضر الدولة وغلك الأمة وصمصام الدولة وشمس المملة وشرف الدولة وركن الأمة وعاصر الدولة ومسا. ها ومينها وسنانها ونصيرها . قال وكذلك وزراء المحلاقة لقد لقبوا بالأذواء كذى اليمينين حوصما. ها ومينها وسنانها ونصيرها . قال وكذلك وزراء المحلاقة لقد لقبوا بالأذواء كذى اليمينين ح

كتب الإخشيد إلى عبده كافور الخادم فى مصر : ومما يجب أن تقف عليه أطال الله بقاءك أنى لقيت أمر المؤمنين بشاطئ الفرات فأكرمني وكناني

و وذى الرئاستين و ذى الكفايتين و ذى السيفين وذى الفلمين وأمثال ذلك . وتشبه بهم آل بويه لما كافت الدولة منتقلة إليهم ، وبالغوا فيه و استغرقهم الكذب ، فسموا وزراءهم بكافى الكفاة والكافى الأوحد وأوحد الكفاة . ولم ترغب السامانية ولاة خراسان فى هذه الألقاب بل اكتفوا بالتكنية . وكانوا يذكرون فى حياتهم بالملك المؤيد الموفق والمنصور والمعظم والمنتصر وبعد وفاتهم يالحميد والشهيد والسديد والرضى وأمثال ذلك ، ولكنهم لقبوا قواد جيوشهم بناصر الدولة وعمادها وحسامها وعميدها وسيفها وسنانها ومعينها ونصيرها اقتداءاً بأفعال الخلفاء وكذلك فعل بغراخان لما خرج فى سنة اثنين وثمانين وثلثمائة من تلقيب نفسه بشهاب الدولة ، وجاوز ففر منهم هذا الحد فسموا أنفسهم بأمير العالم وسيد الأمراء فأذاقهم الله الخزى فى الحياة الدنيا وأظهر لهم ولغيرهم عجزهم . اه .

وأول من لقب بالدين في الإسلام بهاء الدولة بن بويه ركن الدين وذلك في القرن الرابع وسرت هذه الألقاب إلى العامة والحاصة ولم تخل منها إلا الأندلس لأن دولم بقيت على عربيتها وبن الأمر كما قال القلقشندى على التلقيب بالإضافة إلى الدولة إلى أيام القادر فافتتح التلقيب بالإضافة إلى الدولة إلى أيام القادر فافتتح التلقيب بالإضافة إليه أبو نصر بهاء الدولة بن عضد الدولة بن بويه فصار لقبه بهاء الدولة وفظام الدين . ودرج على هذه الألقاب الترك كما يقول ابن الحاج في المدخل فإنهم لما تغلبوا على الحلافة شموا هذا شمس الدولة وهذا فاصر الدولة وهذا نجم الدولة إلى غير ذلك ، فتشوفت نفوس بعض الموام عن ليس له علم بتلك الأسماء لما فيها من التعظم والفخر ، فلم يجدوا سبيلا إليها لمدم دخولم في الدولة ، فرجموا إلى أمر الدين فكانوا أول ما حدثت عندهم هذه الأسماء إذا ولد لأحدهم مولود لا يقدر أن يكنيه بفلان الدين إلا بأمر يخرج من السلطنة ، فكانوا يمظمون على ذلك الأموال حتى يسمى ولد أحدهم بفلان الدين ، فلما أن طال المدى وصار الأمر يمظمون على ذلك الم أنتقل إليه بعض من لا علم وزاد حتى رجموا يسمون أولادهم بغير ما يعطونه على ذلك ، ثم انتقل إليه بعض من لا علم عنده ، ثم صار الأمر متمارفاً متعاهداً حتى أنس به العلما، فتواطأوا عليه انهتى .

وجاء فى رسالة معرفة الحل والكنى والأسماء والألقاب : اعلم أن المكنى المشروعة فى الإسلام أن يكنى الرجل بولده أو ولد غيره وكذلك المرأة تكنى بولدها أو ولد غيرها . والكنية مافيها لفظ أب كأبى زيد أو أم كأم كلفوم . والأدب أن لا يكنى نفسه فى كتاب أو غيره إلا إن كانت أشهر من الإسم أو لا يعرف إلا بها . وقال الزمخشرى لم تكن الكنى لشيء من الأمم إلا للمرب خاصة وهي من مفاخرها والكنية إعظام وما كان يؤهل لها إلا ذو شرف من قومه والذي دعاهم إلى التكنية الاجلال عن التصريح بالاسم بالكناية عنه ، ثم ترقوا عن الكنى إلى الألقاب . وأما اللقب فهو غير خاص بالمرب ، واللقب ما أشعر بمدح أو ذم والعمدة فيه الاستمال ، وأما اللقب يتأذى به صاحبه كالأعرج والأعمش ونحو ذلك حرم النداء به للايذاء وإن كان اللقب يتأذى به صاحبه كالأعرج والأعمش ونحو ذلك حرم النداء به للايذاء وإن كان اللقب يتأذى له جاز و لا بأس باللقب الحسن إلا ما توسع فيه الناس حتى سموا السفلة بفلان الدين وقد وضعوا لمن اسمه محمد جميع الألقاب فإن كان من المتعمدين لقب بشمس خ

وقال: كيف أنت يا أيا بكر أعزك الله ؟ فرح بأن كناه والحليفة لا يكنى أحدا. وكان المعتضد، يكنى في الحلوات طبيبه وفي الملأ يسميه. وهكذا أصبح الكبير يدهن للصغير والصغير يتقرب من قلب الكبير بالألقاب(١)، وصار الصغير يكنب في الكتب عبد فلان وعادمه وصارت عادة تكتب مها إلى جميع الوزراء ولقبوا عمالهم أو المتغلبين على بعض أصقاعهم بملك الملوك وذلك بفتوى من العلماء، وأجازها بعضهم وأنكرها آخرون، ولقبوا أحد وزرائهم بسيد الوزراء وصدر الشرق والغرب، وأمر المستكنى أن أصرب ألقاب بني بويه على الدراهم والدنانير.

## الإدارة في العهد العباسي الأخير:

بعد أن آضت الخلافة إلى ما آضت إليه من الضعف ، وصار الخليفة تابعاً للملك أو المتغلب ، لم يبق شيء يقال له إدارة لأن الخليفة لا يحكم حتى على بيته ، يل أصبحت الإدارة إدارة ملوك الأطراف والشأن في السلطان شأنهم ، لا تكاد تسمع للخلفاء اسما . ذكروا أنه لما ولى المستضىء شملت رحمته من كان في السجن حتى لم يبق فيه أحد إلا أفرج عنه ، ومن وجد

الدين وبدر الدين وقور الدين وشرف الدين ونحو ذلك وإن كان من الجند فبناصر الدين وما أشبه ذلك فقد يقع في الجند بشمس الدين ولحوه لكن ما ذكر هو الأهلب ووضعوا لمن اسمه أخد من المتعممين شهاب الدين و حيى الدين وشارك في ذلك الجند أيضاً ووضعوا لمن اسمه أبو بكر من المتعممين عر الدين وهو أحسن ما يلقب به وشاع فيه سراج الدين ويلقب بفتح الدين ونحوه ومن الجند زين الدين وعز الدين ورضعوا لمن اسمه على من بفتح الدين وهو أحسن ما لقب به ومن الجند فغر الدين أيضاً ووضعموا لمن اسمه على من المتعممين علاء الدين وحماه الدين ومن الجند سيف الدين وهو أحسن ما لقب به وشاع فيه فور الدين على ووضعوا لمن اسمه عبد الله شمس الدين وعديف الدين وشارك الجند في ذلك أيضاً ووضعوا لمن اسمه يوسف أمين الدين وصلاح الدين وأحسن ما يكني به أبو المحاسن وشاع فيه ووضعوا لمن اسمه المراه الدين وموسى وهيسي شرف الدين وحسن بدر الدين وحسام الدين وحسين وجعل ورسيمان علم الدين وموسى وهيسي شرف الدين وحسن بدر الدين وحسام الدين وحسين وجعل ونبيه الدين وإسحاق مجمد الدين ويعقوب تاج الدين وقاسم شرف الدين واسحاق مجمد الدين وإسحاق مجمد الدين وإسحاق مجمد الدين ويعقوب تاج الدين وقاسم شرف الدين .

له بخزانته شيئاً عليه اسمه أعاده إليه ، وكل من كان فى ولاية أعاده إليها ، ومن وجد من ملكه شيئاً تحت الاعتراض أفرج عنه وأعاده إليه(١).

وجاء الناصر فملاً القلوب هيبة وفتح البلاد البعيدة وكان ردىء السيرة في الرعية مائلا إلى الظلم والعسف، ففارق أهل البلاد بلادهم وأخذ أموالهم، وكان يفعل أفعالا متضادة وكان يتشيع ويميل إلى مذهب الإمامية بخلاف آبائه وطالت خلافته (٤٧) سنة وكان منصرف الهمة إلى رمى البندق والطيور المناسيب ويلبس سراويلات الفتوة، والفتوة أشبه بجمعية فوضوية، فكان الفتيان يغتالون كل من يخالفهم حتى أفتى الفقهاء بعد ذلك العصر بتحريم الفتوة، وأنكروا نسبتها إلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب. ومن قواعد الفتوة أنه متى قتل الفتى فتى من حزبه سقطت فتوته وعوقب، وان قتل غير فتى عوناً من الأعوان أو متعلقاً بديوان في بلد الناصر سقطت فتوته بهذا السبب أيضاً. وكتب الناصر منشوراً وسلمه إلى كل واحد من رؤوس الأحزاب وألزم وكتب الناصر على ما تضمنه.

ولم يكن (٢) للناصر وزير وإنما له خديم يعرف بنائب الوزراء ، ويحضر الديوان المحتوى على أموال الحلافة وبين يديه الكتب فينفذ الأمور ، وله قيم على جميع الديار العباسية ، وأمين على الحرم الباقيات من عهد جده وأبيه ، وعلى جميع من تضمه الحرمة الخلافية يعرف بالصاحب مجد الدين أستاذ الدار ، هذا لقبه ويدعى له إثر الدعاء للخليفة ، قال ابن جبير : ورونق هذا الملك إنما هو على الفتيان والأحابيش المجابيب منهم فتى اسمه خالص وهو قائد العسكرية كلها ، أبصرناه خارجاً أحد الأيام وبين يديه وخلفه أمراء الأجناد من الأتراك والديلم وسواهم وحوله نحوخمسين سيفاً مسلولة في أيدى رجال من الأتراك والديلم وسواهم وحوله نحوخمسين سيفاً مسلولة في أيدى رجال

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء لياقوت .

<sup>(</sup>٢) رحلة ابن جبير .

قد احتفظوا به ، وشاهدنا من أمره عجباً فى الدهر . قال : إن جميع العباسين معتقلون اعتقالا جميلا لا يخرجون ولا يظهرون ولهم المرتبات القائمة بهم .

وجاء الظاهر بعد أبيه الناصر يحسن إلى الرعية كل الإحسان ويحيى سنة العمرين ويبطل عدة مظالم ويسقط المكوس والضرائب ، ومن ذلك أنه كان بخزانة الخليفة صنجة زائدة يقبضون بها المال ويعطون بالصنجة التى يتعامل بها الناس ، وكانت زيادة الصنجة فى كل دينار حبة فخرج توقيع الظاهر بإيطال ذلك وأوله : «ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون » : وعمل صنجة المخزن قبل صنجة المسلمين وكانت العادة فى زمن أبيه أن يكتب الحراس بأخبار الناس فلما أتته مطالعتهم قال : أى غرض لنا فى معرفة أحوال الناس فى بيوتهم فلا يكتب أحد إلينا لا ما يتعلق بمصالح دولتنا فقيل له أن العامة تفسد بذلك ويعظم شرها فقال : كن ندعو الله أن يصلحهم . ولما توفى وجد فى بيت داره ألوف رقاع كلها مختومة لم يفتحها فقيل له ليفتحها فقال : لا حاجة لنا بها فإن فها كان كلها معايات . وجاء بعد الظاهر ولده الأكبر المستنصر صاحب المدرسة المستنصرية والآثار الحليلة فى العمران وقالوا : إن أيامه كانت طيبة والدنيا فى زمانه ساكنة واخيرات فى داره والأعمال عامرة . ثم خلفه المستعصم وهو سابع ثلاثينهم واخور الذى قتله المتر فانقرضت به الخلافة العباسية من بغداد سنة ٢٥٦ وآخرهم وهو الذى قتله المتر فانقرضت به الخلافة العباسية من بغداد سنة ٢٥٦ وآخرهم وهو الذى قتله المتر فانقرضت به الخلافة العباسية من بغداد سنة ٢٥٦

## إدارة دول الشرق والغرب

لما وافى عبد الرحمن الداخل الأندلس ألفاها « ثغرا قاصيا غفلا من حلية الملك (١) » فأرهف أهلها « بالطاعة السلطانية وحنكهم بالسيرة الملوكية » . بدأ فدون الدواوين وفرض الأعطيات ، وجند الأجناد ، وعقد الألوية ،

<sup>(</sup>١) نفيح الطيب للمقرى .

وأصل أوضاع الدولة ، وأقام للملك آلته ، على النحو الذى رآه فى دار آبائه فى الشام ، « وأخذ يقعد للعامة ويسمع منهم ، وينظر بنفسه فيا بينهم ، ويتوصل إليه من أراده من الناس ، فيصل الضعيف منهم إلى رفع ظلامته ، إليه دون مشقة » . وعظمت دولة الأندلس فكبرت الهمم ، ورتبت الأحوال ، والقواعد ، وظهرت الهيمة ، وكان من شأن الأمويين مراعاة الشرع فى كل الأمور ، وتعظيم العلماء والعمل بأقوالهم ، واحضارهم فى مجالسهم .

كانت الوزارة بالأندلس مشتركة فى جماعة يعينهم صاحب الدولة للإعانة والمشاورة ويخصهم بالمجالسة ، ويختار منهم شخصاً لمكان النائب المسمى بالوزير فيسميه الحاجب. وكانت هذه المراتب لضبطها عندهم كالمتوارثة فى البيوت المعلومة بذلك ، ثم صار اسم الوزارة عاماً لكل من يجالس الملوك ويختص بهم ، وصار الوزير الذى ينوب عن الملك يعرف بذى الوزارتين أى وزارة السيف والقلم وأكثر ما يكون فاضلا فى علم الأدب ، . ويدلون بالحجابة على حجابة السلطان عن العامة والخاصة .

ويقولون ابن خلدون: إن دولة بنى أمية بالأندلس نفوا اسم الوزير فى مدلوله أول الدولة ، ثم قسموا خطته أصنافا وأفردوا لكل صنف وزيراً فجعلوا لحسبان المال وزيراً ، وللترسل وزيراً ، وللنظر فى حوائج المتظلمين وزيراً ، وللنظر فى حوائج المتظلمين وزيراً ، والنظر فى أحوال أهل الثغور وزيراً ، وأفردوا للتردد بينهم وبين الخليفة واحداً منهم ارتفع عنهم بمباشرة السلطان فى كل وقت ، فارتفع علمه من مجلسه من مجلسهم ، وخصوه باسم الحاجب ، فارتفعت خطة الحاجب ومرتبته على سائر الرتب حتى صار ملوك الطوائف ينتحلون لقبها ، ثم كان من دولة الموحدين اتباع دولة الأمويين فقلدوها فى مذاهب السلطان واختاروا اسم الوزير لمن يحجب السلطان فى مجلسه . وأرجعوا الدواوين عندهم إلى صنفين الوزير لمن يحجب السلطان فى مجلسه . وأرجعوا الدواوين عندهم إلى صنفين من الكتاب : كاتب الرسائل وكاتب الزمام ، أى كاتب الجهبذه أو كاتب الأشغال الخراجية ، وتراقب السلطة العليا ما يصدر من أعمالهم ه

ويفيدنا تصفح تراجم رجال الأندلس ، وتاريخ الرجال تاريخ السياسة ، أن القائمين بالحكم من الوزراء والقواد والعظاء والعال فى هذه الديار كانوا أقرب إلى التعفف عن أموال الناس من رجال العباسيين وكثير من الدول التي قامت فى المشرق . وكانت دولة الأندلس إذا تأثلت حال الكاتب فيها انكب وصودر ، لأن هذه الزيادة التي حصلت له «إما أن يكون قد أخذها بحق أوظلم ، فإن كان أخذها بحق كان متبرعاً بها لا يستحق لها زيادة على المسمى فى جاريه ، وإن كان ظلماً وجب ردها على من ظلم بها ، وكان عدواناً من العامل يؤخذ بجريرته » .

سار الأمويون في بدء أمرهم في الأندلس بسيرة بعض خلفائهم ، وقضوا أن لا يكون كاتب الزمام في مملكتهم نصرانياً ولا يهودياً . ثم دخل النصاري بعد حين في أعمال الدولة يتولون حتى العظام منها ، وبنو أمية في إدارتهم بعيدون عن الجمود ، يسيرون بما يستلزمه الزمان والمكان ، وتهمهم المصالح والمنافع ولا يتحرجون من الأخذ بجديد ، لما خصوا به من عمائق الفطن ، وقرائح العقول ، وجملة الأمر أن الأمويين ما كانوا بالمبخلين ولا بالمسرفين ، ولا بالضعاف الضعف الذي تضيع معه الحقوق وتفسد الأمور ، بالمسرفين ، ولا بالشعاف النعم تبغضهم إلى من يعملون معهم من الناس من وزراء وأصحاب ولايات .

جعلوا القضاء فى الأندلس أعظم الخطط المتعلقة بأمور الدين ، ويكون القاضى فى المدينة الجليلة ، ومسدد الخاصة فى المدن الصغيرة ، ويقال لقاضى القضاة قاضى الجهاعة ، وعمال الإدارة غير القضاة . ويتحتم أن يكونوا كلهم عارفين بالشرع ، وأصول الحكومة وتراتيبها . وكانت خطة الاحتساب أو الحسبة أشبه بخطة القضاء ، وهى تتناول أمور المدن والبياعات والعائر وكل ما يضر إهماله بالمجتمع ، وما ينفع أتباعه فيه . والحسبة أشبه بأعمال المجالس البلدية والشرطة والصحة بمصطلح هذه الأيام . وكان لهم فى أوضاع الاحتساب قوانين يتداولونها ويتدارسونها كما تتدارس أحكام الفقه : وخطة الاحتساب قوانين يتداولونها ويتدارسونها كما تتدارس أحكام الفقه : وخطة

القضاء وسيطة بين خطة القضاء (١) والمظالم ، تجمع بين نظر شرعى وزجر سلطانى ، وكان خلفاء الصدر الأول يباشرونها بأنفسهم لعموم مصلحتها ، ويتولى النظر فى الحسبة فقيه فى الدين ، قائم مع الحق ، نزيه النفس ، عالى الهمة ، معلوم العدالة ، ذو أناة وحلم ، وتيقظ وفهم ، عارف بجزئيات الأمور ، وسياسات الجمهور ، لا يستفزه طمع ، ولا تلحقه هوادة ، ولا تأخذه فى الله لومة لائم ، مع مهابة تمنع من الإدلال عليه ، وترهب الجانى لديه .

وقد يكون لخطة صاحب الشرطة النظر فى الجرائم وإقامة الحدود . وإذا كان صاحبها عظيم القدر عند السلطان يكون له القتل لمن وجب عليه ، دون استئذان السلطان ، ولكنه يحد على الزنا وشرب الحمر ، وكثير من الأمور الشرعية راجع إليه . ويعرف صاحب الشرطة عندهم بصاحب المدينة أو صاحب اللبل . وهناك خطة أخرى أشبه بخطة الشرطة وهى الطواف بالليل . ويقال لأربابها أصحاب أرباع فى المشرق ، ويعرفون فى الأندلس بالدرابين .

هذا إجمال أوضاع الأندلس ومصطلحها ، والأيدى التى كانت تديرها وتنفذها صالحة فى الجملة ، لصلاح ملوكهم ومعرفهم الواسعة بمن يصلح لكل عمل . فقد كان هشام بن عبد الرحمن متحرياً للعدل يعود المرضى ويشهد الجنائز ويتصدق بالصدقات الكثيرة . « ويبعث بقوم من ثقاته إلى الكور يسألون الناس عن سير عماله ، وغيرونه بحقائقها ، فإذا انتهى إليه حيف من أحدهم أوقع به وأسقطه ، وأنصف منه ولم يستعمله بعد » . ورأينا الاعتداءات والمصادرات تقل فى الأندلس مدة ملك بنى أمية فيها ، لأن التضامن كان على أتمه بين الملك وحاجبه أى وزيره ، نختاره من أشرف الطبقات العربية ، وهذا نختار العال الصالحين والكتاب والحاسبين . ولاقضاة الطبقات العربية ، وهذا نختار العال الصالحين والكتاب والحاسبين . ولاقضاة الجلال دونه كل إجلال ، وقل أن جاء من أصحاب القضاء الساقط فى مروءته ، الحائر فى أحكانه ، المصانع على قضائه . وكان من ملوكهم كالحكم من

<sup>(</sup>١) آداب الحسبة السقطى المالق .

يباشر الأمور بنفسه أو يسترشد بآراء الفقهاء والعلماء كمن سلف من أجداده . وله عيون يطالعونه بأحوال الناس وقد شبهوه بالمنصور العباسى . والحكم أول من جند الأجناد ، واتخذ العدة والسلاح . واستكثر من الماليك فصار له منهم خمسة آلاف . وكانوا يسمونهم الحرس لعجمة ألسنتهم ، وقد جعلوا أفواجاً على باب قصره وجعلهم فى المرتزقة واستكثر من الحشم والحواشى وارتبط الخيول على بابه .

والحكم هو الذى ضرب سكان الربض ربض قرطبة لما تآمروا عليه ضربة قاضية ، وأجلى منهم ستن ألفاً هاموا على وجوههم فى شهال إفريقية ومصر ثم فى جزيرة إقريطش (۱). وعبد الرحمن الثالث هو الذى أصبحت الأندلس فى أيامه أكثر بلاد العالم تمديناً (۱) وضع على الأسبان جالبة (۱) يؤدونها وكان فيما شرط (۱) عليهم اثنى عشر ألف صانع يصنعون له فى مدينة الزهراء وكان له اثنا عشر ألف من الحدم بمناطق الذهب والسيوف المحلاة يركبون لركوبه وينزلون لنزوله . وكان يقسم الجباية أثلاثاً . ثلث للجند وثلث للبناء ، وثلث مدخر ، وقيل إنه خاف فى بيوت الأموال خسة آلاف ألف ألف ( ثلاث مرات متكررة (۱۰) وكانت جباية الأندلس يومنذ من الكور والقرى ترى على ستة آلاف ألف أما أخاس الغنائم فلا يحصيها ديوان .

<sup>(</sup>١) تم فتح جزيرة إقريطش «كريت » على أيدى المرب في القرن الثانى وكانوا بدأوا بمنتجها على عهد معاوية بن أبي سفيان وآخر من قزلها من جلوا من الأقدلس على عهد الحمح ابن هشام الأموى عقب وقعة الربض (١٩٨ ه) وكانوا نزلوا الإسكندرية فأجلاهم منها عبد الله ابن طاهر العباسي على مال أداء إليهم ، ونقلهم إلى جزيرة إقريطش فعمروها وملكوا عليها وجلا منهم ، وغزوا ما حولها من جزائر القسطنطينية وما زال صاحب الروم يمكر بهم حتى كانت سنة خسين وثلثائة فما بها من المسلمين ثم حمل بعضهم إلى القسطنطينية وأدخلهم في النصرانية باللقوة ، ولما عادوا إلى الجزيرة منموا من الدخول إلى بيوتهم ، قيل أنم نصارى وهؤلاء مسلمون فإن دخلوا في دين الملك اجتمعتم وإن أبوا ملكناهم ، فتنصر الباقون في دوم واحد ثم مات الآباء وبتى الأولاد على أشد ما يكون في دين النصرانية والبغض في المسلمين . في نهاية مات الأرب قاله الدويرى .

<sup>(</sup>٢) نعلمة الإسلام . عبد الرحمن الثالث .

<sup>(</sup>٣) الحالية ج الجوالي ما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية المقررة على رقابهم كل سنة .

<sup>(</sup>٤) أخيار ملوك الأندلس للنويري .

<sup>(</sup> ه ) مقدمة ابن خلدون .

وتعدددت الدواوين في الأندلس منذ أواسط عهد الأمويين فيها ومن جملتها ديوان الشعراء لكثرة غرامهم بالأدب والشعر واستحسانهم له . ولما ضعف الوازع السياسي في الأمويين ضعفت إدارتهم بضعف القائمين بها وظل لتراتيبهم شيء من النظام اقتدى به واتخذه إماماً كل من دولة المرابطين ثم الموحسدين ثم دولة بني نصر من بني الأحمر وكذلك ماوك الطوائف الذين تقاسموا تلك الدولة في أدوارها . واستقل كل متغلب أو أمير أو قاض بولاية أو ولايتين بسط عليهما سلطانه .

يقول ابن خلدون: إن يوسف بن تاشفين صاحب المغرب والأندلس لم يرفى بلد من بلاده على طول أيامه رسم مكس ولاخراح، لا فى حاضرة ولا فى بادية إلا ما أمر الله به وأوجبه حكم الكتاب والسنة من الزكوات والأعشار وجزيات أهل الذمة وأخماس الغنائم. وقد جبى فى ذلك من الأموال على وجهها ما لم يجبه أحد قبله: وقد رد أحكام البلاد إلى القضاة وأسقط ما دون الأحكام الشرعية. وذكر المؤرخون أنه طلب من أهل البلاد المغربية والأندلسية المعونة بشىء من المال على ما هو فى صدده من الجهاد فامتنعوا، وأباحها له بعض الفقهاء والقضاة، وأفتوه أن عمر بن الخطاب كان أضاق ففرض مالا فى زمانه وأجابه أهل الرأى إن عمر ما اقتضاها حتى دخل مسجد الرسول وحضر من كان معه الصحابة، وحلف أنه ليس عنده فى بيت مال المسلمين درهم واحد ينفقه عليهم، فإذا فعل ابن تاشفين وحاف أنه ليس فى بيت مال المسلمين درهم وجبت معونته.

ووقف على بن يوسف بن تاشفين أيضاً مع الشريعة ، وآثر أهل الفقه والدين ، وكان لايقطع أمراً في جميع مملكته دون مشاورة الفقهاء ، فكان إذا ولى أحداً من قضاته كان فيا يعهد إليه أن لايقطع أمراً ، ولايبت في حكومته في صغير من الأمور ولاكبير إلا بمحضر أربعة من الفقهاء ، فعظم

أمر الفقهاء فى الأندلس ، وانصرفت وجوه الناس إليهم ، فكثرت لذلك أموالهم واتسعت مكاسهم (١) . ومنذ عهد الأمويين فى القرن الثالث كان فى الأندلس مجلس شورى الفقهاء يعرضون عليه ما حزبهم من الأمور الشرعية وأشكل عليهم من الأحكام ، فينظر فيها نظراً بليغاً . وهذا المجلس لم يعهد له نظير فى دولة بنى العباس ولا فى غيرها .

ولما استولى جهور بن محمد على الدولة العامرية جعل ٢٠٠ ما يوقع من الأموال السلطانية بأيدى رجال رتبهم لذلك وهو المشرف عليهم ، وصير أهل الأسواق جنداً وجعل أرزاقهم روئوس أموال تكون بأيديهم يأخذون ربحها خاصة ، وروئوس الأموال باقية ، يأخذون ويراعون في الوقت بعد الوقت كيف حفظهم لها ، وفرق السلاح عليهم وأمرهم أن يجعلوه في الدكاكين والبيوت حتى إذا دهم أمر ليلا أو نهاراً ، كان سلاح كل واحد معه ، وكانت أيامه في قرطبة على أحسن نظام وأكمل اتساق . وطريقة ابن جهور هذه من الإبداع في الإسراع بتعبئة الجيش ، هي أيضاً من إبجاد جهور هذه من الإبداع في الإسراع بتعبئة الجيش ، هي أيضاً من إبجاد الأندلس وما تفردت به من الأوضاع

واختلفت طرق الانفاق على الجند فى الأندلس فجرت أولا وعلى إقطاع (٣) الأرض للأجناد فكانوا يستغلونها ويرفقون بالفلاحين فعمرت البلاد وتوفرت الأموال وتوافرت الأجناد والكراع والسلاح » ولما رد ابن عامر عطايا الجند مشاهرة وقدم على الأرض جباة يجبونها أكلوا الرعايا واجتاحوا أموالهم واستضعفوهم ، فتهارب الفلاحون وضعفوا عن العارة ، فقلت الجبابات وضعف الأجناد . ولما فتح الملثمون (٤) الأندلس ردوا الاقطاعات كما كانت أن

<sup>(</sup>١) المعجب المراكثين. (٢) إخبار ملوك الأندلس النويري.

<sup>(</sup>٣) سراج الملوك للطرطوشي .

<sup>(</sup>٤) يقال المرابطين الملثمون قيل لأنهم كانوا يتلثمون على عادة العرب فلها ملكوا ضيقوا لشامهم ليتميزوا به وقيل إن قبيلة لمتونة خرجوا مغيرين على عدو لهم والبسوا نسامهم لبس الرجال والتموهن ، فقصد بعض أعدائهم بيونهم فرأوا النساء ملهات فظنوهن رجالا فلم يقدروا علمهن ، واتفق وصول رجالم في ذلك التاريخ فأوقعوا بهم فتبركوا باللثام وجعلوه سنة من ذلك التاريخ فقيل لهم الملثمون (أبو الفداء).

واقتبست الغرب الأقصى أوضاع حكومتها على الغالب من جارتها الأندلس ، وإذ استولت دولة المغرب في عهد المرابطين وعهد الموحدين على البلاد الأندلسية ، تشامت الإدارة في المملكتين إلى حد غير قليل . قال ابن خلدون : لما جاءت دولة الموحدين لم تتمكن فيها الحضارة الداعية إلى انتحال الألقاب وتمييز الحطط وتعيينها بالأسهاء إلاآخرا ، فلم يكن عندهم من الرتب إلا رتبة الوزير فكانوا أولا يخصون بهذا الاسم الكاتب المتصرف المشارك للسلطان في خاص أمره ، وله مع ذلك النظر في الحساب والأشغال المالية ، ثم صاربعد ذلك اسم الوزير لأهل نسب الدولة من الموحدين ، وكان أهل المغرب يسمون صاحب ديوان الانشاء صاحب « القلم الأعلى » . وذكر المراكشي(١) أن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن كان في جميع أيامه وسيره مؤثراً للعدل متحرياً له ، بحسب طاقته وما يقتضيه إقليمه والأمة التي هو فيها ، كان في أول أمره أراد الجرى على سنن الخلفاء الأول ، فمن ذلك أنه كَان يتولى الإمامة بنفسه في الصلوت الخمس ، وكان يقعد للناس عامة لا يحجبه أحد من صغير أوكببر . يقعد في أيام مخصوصة لمسائل مخصوصة لا ينفذها غيره ولما ولى ابن بني كان فيما اشترطه عليه أن يكون قعوده بحيث يسمع حكمه في جميع القضايا . فكان يقعد في موضع بينه وبين أمير المؤمنين ستر من ألواح ، وكان قد أمر أن يدخل عليه أمناء الأسواق وأشياخ الحضر في كل شهر ، يسألهم عن أسواقهم وأسعارهم وحكامهم . وكان إذا وفد عليه أهل بلد فأول ما يسألهم عنه عمالهم وقضاتهم وولاتهم فإذا أثنوا خيراً قال : اعلموا أنكم مسئولون عن هذه الشهادة يوم القيامة فلا يقولن أحد منكم الاحقاً وربما تلا في بعض المجالس : «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله و لو على أنفسكم أو الوالدين و الأقربين » .

وفى أيامه أمرأن يتميز اليهود فى المغرب بلباس يختصون به دون غيرهم لشكه فى إسلامهم ، وكان يقول لو صبح عندى إسلامهم لتركتهم يختلطون بالمسلمين

<sup>(</sup>١) المعجب للمراكشي .

فى أنكحتهم وسائر أمورهم ، ولو صح عندى كفرهم لقتلت رجالهم وسبيت ذراريهم وجعلت أموالهم فيئاً للمسلمين ، ولم تنعقد ذمة ليهودى ولا نصرانى منذ قام أمر المصامدة ، ولا عمرت فى جميع بلاد المسلمين بالمغرب بيعة ولا كنيسة ، واليهود يظهرون الإسلام ويصلون فى المساجد ويقرئون أولادهم القرآن . وكان ذلك فى الربع الأول من القرن السابع .

كسر (۱) عبد المؤمن سنة ٥٥٥ بلاد إفريقية والمغرب من برقة من جهة الشرق إلى السوس الأقصى فى المغرب بأنواع الفراسخ والأميال طولا وعرضاً ثم أسقط من التكسير الثلث فى الجبال والغياض والأنهار والسباخ والحزون والطرق . وما بتى قسط عليه الحراج وألزم كل قبيلة قسطها من الزرع فهو أول من أحدث ذلك بالمغرب . وكان حسبان العطاء والحراج مجموعاً لواحد فى دولة بنى مرين وصاحب هذه الرتبة هو الذى يصحح الحسبانات كلها ويرجع إلى ديوانه ونظره معقب بنظر السلطان أو الوزير ، وخطه معتبر فى صحة الحسبان فى الحراج والعطاء .

وكان للأشياخ الكبار من الجند على عهد بنى مرين في مراكش الاقطاعات الجارية عليهم لكل واحد منهم فى كل سنة عشرون ألف مثقال من الذهب ، يأخذها من قبائل وقرى وضياع وقلاع ، ويحصل له من القمح والشعير والحبوب من تلك البلاد نحو عشرين ألف وسق ولكل واحد من الإقطاع والإحسان فى رأس كل سنة حصان بسرجه ولجامه ، وسيف ورمح محليان ، وبقجة قماش وجوخ ، وربما زيد الأكابر على ذلك . وللأشياخ الصغار من الإقطاع والإحسان نصف ما للأشياخ الكبار ، ويكون لكل واحد من المقربين إلى السلطان من أشياخ الجند ستون مثقالا من الذهب فى كل شهر ، ومن دون ذلك يكون له فى الشهر ثلاثون مثقالا ، ثم ما دونها إلى أن يتناهى ومن دون ذلك يكون له فى الشهر ثلاثون مثقالا ، ثم ما دونها إلى أن يتناهى إلى أقل الطبقات وهى ستة مثاقيل فى كل شهر ، وليس لأحد منهم بلد

<sup>(</sup>١) الاستقصا للسلاوى .

ولا مزدرع . ولقاضى القضاة كل يوم مثقال من الذهب ، وله أراض يسيرة يزرع بها ما تجىء بمؤونته وعليق دوابه ، ولكاتب السر فى كل يوم مثقالان من الذهب ، وله قريتان يحصل له منهما محصول جيد مع رسوم كثيرة له على البلاد منافع وإرفاقات (۱) . وجرت العادة أن يركب السلطان بعد العصر فى عسكره ويخرج إلى مكان فسيح ، فيقف على نشر من الأرض وتتطارد الحيل قدامه ، وتتطاعن الفرسان وتتداعى الأقران ، وتمثل الحرب لديه وتقام صنوفها ، على سبيل التمرين ، حتى كأنها يوم حرب حقيقيه . وقيل ان عسكره 120 ألفاً وقيل 20 ألف فارس غير حفطة المدن والسواحل . ويمكنه إذا استجاش لحرب أن يخرج فى جموع كثيرة لا تكاد تنحصر .

وأكثر ما كانت الإدارة منتظمة فى إفريقية أى تونس على عهد الأغالبة ثم العبيديين ثم ملوك صنهاجة ثم ملوك الحفصيين . وكان إبراهيم بن الأغلب أول من اتخذ العبيد لحمل سلاحه واستكثر من طبقاتهم ، واستغنى عن استعال الرعية فى شيء من أموره . وقلد العبيديون فى إفريقية والقيروان الدولتين (٢) قبلهم فى الحطط الوزارية وغيرها . وكانت الرياسة فى دولة بنى أبى حفص أولا والتقديم لوزير الرأى والمشورة وكان يخص باسم شيخ الموحدين ، وكان له النظر فى الولايات والعزل وقود العساكر والحروب ، واختص الحسبان والديوان برتبة أخرى ، ويسمى متوليها بصاحب الأشغال ينظر فيها النظر المطلق فى الدخل والخرج ويحاسب ويستخلص الأموال ويعاقب على التفريط . وكانت دولة الحفصيين (٣) على أسلوب العرب ، وعدتهم الرماح والسيوف والنبال ، ولم تكن المكاحل أى المدافع ظهرت فى مبتدأ أمرهم وإنما ظهرت فى مؤخر أيامهم أيام الفونس الأحول صاحب قشتالة ، وكانت عساكرهم تدعى بالموحدين سهاهم بذلك محمد بن تومرت لأنه وضع لهم توحيداً بلسان البربربر ، زعم أنه دو كامة التوحيد ، وكان لحذه الدولة

<sup>(</sup>١) صبح الأعثى للفلقشندى . (٢) مقدمة ابن خادون .

<sup>(</sup>٣) المؤنس لابن أبي دينار .

عز<sup>(۱)</sup> وسلطان واتساع ملك ، إلا أن الغالب عليها سوء الإدارة لتغلب الفكر المربرى على رجالها ، فلم يكن فى القائمين بها الاستعداد الكافى للإبداع ، لبعدها عن الصبغة العربية والحضارة الشرقية ، وكان ملوكها يُجِلّون العلماء ومحافظون على الشرع . وكان بتونس أربعة من القضاة قاضى الحاعة وقاضى الأنكحة وقاضى المعاملات وقاضى الأهلة ، وقاضى الجماعة عبارة عن قاضى القضاة بالمشرق ، وكان بنو أبى حفص يجعلون يوم الحميس لاجماع القاضى والعلماء فى مجالسهم ، وتنفذ بين أيديهم الأحكام الشرعية ، وتلقى عليهم المسائل المعضلة ، تتصرف بين يدى السلطان فلا يقع بين يديه من الأحكام المسائل المعضلة ، تتصرف بين يدى السلطان فلا يقع بين يديه من الأحكام الخلفاء والولاة يشرفون على أمهات الدواوين ، وهم ديوان الجند وديوان الخلاج وديوان الخراج وديوان الرسائل . ولكل واحد منها فروع يقوم بها كتاب ومحاسبون . ولما ولم الأغلب بن إبراهيم أحسن إلى الجند وأجرى الأرزاق الواسعة على عماله فقبض أبديهم عن الناس .

وبينا كان بعض الصنهاجيين يحرصون على تكثير سواد المسلمين أسوة بسائر الدول الإسلامية ، حتى أن الحسن بن على الصنهاجي (٢) لما فتح تونس «عرض الإسلام على من بها من الكفار فمن أسلم سلم وإلا قتل » — كان بعض الملثمين مثل إدريس بن يعقوب أول من أدخو النصارى إلى مراكش واستنصر بهم ، ودخل معهم إثنا عشر ألف نصراني ( ٢٣٠هـ) على نحو ما فعل محمد بن سعد المعروف بابن مرذنيش المتغلب على الأندلس قبل نحو قرن بأن جعل جيشه من الإفرنج (٢) اتخذهم أجناداً له وأنصاراً ، وذلك حين أحس اختلاف القواد عليه وتنكر أكثر الرعية له ، فقتل بعض قواده وأقطع الأجناد والقواد الجدد ما كان أولئك القواد يملكونه ، وأخرج كثيراً

 <sup>(</sup>۱) تاریخ تونس لعبد الوهاب . (۲) الحلاصة التقیة للباجی .

<sup>(</sup>٣) المعجب للمراكشي.

من أهل مرسية وأسكن النصارى دورهم . ثم بلغت العلاقات بين ماوك المغاربة والإفرنج إن كان أمراء تونس ومراكش يجندون في جيوشهم أبناء الإفرنج ويأذنون لهم بإقامة شعائر دينهم علنا في الثكن التي ينزلونها وعقدت معاهدات تضمن للفرنج دماءهم وأموالهم وتبيح لهم أن يتحاكموا عند قناصلهم وأن يقيموا شعائر دينهم جهرا ، وكان ملوك الإسلام هم الذين يعطونهم عرصات الأرض اللازمة لبناء الكنائس والمقابر ، وهذا كان في القرن الثاني عشر والثالث عشر للميلاد (قاله بونبه مورى) . وحدث أن رمضان باي أمير تونس (١١٠٨) بني لأمه الإيطالية النصرانية كنيسة في تونس (١١٠٨) الأمير المسلم أول معهد ديني نصراني في تلك الديار .

قلنا إن الرياسة في دولة بني أبي حفص كانت أولا والتقديم لوزير الرأى والمشورة ، وكان يخص باسم شيخ الموحدين ، وقد اختص القلم عندهم أيضاً بمن يجيد الترسل ويؤتمن على الأسرار . وللسلطان قهرمان خاص بداره وفي أحوال يجربها على قدرها وترتيبها من رزق وعطاء وكسوة ونفقة في المطابخ والاصطبلات وغيرها وخص باسم الحاجب . وكان السلطان في إفريقية إذا جلس للمظالم جلس حوله ثلاثة للرأى والمشورة وجلس معهم وزير الجند إن كان كبيراً وإن لم يكن كبيراً وقف بإزاء أولئك الثلاثة جاس دونهم عشرة من أكابر أشياخه . وقد يكون هؤلاء الثلاثة من العشرة المذكورين بعد هؤلاء وهم خسون نفراً فإذا أمر السلطان بأمر بلغه وزير الجند لآخر واقف وراءه وبلغه الآخر إلى أن يسمع الأمر السلطاني من خارج الباب بنقل أناس عن أناس وتقف جماعة تسمى بالوقافين بأيديهم السيوف حوله وهم دون الخمسين المذكورين في الرتبة .

هذا ما نقله ابن فضل الله العمرى فى مسالك الأبصار على عهد دولة الحفصيين وذكر أن الجند هم من الموحدين والأندلسيين ومن قبائل العرب

<sup>(</sup>١) شهيرات النساء لعبد الوهاب.

وقليل ممن هرب وأقام عندهم من مصر. والفرنجة هم خاصة السلطان يقال لهم العلوج لا يطمئن إلا إليهم. ثم ذكر أرزاقهم وطبقاتهم والإحسانات عليهم والمرتبات والرتب وإحصاء الجيوش ، وكان لهذا السلطان ثلاثة وزراء: وزير الجند وهو بمثابة الحاجب بمصر ، ووزير المال وهو صاحب الأشغال . ووزير الفصل وهو كاتب السر . ومهما تجدد عند كل واحد منهم أمر يطالبه بالمكاتبة فيا يتعلق بشغله المنوط به ويجاوبهم بما يراه . قال ابن سعيد والذي يتولى إبلاغ قصص الظلامات إلى هذا السلطان يسمى صاحب الرقاعات يأخذ براءات المتظلمين أي قصصهم ويعرضها ويخرج بجوابها .

منذ بدأت الحلافة العباسية بالضعف أصبح التاريخ على الحملة تاريخ ملوك الأطراف أو ملوك الطوائف أو الأمراء الحاضعين أو المشاكسين ، ويستمد كل ملك أو أمير قواعده فى إدارة الملك من حاجته ومحيطه وينسج فى ظواهرها على ما أخذه عن بغداد ، وقلما يتعدى فى الجباية الجد المقرر فى الشريعة ولا يختلف الحروج عنها إلا بقدر قوة السلطان وحاجته وطمعه .

كان ديوان الإنشاء بمصر على مثال ديوان الإنشاء في بغداد (١) ، أحدثه أحمد بن طولون لما تولى أمر مصر وعظم ملكها . ولم يكن لمصر ديوان إنشاء من قبله فاتخذ المنشئين و توالت دواوين الإنشاء بذلك وكان ابن طولون يقعد للمظالم كما يقعد الخلفاء، وفي كتابة وجدت على البردى ظهر أن الطولونيين فتشوا مصر تفتيشاً عاماً من سنة ٢٥٨ إلى سنة ٢٦١ ، وفي عهد الطولونيين عومل النصارى واليهود معاملة حسنة . واستخدم كثير من الموظفين من أبناء مصر ، وبالغ بنو طولون في عمارة مصر فاستفادوا مالا ووفروا الرزق للمصريين ، وكانت عد قرا العساكر المصرية في أيام أحمد بن طولون اثني عشر ألف محلوك وسبعة تلاف حرمر تزق وأربعين ألف أسود . وكانت عادة الديوان بمصر في أيام أمية وبني العباس أربعين ألف فارس .

<sup>(</sup>١) معلمة الإسلام . الطولونيون .

<sup>(</sup>٢) التيسير والاعتبار الأسدى .

كان عمل الطولونيين صالحاً من كل وجه خلافاً لبنى بويه بالشرق فى المقرن التالى مثلا. فقد خبط معز الدولة بن بويه فى المشرق الناس ، واستخرج الأموال من غير وجوهها(١) ، فأقطع قواده وخواصه وأتراكه الضياع فصار إليهم أكثر سواد العراق ؛ وزالت أيدى العال عنه ، وبطلت الدواوين وبطلت أزمتها ؛ وجمعت الأعمال كلها فى ديوان واحد فنقص الارتفاع وبطلت العارة ، وسامح الوزراء المقطعين وقبلوا منهم الرشا وأخذوا المصانعات فى بعض وقبلوا الشفاعات فى آخر ؛ فحصلت لهم الإقطاعات بعر متفاوتة ، وأتت الجوائح على التناء(٢) ورقت أحوالهم ؛ فمن بين هارب جال ، وبين صابر لا ينصف ، وبين مستريح إلى تسليم ضيعته إلى المقطع ليأمن شره ، فبطلت العارات ، وأغلقت الدواوين ، وامتحى أثر الكتابة والعالة ، ومات من كان يحسنها ؛ ونشأ قوم لا يعرفونها ، ثم تضاعفت النفقات فزادت على الدخل .

وما خلامع هذا عصر من علماء ينكرون على الملوك ظلمهم الرعية ، والظالم لا يرد وعلى الأكثر وعظ واعظ ولا نصح ناصح ، وقلما يلين إلاإذا ألانته قوة كأن يخشى ثورة تنشب ، أو عدواً من بلاده يقرب . لما خرج الظاهر بيبرس البندقدارى رأس دولة الماليك إلى قتال التتر بالشام ، أخذ فتاوى العلماء بأنه يجوز له أخذ مال من الرعية ليستنصر به على قتال العدو ؛ فكتب له فقهاء الشام بذلك ، ققال : هل بتى أحد . فقيل نعم الشيخ محيى الدين النووى ، فطلبه فحضر ، فقال : أكتب خطك مع الفقهاء فامتنع ، فقال : ما سبب امتناعك ؛ فقال : أنا أعرف أنك كنت في الرق للأمر بندقدار وليس لك مال ؛ ثم من الله عليك وجعلك ملكاً ، وسمعت أن عندك ألف مملوك كل مملوك له حياصة من ذهب ، وعندك ماثنا جارية عندك ألف مملوك كل مملوك له حياصة من ذهب ، وعندك ماثنا جارية

<sup>(</sup>١) تجارب الأمم لمسكويه .

<sup>(</sup>٣) التناء : جمع تانيء و هو القاطن والساكن من تنأ بالبله تنوءًا إذا قطنه :

لكل جارية حرَّى من الحلى . فإذا أنفقت ذلك كله وبقيت الماليك بالبنود الصوف بدلا من الحوائص ، وبقيت الجوارى بثيابهن دون الحلى ، أفتيك بأخذ المال من الرعية ، فغضب الظاهر من كلامه وقال : أخرج من بلدى ، يعنى دمشق . وأنكر فخر الدين بن عساكر على الملك المعظم تضمين المكوس والحمور فعاقبه بأن انتزع منه المدرسة التقوية والصلاحية بدمشق ، وأنكر العلاء على العزيز ابن صلاح الدين إعادة المكوس التي كان أبطلها أبوه وزيادته في شناعتها ، ومجاهرته بالمعاصي والمنكرات وإباحة أرباب الأمر والنهى الحمر والحشيش وإقامة الضرائب عليها حتى اضمطربت الديار المصرية من قلة العدل وكثرة المعاصي والفسوق ، والعزيز هذا منع في دمشق استخدام أهل الذمة وكثرة المعاصي والفسوق ، والعزيز هذا منع في دمشق استخدام أهل الذمة في شيء من الحدم السلطانية ، وألزموا لبس الغيار (۱) ج وأين إدارة العزيز من إدارة صلاح الدين بتسامحها ومتانتها فقد ذكر المؤرخون أنه لما عقد الصلح من إدارة صلاح الدين بتسامحها ومتانتها فقد ذكر المؤرخون أنه لما عقد الصلح بين الإفرنج والمسلمين دخل خلق عظيم من الإفرنج إلى القدس لازيارة فأكرمهم بين الإفرنج والمسلمين دخل خلق عظيم من الإفرنج إلى القدس لازيارة فأكرمهم السلطان وقدم لهم الأطعمة وباسطهم .

وبعد فلم يكن يحول بين الملوك وما يشتهون من الاسترسال في طلب المال من الناس إلا خشية فتاوى أمثال النووى وابن عساكر ممن يعتقد الشعب صدقهم وصحة يقينهم ويسير إذا دعاه الداعى على رغائبهم . وإذا كان الممتنع عن مماشاة السلطان أو الملك يقصد بما يقول الآخرة أو وجه الله تقف موعظته عند حد الوعظ لا تتعدى الأقوال ، وإذا كان ممن بهتم بالأمور السياسية ويعرف كيف يصيب الغرض ويبلغ المحز يثير على السلطان وأصحاب السلطان غارة شعواء ، ربما كان فيها زوال أمره وجرأة خصومه عليه ، ولايخلوزمن من حزب مخالف يرى في السياسة المتبعة بعض الحيف أو الحروج عن مقاصد الشرع ؛ وزعماء هؤلاء المخالفين إما أن يقاوموا السلطان ويجاهروه بالعداء وينقدوه لاتأخذهم رهبة ولا رغبة ، وإما أن يثيروا من يهوى هواهم يحملونهم وينقدوه لاتأخذهم رهبة ولا رغبة ، وإما أن يثيروا من يهوى هواهم يحملونهم

<sup>(</sup>١) الغيار كالزنار هو لبس الذميين في الأنرون الوسطى.

على النقد أو الطعن في سياسة الملك ، ومنهم من يستعمل الشعراء في الدعوة إلى ما يتطاولون إليه من تنبيه الأفكار ، يضعون أبياتاً أو أغاني يتناشدها الناس والنساء والأولاد ، وفيها صراحة أو شبه صراحة بما يجرى في البلاد من الظلم ، ومنهم من يكتب إلى السلطان رقاعاً ببسطون له فيها سوء الحال ويحذرونه قبح المآل عليه وعلى دولته . والسلطان أو الأمير يقابل هذه القوة بمثلها فيستكثر من رجال الدين يتخذهم بوق دعاية له ، ويحتال بكل حيلة لتتحقيق الآمال واستنباع الرجال ، فإما أن يغدق المال على من يحاذر مخالفتهم فيعمى أبصارهم وبضائرهم ، أو أن يطمعهم في منصب ما كانوا يحلمون بتوليه يشترى به سكوتهم ، أو أن يصانعهم على ما يوافق هواهم فيكون متديناً مع المتدينين ، حراً مع الأحرار يبسم لهذا ويحترم هذا ويرفع مقامه فيشايعه ويرتضيه ، ويحمل من وراءه من قومه على مشايعته بدون إعمال فكر ولا نظر ، ومن الملوك من كانوا يعمدون في الوصول إلى بدون إعمال فكر ولا نظر ، ومن الملوك من كانوا يعمدون في الوصول إلى مقرمها جمهور العقلاء .

لما ضاق المسلمون بوطأة الصليبين عليهم فى دمياط كتب الملك المعظم إلى سبط ابن الجوزى الواعظ المشهور : أريد أن تحرض الناس على الجهاد وتعرفهم ما يجرى على إخوانهم أهل دمياط، وإنى كشفت ضياع الشام فوجلتها ألفى قرية منها ألف وستمائة أملاك لأهلها وأربعائة سلطانية، وأريد أن تخرج الدماشقة ليذبوا عن أملاكهم ، الأصاغر منهم والأكابر ، فأجابوا بالسمع والطاعة ثم تخلفوا فأخه أنثن والحمس من أموالهم لتقاعسهم ، فما اعترض معترض ولا نقد ناقد عاقل ، لأن مطاب السلطان كان ظاهر الفائدة ، خالياً من الشوائب ، يقصد من حمل الناس على الحرب غيرته على البلاد وأهلها ، ويعرف قومه أنه بعيد عن الإسراف فى أموال الرعية لا يجبى مالا وفى قصره ألوف وألوف من الجواهر والحلى والذهب على نحو ما فعل الظاهر بيبرس وشق عليه مجاهرة النووى له بالحق . على أن عمل الظاهر الميرس وشق عليه مجاهرة النووى له بالحق . على أن عمل الظاهر

فى أخذ فتاوى العلماء دليل على أنه لا يخرج عن الشرع و يحاول تطبيق أعماله عليه . لا يسير سير المستبدين ولو بمراعاة الظواهر قال ابن إياس إن الظاهر كان سخياً على الرعية باسط اليد . يفرق الغنائم التى تحصل من فتوحاته على الرعية حتى يرغبهم فى القتال وقت الحرب ، وكان محباً له ل كثير المصادرات للرعية لأجل الغزوات والتجاريا. . وينفق ذلك على العسكر . ولما وردت الأخبار فى سنة سبعائة بعودة التتر إلى الشام . صدر أمر سلطان مصر من الماليك باستخراج ثلث أموال غالب الأغنياء بمصر والشام لاستخدام المقاتلة وبرز إلى محاربتهم بنفسه فكان فى ذلك النصر . ودفع عادية الأعداء عن البلاد .

كان الإخشيد أول من عمل الرواتب في مصر وعمل له تقدير يحجز فيه المرتب عن الارتفاع ، فأريد على أن يحط من الحرايات والأرزاق ، فرأي أصحاب الرواتب الضعفاء وفيهم المستورون وأبناء النعم فأخذ هذا العجز من كاتبه . أما الحلفاء فاقتنعوا في عصور الضعف أن تضمن الولايات من ديوانهم بمال يحمل إليهم وكانوا يضيقون فتنفجر الثورات وأكثر ما يثور الجند لانقطاع أرزاقهم ورواتهم ، وكان الدافع إلى كثير من الثورات الأهلية ظلم العمال وجوع النساء والأطفال ، والناس في مثل هذه الأحوال يلبون دعوة من يتقدم أمامهم ليتبعوه ، والوزراء والكبراء ينهبون الرعايا من جهة ويطعمونهم من جهة أخرى .

كان الوزير ابن الفرات من أكبر رجال السياسة والإدارة في العباسيين يسلب ما يسلب بطرق له يعرفها ، ومنها أخذ مئات الألوف من الدنانير من ديوان الحاصة أي أموال الحليفة يدبر لاقتنائها طرقاً ملتوية ، ومع هذا يجرى على خمسة آلاف إنسان ما بين مائة دينار في الشهر إلى خمسة دراهم ، وبني داره بثلثمائة وخمسين ألف دينار ، وكان المحسن ابنه وخليفته على عماله وهو على ديوان المصادرات ، من الجور والعيث ، ما جمع به في آخر وزارة أبيه الثالثة بضعة ملايين دينار ، وكان راتب الوزير في هذا العهد خمسة آلاف دينار في الشهر.

ولولاة الأقاليم وأمرائها وملوكها طريقة في أخذ الأموال فيها غرائب فإن سيف الدولة بن حمدان صاحب الموصل وميافارقين وحلب أراد أن يستصفى غوطة دمشق لنفسه ، وكانت لألوف من الناس ، فخاف أهل دمشق على غوطتهم وكتبوا إلى كافور الإخشيدي صاحب مصر فجاء واستولى على دمشق وأعملها . وكان سيف الدولة هذا يجوز أخذ ما في أيدى الناس ويجور ولا يبالى . وأفحش قاضيه أبو الحصين (١) في الظلم ، فكان إذا مات إنسان أخذ تركته لسيف الدولة وقال : «كل من هلك فلسيف الدولة ما ترك » وصادر له تجاراً في بالس (مسكنة ) على ألف ألف دينار ، وأشتد ظلم سيف الدولة وظلم آل بيته على بني حبيب وهم بنو عم بني حمدان ، وكانت منازلهم في نصيبين تضمن منذ أول الإسلام بمائة ألف دينار حتى اضطروا أن يهاجروا إلى الروم وكانوا اثني (٢) عشر ألف فارس فتنصروا بأجمعهم وعادوا إلى بلاد الإسلام ، بعد أن قويت نفوسهم بملك الروم يغزون ويفسدون .

كان سيف الدولة يأتى هذا الظلم ويفضل من جهة على الشعراء فضلا قلما يسمع بمثله. وقد ضرب دنانير للصلاة فى كل دينار منها عشرة مثاقيل وعليه صورته ورسمه. وأعطى أبا فراس الحمدانى لما ارتجل له أبياتا ضيعة بمنبح تغل ألف دينار . ووصل المتنبى (٣) بخمسة وثلاثين ألف دينار فى مدة أربع سنين ، وكان سيف الدولة لا يملك نفسه ، كان يأتيه علوى من بعض جبال خراسان كل سنة فيعطيه رسماً له جارياً على التأييد ، فأتاه وهو فى بعض الثغور فقال للخازن : أطلق له ما فى الخزانة فبلغ أربعين ألف دينار ، فشاطره الحازن وقبض عشرين ألف دينار ، إشفاقاً من خلل يقع فى عسكره وهو فى الحرب.

وكانت حضرة سيف الدولة فى مملكته الصغيرة أعظم من حضرة بنى العباس . يتبارى الشعراء فى مدحه وهو لا يستحى أن ينكب قرية أو قرى

<sup>(</sup>١) القديم والحديث للمؤلف.

<sup>(</sup>٢) المسالك والممالك لابن حوقل .

<sup>(</sup>٣) خزانة الأدب للبغدادي .

ليجيز شاعراً ، ويخرب إقليا أو يبطل تجارة جسيمة ليعمر قصراً وتتم له رفاهيته وبذخه . وقدخرب الرَّقة والرافقة من ديار مضر بما حملهما من الكلف والنوائب ، وبمصادرة أهلها(١) مرة بعد أخرى . وكان إذا أكل الطعام يحضر على مائدته أربعة وعشرين طبيباً ، وينشئ من المصور ما يعجز عنه الخوالف من بني العباس . قال الأزدي(٢) : إن سيف الدولة كان معجباً برأيه ، محباً للفخر والبذخ ، مفرطاً في السخاء والكرم ؛ شديد الاحتمال لمناظريه والعجب بآرائه ، سعيداً مظفراً بحروبه ، جائراً على رعيته اشتد بكاء الناس عليه ومنه . بكوا عليه لدفاعه عن أرض الإسلام وتوليه غزو الروم ، وبكوا منه لظلمه وسوء إدارته .

وبينا كان سيف الدولة يعمل هذا لاستدرار الأموال والإفضال على من يجب ، كان كافور صاحب مصر وهو خصى أسود يضن بالدانق إلا على مصالح الدولة ، ويضمن على الشاعر المتنبي نفسه فلا يقلده ولاية من ولاياته ويقول إن من ادعى النبوة مع محمد ألا يدعى الملك مع كافور ؟ وكان رسمه أن يستقبل العيد بيوم « تعد فيه الحلع والحملانات وأنواع المبار لرابطة جنده وراتبة جيشه » وقد تقدم إلى سائر دواوينه أن لا يعطى دينار ولا درهم إلا بتوقيع يعقوب بن كلس فوقع فى كل شيء ، ويعقوب هذا منظم المالية فى الدولتين الكافورية والفاطمية ، وقامت الدولة الفاطمية فى إفريقية ومصر لأول أمرها على إدارة وترتيب . ووضع المعز والعزيز من الفاطمين نظاماً دقيقاً فى المالية والإدارة (٣) وكان لها من ابن كلس وزير على ضعفه يفيد دقيقاً فى المالية والإدارة (٣) وكان لها من ابن كلس وزير على ضعفه يفيد وإلى عسلوج بن الحسن بوضع نظام جديد للضرائب بدل النظام القديم فوضعا قانوناً لتقدير الأملاك وتحديد الضرائب ، ومنع الحباة من الاستطالة والظلم فزاد ربع القطر : قلدهما المعز الحراج والحسبة والسواحل والعشور والحوالى والأحباس والمواريث والشرطتن .

<sup>(</sup>١) المسالك والممالك لابن حوقل .

<sup>(</sup>٢) أخبار الدول المنقطعة للأزدى ( مخطوط ) .

<sup>(</sup>٣) معلمة الإسلام .

لما فتح جوهر الصقلى مصر باسم وولاه المعز تعهد لأهلها فى الكتاب الذى دفعه إليهم بإسقاط الرسوم الجائرة ، وأن يجريهم فى المواديث على كتاب الله وسنة نبيه ، وأن يضع ما كان يؤخذ من تركات موتاهم لبيت المال من غير وصية من المتوفى بها . وقل فى الفاطميين العادل العف عن الأموال من الوزراء فقد ولى الوزارة الحسن بن على البازورى بالاكراه ، وكان غنيا ولا يستبد (۱) برأيه ولا يأنف من مشاورة ثقاته وأصفيائه ، ومع هذا كان نصيبه القتل ( ١٠٥٠) بوشاية الواشين . ولم (۲) يكن بعده من يعادله فى كفاءته من الوزراء الفاطميين . فكثرت الدسائس فى الجيش والقصر حتى تعاقب على الوزارة أربعون وزيرا فى تسع سنوات .

وزاد هذه الحالة سوءاً ذلك النزاع الذي قام بين عناصر الجيش من الأتراك والسودانيين . واستكثر المعز من الجند بمصر فكانوا ما بين كتامة وروم وصقالبة وبربر ومغاربة لا يحصون كثرة حتى قيل لم يطأ الأرض بعد جيوش الإسكندر بن فيلبس الرومى الكبير أكثر من جيوش المعز الفاطمي بواستكثر (۲) العزيز من المالك الديالمة والمصامدة والأتراك المغول . وعنى الفاطميون بالأسطول وكان له ديوان خاص حافظ عليه صلاح الدين لما أخذ الملك منهم . وكان عمال الدولة الفاطمية وولاتها موسعاً عايهم في الرزق ثم كثر صرف أكثر الوزراء والولاة والقضاة أوائل النصف الثاني من القرن الحامس (۱) لكثرة مخالطة الرعاع للخليفة وتقدم الأرازق ، بحيث كان يصل إليه في كل يوم نمانمائة رقعة فيها المراجعات والسعايات فاشتهت عليه الأمور وتناقضت الأحوال ، ووقع الاختلاف بين عبيل الدولة ، وضعفت قوى الوزراء عن التدبير لقصر مدة كل منهم ، وخربت الأعمال لقلة ارتفاعها ، وتغلب الرجال على معظمها ، مع كثرة النفقات والاستخفاف بالأمور وطغيان الأكابر ، وما كان الفاطميون يرون أنجع لاتقاء شر الولاة من المسارعة إلى تبديلهم مخافة أن يشقوا عصا الطاعة ، ومن ارتضوا سيرته من المسارعة إلى تبديلهم مخافة أن يشقوا عصا الطاعة ، ومن ارتضوا سيرته من المسارعة إلى تبديلهم مخافة أن يشقوا عصا الطاعة ، ومن ارتضوا سيرته من المسارعة إلى تبديلهم مخافة أن يشقوا عصا الطاعة ، ومن ارتضوا سيرته من المسارعة ومن ارتضوا سيرته

<sup>(</sup>١) الإشارة إلى من ثال الوزارة للصير في .

<sup>(</sup>٢) تاريخ العصور الوسطى لحسن إبراهيم حسن وأحمد صادق الطنطاوى .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ مصر لابن إياس .

كابن عمار فى طرابلس أنشأ له دولة صغيرة ، والغالب أن ما دعاهم لإغماض العين عنه : والنساهل معه فى إساغته أموالها ، إرادتهم فى أن يجعلوا من بلده مركزاً من الدعوة إلى التشيع فى الشام . ومن خلفائهم من كانوا على تدين وتصون ، ومنهم من كانوا مستهترين مشغوفين باللهو كالظاهر (٤٢٧) فتأنق الناس فى أيامه بمصر ، واتخذوا المغنيات والرقاصات ، وبلغوا من ذلك مبلغاً غظها .

ومع أن من مقتضى مذهب الفاطميين البعد عن أهل الذمة لم يتلكأ بعض خلفائهم من الاعتاد عليهم فى إدارة مصر والشام . فقد وسد العزيز الفاطمى الأمر لرجل من الأقباط اسمه نسطورس ، وقلد أموال الشام ليهودى اسمه منشا ، يجمعان الأموال ويوليان أبناء نحلتهما الأعمال ، ويعدلان عن الكتاب والمتصرفين من المسلمين . فغضب الناس فى مصر والشام ، وعمد بعضهم فى القاهرة إلى مبخرة من حديد ، وألبسها ثياب النساء وزينها بإزار وشعرية ، وجعل فى يدها قصة على جريدة وكتب فيها رقعة ليراها العزيز عند مروره وهى ( بالذى أعز جميع النصارى بنسطورس وأعز جميع اليهود بمنشا وأذل جميع المسلمين بك إلا ما رحمهم وأزلت عنهم هذه المظالم » فتوسطت ست الملك ابنة العزيز لنسطورس فعفا عنه ، بعد أن حمل إلى الخزانة ثلمائة ألف دينار ، وأعاده العزيز إلى ما كان ناظراً فيه ، وشرط عليه استخدام المسلمين فى دواوينه وأعماله ، وأما منشا فقتل ولم يشفع له أحد .

وكانت جبايات الفاطميين فاحشة والفتن متصلة وعمالهم يبالغون فى ارتكاب المظالم، فخربت البلاد وجلا عنها أهلها وتعطلت الزراعة. ومع أن الرواتب والإقطاعات كانت كثيرة بل فاحشة المقدار فى الدولة الفاطمية، كانت الرشوة وضياع الحقوق من الأمور المألوفة. كان راتب الوزير الفاطمي فى كل شهر خمسة آلاف دينار (١) ومن يليه من ولد أو أخ من ثلمائة دينار إلى مائني دينار وربما خمسائة دينار أم لحواشيه خمسائة دينار إلى أربعائة

<sup>(</sup>١) مسالك الأبصار لابن فضل الله العمرى .

دينار إلى ثلثائة خارجاً عن الإقطاعات. ولأكبر أرباب الأقلام في الشهر مائتان وخمسون ديناراً حبشية ، ومن الرواتب والغلة ما إذا بسط وثمن كان نظير ذلك ، ثم دون ذلك ودون دونه ، ولأعيانهم الرواتب الحارية من اللحم والحبز والعليق والشمع والسكر والكسوة ونحو ذلك مما هو جار على العلماء وأهل الصلاح من الرواتب والأرضين المؤبدة وما يجرى مجراها ، يتوارثه الحلف عن السلف ، ولا يوجد بمملكة من المالك ولا مصر من الأمصار . ويبلغ إقطاع الواحد من أكابر الأمراء مائتي ألف دينار حبشية وربما زاد على ذلك ،

وإقطاع الأمراء في مصر أفحش مما هو في الشام. وكان رزق أحمد ابن خير ان الملقب بولى الدولة صاحب ديوان الإنشاء ثلاثة آلاف دينار في كل سنة ، وله عن كل ما يكتبه من السجلات والعقود وكتب التقليدات رسوم يستوفيها من كل شيء يحسبه. وقد خلف الأفضل وزير المستنصر والمستعلى والآمر (١٥٥١) من العين ستهائة ألف ألف دينار ومن الفضة مائتين و خسين أردبا وسبعين ألف ثوب ديباج أطلس إلى آخر ما خلف. وخلف جوهر القائد من الذهب العين ستهائة ألف ألف دينار ومن الدراهم أربعة آلاف ألف درهم ومن اللؤلؤ الكبار واليواقيت أربعة صناديق إلى آخر ما خلف. وإذا كان وزير من وزرائهم يجمع هذا القدر العظيم من النعمة فما يكون في أيدي غيره وأيدى خلفائهم ، فقد وقع صلاح الدين لما أخذ مصر منهم على كنوز عظيمة في قصورهم لا يستطيع قلم أن يدونها ، وهذا كله ما جمع من طرق مشروعة ، والفلاح كان في شدة بالطبيعة .

وكثر فى آخر أمر الفاطميين « القبض والمصادرات واصطفاء الأموال والنفى « وكانوا إذا صرفوا وزيراً لايعيدونه إلى العمل ، وكان الوزير ابن البطائحى (١) أول من عمل احصاء سكان البلاد وتدوينها فى قوائم خاصة سماها ابن ميسر أوراق «التصقيع» ووضع أوراق السفر للداخل إلى البلاد والحارج منها ، ووضع الحواسيس ومنهن النساء يتسقطن أخبار الناس لما ينفع الدولة .

<sup>(</sup>١) الإشارة لابن الصير في .

وفى أواخر أيامهم كان الوزير يجلس للمظالم بنفسه ومعه قاضى القضاة وصاحب ديوان المال ، وإذا خلت مصر من وزبر صاحب سيف يجلس للنظر فى المظالم صاحب الباب ، وكان القضاة منذ استهلى الفواطم على مصر يقضون بالمذهب الإسماعيلى ، وبطل العمل مدة حنهم بالمذهب الشافعى وغيره ، أى أن المذهب الإسماعيلى كان مذهب الدولة القائمة . وعنوا عناية خاصة ، بالدعوة إلى مذهبهم ، وكلن له دعاة ودعاة دعاة ، ولهم ديوان خاص تنفق عليه الدولة نفقات كبيرة ، كما تعنى بديوان الإنشاء واختيار بلغاء الكتاب له ما بين مسلم و ذمى (١) .

وكان حملة الأقلام أو كتاب الدواوين يتولون الجباية والنفقات على اختلاف فروعها . وهم عبارة (٢) عن ثمانية عشر صنفاً وهم ناظر ومتولى ديوان ومستوف ومعين وناسخ ومشارف وعامل وكاتب وجهبذ وشاهد ونائب وأمين وماسح ودليل وحائز وخازن وحاشر وضامن . ولكل منهم أمر يتوجه عليه الخطاب فيه ، وتتبدل الأسماء بتبدل الدول والمسميات واحدة . وابتليت الدولة الفاطمية بالجود بالألقاب العجيبة على وزرائها وعمالها ، يسمون أحدهم «الوزير الأجل الأسعد المكين الحفيظ الأمجد الأمين عميد الخلافة جلال الوزراء تاج المملكة وزر الإمامة شرف الملة كفيل الدين » إلخ ويطلقون على آخر «سيد الوزراء ظهير الأمة عماد الخلصاء فخر الأمة » وعلى آخر « الوزير الأجل الأوحد جلال الإسلام ظهير الإمام قاضى القضاة وداعى الدعاة شرف المجد خليل أمير المؤمنين وخالصته ، ثقة الدولة وسناؤها » إلى غير ذلك من المبالغات الأعجمية التي لا تسمن ولا تغنى .

هذه تراتيب الفاطميين ولايشفع فى هذه الإدارة بسطهم الأيدى فى إعطاء الألوف للشعراء والفقهاء والدعاة . وكانت حالة الدولتين الصلاحية والنورية على عكس ذلك . كان طغتكين صاحب دمشق ومن عظماء أمراء السلاجقة (٢٢٥) مثالا من صاحب الإدارة الحسنة أعاد إلى الرعية كثيراً من أملاكهم التى اغتصبها منهم ولاة الجور ، وجرت عليها أحكام المقاسمة ، وأحيا الأرض المعطلة ، وباع منها ما كان وأرجعها إلى خراجها القديم ، وأحيا الأرض المعطلة ، وباع منها ما كان

<sup>(</sup>١) ابن فضلالله العمري . (٢) قوائين الدراوين لابن مم.تي .

شاغراً للناس يعمرونه ، وعمرت البلاد بجميل سياسته وحسن تدبيره ، وانبسطت الرعية في عمارة الأملاك .

وكان نور الدين زنكى كوالده ينهى أصحابه عن اقتناء الأملاك ، لأن الإقطاعات تغنى عنها . قال ومتى صارت الأملاك لأصحاب السلطان ظلموا الرعية وغصبوهم أملاكهم . وكان إذالاً) توفى أحد الأجناد وخلف ولداً أقر الإقطاع عليه فإن كان الوالد كبيراً استبد بنفسه وإن كان صغيراً رتب معه رجلا يثق به فيتولى أمره إلى أن يكبر ، فكان الأجناد يقولون هذه أملاكنا يرثها الولد عن الوالد فنحن نقاتل عليها . قالوا وكان ذلك سبباً عظيما من الأسباب الموجبة للصبر في المشاهد والحروب ، وكان أيضاً يثبت أسماء أجناد كل أمير في ديوانه وسلاحهم خوفاً من حرص بعض الأمراء وشحه أن يحمله على أن يقتصر على بعض ما هو مقرر عايه من العدد ويقول نحن كل وقت في النفير يقتصر على بعض ما هو مقرر عايه من العدد ويقول نحن كل وقت في الإسلام .

وكان نظام الملك وزير السلجوقيين أول من فرق الاقطاعات على الجند فعمرت البلاد وكثرت الغلات واقتدى به من جاء من بعده من الملوك. وكانت عادة الحلفاء (٢) من بنى أمية وبنى العباس والفاطميين من لدن عمر بن الخطاب أن تجبى أموال الخراج ثم تفرق من الديوان فى الأمراء والعال والأجناد ويقال لذلك فى صدر الإسلام العطاء وغير العجم هذه الرسوم. وأصبح من الأرض ما يوغره أصحابه أى يدفعون عنه قدراً من المال مرة واحدة فيعنى من الخراج ، أو يلجئونها ، والإلجاء أن يلجأ صاحب الأرض إلى بعض الكبراء فيسجل ضيعته باسمه تعززا به من عمال الحراج ، حتى لا يجوروا عليه فتصبح الضيعة ملكاً لذاك الكبر . وفى دولة السلاجقة كان يسمى عليه فتصبح الضيعة ملكاً لذاك الكبر . وفى دولة السلاجقة كان يسمى صاحب ديوان الإنشاء أو كاتب السر الطغراوية . والطغراء هى الطرة بالفارسية ، وكذلك الحال فى بعض دول الشرق .

<sup>(</sup>١) كتاب الروضتين لأبي شامة . (٢) الخطط للمقريري .

استفتى نور الدين الفقهاء فى أخذ ما يحل له من المال ، فأخذ ما أفتوه بحله ولم يتعده إلى غيره ، وأسقط كل ما يدخل فى شبهة الحرام فما أبقى سوى الجزية والحراج وما يحصل من قسمة الغلات ، وكتب أكثر من منشور بذلك ، وأسقط من دواوينه عن المسافرين الضرائب والمكوس وحرمها على كل متطاول ؛ وأقطع أمراء العرب لئلا يتعرضوا للحاج ، وجدد قنى السبل ووقف الكتب الكثيرة ؛ وأجرى على العلماء والقراء ، وكان لا يأكل ولا يلبس ولا يتصرف فيا يخصه إلا من ملك كان له قد اشتراه من سهمه من الغنيمة ، ومن الأموال المرصدة لمصالح المسلمين . وكان يبعث بما يصل إليه من الهدايا وغيرها إلى القاضى يبيعه ويعمر به المساجد المهجورة ولا يتناول منه شيئاً ، ووقف الوقوف الكثيرة بعشرات الألوف من الدنانير على المدارس والحوامع وعمارة الطرق والحسور ودور المرضى والبائسين والحانات وإقامة الأبراج والقلاع ومكاتب الأيتام .

هذه زبدة ما قاله ابن الأثير في سيرة نور الدين ومما قال : قد طالعت تواريخ الملوك المتقدمين قبل الإسلام وفيه إلى يومنا هذا – أى في القرن السادس – فلم أر بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن سيرة من الملك العادل نور الدين ولا أكثر تحرياً للعدل والإنصاف منه . وكان نور الدين أول من بني دار العدل بدمشق ثم بني مثلها في مصر ، وجلس فها الملوك منذ عهد صلاح الدين .

أما صلاح الدين فقد سار بسيرة نور الدين ، سامح بمئات الألوف من الدنانير وأعطى عطاء من لا يخاف الفقر ، وأجرى كل سنة مبلغاً لا يقل عن مائتى ألف دينار على أرباب العائم فى دولته ، وكان يضن كل الضنانة برجاله . أسر قاضيه الهكارى فافتداه بمبلغ جسيم ، وكان يصل كاتبه ووزيره ومشاوره القاضى الفاضل بالألوف ، ويضن على أهله وأولاده . والقاضى الفاضل فى الحروب الصليبية يشبه بدهائه وإخلاصه وعلمه أكبر ساسة الغرب فى عهد

مهضته الأخيرة . وهو الذي منع صلاح الدين عن الحج لما أراده وقال له : إن رفع المظالم من البلاد ، والقعود للإفرنج بالمرصاد ، على حين تقطِر السيوف دماً ، أفضل من حجك فأطاعه .

كان صلاح الدين يجلس فى كل يوم اثنن وخيس فى مجلس عام يحضره الفقهاء والقضاة والعلماء ، ويفتح الباب للمتحاكمين حتى يصل إليه كل أحد من كبير أو صغير وعجوز وهرمة وشيخ كبير ، وكان يفعل ذلك سفراً وحضراً ، على أنه كان فى جميع زمانه قابلا لما يعرض عليه من القصص وفى كل يوم يفتح باب العدل ، وكان يجلس مع الكاتب ساعة إما فى الليل وفى كل يوم يفتح باب العدل ، وكان يجلس مع الكاتب ساعة إما فى الليل وإما فى البار ويوقع على كل قصة ، ولم يرد قاصداً أبداً ، وما استغاث الميه أحد إلا وقف وسمع قصته وكشف ظلامته . واقتصر فى جباياته على المدراج والعشور على الزراع نما أباحه الشرع ، هكذا فعل فى مصر لما قضى على دولة الفاطمين ، وكانت المكوس فيها فاحشة فأسقطها ، وأنواعها كثيرة على دولة الفاطمين ، وكانت المكوس فيها فاحشة فأسقطها ، وأنواعها كثيرة جداً فألغاها ، ورجع إلى الزكوات المشروعة والخراج عن الأرض ، وكان قبل الفاطمين أيضاً مكوس وضعها أمراء السوء فأبطلت كلها فى الدولة قبل الفاطمين أيضاً مكوس وضعها أمراء السوء فأبطلت كلها فى الدولة ومنها الشائن كالمكس على المغنيات والفاحشات ، وتصدر بالبواقى مساميح ومنها الشائن كالمكس على المغنيات والفاحشات ، وتصدر بالبواقى مساميح أيام العقلاء من الملوك فى الدول المختلفة .

هذه بعض سيرة صلاح الدين في مصر وفي الشام وكذلك كان أخوه أبو بكر بن أيوب سار على طريقته وأبطل كثيراً من المظالم والمكوس ، وطهر ابلاده من الفواحش والحمور والقار بيد أنه حدث في عهد بعض أولاد صلاح الدين ما أوجب نقد المؤرخين لهم . قال المقريزي(۱) : وفي أيام الملك العزيز عدمت في مصر الأرزاق من جانب الديوان وتعذرت وجوه المال حتى عم المرتزقة الحرمان ، واستبيح ما كان محظوراً من فتح أبواب التأويلات ، وأخذ ما بأيدي الناس بالمصادرات ، وصار الإنفاق في السماط التأويلات ، وأخذ ما بأيدي الناس بالمصادرات ، وصار الإنفاق في السماط

<sup>(</sup>١) السلم ك للمقريزي .

السلطاني من هذه الوجوء قال: وضمن العنب يعصر الخمور وحمل من ضهانه شيء إلى العزيز فصنع به آلات الشرب، ووقف الحال فيما ينفق في السلطان، ونيما يصرف إلى عياله وفيما يقتات به أولاده، وأفضى الأمر إلى أن يؤخذ من الأسواق ما لا يوزن له ثمن وما يغصب من أربابه، وأفضى هذا إلى غلاء أسعار المأكولات، فإن المتعيشين أرباب الدكاكين يزيدون في الأسعار العامة بقدر ما يؤخذ منهم للسلطان، فاقتضى ذلك النظر في المكاسب الخبيثة وضمن المزر والخمر باثني عشر ألف دينار، وفسح في إظهاره وبيعه في القاعات والحوانيت ولم يقدر أحد على إنكار ذلك، وصار ما يؤخد من هذا السحت ينفق في طعام السلطان وما يحتاج إليه، وصار ما للشغور والحوالي إلى من لا يبالي من أبن أخذ المال.

وما كان مثل هذا الإسفاف يقع في عهد صلاح الدين الذي ملاً بلاده بأعمال الخير في مصر والشام ، وأغدق هباته على الطرّراء والتناء (١) ، وأدر الأرزاق والمشاهرات على المدرسين والدارسين ، وعلى الفقراء والصالحين وعلى الحجاج والمجاورين ، وما كان يطعم إلا المال الحلال ، ولا يجوز غير ما جوزه الشرع من الأموال . قال السيوطي (٢) فلقد كان إماماً عادلا وسلطاناً كاملا ، لم يل مصر بعد الصحابة مثله لا قبله ولا بعده ، وقال ابن خاكان (٢) : « ولقد فكرت في نفسي في أمور هذا الرجل (صلاح الدين) وقلت إنه سعيد في الدنيا والآخرة ، فإنه فعل في هذه الدنيا هذه الأفعال المشهورة من الفتوحات الكثيرة وغيرها ورتب هذه الأوقاف العظيمة ، وليس له فيها شي منسوب إليه في الظاهر » . قال صلاح الدين لأحد خاصته وقد استعداه على جمال : ما عسى أن أصنع لك وللمسلمين قاض يحكم بينهم ، والحق الشرعي مبسوط للخاصة والعامة ، وأوامره ونواهيه ممثلة ، وإنما أنا عبد الشرع وشحنته ، فالحق يقضى لك أو عليك (١) ب

<sup>(</sup>١) رحلة ابن جبير . (٢) حسن المحاضرة للسيوطي .

 <sup>(</sup>٣) وفيات الأميان لابن خلكان . (١) رحلة أبن جبير .

رأى نور الدين وصلاح الدين أن بلادهما كادت تخلو من علماء ممتازين فأخذا يستدعيان العلماء من البلاد الإسلامية الأخرى، وكلما سمعا بعالم كبير زينا له نزول بلادهما، وعمرا له المدارس، وحققا له جميع رغائبه ومطالبه. وهما يريان فى ذلك منة له عليهما، ولذلك كثر العلماء والشعراء فى عهديهما وكان منهم المحود والفهامة. وكان نور الدين متبحراً فى الشرع وألف كتاباً فى الجهاد، وصلاح الدين لكثرة ما خالط العلماء وأخذ عنهم كان فى مجالسه وحديثه كأنه من كبار الفقهاء، يضرب فى كل علم من علوم الدين بالسهم الصائب، وهو متفرد فى معرفة وقائع الأمم وسير الليالى.

## ـ إدارة الماليك

انتظمت دولة الماليك في بعض أدوار العظاء من ملوكها في مصر والشام وكان أكثرهم مع الشرع لا يقطع أمراً بغير رأى الفقهاء ، فالظاهر بيبرس أولهم لم يرض أن يأخذ مالا غير المقرر من بلاده ليحارب التتر إلا لما أخذ خطوط العلماء جميعهم . وأراد أن يقرر القطيعة (۱) على البساتين بدمشق واحتاط عليها وعلى الأملاك والقرى فنهاه القاضي قائلا هـــذا ما يحل (۲) ولا يجوز لأحد أن يتحدث فيه وقام مغضباً ، ولما جاء السلطان مصر أحضر العلماء وأخرج فتاوى الحنفية باستحقاقها بحكم أن دمشق فتحها عمر بن الحلماء وأخرج فتاوى الحنفية باستحقاقها بحكم أن دمشق فتحها عمر بن الحطاب عنوة ، ثم قال من كان معه كتاب عتيق أجريناه عليه وإلا فنحن فتحنا هذه البلاد بسيوفنا ، ثم قرر عليهم ما أراد وما سامح به وتوسع فتحنا هذه البلاد بسيوفنا ، ثم قرر عليهم ما أراد وما سامح به وتوسع الظاهر في كل شيء ، في البناء والنفقة والحيش . قالوا وكانت العساكر في الديار المصرية في أيام غيره عشرة آلاف فارس فضاعفها أربعة أضعاف . وكانت المارك قبله مقتصدين في النفقات والعدد وعسكره بالمضرى كل يوم وكانت كلف المطبخ الصالحي النجمي ألف رطل لحم بالمصرى كل يوم فضاعفها عشر مرات .

كان جند(٢) الماليك مختلطاً من الأتراك والشركس والروم والأكراد

<sup>(</sup>١) اقطمه قطيمة أى طائفة من أرض الحراج . (٢) فوات الوفيات للصلاح الكثبي .

<sup>(</sup>٣) خطط المقريزي .

والتركمان وغالبهم من الماليك المبتاعين، ولا يقل الفرسان مهم في مصر وحدها عن خمسن ألفاً ، ولهم الاقطاعات الكثيرة والجرايات الدارة . والجيوش على قسمين منهم من هو بحضرة السلطان ، ومنهم من هو في أقطار المملكة وبلادها وسكان بادية كالعرب والتركمان ، والماليك طبقتان (۱) الماليك السلطانية ، وهم أعظم الأجناد شأناً ومنهم يؤمر الأمراء رتبة بعد رتبة ، وهم في العدة بحسب ما يؤثره السلطان من الكثرة والقلة ، والطبقة الثانية أجناد الحلقة ، وهم عدد جم وخلق كثير . وأجناد الحلقة هم القائمون أبداً بسلاحهم يشهون الحامية ، ولكاتب الحيش جريدة بأسماء الأجناد والقطاعاتهم وخيولهم ، ولهم نقباء يعرفون أحوال الأجناد من الحياة والموت والغيبة والخضور .

وفتح أحد ملوكهم باب قبول البدل فى الاقطاعات والوظائف وجعل لذلك ديواناً ، وذلك لأنه كان متطلعاً إلى جمع المال ، والزم ديوان الجيش الفلاحين بالفلاحة فى الاقطاعات ، ومن نزح من دون ثلاث سنين يعاد إلى قريته قهراً فخربت البلاد وكثرت المظالم والمغارم . وكان من ملوكهم من يستكثر لضعفه من الأنصار . ويتسلط على عقول السذج من العربان وأرباب الدعارة ، والماليك يتفننون فى أخذ أموال الناس وهتك حرمهم ، وحدث بعد الناصر قلاوون بين أجناد الحلقة نزول الواحد منهم عن اقطاعه لآخر بمال أو مقايضة الإقطاعات بغيرها ، فكثر الدخيل فى الأجناد بذلك ، واشترت السوقة والأراذل الإقطاعات حتى صار أكثر أجناد الحلقة أصحاب حرف وصناعات وحربت بهم أرض إقطاعاتهم .

كان الرسم فى دولتى الماليك أن تقبل الأرض بين يدى الملك ، كأن يحاول الملك الذى كان مملوكاً أن يملك الأحرار ، باذلال الكبير والصغير من رعيته . ويرى الباحث فى عهد الماليك ألواناً من الأحكام والقانون وعمرانا من جهة ، وخراباً من أخرى ، وقل أن جاء منهم رجل لم يطلق المال لإقامة

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى القلقشندي .

المصانع والمعاهد فى بلاده ، وإذا رأيناهم من جهة يأخذون من الناس أموالا فى الشدائد ، فقد رأينا منهم ملوكاً يبطلون كثيراً من المكوس والمظالم ينادون فى الحوامع برفعها ، وينقشون المرسوم العالى فى رخام أو على سوادى المساجد ، ويلعنون فيها من يعود إلى تجديدها .

ولقد أصبحت أحكام مجالس المظالم في دولتهم أحكاماً سياسية ، أي أنها لا تتقيد بالشريعة فقط . فالأحكام عندهم على قسمين حكم الشرع وحكم السياسة القانون الموضوع السياسة الآداب والمصالح وانتظام الأحوال ، ويرى المقريزى أنها قواعد ورثوها عما سنه جنكيز خان ، وكان هذا لا يدين بدين ويحكم العقل في دولته ، ففوضوا لقاضى القضاة كل ما يتعلق بالأمور الشرعية ، ورجعوا إلى عادات جنكيز خان والاقتداء بقانونه . فنصبوا الحاجب ليقضى بينهم في اختلفوا فيه من عقائدهم ، وجعلوا إليه النظر في قضايا الدواوين السلطانية ، وكانت من أجل القواعد وأفضلها حتى تحكم القبط في الأموال وخراج الأرضين ، فشرعوا في الديوان ما صار لهم به سبيل إلى أكل الأموال بغير حقها .

قال «هذا وستر الحياء يومئذ مسدل ، وظل العدل ضاف ، وجناب الشريعة محترم ، وناموس الحشمة مهيب ، فلا يكاد أحد يزيغ عن الحق ، ولا يخرج عن قضية الحياء ، إن لم يكن له وازع من دين كان له ناه من عقل ، ثم تقلص ظل العدل وسفرت أوجه الفجور ، وكشر الجور عن أنيابه ، وقلت المبالاة ، وذهب الحياء والحشمة من الناس ، حتى فعل من شاء ما يشاء ، وتعددت ـ منذ عهد الحن التي كانت في سنة ست وتمانمائة \_ الحجاب وهتكوا الحرمة ونحكموا بالجور تحكماً خني فيه نور الهدى وتسلطوا على الناس . . . »

كانت وظيفة الوزارة أجل رتب أرباب الأقلام لأن متوليها تالى السلطان. وقدم الماليك رتبة النيابة على الوزارة. وولى الوزارة أناس من أرباب السيوف وأناس من أرباب الأقلام، فصار الوزير إذا كان من أرباب الأقلام، يطلق عليه اسم الصاحب، ويقال لوزير الدولة ناظر النظار أو ناظر المال، وتلى

رتبته رتبة الوزارة ، والوزير ينظر في المكوس وبعض الدواوين ومصارف المطبخ السلطانى والسواقى ، وإليه يرجع ناظر الدولة وشاد الدواه بن وناظر بيت المال وناظر الأهراء ومستوفى الدولة وناظر الجهات . وموضوع شد الدواوينِ أن يكون صاحبها رفيقاً للوزير ، متحدثاً فى استخلاص الأموال وأهم جميع هذه الوظائف « النيابة » ويعبر عن صاحبها بالنائب الكافل ، وكافل المالك الإسلامية ، وصاحبها يحكم فى كل ما يحكم فيه السلطان ويعلم فى التقاليد والتواقيع والمناشير ، وسائر النواب لا يعلم الرجل منهم إلا على ما يتعلق بخاصة نيابته . والنائب يستخدم الجند من غير مشاورة السلطان ، ويعين أرباب الوظائف الجليلة كالوزارة وكتابة السر ، وهو سلطان مختصر بل هو السلطان الثاني . وهناك وظيفة نائب الغيبة وهو الذي يتولى الأمر إذا غاب السلطان والنائب الكافل. وأحدثوا في عهد محمد بن قلاوون وظيفة ناظر الخاص ولم تكن تعرف(١) أولا وهي أشبه بناظر الحاصة يتولى خصوصات الملك ويدبر أموره . وفي أيام قلاوون أحدثت وظيفة كتابة السر وكانت هذه الوظيفة قديماً في ضمن الوزارة ، والوزير هو المتصرف في الديوان وتحت يده جماعة من الكتاب، وفيهم رجل كبير يسمى صاحب ديوان الإنشاء وصاحب ديُّوان الرسائل . وذكر أبن خلدون أن أهل هذه الرتبة العالية أي الوزارة استنكفوا في دولة الترك بمصر عن اسم الوزارة وصار صاحب الأحكام والنظر في الجند يسمى عندهم بالنائب وبقى اسم الحاجب على مدلوله واختص اسم الوزير عندهم بالنظر فى الجباية .

والولاة هم أصحاب الشرطة ، وكان والى مصر أو ملكها منذ عهد ابن طولون يجلس للنظر فى المظالم ، وإذا ضعفت قوة الدولة يجرى نقل الولاة والنواب فى الأقاليم بسرعة حتى قال ابن الوردى منكرا هذه الطريقة فى التبديل وناعياً على الدولة أثرها فى إضعاف البلاد .

هذى أمور عظام من بعضها القلب ذائب ما بال قطر يليه فى كل شهرين نائب

<sup>(</sup>١) فوات الوفيات للكتبي .

كان أرباب الوظائف من الأمراء بعد النيابة والوزارة أمير السلاح والدوادار والحجبة وأمير جاندار والاستادار والمهمندار ونقيب جيوش الولاة . وأمير السلاح(١) هو المتولى أرباب السلاح وحمل سلاح السلطان في الحجامع العامة ، والدوادار مبلغ الرسائل عن السلطان والقصص المقدمة إليه ، وربما أخرج المراسم السلطانية بغير مشاورة كما يخرج نائب السلطنة ، ورتبة الحجبة قد تكون جليلة في بعض الأدوار ، وكانت تلى رتبة نيابة السلطنة ، ويقال لأكبر الحجبة حاجب الحجاب . وموضوع الحجبة أن متولمها ينصف من الأمراء والجند تارة بنفسه وتارة بمشاورة السلطان وطورا بمشاورة النائب ، وكان إليه تقديم من يعرض ومن يرد وعرض الجند ، فإن لم يكن نائب السلطنة فإنه هو المشار إليه في الباب، والقائم مقام النواب في كثير من الأمور ، ولا يتعدى حكمه النظر في مخاصات الأجناد وإختلافهم في أمور الإقطاعات ونحو ذلك . وأمير جاندار يتسلم باب السلطان ويقدم البريد مع الدوادار وكاتب السر . والاستادار إليه أمر البيوت السلطانية والمطابخ والشراب خانات والحاشية والغلمان . والمهمندار هو الذي يتلقى الواردين · وأمراء العربان وغيرهم ممن يرد من أهل المملكة وغيرها . يخاطب نقيب الحيوش إذا طلب السلطان أو النائب أو حاجب الحجاب أمرا أو جندياً فىرسل إليه ، ثم انحطت رتبته فصار محصورًا فى ترويع الحلق وأخذ أموالهم ، وأصبح من أدوات الشر فى البلاد .

طرأت فى آخر دولتهم تغيرات على نظام الدولة وأوضاعها ، وأصبحت عدة مباشرى (٢) الدولة نيفاً وثلاثمائة مباشر ولها مقدم وتحت يده رسل وأعوان كانت نفقتهم فى أيام برقوق خسين ألف دينار . وكان معلوم الوزير فى الشهر مائتين وخسين دينارا حبشية مع أرزاق من مأكول، وعلوفة نبلغ نظير المعلوم ، ثم ما دون ذلك من المعلوم لمن عدا الوزير وما دون دونه ، وكان معلوم القضاة والعلماء أكثر من خسين دينارا فى كل شهر مضافاً إلى ما بأيديهم

<sup>(</sup>١) صميح الأءثى للتملقشندي والخطط للمقريزي .

<sup>(</sup>٢) زبدة كشف الممالك للظاهرى .

من المدارس التي يستدرون أوقافها . وبرز المرسوم (١) العالى في بعض سنين بأن كل من انقطع عن وظيفته من الفقهاء والمدرسين والمؤذنين وأرباب وظائف الدين وغمز عليه يستأهل ما يجرى عليه ، أي أن وظائف الدين كانت فعلية قلما يسوغ أوقافها إلا من يقوم بالفعل بعمله . وأصبحت المدارس والجوامع الموقوف عليها في أو اخر عهدهم متعددة الوجوه وتتألف من ريعها موازنة كبيرة تعتاش بها خلائق ، بل هي قوة من قوى الدولة تستخدمها على الأكثر فيما ينفع الناس ، ويربط بها السلطان أو الأمير العلماء بنفسه حتى الأيشاكسوه فيما يراه مصلحة لدولته ، فإذا جسروا على مخالفته عاقبهم محرمانهم إداراتها .

وكثرث الدواوين آخر دولة الماليك وكان أهمها ديوان الإنشاء ويقال لناظر الإنشاء كاتم السر ، ومن الدواوين ديوان الجيوش وديوان الخزانة الشريفة وديوان المستأجرات والحمايات وديوان الأحباس (الأوقاف) وديوان الأشراف وديوان الذخيرة وديوان المرتجع وديوان الاستيفاء وديوان الزكاة وديوان العائر ، وله علاقة بالمهندسين وأرباب العائر ويتكلم صاحبها فى العائر السلطانية مما يختار السلطان إحداثه وتجديده من القصور والمنازل والأسوار . ولكل ديوان ناظر ومباشرون .

ويطول المقال إذا أحببنا أن نعرض لتراتيب كل قطر من الأقطار الإسلامية على عهد الماليك فقد كان من مصطلح الدولة اليمانية مثلا أن يكون لها نائب ووزير وحاجب وكاتب، سر وكاتب جيش وديوان مال ووظائف الشاد والولاية يتشبهون بالديار المصرية في أكثر أحوالهم (). وكتاب الإنشاء لا يجمعهم رئيس يرأسهم يقرأ ما يرد على السلطان و يجاوب عنه ويتلتى المراسم وينفذها ، وإنما السلطان إذا دعت حاجته إلى كتابة كتب بعث إلى كل مهم ما يكتبه فإذا كتب السلطان ما رسم له به بعثه على يد أحد الخصيان فقدمه إليه فيعلم فيه وينفذه. وصاحب اليمن قليل التصدى لإقامة رسوم المواكب والخدمة فيعلم فيه وينفذه. وصاحب اليمن قليل التصدى لإقامة رسوم المواكب والخدمة

<sup>(</sup>١) تاريخ أبي الفداء . (٢) صبح الأعثى للقلتشندى .

والاجتماع بولاة الأمور ، ببابه ، فإذا احتاج أحد من أمرائه وجنده إلى مراجعته فى أمر كتب إليه قصة يستأمره فيها فيكتب عليها بخطه ما يراه ، وكذلك إذا رفعت إليه قصص المظالم هو الذى يكتب عليها بخطه بما فيه إنصاف المظلوم . وكان شعار سلطان اليمن وردة حمراء فى أرض بيضاء أو أبيض فيه وردات حمر كثرة .

وصف ابن فضل الله (۱) إمام الزيدية في اليمن في زمانه فقال : وهذا الإمام وكل ما كان قبله على طريقة ما عكروها ، وهي إمارة أعرابية لاكبر في صدورها ولا شمم في عرانينها ، وهم على مسكة من التقوى وترد بشعار الزهد ، يجلس في ندى قومه كواحد منهم ، ويتحدث فيهم ويحكم بينهم سواء عنده المشروف والشريف والقوى والضعيف ، وربما اشترى سلعته بيده ، ومشى بها في أسواق بلده ، لا يغلظ الحجاب ولا يكل الأمور إلى الوزراء والحجاب ، يأخذ من بيت المال قدر بلغته من غير توسع ولا تكثر غير مشبع ، هكذا هو وكل من سلف قبله مع عدل شامل وفضل كامل اه . وقال أيضاً فيهم : وأثمتهم لا يحجبون ولا يحتجبون ولا يرون التفخيم والتعظيم ، والإمام فيهم : وأثمتهم لا يحجبون ولا يحتجبون ولا يرون التفخيم والتعظيم ، والإمام وعامة أموره ، وبجلس ويجالس ، ويعود المرضى ويصلى بالناس وعلى الجنائز ويشيع الموتى ويحضر دفن بعضهم . قالوا وهذا الإمام يعتقد في نفسه ويعتقد أشياعه فيه أنه إمام معصوم مفترض الطاعة .

هذه دولة الزيدية فى الجبال أما دولة اليمن فى تهامة كالدولة الرسولية مثلا فقد وصفها القلقشندى فقال إن أوقات ملوكها مقصورة على لذاتهم ، والخلوة مع حظاياهم وخاصتهم من الندماء والمطربين ، فلا يكاد السلطان يرى ولا يسمع أحد من أهل اليمن خبرا على حقيقته ، وأهل خاصته المقربون الخصيان ، وله أرباب وظائف لارقوف على أموره وهو ينحو فى أموره منحى صاحب مصر بتسمع أخباره ، ويحاول اقتفاء آثاره فى أحواله وأوضاع دولته .

<sup>(</sup>١) الدريف بالمسطلح الشريف لابن فضل الله العمرى .

## إدارة الترك للعثانيين

لما لم يعهد عثمان الأول مؤسس السلطنة العثمانية بولاية العهد لابنه البكر علاء الدين ، وعهد بها إلى ابنه الثانى أو رخان ، تولى الأخ الأكبر أمور الدولة ، وكان أول صدر أعظم فيها ولقب بلقب « باشا » ومن عادة الأتراك أن يطلقوا على بكر الأولاد « أغابك() » وأطلقوا على علاء الدين « باش أغا » أى رئيس الأخوة ، وتفرغ (٢) هذا الصدر الجديد اوضع أنظمة وقوانين للحكومة، فكان واضع أساس إدارتها ، فخدم الدولة بأوضاعه خدمة حسنة ، وكان والده (٣) كلما استفاضت فتوحاته يقسم البلاد المفتتحه إلى أقضية وألوية ، فيتولى القضاء قاض ويتولى اللواء عامل يدعى أمير اللواء ، ويقسم الأرضين قسمين ، قسما يجعلها أقطاعاً للجند وقسما يسميه الحاص ، يستثمره أبناء الملك والوزراء والأمراء والرجال العظام ، وما بقى من الأرض يدعونه الحاص الملكى يدفع ربعه لحزانة الدولة

وقف الاتراك العثمانيون في حكومتهم مع حدود الشرّع الإسلامي، واتخذوا قضاة يحكمون بين الناس؛ وأخذوا يعدلون ما وضعوا من قوانين

<sup>(</sup>١) مدى الأغا بالتركية العظيم أو الآمر أو الرئيس وهو عنوان شرف جعل بأخرة لقباً للرجل الأمى الذي لا يكتب ولا يقرأ ، وخصوا كلمة و أفندى » وهي ردمية الأصل بمن يقرأون ويكتبون ويطلقونها على العلماء وأرباب الأقلام ، ومدى الأفندى الصاحب والمالك والمولى والسيد والمتعلم . وحدى « بك » العظيم أو الرئيس أو المقدم ، و « بكلر بك » هو رئيس البكوات وهي رتبة ملكية تكون بين رتبة الوزارة ورتبة أمير الأمراء . وأصل لتب وباشا » « باش أغا » أى رئيس الرؤساء تطلق على أرباب الأقلام والسيف في مراتب معينة في القوانين الجندية والملكية والملكية والملكية في زمن أورخان ومن خلقه من السلاطين أحدثت بمض رئب خاصه بالمناصب لا يتجاوز عددها الأربمة ولا يتجاوز أربابها السبعين أو الثمالين . وكان لقب وكانت رتبة الرزارة توجه إلى الصدر الأعظم وعلى صاحب الخاتم وناظر المالية ، وكان لقب « صاحب السعادة » « سعادتلو » خاصا بالسلطان إلى عهد سليمان القانوني ويخاطب الصدور ونام ما رجال الدرلة بلقب « حاحب العزة » و عزتلو » ولا تمنع الرتب إلا عقابل خدمة . . . وفي سنة ١٢٤٨ ه . أدخل بعض التغيير في الرتب والألقاب ثم كثرت الرتب والأوسمة حتى أصبحت أشبه بالهزل على عهد عهد الحميد الثاني وألمني المستور هذه السخانات .

<sup>(</sup>٢) قاموس الأعلام لشمس الدين سامى . (٣) عَمَّانَلُ تَارِيخِي . أحمد راسم .

الإدارة بحسب الزمن . ولما كال السلطان مصدر كل تقنين كسائر الحكومات الإسلامية السالفة ، كان الوزير يعرض رأيه على الملك فإما أن يقبله وإما أن ينفيه .

وكان للسلطان وزير واحد في أول الأمر، ثم صار للدولة رئيس وزراء ثم وزيران وثلاثة وأربعة وخمسة . والصدر أو رئيسُ الوزراء هو نائب السلطان ينظر في أمور الدولة ، وهناك طبقات « الأغوات » وهم قواد الحيوش. ومدار الدولة على أقطاب أربعة : الصدر الأعظم وقاضي العسكر « والدفتر دار » أي صاحب السجل وهو وزير المال «والنشانجي» أي رئيس الرماة وهو وزير الحربية . ويجتمع وزراء السلطنة في الديوان السلطاني تحت قبة لهم و لذلك دعوا بوزراء القبة . والصدر الأعظم ينظر في المصالح في داره ويطلقون عليه « باب الباشا » أو « باب الوزير » ثم أطلق عليه « الباب العالى » وبعد زمن أخذوا يطلقون اسم « الباب العالى » على مجموعة دواوين الدولة أوالوزارات. وفى عهد الفاتح أنشأوا يطلقون على المتصرف اسم « بك اللواء » وعلى الوالى « بك البكوات » « بكلر بكي » وأصبح أهل الزعامة والمقاطعات تحت إدارة المتصرفين والولاة . وقسم الروم إيلى على عهد الفاتح إلى ٣٦ لواء والأناضول مثله(١) وكانت واردات الدولة مئة وعشرين مليون دوكا ذهبا . قال ابن بطوطة(٢) وقد زارآسيا الصغرى على عهد أورخان . إن هذا السلطان أكبر ملوك التركمان وأكثرهم مالا وبلادآ وعسكراً وله من الحصون ما يقارب مئة حصن وهو فى أكثرُ أوقاته لايزال يطوف عليها ويقيم بكل حصن منها أياماً لإصلاح شئونه وتفقد حاله ويقال إنه لم يقم شهراً كاملا ببلد ويقاتل الكفار ويحاصرهم .

<sup>(</sup>۱) الأناضول «محرفة عن أناطولى» وكان الروم يطلقونها على شبه جزيرة «آسيا الصغرى» ومعنى الأناطولى بلسانهم البلاد الشرقية لأن آسيا الصغرى تقع إلى شرقى بلادهم . و «روم إيلى » كلمة أطلقها العثانيون على القسم الذى فتحوه فى أوربا من المالك وكافت حدود الروم إيلى تختلف بتقدم الفتوح وتراجعها ، وأغلب الجغرافيين على أن الروم هى ما يعرف اليوم بشبه جزيرة البلقان .

<sup>(</sup>٢) تحفة النظار لابن بطوطة .

عاشت إمارة بني عمان إلى مابعد أورخان ثانى ملوكها في حالة أشبه بالبداوة، لا يأوى سادتها إلى غير المضارب والحيام (١) ، ولما فتح ثالث ملوكهم مدينة أدرنة ونقل إليها عاصمته من بروسا ، أى انتقل من آسيا إلى أوربا ظلت الأخلاق البدوية مستحكمة في أخلاق الأتراك، وتكاد تكون أوضاع حكومهم على حالة ابتدائية ، وكان رابعهم ييلدير م بايزيد يجلس بكرة النهار (٢) في براح متسع ، ويقضى بينهم ويقف الناس على البعد منه وهو يراهم ، فينظر في ظلاماتهم ، ويقضى بينهم فيا هم فيه مختلفون في الحال ، وما كان يمكن أحداً من التعرض لمال أحد من الرعية حياً ولا ميتاً ، وإن مات ولا وارث له يودع ماله عند القاضى ، وكل من غزا معه لا يعرض لشيء مما يحصل بيده . وكان الأمن فاشياً في بلاده حتى لير الرجل بالحمل مطروحاً بالبضاعة فلا يتعرض له أحد ، وينام الناس (٢) مفتحة أبواجم لا يسطوعليهم لحس ، ولا يريد أحد بأحد سوءا . قال المقريزى «وكان يشترط على كل من يخدم بايزيد أن لا يكذب ولا يحون ، ولكنه يصنع من الشهوات ما أراد ، وكان الزنا واللواط وشرب الحمر والحشيش فاشيا في بلادهم يتظاهرون به » وفي أيام بايزيد وضع الحراج على الأرضين فاشيا في بلادهم يتظاهرون به » وفي أيام بايزيد وضع الحراج على الأرضين فاشيا في بلادهم يتظاهرون به » وفي أيام بايزيد وضع الحراج على الأرضين والعقارات .

كان جيش السلطان العثمانى مؤلفاً من مماليك يشبه جند مصر والشام على عهد دولتى الماليك البرجية والبحرية . فأبدع قرة خليل جندارلى(1) وزير السلطان أورخان تاليف جيش الانكشارية وسنت للدولة نظام اللقطاء «دوشرمة » القاضى بأن يؤخذ بعض أولاد النصارى ويعنى بتربيتهم وتهذيبهم تهذيباً إسلامياً ، حى إذا بلغوا سن التجنيد يرسلون إلى الثكنات العسكرية فى العاصمة . فكان تأليف هذا الجيش وضعاً حديثاً عظم به سلطان الدولة العثمانية ، وبه تهيأت فتوحها . وذلك لأن الجيش الانكشارى كان جيشاً مدرباً تحت الطلب ، ليس فتوحها . وذلك لأن الجيش الانكشارى كان جيشاً مدرباً تحت الطلب ، ليس

<sup>(</sup>١) صبح الأعثى القلقشندى . (٢) الخطط للمقريزي .

<sup>(</sup>٣) قاموس الأخلام لشمس الدين ساى . ﴿ وَ ﴾ خطط الشام للمؤلف م و .

لدولة من الدول جيش مثله . وكان عدده بادئ بدء ستة آلاف و قيل ألف جندى ثم كثر فبلغ مائة ألف وهو يقسم إلى كتائب ، ويدرب أفراده في الولايات على الكر والفر ، ويعيشون عيش الجند والغزاة ، ويستخدم بعضهم في خدمة الولاة ، أو في مزارع أرباب الاقطاعات ، وفي حوانيت أرباب الصناعات . ويعيش الفرد منهم بمياومات ضئيلة وهي «أقبحة (٢٠)» واحدة في اليوم ، تزاد لمن ثبتت كفاءته في الحرب ، وتصرف لهم مرة في كل ثلاثة أشهر بأبهة وطنطنة . وتوزع الاقطاعات على المبرزين من ضباطهم وقوادهم يعيشون بها زمن السلم . وإذا أعلنت الحرب يجهزون أنفسهم على نققتهم الخاصة : وأغلب الانكشارية في الولايات فرسان وفي العاصمة مشاة . وبلغ هذا الجيش أوج ارتقائه على عهد سليان القانوني ، وكان من سياسته أن يشغله أبداً بالحرب لتعذر إطلاق وزقه (٢) وعطائه أيام السلم باطراد . وما زال جيش الانكشارية نافعاً في الفتوح حتى دخل فيه على عهد مراد الثالث الرقاصون والمصارعون . وقيل إنه فسد بدخول المسلمين واليهود والنور (الغجر) وأنشأوا يعصون أوامر قوادهم ويعيشون بالنهب والسرقة .

كانت واردات السلطانة تجبى من الجزية والخراج والأملاك السلطانية ودخل الجارك والملاحات وأموال الغنائم ، أو التكاليف الشرعية والتكاليف العرفية وهي كثيرة جداً ، والأتاوات أو خراج الماليك نصف المستقلة . ووضع محمد(٣) الثاني أساس النظام المالي وتعاوره التنظيم والإصلاح على عهد سليم الأول وسليان الأول وأحمد الأول ، فكانت حالة المالية حسنة في الجملة وقد وصفها أحد قناصل البندقية في الاستانة سنة ١٥٧٣ م فقال! : إن لوزارة المالية نظاماً منظماً في الحسبانات ، تضع في آخر كل سنة ميزاناً للنفقات

<sup>(</sup>١) الأقبجة نقد صغير تساوى كل ثلاث تعلم منه بارة وكل أربعين بارة قرشاً كان أولى من ابتدعه بايزيد الأول (٧٩٢ه). (٢) معلمة الإسلام. مادة سليمان القانوني . (٣) باكورة تاريخية وفنية في الديون العمومية لأديب الروماني .

A. Rsumani : Essai historique et technique sur la dettè publique oftomane.

والارتفاقات ، وبعد قرن من الزمن قال سياسي آخر : إن النظام في وضع المالية قد حسن وضعه وصنعه في تركبا ، من حيث سجلاته وانتظامه حتى لتجد فيه كل دولة ما تتعلمه ، وذلك بقطع النظر عن شيء من سوء الاستعمال يتسرب إليه . وكانت سلطة الدفتردار فوق سلطة الوزير الأعظم فقد يرد ما أمر به هذا إن كان أمره غير قانوني. وفي مبتدأ النصف الأول من القرن الثامن عشر بدأ تغير عظيمى إدارة المالية وذلك بدخول طريقة الإقطاعات فبطلت « المركزية » وقسمت إدارة المال إلى قسمين الأناضول والروم إيلي ، وأصبحت كل دائرة تدير شتون إدارتها على ما تريد، فانقسمت الأغراض وتجزأت السلطة المالية ، وأخذ الانكشارية يدبرون أعظم مناصب المالية ويتولون الولايات، ويحولون الحزء المهم من أموال الدولة إلى ضامنهم . وكثر العجز في موازنة الدولة أوائل القرن التاسع عشر ، ويروى أن مجلس الوزراء كان. مرة منعقداً في إصلاح المالية فقال الصدر لوزير المالية إن إصلاح مالية الدولة العثمانية لا يتم إلا بإلقاء نفط على وزارتكم العالية لتحرق بموظفيها وسجلاتها وبناياتها ، وبالطبع يكون حضرة وزير المالية خارجها ، ثم نعود فنبدأ بوضع جديد في المالية ، وهذا كان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ،

قلنا إن التكاليف العرفية كانت كثيرة جداً وقد أتى زمن بلغت فيه سبعاً وتسعين ضريبة ورسما ، حتى إن سليم الأول لما فتح الشام وضع مكوساً على الأحكام الشرعية فتعطلت الحدود، وضرب على المواخير والحانات والمومسات(١) رسوماً يخجل من ذكرها . وصادر تجار حلب وسمى ما أخذه منهم مال الأمان . والأنكى أنه مَا كان يحمل إلى خزانة الدولة إلا بعض هذه المغارم ، والقسم الآخر يستسيغه الظلمة من العال . وقد يضيق السلطان فيطالب الرعية بعوارض سنتين أو ثلاث مقدماً . والمصادرات والغرامات والأتاوات على الغرباء وخمس الغنائم هي جماع أموال السلطان . وجاء يوم والسلطان العبَّاني أغنى ملك في عصره ، على ما كان أقوى ملك بجيشه وجنده ، وقدر دخله السنوى

<sup>( 1 )</sup> أعيان المئة العاشرة النجم الغزى ( عُطوط ) •

باثنى عشر مليون دوكا<sup>(۱)</sup> ، وكان دخل شارلكان أعظم ملوك الغرب لذاك العهد ستة ملاين دوكا . وبعد المئة العاشرة من الهجرة أصبح من الموارد المهمة للدولة ما يصادر من أموال الوزراء والأمراء وغيرهم .

وقلت الموارد من الغنائم في العصور الأخيرة وكثرت الحروب: ولما نضب ما في خزائن الدولة وجيوب الرعايا حاولت الدولة منذ سنة ١٨٠٨ م أن تقتر ض مالا من أوربا ، وفاوضت الماليين والسياسيين فلم توفق إلى تحقيق أمنيتها إلا في حرب القرم أي في سنة ١٨٥٤ م ، وقد أدخلت الدولة في عداد الدول الأوروبية ، فأخذت تقترض بالفائدة الفاحشة . ولما أعلنت الدولة إفلاسها بعجزها عن تأدية النجوم المستحقة من رأس المال ورباه ، ترك أرباب الديوان لما خسة وتمانين مليون ليرة عمانية : وسرعان ما نسيت الدولة معرة إفلاسها فعادت إلى ما كانت عليه من الإسراف ، وعلى ملوكها تحمل أكبر تبعة ، وكان عبد الحميد الثاني يمزج حاجاته الحاصة باحتياجات المملكة ويبالغ في الإنفاق ؛ إلا أنه يحاول أن لا يستدين من الغرب ما أمكن .

والواقع أن الإسراف بعد محمد الفاتح أصبح محسوساً فى جميع الطبقات التركية ، واستلزمت الحياة الجديدة التى دخل الأتراك فى طورها إنفاقاً وبذخاً . وكثر التشبه بالكبراء وأرباب النعم والرفاهية . فبدأت الرشوة تفشو حتى أصبحت مما لايكاد ينكر على من يأخذها فى العصور المقبلة ، أيسف إليها الصدور العظام كما يتناولها أصغر موظف فى الدولة . وكثرت المصادرات لأقل سبب ، فأنشأ من بملكون النقدين الذهب والفضة يدفنون فى بطون الأرض ومخابئ الأبنية ما يخشون عليه المصادرة ويخفون أمره حتى عن عيالهم . وقلما كان يظهر أحد بمظهر نعمة وسعة إلا وتختلق الأسباب لمصادرته ، سواء أكان تاجراً أم مزارعاً ، وكان أكثر ما يصاب بالمصادرات الأروام والبود الاشتغالم بالصرافة والربا ، أما مصادرة الوزراء وغيرهم فكانت العلاج الوجويد لمم ، إن كان ينجع فى الفاسد علاج . فقد صودر أحد أغوات البنات

<sup>(</sup>١) الدوكا : نقد ذهبي أسباني قيمته نحو عشرة إلى اثني عشرة فرنكاً ذهبياً .

« قيزلر أغاسى » فى سراى عبان الثانى على مليونين ونصف مليون ليرة عبانية وخلف « جنجى خوجه » خمسن مليون قرش ذهباً ، كان جمعها فى خمس سنين من الرشاوى والهدايا والانعامات . وأمثال هذين الرجلين عشرات فى كل دور من أدوار السلطنة العبانية « فأشبه الأتراك (١) الرومان فى الإكثار من المصادرات ، وكان الرومان يقتلون الناس لهذا الغرض وكثر القتل فى بعض أدوارهم ففقدت الثروة فى رومية ، وكذلك فعل رجل الدولة العبائية قديماً ، كانوا يهلكون الناس ليصادروهم ، وكان ذلك من الدواعى إلى الاستكثار من الوقوف والأحباس لتخوف الكبراء على ثروتهم . وربما عد ذلك من العوامل فى فقر البلاد العبانية » .

يقول جودت (٢) إن أسلاف السلاطين العبانيين العظام كانوا يخرجون مع عساكرهم زمن الحرب إلى أكثر الغزوات ، فإذا عادوا إلى مقر السلطنة لا يمكثون فيه مدة طويلة ، فينصبون أحد الوزراء قائم مقام على الاستانة و يحيلون وظيفة ضبط البلدة إلى ناظر « الضبطية » وهو أغا الانكشارية الثانى ، ثم ينقلبون مع رجال الدولة والعلماء والوزراء ومستشارى السلطنة وبطانها إلى أرجاء أدر له وينيشهر يتجولون فيها ، ويقضون أوقاتهم تارة فى الصيد والقنص ، وهما من التمارين الحربية ، ويتوفرون آونة على معاناة الأعمال العسكرية كرمى الأهداف بالرصاص والسهام . فكان أركان السلطنة وسائر أعمالما بمثابة قوة سيارة خفيفة المؤونة فى أيام السلم ، يشبهون القبائل الرحالة لا أرب لهم فى الرفاهية ودواعيها ، والرفاهية تستدعى النفقات الطائلة ، فلذلك كانت إدراراتهم تزيد على نفقاتهم ،

قال : ومما يروى أن أحمد باشا صهر رستم باشا تقلد منصب الوزير الرابع في حرب سكتوار ثم أسندت إليه الصدارة العظمى ، ولما تقلد الوزارة أول مرة لم يكن يملك من ألبسة الأبهة غير فروتين يتجمل بإحداهما فى الديوان ويلمبس الثانية فى بيته ، مع أنه كان يملك خسمائة مملوك بالعدة الكاملة . وكان جماع

<sup>(</sup>۱) مقدرات تاریخیة لجلال نوری . (۲) تاریخ جودت . (۲-۲۰)

الوزراء على هذا المنوال ، وفي ضياع كل واحد منهم مائة قطار من البغال ومائة من الحمال ، فإذا سار أحدهم إلى وجه يستغنى عن شراء حمل أو حصان، وتتيسر له أسباب الرحلة في ثلاثة أيام ، ثم انتقلت الدولة من البداوة إلى الحضارة ، وأصبح الملوك يقيمون في دار الحلافة حتى اطمأنوا إلى الراحة ، واقتدى بهم في هذا الشأن رجال الدولة ، فعمروا القصور الشامخة والمباني العظيمة في الآستانة ، وحملوها بأنواع الزينة والزخارف والأثاث الثمن ، فسرى داء التقليد إلى العامة ، وزادت نفقات أرباب المناصب والعال زيادة فاحشة عن مشاهراتهم ، فاضطروا إلى تناول الرشوة ، وغدا أرباب الإقطاعات والزعامات يلزِّمون أرضهم بأجور باهظة ، ويتقاضى الملتزمون الفقراء من الناس ما لا طاقة لهم بتحمله من المظالم والمغارم ، ليتأثلوا ما يسد بحمّهم وتربح به تجارتهم ، مما أهاب بمعظم الأهلين إلى الهجرة من أوطانهم، وارتحل الرغايا وأهل الذمة منهم إلى الديار الأجنبية ، ونزلِ كثير من الناس عاصمة الملك واستوطنوها وتكاثروا فيها حتى غصت بهم وضاقت على اتساعها ، وكثر انتشار الحريق ، وفسد الهواء بكثرة الزجام وانتشرت الأمراض والعلل الوافدة ، وعزت المؤن والغلات ، فأكرَّت الحكومة على ابتياعها واشتط الباعة في أسعارها ، فكان ذلك داعياً إلى خراب اللادام:

ومهما قيل في وضع أنظمة الدولة في فجر حياتها فإن توانينها كانت على حالة ابتدائية ساذجة مستوحاة من حياة أشبه ببدوية ساذجة ، وهذه القوانين كثرت بعد ذلك ثم تعقدت بطول الزمن ، وضع محمد الفاتح قانوناً للروم لما قضى على آخر سلاطينهم في القسطنطينية رأوا فيه (۱) فرقاً كبيراً بين ما كانوا يعاملون به ، وما أحسن به معاملتهم ، فارتاحوا من مشاكلهم واختلافاتهم القديمة ، وغض أخلافه من السلاطين الطرف عن بطريرك الروم ، فكان بما خوله من الحقوق أشبه محكومة وسط حكومة ، وظل وحماعته ممتعين بخير حال نحو خمسهائة سنة ، وهم مستقاون بالفعل ولايتقاضاهم

<sup>(</sup>١) التاريخ العام للافيس و رامبو .

استقلالهم جنداً (۱) ولا مالا . كل هذا أصابهم من فضل الفاتح وتسامحه وتسامح أبنائه وأحفاده ، وفي عهده بدأت الجبايات والمكوس والجارك تعطى بصورة تلزيم مقابل مبلغ معين ، كان الالتزام لسنة واحدة أولا ثم صار الالتزام مدى الحياة ، يستأجر المسلمون الأرض وغيرها ، والنصارى تحت أيديهم يعملون فير بحون عمراتها .

لما فتح العثمانيون بلاد العرب وألقوا بمقاليد إدارتها إلى أيدى المتغلبين من أهلها مقابل إناوة تؤدي كل عام في دار الملك ، تركوا الإدارة في مصر والشام للماليك أو المتغلبة من أمراء البر، فنهجوا بها النهج الذي نهجته الدولة قبلهم ، تقطع الدولة الأقاليم الواسعة بمال تستوفيه كل سنة من المتغلبين وأرباب العصبيات ، أو تضع الولايات في المزاد فيقلدها من رسا عليهم ضان الولاية ، وتعهد بمال أكثر من غيره ، واكتفت الدولة بإرسال وال إلى الشام وآخر إلى مصر لمدة سنة على الأكثر ، ولا يتولى ولاية مصر أهم ولايات السلطنة (٢) إلا « باشاوات » يؤدون إلى رجال الدولة إتاوة كبيرة من المال تختلف بين أربعائة إلى خمسهائة ألف ريال ؛ وتتجدد ولايته سنة أخرى بإرسال هدايا إلى العاصمة تربى على مائة ألف ريال مشفوعة بالحراج السنوى وقدره ستماثة ألف ريال ، وهدايا من السكر والبن والأرز والشراب والحلواء والغلال مما لا تقل قيمته عن ستمائة ألف ريال ، وهذا عدا نفقات قافلة الحج المصرى ونفقات الجنود في مصر . وفي مقابل هذه النفقات يتصرف الوالي في الدخل، وبحصل منه كل سنة بعد وفاء نفقات الجند أكثر من عشرين مليون فرنك ، وإليه تؤول تركات المتوفين بلا عقب ، ويكثر دخله من هذه الناحية إذا وقع وباء في البلاد ، قال ماييه(٣) : وقد يبلغ دخل الوالي في يوم واحد من أيام الوباء من مائتي ألف إلى ثلثمائة ألف ريال ، لهلاك من يمتلكون القرى؛ ذلك لأن قوانين الحكومة تقضي برجوع ملكية المزارع إلى الخليفة بعد وفاة

<sup>(</sup>١) معلمة الإسلام . محمد الثانى . (٢) تاريخ الحركة الثمومية الرافعي .

<sup>(</sup>٣) مالية مصر لعمر طوسون .

أصحابها ، وفى تقرير لأحد قناصل البندقية أن منصب الوالى عند العثمانيين كان يكلف فى الاستانة من ٨٠ إلى ١٠٠ ألف دوكا ومنصب الدفتر دار يباع من ٤٠ إلى ١٥٠ ألف دوكا ، ومنصب القاضى يساوى أقل من هذه القيمة .

كانت إدارة الحكومة المدنية والمالية في مصر بيد الماليك ، وإليهم توزيع الأعطيات والأرزاق على الجنود، فأصبح هؤلاء تبعاً لهم بحكم الروابط المدنية ، ثم صار رؤساء « الوجاقات» (١) وأغلب ضباطها من الماليك فانحصرت السلطة العسكرية والمدنية في أيدهم ، واتصل ضباط الوجاقات وأفرادها بالماليك بأواصر المصاهرة ولحمة القربي ، فأصبحوا من حزبهم وأهلهم وعشيرتهم وأتباعهم ، بعد أن كانوا مستعدين لحربهم وإخضاعهم ، فاضمحلت سلطة الولاة العثمانيين ، وعظم نفوذ البكوات الماليك واسترجعوا على الزمن سلطة الحكم التي كانت للسلاطين البحزية والشراكسة، والأمة في ذلك طعمة للملتزمين والغاشمين من الموظفين ، فانصرفت عن الزراعة وتعطلت الأعمال ، وهبطت قيمة الأرض فقلت الجباية ، وخولت طريقة التلزيم للملتز مين سلطة على الفلاحين ، يفرضون على أملاكهم ما شاءوا وشاءت أهواوهم من الضرائب والإتاوات، والملتزم حر بنقل الفلاح ونزع يده عنالأرض. ونظام الالتزام يشبه نظام الإقطاعات التي رزحت أوربا تحته قروناً ، وكانت أموال الرعايا وأعراضهم وأرواحهم مباحة لصاحب المقاطعة ، وإذا زاد نفوذه ينزع إلى الثروة ، فيبدأ بمنع الخراج عن الدولة وتضطر إلى إرسال حملة عليه ، ويبقى السكان بين نارين ، نار الثائر ونار القائمين بكبح جماحه . وكم منفتنة أوقدها العمال ليشغلوا الناس والدولة ، وتبقى لهم الحكومة يستمتعون بها مثديدة .

والقاعدة فى إدارة العثمانيين أن يكذب الوالى على من نصبه على الأكثر ويكذب على من يحتفون به ، وياتى التفرقة بين أرباب النفوذ والمتغلبين ، وبين أبناء العناصر ، الأديان ، وينفنن فى طلب المال لنسديد حسابه مع

<sup>(</sup>١) تاريخ الحركة القرمية لمرافعي . (٢) طبقات المسكر .

الاستانة . ولا يتولى الولاية إلا من تروق الاستانة شروطه من بين من دخل من الطالبين لها في سوق المزايدة ، ويسارع إلى تبديل العال حيى يتم لرجال العاصمة ما يطمعون فيه من المال ، ومن يوقن أنه مهدد كل حين بالعزل ، وعليه إتاوة يجب عليه دفعها وهدايا ورشاوى لا بد من تقديمها ، لا يتوفر في الغالب على غير نهب الرعية وسرقة أموال الدولة . يقول جودت (١) في حوادث سنة ١٢٠٠ ه « إن ظيفة جابي المسال في حلب كانت منذ أربعين سنة مطمح أنظار الموظفين في الدولة ، لأنها تعود عليهم بثروات طائلة ، إذا حملوها إلى الآستانة ينالون بها رتبة الوزارة ورتبة ميرمران . جرى ذلك لأحمد باشا ( الجزار ) فأخذ العلم والطوخ (٢) واشتهر شهرة عظيمة . وما برحت هذه الوظيفة تباع وتشترى بالمزاد . وكثيراً ما كانت الدولة ترسل مفتشين يشاركون في المغنم هؤلاء المرتشين من الجباة (٣) » .

وأعظم سبب فى شيوع الرشوة أن الموظفين والعال يعفون على الغالب من العقوبات مهما أجرموا ، لا يعاقبون بأكثر من أن ينقلوا من ولاية إلى أخرى فيمثلون فى الثانية ما مثلوه فى الأولى ، وما قامت ثورة أهلية فى السلطنة الاكان العال السبب فيها . ومن تكتب له حظوة عند الناس من العال لحصافته وشرف نفسه قد يكون من المبعدين ، وتختار اللولة المتوسطين فى إدارتهم ومعلوماتهم على الأكثر أو من يتبالهون وينافقون ، وتحاذر وزراءها فى دار الملك فتقصيهم إلى الولايات عند أقل شبهة ، أو لمجرد شهوة السلطان أو لوشاية

<sup>(</sup>۱) تاریخ جودت .

<sup>(</sup> y ) الطوخ ذنب الحصان يعلق من أسفله فى رأس عصا طولها نحو ثلاثة أذرع وشعره مسدول عليها ، تعطى الدولة واليها ثلاثة أطواح إذا ارتحل ، فيرسل الطوخ الواحد قبل سفره بيوم إلى محل نزوله ، ليستمد الناس لاستقبله ، ويهيأ له ما يلزمه من الماآكل والعلف والدواب بلا ثمن ، أما الطوخان الباقيان فيحالان أمام الوزير فى السفر »

 <sup>(</sup>٣) كاتب هذا القول كان من وزراه عبد الحميد الثانى الذين تطوعوا لتنفيذ إرادته بالحق والباطل وهو من أعظم المرتشين الاصوص على نحو ماكان عشرات مثله فى المصر الحميدى ومنهم من جمع ملايين من الجنيمات المثمانية الذهبية فى سنين قليلة .

الواشين وتصادرهم وتعذبهم . ومن يعرفون أن مصيرهم إلى مثل هذه الحال لا يتذبمون من شقاء الناس ولا يرحمونهم ، ويتناسون أن الحكم أمانة في عنتى صاحب الشرف .

ومن القواعد التي لا تتخلف كثيراً في دار الملك أن كل رجل تحدث له بعض قوة ، وتنطوى نفسه على شيء من حب المغامرة ، يستجيش له أناسا من الغوغاء ، ويؤلف له حزباً يستغويه بالوعود الحلابة ، فلا يلبث أن يستولى على الأمر ، ويشرد سلفه أو يقتله وبعض كبار حاشيته ؛ تشتد شكيمة القوى مدة فيحكم ويتبسط سلطانه ، حتى يقوم أقوى منه فيسقطه ويتبوأ مكانه ، ويخرب ما عمله سلفه من أعمال ، وينهج غير نهجه في الإدارة ، ولا شأن له غير ابتزاز الأموال وإسكات الناس عن الخوض في أمور الدولة ومن جرو على أمر بمعروف ونهى عن منكز يشرد ويضطهد ، ويتهم بعظائم ما دارت له في خلد ، وقد تكون دعوته لإزالة شر أو لبث فكرة يكون من أثرها إصلاح سلطانهم ، فيتهمونه بالجنون أو المروق من الدين يكون من أثرها إصلاح سلطانهم ، فيتهمونه بالجنون أو المروق من الدين أو بدعوى النبوة أو الألوهية أو أنه يدعو إلى أن يكون النساء مشتركات بين أو بدعوى النبوة أو الألوهية أو أنه يدعو إلى أن يكون النساء مشتركات بين الناس ، ويحلل ما حرم الله إلى غير ذلك من الأكاذيب ، ليصرفوا أذهان الناس ، ويحلل ما حرم الله إلى غير ذلك من الأكاذيب ، ليصرفوا أذهان أمكنهم نصره .

قالوا إن سليمان القانونى أصلح إدارة المملكة ووضع قواعد لإدارة الدولة فى داخليتها ، وكان (١) أجداده وضعوا أساس هذه الأصول فكملت فى عهده ، ووضع قوانين لتنظيم إقطاعات الجند وملكية الأرضين ونظام الشرطة وقانون العقوبات ، وقوانين للانتفاع من العناصر غير المسلمة فى الدولة كقانون اللقطاء وبه أصبحت الوظائف السامية فى الدولة تسند إلى من دانوا بالإسلام حديثاً . وفى أيامه نبغ محمد الصوقللى وخير الدين بربروس والعالم ابن كمال والمهندس سنان وأن كل واحد منهم عمل فى محيطه الحاص ، ولكنهم لم يوحدوا جهودهم سنان وأن كل واحد منهم عمل فى محيطه الحاص ، ولكنهم لم يوحدوا جهودهم (١) ملمة الإسلام : مادة سليمان .

وما وجهوها إلى هدف واحد . قالوا هذا وما نخال أنه ظهر أثر محسوس في الولايات العربية بإصلاحه . وكأن من حكموا هذه الأحكام خدعتهم قوانين جميلة سطرت على الورق فقط .

تقدم معنا أن جيش الانكشارية بدأ انحطاطه من عهد مراد الثالث وقد رأيناه في عهده الأخير أعظم عابث في الولايات بحياة الرعية ، يقتل بعضه بعضاً ويقتتل مع الطبقات العسكرية التي أنشئت بعد مثل السكبان والقبوقولى والدالاتية . وكم من فتنة حدثت بن هذه الطبقات من الحاميات . وكان معظم ضرره أيام السلم يتناول أبناء الأمة ويسلب قراها ويبتز أموالها ويسطو على النساء والولدان فزاد بجبروته في شقاء البلاد . ويضاف إلى ذلك أن معظم الموظفين والضباط لا يقبضون رواتهم كل شهر ، وإذا قبضوها لا تقوم المحاجم ، فيرجعون أبداً على جيوب ضعاف السكان يسددون منها العجز ، وليس للدولة موازنة ثابتة تعرف بها دخلها من خرجها ، إن جاءتها أموال ومغانم في بعض السنين أسرفت فيها ، فإذا أحست الضائقة تمسك عن دفع مشاهرات عملها والإنفاق على جندها فينهالون على الحلق ، ويكاد يكون معظم أموال الحباية خاصاً بحاشية السلطان وقصره يحمل منها إلى خزانته معظم أموال الحباية خاصاً بحاشية السلطان وقصره يحمل منها إلى خزانته ما يحب ويهوى .

شعر كثير من المنورين فى دار الملك بسوء حال الدولة ، وأيقنوا أنها إذا لم تصلح إدارتها يتداعى هذا الملك العظيم ، وكان معظم من يهتمون لذلك من طبقات العال والموظفين وما برحوا يقدرون ويعملون حتى نشرت الدولة فى سنة ( ١٢٥٥ هـ ١٨٣٩ م ) خط « كلمخانة » فى الإصلاحات. حمل السلطان عليها رجال الدولة وقيل جاءهم الإيعاز بها من بعض الدول الحريصة على بقائها ، وهذا الحط عبارة عن إعلان (١) من السلطان يذكر فيه أنه وطد العزم على إنتاذ أعران عامة رعاياه وأموالهم ، وأن يبطل تلزيم الجباية ، وأن يكون التجنيد فى الجيش على طريقة منظمة ، وأن يجاكم المجرمون جهرة فى محاكم التجنيد فى الجيش على طريقة منظمة ، وأن يحاكم المجرمون جهرة فى محاكم

<sup>(</sup>١) معلمة الإسلام : مادة تنظيات .

معينة ، وأن يكون جميع الرعية « أهل الإسلام والملل الأخرى » . أحراراً أمام القانون ، من غير استثناء ، وقد ورد فى أوله أن سبب نجاح الدولة العمانية فى القديم هو رعايتها أحكام القرآن ، وجاء فى آخره أنه يراد من هذا القانون القضاء على العادات القديمة .

نشأت صعوبات جمة من تطبيق القانون الحديد المنقول عن القوانين الفرنسية ، والمقصود منه أولا إرضاء الدول الأوربية التي اشتد تدخلها في خصوصيات السلطنة بحق وبلاحق . ذلك لأن قانون أمة وهو زبدة تاريخها ومحيطها وعاداتها ومصطلحاتها ، يصعب تطبيقه على أمة أخرى ليس لها مثل نزعاتها ومدنيتها ، ورب قانون لأمة راقية يتعذر إنفاذه في أمة منحطة ويضر فى كيانها أكثر مما ينفعه ، وخاصة إذا كانت منوعة الشعوب والمدنيات واللغات والأجواء كالعثمانيين . فلقد حاذر غير المسلمين مساواتهم في هذا القانون الجديد لثلا يفقدوا جانبا مما كانوا يتمتعون به من الحقوق منذ عهد ألفاتح ، ومنها إعفاؤهم من الخدمة العسكرية ، وإمتاع كنائسهم بحق الاشتراع لطوائفهم ، وإطلاق حريتهم في تنظيم شئونهم الملية ، فكثر الاعتراض من كل جانب. وكان النصاري بعد عهد الاصلاحات يتمتعون بكل ما فها من مرافق ويبعدون عما فيها من متاعب لأن الدول عاونتهم على مطالبهم وقالت للدولة أنت وشأنك مع المسلمين . قال ريشاروود : « أما اعتراض المعترض بأن المساواة بين الطوائف غير كاملة ما دام النصارى لم يشتركوا في الجندية العثمانية فجوابنا عنه أن الذنب في ذلك على النصاري أنفسهم لا على الباب العالى ، إذ النصارى مع حرصهم على نيل كل الحقوق لم يقبلوا أن يدخلوا تحت ما يقابلها من الواجبات » .

كان للأجانب من قانون الامتيازات الأجنبية أعظم وسيلة لتدخل وكلاء الدول فى أمور الدولة بحجة النظر فى حقوق رعاياهم ، وقد دعا إلى تمتع الغرباء فى بلاد السلطنة العثمانية مهذه الامتيازات اعتياد الحكومات(١) الإسلامية منذ

<sup>(</sup>١) نظام القضاء والإدارة لأحمد قمحة .

القديم التساهل مع النصارى في بلادها ، فأجازت لها عدم اتباع الأحكام المرغية ، وتركتهم يتقاضون في أحوال مخصوصة بحسب قواعد دينهم والمعمول به من قوانينهم ، فأصبحت هذه العادة قانوناً نافذاً مع الزمن ، وبكثرة الاختلاط وتمكن العلائق أضحى هذا التسامح حقاً لهم لا يحتمل النزاع ، ومن هذه الامتيازات ما بني على معاهدة كمعاهدة صلاح الدين مع جمهورية بيزا ( ٥٦٩ – ١١٧٧ ) وبها منحت عدة امتيازات خاصة بالتقاضي ، ومعاهدة قايتباى ( ١٤٨٨ م ) مع الفلورنتيين الطليان . وقد جاء فيها أنه إذا حدث خلاف بين الفلورنتية أنفسهم فليس لقضاة المسلمين وحكامهم أن ينظروا في مسائلهم ، والحكم في ذلك لقنصل الفلورنتيين ، يحكيم في هذه الحالة بما يناسب القوانين الفلورنتية . وجرى التوسع في العمل بهذه المعاهدات ، حتى عمت جميع رعايا الدول النصرانية ثم أهمل العمل بها مدة . فلما جاءت الدولة العمانية عقدت معاهدة تجارية بين سليان الأول وفرنسوا الأول ملك فرنسا في سنة ١٥٣٥ لضمان أرواح الفرنسيس وتجارتهم وكان البنادقة عقدوا مثل هـــذه المعاهدة فأصبحت لهم امتيازات وحقوق مكتسبة . وعقدت معاهدة بين محمود الأول ولويس الحامس عشر ملك فرنسا فى سنة ١٧٤٠ م وبها غدت فرنسا صاحبة الشأن الأول فى حماية رعاياها وجميع من يلتجئون إليها من الأجانب . وجرت الدول على سياسة فرنسا فى عقد مثل هذه المعاهدات ولا سها روسيا . وأخذت الامتيازات تزداد شيئاً فشيئاً بمساعى الدول من جهة ، وبإهمال الحكومات الشرقية من جهة أخرى ، وبإقرارها بعض عادات كانت خارجة عن نصوص المعاهدات ،

وعلى هذا عاق قانون الامتيازات الأجنبية تطبيق الاصلاحات التى أزمع رجال الدولة القيام بها ، لمكان الغرباء ممتعين بامتيازات دون غيرهم ، ولأن النصارى من أهل البلاد يريدون أن لا يسرى عليهم من أحكام القانون الجديد إلا ما يروقهم ويتفق وراحتهم . وهذا مما ينافى وجهة نظر الاصلاح المطلوب

منه حصر كل سلطة بالدولة (١). ونتجت من قانون « التنظيات الحيرية » أعظم المشاكل المعقدة ، فأنشأت الدول تتدخل فى أمور السلطنة ومن جملتهن المقام البابوى فى رومية ، يريد إمتاع المدارس الكاثوليكية ورهبانها بامتيازات تحميهم وتهيئ لهم أسباب التبشير بدينه .

كان من الإصلاحات التي قام بها الوزير رشيد بعد سنة ١٢٥٥ ه ، وضع أصول جديدة لإدارة الولايات على قاعدة المركزية . ثم توسعت بعد حين وجرى تعديلها والعمل بها إلى آخر أيام السلطنة . وأنشئت القوانين العدلية ( الحقانية ) ومنها قانون التجارة ، وأسست المحاكم ومنها المحاكم المختلطة ، للاختلال المشهود في المحاكم الأهلية ، ونقل قانون الحزاء إلى التركية ، ووضعت مجلة الأحكام العدلية مأخوذة من كتب المذهب الحنفي مذهب الدولة ، ثم أنشئت وزارة المعارف والحامعة ( ١٨٤٥ ) ثم المدارس المنوعة المقاصد في دار الملك ، ولم تشمر هذه الأصلاحات إلا في أواخر القرن التاسع عشر وجني من ثمرتها الأتراك أكثر من العنصر العربي .

وبهذه القوانين والاصلاحات وإن لم تنفذ كلها دخلت السلطنة فى عداد الأمم الممدينة ، وزاد توغل الأجانب فى البلاد وإشرافهم على سير الحكومة فيها ، وتيسر لهم نيل امتيازات لشركات من رعاياهم استولت على اقتصاديات البلاد وطرق مواصلاتها . وأنشأوا يبشرون فيها بالنصرانية ويحببون إلى المتعلمين لغاتهم فزاد بذلك التباين بين المسلمين وغيرهم ، وكثر بعض العناصر غير المسلمة للعناصر المسلمة ، وكان من هذا التعليم بلاء على الأرمن خاصة ، وكان الروم والبلغار والصرب والرومان باكروا الاستقلال فى ولاياتهم ، وكان تعليم أفراد منهم من العوامل المفيدة فى تحقيق أمانيهم القومية . ومهما قيل فى الداعى لتسلل أصابع الدول الغربية إلى المسائل العثمانية وفى اشتطاطها عليها فى الأحايين ، فإنه مما لا جدال فيه أن الإدارة العثمانية كانت فى معظم أدوارها مختلة على ما اعترف بذلك علماء الاجتماع والتاريخ والسياسة من الترك أنفسهم ، وظهر فى القرن الماضى الفرق بين إدارة بلاد الغرب وإدارة

<sup>(</sup>١) معلمة الإسلام . تنظيمات .

العثمانيين ، وكانت مساحة بلاد الدولة لا تقل عن نصف أوربا بعد القرنين السادس عشر والسابع عشر ، وتجلى البون الشاسع بين أمة جامدة أو مجموعة شعوب جامدة مشتتة أهواؤهم ، لاوازع يضم شملهم ، وبين أمم متوحدة تتحرك وتتكلم وتعاود تنظمها بالحذف والإثبات ، وتسير مع العقل في إقامة بنيان ممالكها .

كان منشأ كل وهن دخل في جسم السلطنة وعبث بكيان سكانها من تبلبل الإدارة في ولاياتها ، وكانت البلاد ولا سما مصر والشام في عهد الماليك البحرية والسرجية أرقى مما صارت إليه في عهد العثمانيين ، لأن البلاد كانت مجموعة الشمل في الجملة ، وكان التركي يعيش ببقايا مدنيات الدول السالفة فأكل من ثمراتها حتى نفدت ، وهلك لما أتى على الاخضر واليابس ، وما حدثته نفسه أن يحدث غرساً ، ولا أن يطرح زواناً وعوسجاً . والدولة ما فكرت في غير الاحتفاظ بحقوق سيادتها ، وما خطر لها أن تحنو على رعاياها فتعطيهم بعض ما تأخذه منهم ، وبدخول الأتراك العمانيين في بلاد العرب نامت هذه نومة غير هادئة ، واستشرى فيها الفساد وكثرت المغارم ، واشتط سلطان المتغلبين وعبث البادية ، فزادت مساحة القفار من البلاد زيادة فاحشة ، وخلت القرى من سكانها ، وهام مئات الألوف على وجوههم فى أقطار الأرض ، يطلبون الرزق ويفرون من الظام . وكانت الدولة إذا غضبت على أحد أرباب المقاطعات ترسل عليه حملة يكون أول عمل لها في التأديب قطع أشجار المقاطعة وتخريب بيوت سكانها ، فزادت البلاد بهذا التدبير للتدمير خراباً فوق خرامها . فقد كان مثلا في أعمال حلب ثلاثة آلاف ومائتا قرية تدفع الخراج قبل استيلاء العمانيين فنزل عددها إلى أربعائة في عهدهم . وكان في غوطة دمشق(١) أواخر عهد الماليك ثلثًائة وخمسون قرية لا تزال أكثر دمنها ظاهرة وبعض أسمائها متعارفة ، ولما غادر النرك البلاد كان في الغوطة نحو ستين قرية فقط وهكذا يتمال في عامة الأقطار .

<sup>(</sup>١) زبدة كشف المالك للظاهري .

أدرك عظاء السلطنة عاقبة هذه الأمراض على الدولة ، وكانوا يزعمون كلما تذرعوا بالإصلاح أن الصدمات تأتيهم من الداخل والخارج ، والحقيقة أنهم كانوا عاجزين عجزاً مطلقاً ، وكسالى لا يحبون التعب . عرف رجال الدولة في العهد الأخير أمثال رشيد وعالى وفؤاد ومدحت وكامل وسعيد مواطن الداء ولكنهم ما وفقوا قط إلى وصف الدواء الناجع . وكان الوزير رشيد كثيراً ما يردد قوله إن المملكة العثمانية إما أن تصلح نفسها وإما أن تنقرض . وكيف لا نقول بعجزها ، والقضاء كان كالسلع يوضع في السوق ، فمن دفع وكيف لا نقول بعجزها ، ولو كان فيه جميع العيوب الشرعية . أسسوا منذ سنة المملكة العثمان الأعلى تولاه ، ولو كان فيه جميع العيوب الشرعية . أسسوا منذ سنة يوسدون القضاء إلى الأميين والساقطين ، وكيف يقيم العدل بين الناس من يوسدون القضاء إلى الأميين والساقطين ، وكيف يقيم العدل بين الناس من دفع ثمن قضائه ، والقضاء إلى عهد قريب كان مرجع كل شيء .

والظاهر أن العقلاء من رجال العثمانيين في كل عصر أمثال جاندارلى وأوره نوس وميخال أوغلى ثم صوقوللى وكوپرلى ونظرائهم حتى الذين أدركناهم من الوزراء ، كان همهم الأعظم موجها فى الأعم الأغلب إلى سياسة اللدولة ودفع صائل الغربى عنها أيام الضعف ، والتوسع فى فتح بلاد جديدة أيام القوة ، وقلما كانوا يهتمون بتطهير المماكة من أهل الفساد ، ولا ينفذون من ناموس الإدارة ما يخففون به فقر البلاد وبؤسها ، فتركوا الأهلين يعماون ما شاءوا إذا أدوا ما عليهم لخزانها . وليس من شك أن مصر والشام وسائر بلاد العرب كانت فى الفتح العثماني قد ضعفت تجارتها لاستثنار البرتغاليين بتجارة الهند(١) فأصبحت هذه البلاد بمعزل عن حركة الأسواق وقل سكانها ، وكان فتح سليم الأول نافعاً لها كما قالت معامة الإسلام من الوجهتين الدينية وكان فتح سليم الأول نافعاً لها كما قالت معامة الإسلام من الوجهتين الدينية والسياسية ، لأنه أنشأ دولة سنية قوية أمام دولة الفرس الشيعية ، فتراجع التشيع أمام التسنن ، ونحن نقول إن البلاد شاركت فى حظ مماكة لا تبطل التشيع أمام التسنن ، ونحن نقول إن البلاد شاركت فى حظ مماكة لا تبطل

<sup>(</sup>١) معلمة الإسلام سليم الأول .

حروبها وفتنها ، وولاتها لا يعرفون ما يصلحها فتراجعت تراجعها ، وانجلت أوضاعها علاوة على ما كانت مُنيت به من الانحلال .

مثال من عجز الدولة وأن نسبة الإحفاق إلى معاكسات الأجانب غير صحيحة دائمًا ، إنها كمانت إذا أعلنت حرباً أو أرادت إطفاء فتنة داخلية، يموت من جندها ورعاياها بالأمراض والإهمال أكثر ممن يموت بالسيف والنار ، وذلك لأنها كانت ترسل ابن البلاد الباردة إلى البلاد الحارة والعكس بالعكس فهلك الحلائق بالألوف ، لهلكون بقلة التدبير والبصيرة . والمملكة لا طرق لها ، وليس للجند مآكل مغذية كافية ولا ألبسة دافئة ، ولا شيء من أسباب الصحة مما تحفظ به حياة الآدميين . إشوهد ذلك في معظم أدوار السلطنة ، وما استطاع قائد ولا صدر ولا وال أن يدخل الإصلاح المطلوب على هذا الخلل الممكن تلافيه ، وأنت ترى أنه يحتاج إلى عقل يميز ويقدر ، وأيد تحب أن تعمل أكثر من احتياجه إلى المال . وندر جداً من عمال السلطنة من كان ينظر لمصلحتها الحقيقية ، كما عز من لم يكن هدفه من عمله غير جمع المال يعمر به على الأقل قصراً فى أرباض العاصمة ، ويترك لأسرته ثروة . كان الفلاحون إذا ضاقت بهم الحال فى قريتهم ، واشتط علمهم المتغلبون الاستقرار ، وقد تتعطل الزراعات سنة وربما سنين ، ولا يداوى أرباب القرى ما يقعون فيه إلا باستعال السياط وضبط الفرش والماعون ، وأحياناً ضبط النساء والأولاد . وجاء زمان والفلاحون ينزلون برضاهم عن أرضهم إلى الكبراء، لأنهم لا يستغلون منها ما يني بالضرائب الموضوعة عليها. بل أتى دهر وأرباب النفوذ إذا غضبوا على إنسان يأتون بشاهدين يشهدان عليه أنه عبدهم فيسترقونه . وجاء زمن وأعراب البادية يتقاضون حتى من المدن «خوة» أو مالا سنوياً ، ولهم على كل قرية مبلغ أو إتاوة سنوية وإلا رعوا الزروع وقطعوا الأشجار وخربوا المساكن وقتلوا الأنفس .

أما ظلم الولاة فهو القاعدة المطردة في الغالب، ومنهم من كانوا يقتاون المارة يتصيدونهم في الطرق، أما كان يتصيد الانكشارية الأبرياء من الناس ليجربوا بنادقهم . وقد وقع لوالي حلب أنه كان يغتال كل يوم في الشوارع بضعة رجال من أبناء السبيل ، ولما سئل عن الداعي إلى القتل قال : إنه يجب المقاء الرهبة في النفوس ، ويريد بعمله أن يجعل للحكومة هيبة ووقاراً! وظلم الملوك قد يصل إلى أبلغ من هذا ، فقد قتل السلطان سليم أهل الرملة رملة فلسطين بأجمعهم ، وأصدر ابنه سليان أمره بقتل أهل حلب عن آخرهم . فحال الصدر الأعظم دون إنفاذ هذه الإرادة الخرقاء ، واكتفوا بقتل من غضب عليهم السلطان : وعجيب مع هذه الإدارة الحمقاء أن يبقي إنسان غضب عليهم السلطان : وعجيب مع هذه الإدارة الحمقاء أن يبقي إنسان في الأرض العمانية يزرع ويصنع ويتجر .

أما مصر قبل أن يستقل بها محمد على فكانت حالتها الإدارية مختلة ، ومن أحب أن يتعرف حقيقتها كما هي ، فعنده قدر كاف في تاريخ الجبرتي (٢) يرى فيه صورة بشعة من بلاد هي على الدوام عرضة لفرق الصناجق والأغوات والبلوكات وجميع الوجاقات ، والفتن بين الفقارية والقاسمية يقتل فيها الناس وتحرق دورهم وتصادر أموالهم حتى أصبح دم الإنسان كفاء دم كلب أو هر. وعمت «الرشا والتحيل على مصادرة بعض الأغنياء في أموالهم » «حتى صارت سنة مقررة وطريقة مسلوكة ليست منكرة ، وكذلك المصالحة على تركات الأغنياء التي لها وارث » ويقبضون « على كثير من مساتير الناس والتجار والمتسببين » يحبسونهم ويصادرونهم ويسلبون ما بأيديهم ، وتتواتر المصادرات والمظالم من الأمراء ، وانتشار أتباعهم في النواحي لجبي الأموال من القرى والبلدان وإحداث أنواع المظالم ويسمونها مال الجهات ودفع المظالم والفردة حتى أهلكوا الفلاحين وضاق ذرعهم واشتد كربهم « وطفشوا » من بلادهم فحولوا الطلب على الملتزمين ، وبعثوا لهم المعينين إلى بيوتهم ، فاحتاج مساتير الناس لبيع أمتعتهم ودورهم ومواشيهم بسبب ذلك ؛ مع ما هم فيه من

<sup>(</sup>١) زبدة كشف الممالك للظاهري . (٢) عجائب الآثار في التراجم والأخبار .

المصادرات الحارجة عن ذلك، وتتبع من يشمفيه رائحة الغني، فيؤخذ ويحبس ويكلف أضعاف ما يقدر عليه ، وتوالى طلب السلف من تجار البن والبهار مع المكوسات المستقبلة ولما تحقق التجار عدم الرد عوضوا خساراتهم من زيادة الأسعار ، ثم مدوا أيديهم إلى المواريث ، فإذا مات الميت أحاطوا بموجوده سواء كان له وارث أولا ، وصار بيت المال من جملة المناصب التي يتولاها شرار الناس بجملة من المال يقوم بدفعه كل شهر ، ولا يعارض فيما يفعل في الجزئيات ، وأما الكليات فيختص بها الأمير ، فحل بالناس ما لا يوصف من أنواع البلاء إلا من تداركه الله برحمته واختلس شيئاً من حقه فإن اشتهروا عليه عوقب على استخراجه ، وفسدت النيات ، وتغبرت القلوب ، ونفرت الطباع ، وكثر الحسد والحقد في الناس بعضهم لبعض ، فيتتبع الشخص عورة أخيه ، ويدلى بها إلى الظالم ، حتى خرب الإقايم ، وانقطعت الطرق ، وعربدت أولاد الحرام ، وفقد الأمن ، ومنعت السبل إلا بالخفارة ، وركوب الغرر ، وجلت الفلاحون من بلادهم من الشر والظلم ، وانتشروا فى المدينة بنسائهم وأولادهم يصيحون من الحوع ، ويأكلون ما يتساقط فى الطرقات من قشور البطيخ وغيره فلا يجد الزبال شيئاً يكنسه من ذلك .

قال هذا الجبرتى فى حوادث سنة ثمان وتسعين ومائة وألف وختمه بقوله: « وضاع الناس بين صلحهم وغبنهم ، وخروج طائفة ورجوع الأخرى ، ومن خرج إلى جهة قبض أموالها وغلالها ، وإذا سئل المستقر فى شىء تعلل بما ذكر ، ومحصل هذه الأفاعيل بحسب الظن الغالب ، إنها حيل على سلب الأموال والبلاد » . وقال فى حوادث سنة سبع ومائتين وألف : « استهل المحرم بيوم الخميس والأمر فى شدة من الغلاء وتتابع المظالم وخراب البلاد وشتات أهلها وانتشارهم بالمدينة حتى ملأوا الأسواق والأزقة رجالا ونساء وأطفالا يبكون ويصيحون ليلا ونهاراً من الجوع ويموت من الناس فى كل وأطفالا يبكون ويصيحون ليلا ونهاراً من الجوع ويموت من الناس فى كل

لم يقع بها شيء من الحوادث الخارجية سوى جور الأمراء وتتابع مظالمهم واتخذ مراد بك أمير الانكشارية الحيزة سكناً وزاد في عمارته واستولى على غالب بلاد الحيزة ، بعضها بالنمن القليل ، وبعضها غصباً ، وبعضها معاوضة » . وقال في حوادث سنة عشر ومائتين وألف : « لم يقع بها شيء من الحوادث التي يعتني بتقييدها سوى مثل ما تقدم من جور الأمراء والمظالم » . وكانت الفتن بين الإنكشارية في الريف والعاصمة متصلة وقد تستولى طائفة على الوجه البحرى وأخرى على الوجه القبلي فتتحاربان وينضم الهوارة والعربان إلى أحد الفريقين والناس بينهما في أمر مريج : « من الظلم والفجور والفسق بأهل الريف والعسف بهم وتكليفهم الكلف الشاقة » .

وإذا شئت الوقوف على حالة القضاء فاقرأ الصفحة التالية من تاريخ الجبرتى بالنص الذي كتبه في ماجريات سنة ١٢٣١ ه. قال : د حصلت حمعية ببيت البكرى وحضر المشايخ وخلافهم وذلك بأمر باطني من صاحب اللولة (محمد على) وتذاكروا ما يفعله قاضي العسكر من الجور والطمع في أخذ أموال الناس والمحاصيل ، وذلك أن القضاة الذين يأتون من باب السلطنة كانت لهم عوائد وقوانين قديمة لا يتعدونها في أيام الأمراء المصريين ، فلما استولت هؤلاء الأروام (الترك) على المالك ، والقاضي منهم ، فحش أمرهم وزاد طمعهم ، وابتدعوا بدعاً وابتكروا حيلاً لسلب أموال الناس والأيتام والأرامل ، وكلما ورد قاض ورأى ما ابتكره الذي كمان قبله أحدث هو الآخو أشياء يمتاز بها عن سلفه ، حتى فحش الأمر وتعدى ذلك لقضايا أكابرالدولة وكتخدا بك بل الباشا ، رصارت ذريعة وأمراً محمًا ، لا يحتشمون منه ولا براعون خليلا ولا كبيراً ولا جليلا . وكان المعتاد القديم أنه إذا ورد القاضي في أول السنة التوتية التزم بالقسمة بين الميزين من رجال المحكمة بقدر معلوم يقوم بدفعه للقاضي ، وكذلك تقرير الوظائف كانت بالفراغ أو المحلول وله شهريات على باقى المحاكم الخارجة كالصالحية وباب سعادة والحرق وباب الشعرية وباب زويلة وباب الفتوح وطيلون وقناطر السباع وبلاق ومصر

القديمة ونحو ذلك ، وله عوائد وإطلاقات وغلال من الميرى ، وليس له غير ذلك إلا معلوم الإمضاء ، وهو خسة أنصاف فضة ، فإذا احتاج الناس فى قضاياهم ومواريثهم أحضروا شاهدا من المحكمة القريبة منهم، فيقضى فيها بما يقضيه ويعطونه أجرته ، وهو يكتب التوثيق أو حجة المبايعة أو التوريث . ويجمع العدة من الأوراق في كل جمعة أو شهر ، ثم يمضيها من القاضي ، ويدفع له معلوم القضاء لا غير ، وأما القضايا لمثل العلماء والأمراء فبالمسامحة والإكرام . وكان القضاة يخشون صولة الفقهاء ، وقت كونهم يصدعون بالحق ولا يداهنون فيه ، فلما تغيرت الأحوال وتحكمت الأتراك وقضاتها ، ابتدعوا بدعاً شتى ، منها إبطال نواب المحاكم ، وإبطال القضاة الثلاثة بخلاف مذهب الحنفي ، وأن تكون جميع الدعاوى بين يديه ويدى نائبه ، وبعد الانفصال يأمرهم بالذهاب إلى كتخداه لدفع المحصول ، فيطلب منه المقادير الخارجة عن المعقول، وذلك خلاف الرشوات الخفية، والمصالحات السرية ، وأصناف التقرير والقسمة لنفسه ، ولا يلتزم بها أحد من الشهود كما كان في السابق ، وإذا دعى بعض الشهود لكتابة توثيق أو مبايعة أو تركة فلا يذهب إلا بعد أن يأذن له القاضي ويصحبه « بجوقة دار » ليباشر القضية وله نصيب أيضاً . . وزاد طمع هؤلاء « الحخدارية » حتى لايرضون بالقليل كما كانوا في أول الأمر ، وتخلف منهم أشخاص بمصر عن مخدوميهم ، وصاروا عند المتولى لما انفتح لهم هذا الباب . وإذا ضبط تركة من التركات وبلغت مقدارا ، أخرجوا للقاضي العشر من ذلك ومعلوم الكاتب والحوخدار والرسول ثم التجهيز والتكفين والمصرف والديوان ، وما بتي بعد ذلك يقسم بين الورثة ، فيتفق أن الوارث واليتيم لا يبقى له شيء ويأخذ من أرباب الديون عشر ديونهم أيضاً ، ويأخذ من محاليل وظائف التقارير معلوم سنتين أو ثلاث ، وقد كان يصالح عليهم بأدنى شيء وإلا إكراماً . وابتدع بعضهم الفحص عن وظائف القبانية والموازين وطلب تقاريرهم القديمة ، ومن أين تلقوها ، وتعلل عليهم بعدم صلاحية المقرر ، وفيها من هو باسم النساء ولسن

أهلا لذلك ، وجمع من هذا النوع مقدارا عظيم من المال ، ثم محاسبات نظار الأوقاف ، والعزل والتولية فيهم والمصالحات على ذلك ، وقرر على نصارى الأقباط والأروام قدرا عظيا فى كل سنة بحجة المحاسبة على الديور والكنائس، ومما هو زائد الشناعة أيضاً أنه إذا ادِّعي مبطل على إنسان دعوى لا أصل لما بأن قال ادَّعي عليه بكذا وكذا من المال وغيره كتب المقيد ذلك القول ، حُقّاً كان أو باطلا ، معتولا أو غير معقول ، ثم يظهر يطلان الدعوى أو صحة بعضها ، فيطالب الحصم بمحصول القدر الذي ادعاه المدعى ، أو سطره الكاتب ، يدفعه المدعى عليه للقاضى على دور النصف الواحد ، أو يحبس حتى يوفيه ، وذلك خلاف ما يؤخذ من الحصم الآخر . وحصل نظيرها . لبعض من هو ملتجئ لكتخدا بك فجيس على المحصول ، فأرسل الكتخدا يترجى في إطلاقه والمصالحة عن بعضه فأني، فعند ذلك حنق الكتخدا وأرسل: من أعوانه من استخرجه من الخيس. ومن الزَّيادانيُّ في نغمة الطنبور كتابة. الاعلامات، وهو أنه إذا حضو عند القاضي دهوي يَثَّاصُد من عند الكتخدا، أَوْ الْبَاشَا يرجع به مع القاصد تقييدا أو إثباتاً عِنْ فعند ذلك لا يكتب له ذلك الإعلام إلا بما عسى لا يرضيه ، إلا أن يسلخ من جلده طاقاً أو طاقين ،: وقد حكت عليه الصورة وثابع الباشا أو الكتخدا للازم له يستعجله ، ويساعد، كتخدا القاضي عليه ، ويسليه على ذلك الظفر والنصرة على الحصم ، مع أن الفرنسيين الذين كانوا لا يتدينون بدين لما قلدوا الشيخ أحد العريشي القضاء، بن المسلمين بالمجكمة حد دوا له حدا في أخد المجاجبيل لا يتعداه ، بأن يأخذ على ﴿ المائة اثنتُ نقط، له منها جزء وللكاتب جزء , فلما زاد الحال وتعدى إلى أهل، الدولة رتبوا هذه الحمعية ، فلما تكاملوا بمجلس بيت البكرى ؛ كتبوا عرض. عبضر ، ذكروا فيه بعض هذه الأحداث والتسوا من ولى الأمر رفعها ورجوا من المراحم أن يجرى القاضي ويسلك في الناس طريقاً من إحدى الطرق. الثلاث : إما الطريقة التي كان عليها القضاة في زمن الأمراء المصريين ، وإيها الطريقة التي كانت في زمن الفرنسيين، أو الطريقة التي كانت أيام مجيء:

الوزير ، وهي الأقرب والأوفق . وقد اخترناها ورضيناها بالنسبة لما هم عليه الآن من الجور . وتمموا العرض محضراً ، وأطلعوا عليه الباشا ، فأرسله إلى القاضي ، فامتثل الأمر ، وسجل بالسجل على مضض منه ، ولم تسعه الخالفة . ا ه »

وتخن إذا اضطررنا إلى ذكر هذه الحوادث فلكى ندل بها على تلك الإدارة . ولاتفهم سوء حالتها إلا بما تحيف البلاد من شرور القائمين عليها . وإذا ذكرنا الأشخاص فلنستدل على أعمالهم ، فقد ذكر التاريخ أن الوزير سنانا فاتح اليمن وتونس ووالى الشام ومصر وقد تولى الصدارة غير مرة خلف ثروة أقل ما يقال فيها إنها مجموعة ثروة قسم عظيم من الولايات العربية (١) إذا وجد بعضها في أحد متاحف الغرب عد عنياً بما في تركته من غرائب .

(١) ورد في كتاب ( الباشات والقضاة للمقار ) ما يأني :

إن تركة الوزير سنان كان فيها ماثة وستون مصحفاً مرصعاً بالدر والجواهر وثلاثون طستاً وإبريقاً من الذهب مرصمة بالدر والياقوت وخمسة ضناديق زبرجد عليها خمسة أقفال من الذهب مرصعاً بالجوهر وفي داخسل كل صندوق منها ماثنا مثقال من الإكسير كل مثقال منها على ألف قنطار من الحديد يستحيل ذهبًا خالصًا وشعلر نهج بيادقة البيض ماس وبيادقة السود لعل وماثتا مرآة مرصعة بالدر والياقوت ، واثنان وثلاثون زوجاً من الركابات ذهباً مرصمة بالدر والياقوت ، وستون « رختاً » من الذهب مرصعة بالجوهر ومثلها سلاسل ذهبية ، وأربعائة رخت فضة مطلية باللهب ، ومائة وستون رشمة ذهب وأربعائة رشمة نضة ومائة وستون سرجاً مرصماً بالدر والياقوت ومائة وستون عباءة مكللة باللؤلؤ الرطب ، ومائة وستون سكيناً ذهباً مرصعات بالدر واليواقيت ، وثلثماثة وأربعون تاجاً مرصعة بالحواهر ، ومائتان وستون «حايليا » مرصمة بالدر والجواهر ، ومائة وسنون خنجراً ذهباً مرصمة بالماس، ومائتان وثلاثون زناراً من الحوهر ، وماثنان وستون « بازوند » مرصمة بالجواهر ، وخمسة وثلاثون صندوق كتب مرصعة باليواقيت والممدن ، وسفرة صحون وثلاث صوان من ذهب وحميمهاً مرصعة ، وعشر طاسات بأغطية وتحمّها صوانيها ، وعشر مباخر وعشرة قهاقم ذهب مرصعة بالدر والجوهر،، وخمسة وستون خاتماً من الماس ، ومائة وأربمة وأربمون خاتماً من الياقوت الأحر ، وماثتا خاتم من لعل ، ه مثلها من "ياقوت الأصفر والأزرق والزمرد الحائص ، وسبعون وسادة كل راحدة إيمائتي دينار ، و مائتان و ستون و سادة المرصمة بالجواهر ، و ستون قفلا و مفتاحاً مرصمات بقطم ماس في كل قفل منها نحو ألف دينار ، وقبضة ماس مقدار كف الإنسان لا نظير لها ، وأربعه عماعدين من ذهب وتحتها سفرها مرصمة بالجواهر قوموها بمائة أالف ديار ، وماثة وخمسون خامة دير اصركل والبيده منها تساوى مائة دينار،، وسهمون خلمة مرصمة بالجواهر. قيمة كل واحدة ألف دينار ، وثلاث صور عجاب قيمتها ثلاثة آلاف دينار ، وثلثائة فروة سمور قيمة كل واحدة منها خمسانة دينار ، وأربعائة فروة وشق تيمة كل واحدة ثلثمائة دينار وأربعائة –

وهذا الفاتح هو الذي أمر بقتل أمراء اليمن ومشايخها وكانوا جاءوه من بعيد للسلام عليه ، فغرس الأحقاد في صدور اليمانيين على الترك قروناً . وهكذا يقال في أحمد الجزار والى الشام وعكا فإنه لم يبق على ثروة ولم يعف عن إنسان . ولو شئنا أن نعده أمثالها لما ضن التاريخ العماني علينا بمئات سودوا صيفته . وأكثرهم يقف الوقوف على الجوامع والمدارس فقد قيل إن سنانا قام بأعمال خبرية قدر المنفق عليها بمليوني جنيه ذهب بسكة زماننا منها جامع بدمشق ، والحزار عمر جامعاً بديعاً في عكا .

قال ريشاروود(١): كان الولاة لعجزهم وضعف قوتهم يضطرون إلى الانفاق مع أعيان البلد على تنفيذ أغراضهم ويشاركونهم فى دسائسهم وجرائمهم وسرقاتهم ، ولم يكن بين موظنى الحكومة أحد يحق له أن يكاتب الحكومة المركزية إلا هولاء الولاة ، وبديهى أنهم لا ينبئون الباب العالى بحقيقة الحالة الإدارية ولذلك كانت الحكومة المركزية نجهل أحوال الولايات كل الجهل . وقال إنه سادت المحاكم حالات رديئة مثل اسماع شهادة الزور وتناول الرشوة وعمت الفوضى كل مصالح الحكومة حتى صارت واردات الدولة مأكلا للمختلسن .

مع فروة ناقة وغيرها قومت كل واحدة بسبعين ديناراً ، وثمانية أباريق كبيرة من نحاس أصغر في جوف كل إبريق منها مائة ألف دينار ، وستة وسبعون كيساً في كل كيس ثلاثة آلاف دينار وثلاثمانة شمامة من العنبر إلى غير وثلاثة وثلاثة والعود الخالص المحتوم وثمانية آلاف حل وألف بغل وتسمائة فرس وحصان لا كوبه خاصة بسرج حرير وما عدا الصيني والنحاس والبندق المجرهر والدروع والقامات والسناجق المذهبة وعدة «الشكار» مع طاساتها الذهب وأشياء كثيرة لا يمكن حسرها .

وأمثال سنان كثير عن جعوا الأموال من دماء الأمة ومنهم الوژير رسم الذي ولى الصدارة خس عشرة مرة وكان من وزراء سليمان القانوني قال فيه مؤرخو الترك إنه زاد في أموالاللولة وما قصر أن ينتني أيضاً فكان يملك مام مزرعة و ٢٧٦ طاحوناً و ١٧٠٠ عملوك ، و ٥٠٠٠ حسان و ١١٠٦ جال ومن الحلى والجواهر ما لا يقدر بمال وبعضه مما قدر بأحد عشر مليوناً وربع مليون دوكاً ذهب ومن النقد مليوني دوكاً ذهب عدا ما صرفه على الأهمال الحميرية من جوامع ومدارس عرها في ذوق وروسجق وحاة .

<sup>(</sup>١) الإسلام والإصلاح تقرير لريشاروود.

وما كانت إدارة بقية بلاد العرب بأحسن مما كانت فى الشام ومصر ولا أكثر ها من القوانين والتراتيب الإدارية . فالحجاز يحكمه أشراف مكة مع وال للدولة يتقاسمان المغانم فيئن الناس من الظلم ، واليمن تثناز عها سلطتان سلطة بني عثمان في تهامة وسلطة أئمة الزيدية في الجبال ، والأتراك أبداً هناك فى حالة حرب واحتلال مؤقت . والدولة تنفى إلى اليمن كما تنفى إلى طرابلس الغرب من تغضب عليهم ، وبالنظر لبعدها ما كان يرضى بالتوظف فيها إلا من ضاقت سبل الأعمال أمامه. فكان اليمانيون من هاتين الطبقتين في مصيبة والبلاد تحكم بقواعد العشائر وعاداتهم ليس فيها طرق و لا مدارس ولا مصانع كسائر الولايات ، وأخرب البلاد ما يشب فها من حروب وغوائل دامت إلى أن عقدت الدولة مع إمام الزيدية فى سنة ١٣٢٩ هـ. معاهدة اعترفت به وبمذهبه وسلطته اعترافاً رسمياً . وسواحل اليمن كانت أبدآ في فوضي ولم ينتشر الأمن في ربوعها إلالما ارتبطت بحكومة الهند الانجليزية فأصبح لكل إمارة وناحية إدارة خاصة بها . ونجد لا شأن لقبائلها البدوية إلا أن تتقاتل وكان الأمن مفقوداً فيها كسائر البوادي ، وأقر آل سعود وبعدهم آل الرشيد الأمن في ربوعها لما حكموها . وكان العراق بأيدى الولاة في الظاهر وأيدى متزعمة القبائل في الحقيقة ، حتى أصبح بعد عمرانه القديم بادية إلا قليلا ، لولا بقع من مجموعات سكان تنزل أرجاء بغداد والبصرة والحلة والموصل وغيرها . وسلطة الدولة لاتكاد تتعدى الحواضر شأنها في كثير من الولايات العربية، والقاصية بأيدى أرباب الزعامات والاقطاعات. وأخذت بعض الولايات التي تولاها عظاء من رجال السلطنة في العهد الأخير تؤسس فيها قواعد الإدارة وتكثر فيها مواكز الحكومة من أقضية وألوية فقد أسسوا لواءين في جنوب الشام و شرقها « لواء الكرك » و « لواء دير الزور » فدخل عرب البادية فى حياة الزراعة وخف اعتداؤهم بعضهم على بعض وبطل الغزو أوكاد لاستلاب المواشي . ولما أنشئت السكة الحجازية بن دمشق والمدينة بدأ الأمن يستنب والبادية تحس طعمالسكني وعمرت على بعض جانبي الخط قرى ومزارع ·

وفى الحق أن الدولة أنشأت، بعد تتظيم الولايات، ترسل ولاة ومتصرفين لا بأس باقتدارهم، ومنهم من كانوا يحاولون الإصلاح ما أمكنهم ويقرون العدل بعض الشيء ويؤمنون السبل بالقليل من القوات التي كانت لهم من الحند والدرك والشرطة، ومنهم من أنشأ مدارس وطرقاً كما فعل الوزير مدحت في العراق والشام. وقد كتب من دمشق في إصلاح الإدارة إلى الآستانة يقول: إن الأوامر التي تصدر من الآستانة إلى الشام محصورة في طلب المال والحند فقط، وبذلك بطل العمل بالقانون والأصول المتبعة وفتحت أبواب سوء الاستعال، وما عدا بعض زجال من الموظفين أصبح كبار العال وصغارهم لا يلتفتون إلى غير مصالحهم فطراً على المعاملات خلل، وبسوء تأثير ذلك فسدت أخلاق الناس، وكثر القتل والنهب والغارة على الأموال والعروض في كل مكان. واختل الأمن كل الاختلال، قال وإذا ألقينا نظرة على واردات الدولة رأينا الحراج والأموال قد نزل ارتفاعها إلى النصف وخربت مسائل الأعشار البلاد وقل البدل العسكرى (الحزية). كتب هذا قبل نحو ستين سنة والدولة آخذة في تقليد الغربيين في إدارة بلادها.

أما سائر الولايات والألوية المستقلة كبرقة وطرابلس وتونس وما إليها فقد كان سلطان الترك فيها اسمياً وكانت تقنع منها بخراج معين ، وتقيم بها حامية ، وتوسد أمهات الوظائف الكبرى إلى الأتراك شأنها في كل ولاية . ومنذ استولت على طرابلس بعدسنة ٩٧٧ه و قعت في أيدى جيشها الانكشاري (١) فاختل نظامها واستبدوا بالحكم ومدوا أيديهم إلى ما في أيدى الناس و فرضوا على الأهالي ضرائب مما لا قبل لم به ، وكثر طغيانهم حتى اضطر كثير من رؤساء القبائل إلى الثورة عايهم في أزمان متتالية تخلصاً من حكمهم الحائر . وكن القضاة إذا مات الميت أرسلوا للوارث وطالبوه بدفع سدس ماله وسموا ذلك «وريضة» . وربما أفحش المقدر للأموال الموروثة فقدرها بأكثر مما تساوى فيخرج بذلك الوارث من الفلاحين من الفلاحين فيخرج بذلك الوارث من إرثه . وقد يمهل الوالى المعوزين من الفلاحين

<sup>(</sup>١) التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار لابن غلبون .

في أداء ما عليهم من الأتاوات حتى إذا أدوا ما عليهم باعهم من قائد آخو وسلطه عليهم ، ويزيدون في العشور حتى ليجعلون الكيلة توازى ثلاثاً من الكيلات المقررة لقسمة الحبوب ، وهكذا في خرص الزيتون والنخيل ، ومن بقص من شجره شيء ولو النصف لا تسمع شكواه ويلزم بأداء ما كان يدفع على شجره قديماً ، وقد يجعلون خراج الأرض على الحاجم ، ومنذ سقطت تونس ( ٩٣٥ ه ) في أيدى العبانيين أخذ العال يتوارثونها وظلت كأنها مستقلة تنجد الدولة في بعض أيام حروبها العظيمة بشيء من المراكب والجند وفي تواريخ تونس أنه كان من هؤلاء العال ثم من أمرائها الحاليين من يعنون قليلا بتحسن الإدارة والجباية ويعمرون ما تشتد الحاجة إليه من المعالم . ونبغ فيها أواخر القرن الماضي الوزير خير الدين فأحيا مصانعها وزارعتها ، ونشر محمد باي الثاني ( ١٢٧٦ ه) قانوناً دعاه عهد الأمان (١) الحقوق العامة ، وكفل لتونسيين حرياتهم وأموالهم وأعراضهم .

وكان الأغافى تونس على عهد الحكم التركى المباشر يجلس فى الديوان ويقوم أكبر الشواش (٢) بين يديه والترجمان بإزاء الأغا، فإذا أخذوا أمراتبهم قام خطيهم فدعا للسلطان والعسكر وقرئت الفاتحة ثم يخرج مناديهم عند الباب يقول من له دعوى فليدخل ، فإذا دخل قابله الترجمان وتعرض القضية فإن كانت من الأمور الشرعية ردوها إلى الشرع ، وإن كانت قانونية فعلوا بآرائهم وبما جرت العادة به بينهم ولما ظهرت رتبة المفتى فى المائة التاسعة أصبحت أرفع من درجة القاضى ، وإذا أشكل أمر على القاضى بعث إلى المفتى يسأله . والقضاة أتراك يجيئونها من بلاد الترك والغالب عليهم العجمة . فاحتاجوا إلى نائب يكون بين يدى القاضى ، يكون بمثابة قاضى الخصومات ، والقاضى التركى مقام قاضى الجاعة .

هذا ما نعاله صاحب المؤنس وهذه العجمة الغالبة على قضاة الترك التي

<sup>(</sup>١) تاريخ تونس لحسن حسى عبد الوهاب .

<sup>(</sup>٢) المؤنس في أخبار إفريقية وتونس.

أشار إليها كانت سبباً عظيا من أسباب سوء الإدارة وسوء التفاهم بين الحاكم والمحكوم منذ زمن الأطول. وكيف يفهم القاضي أو الوالى أقوال المتقاضين والشاكين إذا كان أعجمياً ، بل كيف يفهم مع عجمته الحكم الشرعي من كتب العرب ، والشريعة عربية . وهل للوالى أو الشاويش أن يؤثر في نفوس من يتولى أمرهم إذا لم يستطع التفاهم معهم ، بل أن يخطبهم إذا دعت الحال . وأني لابن العرب أن يفهم كلام التركي في زمن ضعفت فيه أيضاً ملكته في لغته ! ولذلك خرجت الدولة العمانية من بلاد العرب ، ومنها ما حكمته ثلاثة قرون ومنها ما حكمته أربعة ، وهي لا تعرف روح الملك و أهلها .

وفى معلمة الإسلام<sup>(١)</sup> أنه كان من فتح الترك شهالى إفريقية وضع حد لتوسع دول النصارى فيها وإنقاذ المُسلمين في أرجائها من توسع الإسبان في استيلائهم على بعض بلدانها (١٦١٥ م) فأسس الترك مملكة تناولت بلاد الغرب الأوسط وتولاها « بكلر بك » من قبل الدولة العثمانية ولم يبق غير مدينة وهران بيد الإسبان ، ولم تتناول سلطة الأتراك الفعلية في الجزائر غير محيط من الأرض لا تتجاوز مساحته خسة وسبعين ألف كيلو مثر مربع أو سدس بلاد الجزائر ، وظل الباق في أيدى أناس من المتغلبة ، ومن القبائل المستقلة ومنها ما يدفع خراجاً للسلطان فلم يبق أمام الترك غير اتباع سياسة « فرق تســد » بين القبائل والمتزعمن والبيوت المتغلبة وكذلك كانت سياستهم مع الخاضعين لسلطانهم مباشرة . دام الحال على ذلك نحو ثلاثة غرون ، والقتل يفشو في البادية والحاضرة ، على مثال ساثر الولايات العُمَانية ، ومن الولاة من كانوا يعينون من الآستانة إلى ثلاثين سنة ، تعضد سلطانهم خمسة آلاف جندى انكشارى ثم تغلب بعض أغواتهم على الحكم فلم يبق للوالى المعين من دار السلطنة غير سلطة اسمية وكان عَهد الأغوات عُهد اضطراب وفتن ويلتى عامة هؤلاء الأغوات حتفهم بأيدى جند الانكشارية ، ولما ضايقت الدول البحرية الأوربية الجزائر لحملها على منع قرصان البحر من الاتجار بالرقيق ،

<sup>(</sup>١) معلمة الإسلام . مادة الجزائر .

وكانت تجارته من أعظم أسباب غنى الحزائريين مدة ثلاثة قرون ، بل من أهم موارد الحكومة فى هذه الولاية ، عاد الولاة يظلمون الرعايا فى اقتضاء الحباية ، أو يلقون أنفسهم فى أحضان اليهود يقبر ضون مهم الأموان ليصرفوها فى إدارة البلاد . وكثيراً ما كانت الفتن تنتشر بين السكان لكثرة المغارم والمظلم ، ومن سنة ١٦٧٧ إلى سنة ١٨٣٠ قتل بيد الحند العثاني من الدايات أو الولاة فى الحزائر ممانية عشر والياً ، وكان الحند هم الذين يختارون الوالى فى العهد الأخير ، ويتمتع بسلطة واسعة ويعينه مجلس أو ديوان مؤلف من فى العهد الأخير ، ويتمتع بسلطة والمعتمرية وأملاك الدولة وغير ذلك ، خسة وزراء يتولون مسائل المال والحندية والبحرية وأملاك الدولة وغير ذلك ، وحمله التخبط حتى جاء الفرنسيس واستولوا على الحزائر فى سنة ١٨٣٠ وجعلوها مستعمرة لهم . وهكذا بتى الفرق محسوساً بين الأرباف وقواعد وجعلوها مستعمرة لهم . وهكذا بتى الدولة بعض الشيء والأصقاع التي نجت من سيطرة عمالها ، كأن القرى والدساكر من غير هذا العالم ، ومن قرن لا يعد سيطرة عمالها ، كأن القرى والدساكر من غير هذا العالم ، ومن قرن لا يعد فى هذه القرون . \_ \_

وبعد ، فهما قبل فى فساد الإدارة العنانية منذ القرن العاشر إلى الثالث عشر من الهجرة فإن فجر القرن الرابع عشر انبلج عن إجماع الحاكم والمحكوم على قبح هذه الإدارة وإرادة الإفاقة من كابوسها صيانة للبلاد . ورأينا الدولة فى آخر أيامها ترسل مفتشين لكشف أحوال عمالها فى المالية والداخلية والقضاء والحربية وغيرها ، ورأينا منهم طبقة صالحة فى الحملة إذا يحثوا سقطوا لا محالة على الحلل المتسرب إلى الأوضاع الحكومية ، وكانوا يضعون التقارير النافعة لما شاهدوا وحققوا ، لكن التنفيذ كان قليلا ، وندر أن يؤخذ عامل مجرم على يقرر فيه ، وغاية ما يناله من عقوبة أن ينقل إلى ناحية أخرى أو يترك مدة بلا عمل ويلتى الستار على جنابته أو جريمته . وكان من الصعب إذا كان للموظف حام يحميه إزال العقوبة به ولو كان قاتلا . أما سرقة مال الدولة وتعريق لحم الملة فهذا عما لا يؤبه له كثيراً . وعلى هذا كان الناس فى هذه الإمبر اطورية العظمى بين مظلوم وظالم ، ينفذ فيها القانون على فقراء الرعية غالباً ، وقد يستثنى من أحكامه من كان له شافع من ثروة وجاه وقرابة ونسب

قال لاموش: ائن كان في تنظيم الإدارة في المملكة العثمانية عيب فاحش الظهور لهو في صور التنفيذ لا في الأصول ، ومنشأ النقص هو السلطة المطلقة الذاتية التي يتمتع بها الحكام فمن بعدهم ، وبيع المناصب وجباية الضرائب ، وشيوع الاختلاس في أموال الدولة، وفشو الرشوة . وإذا قيست إدارة العثمانيين بإدارة معظم المالك الأوروبية فى ذلك العهد روَّى فى الإدارة العثمانية ترتيب وسلطة ثانية هي أتم مما كان من نوعها ، عند غير هم ، وجذه المركزية وبالإدارة المطردة كتب للملكة العثمانية ، على ماكان لها من المشاكل الخارجية ، أن تبلغ درجة عالية من القوة ، وأن تحتفظ بها إلى آخر القرن التاسع عشر ، وما منع الإسلام سلاطين العمانيين من رعاية النصارى في المملكة ، لما عرف من أن فتحهم الروم أيلي والآستانة ثم فتح بلاد المجر قد زاد في عديد رعاياهم من النصارى ، ومهم العنصر المنتج العامل فى الزراعة والتجارة والمال ، ومهم يجبى قسم عظيم من ارتفاع الدولة . وقال أيضاً من سوء طالع تركيا أنَّ جزءاً عظما من القوانين الحديدة ، لما عاقت العواثق عن تطبيقها ، ظلت مكتوبة في الورق ، فقيل بعد ذلك إنه كان لتركيا قوانين جيدة ولدمها من ضروبها شيء كثير ، ولكن يعوزها التطبيق فقط . وقال جلال نوري<sup>(٢)</sup> : إنا لنرى والأسف ملء قلوبنا أن جنسنا التركي ليس على استعداد كبير للإدارة ، فقد وضعت أسس ترتيبات مهمة في عهد أورخان ومراد خداوندكار فحالت قلة أهليتنا لها دون الاحتفاظ بها ، وكان عجزنا في الإدارة محققاً ، ولنا أن نقول إن المسألة الشرقية بمعناها الحقيقي هي مسألة إدارة ، أو بتعبير أصح مسألة قلة إدارة ، ولولا فساد الإدارة ما وجدت روسيا ومن لهن علاقة بالشرق من الدول سبيلا إلى الدولة العيَّانية ينفذن منه إلى إثارة العناصر المختلفة في السلطنة . وكل ما أصابنا ناشئ من خلل الإدارة ، وباختلال إدارتنا قامت في العهد الأخير بعض العناصر العمانية فنزعت إلى الاستقلال ، ودفعت إلى تأليف إدارات مستقلة وإنشاء حكومات قامت على السلطان القومى . وما احتفظت أمة قط بوحدتها إلا محسن إدارتها .

<sup>(</sup>١) تاريخ تركيا للاموش (بالعرنسية ) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ تدنيات عثمانية لجلال نورى ( بالتركية ) .

## السياسة في الإسلام

## . سياسة الرسبول:

كان أول الناس إسلاماً زوج الرسول خديجة بنت خويلد وأبو بكر الصديق وابن عمه على بن أبى طالب وهو طفل ومولاه زيد بن حارثة . وقضى نحو ثلاث سنين منذ نبوءته وهو يعمل مستخفياً يجتمع إليه أصحابه في دار الأرقم بن أبى الأرقم سابع سبعة في الإسلام . ودعيت هذه الدار دار الإسلام (۱) لأن فيها دعا الرسول إلى التوحيد ، ومنها خرج المسلمون لما أسلم عمر بن الحطاب وكبروا وطافوا بالبيت ظاهرين .

وأخذ الرسول ينذر عشيرته الأقربين من بنى هاشم وبنى المطلب قائلا: ما أعلم إنساناً فى العرب جاءكم بأفضل مما جئتكم بخير الدنيا والآخرة (٢٠)، فأيكم يؤازرنى على هذا الأمر ، على أن يكون أخى ووصيتى وخليفتى فيكم، فأحجم القوم . وقام بالأبطح من ضواحى مكة فقال : إنى رسول الله أدعوكم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام التى لا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا ترزق ولا تحيى ولا تميت ، فاستهزأت به قريش ، وقالوا لأبى طالب إن ابن أخيك قد عاب آلهتنا ، وسفه أحلامنا ، وضلل أسلافنا ، فليمسك عن ذلك ، وليحكم فى أموالنا ما يشاء . فقال الرسول : إن الله لم يبعثنى لجمع الدنيا والرغبة فيها ، وإنما بعثنى لأبلغ عنه وأدل عليه . وقال لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أدع هذا الذى جئت به ما تركته .

وأخذ يوافع الموسم كل عام<sup>(٣)</sup> ويتبع الحجاج فى منازلهم فى المواسم ، بعكاز ومجنة وذى الحجاز من أسواق مكة وضواحيها ، يدعون إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة ، فلا يجد أحداً ينصره ولا يجيبه . وإنه

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد . (٢) تاريخ أبي الفداه .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد .

ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة ويقول: أيها الناس قولوا لا إله إلاالله تفلحوا ، وتملكوا بها العرب، وتذل لكم العجم. وقال(١) بعثت إلى الناس كافة ، فإن لم يستجيبوا لى فإلى قريش ، فإن لم يستجيبوا لى فإلى قريش ، فإن لم يستجيبوا لى فإلى وحدى.

كان أبوطالب عم الرسول يرعاه ويحميه من أذى قريش ، وعمه أبو لهب يضطهده ويؤذيه ويؤلب قريشا عليه . وهلك أبو طالب ثم زوج الرسول خديجة ، فذهب النصير والعشير ، وعظمت عليه المصيبة بموتهما ، ووصلت قريش من أذاه إلى ما لم بكونوا يصاون إليه فى حياة عمه : يهزأون بدعوته ويكذبونه ، ويضعون الشوك في طريقه ، ويحثون التراب على رأسه ، ومنهم من يطرح عليه أو في برمته (٢) رحم شاة ، فيقف على بابه ثم يقول : يا بنى عبد مناف ، أي جوار هذا .

أغرت قريش سفهاء ها به ومن قبل النبوة كانت تدعوه الأمين لما رأت من أمانته ومروءته ، وصدق حديثه وحسن جوابه . ولطالما حكمته قبل مبعثه في معضلاتها فحكم بالحق ، وقد شهد حلف الفضول على التآسي بين قريش وعدم التظالم ، واشترك في حرب الفجار ، ورضى العشائر بحكمه يوم اختلفوا فيمن يرفع الحمر الأسود إلى محله في الحرم ، حتى قال قائل ممن حضر من قريش وقريش كلها حضور – متعجباً من فعلهم وانقيادهم (٣) إلى أصغرهم سناو أقلهم مالا ، فجعلوه عليهم رئيساً وحاكماً : أما واللات والعزى ليفوتنهم سبقاً ، وليقسمن بينهم حظوظاً وحدوداً ، وليكونن له بعد هذا اليوم شأن ونبأ عظم .

شق على قريش أن يقوم من بنيها من يزحزحها عن مألوفها من العبادات والعادات ، لا يحفل بما تواطأت على تعظيمه ، ويأتى على نظامهم الاجتماعى الذى كان لايفيد إلا الممولين والملآء(١) ، وكان يقهر الصعاليك والضعفاء .

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد . (٢) بضيم الها، الذور .

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب المسمودى . (٤) رجلَ مل، شي مقتدر .

وكانت مكة فى الجاهلية لا تدين (١) لملك من الملوك ، ولم يؤد أهلها إتاوة ، ولا ملكهم ملك قط ، تحج إلى مكة ملوك حمير وكندة وغسان ولخم فيدينون للحمس من قريش ، ويرون تعظيمهم والاقتداء بآثارهم مفروضاً ، وكان أهلها آمنين "يغزون ولا 'يغزون ، ويسبون ولا يسبون ، وأهلها حلفاء متآ لفُون ، ومتمسكون بكثير من شريعة إبراهيم ، وهي توحيد(٢) الخالق ، وملة الإسلام هي ملة إبراهيم نزل القرآن بتوكيدها . وجاء الإسلام ليأتى على الشرك ، ويحرج العرب من عبادة اللات والعزى ومناة وغيرها من أصنامهم إلى توحيد الخالق تعالى .

ضاقت مكة بمن أجابوا الدعوة من المسلمين، ومنهم من ليس له عشيرة تحميه ، فأمر الرسول بعض أصحابه بالهجرة إلى الحبشة فهاجر إلها نحو ثمانين رجلا وثماني عشرة امرأة سوى الأبناء. وسافر إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصرة ، فعاد وقومه أشد مما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه إلا قليلا مستضعفين(٢) ممن آمن به . ورجع أصحابه إلى مكة من الهجرة الأولى فاشتد عليهم قومهم (١) ، وسطت بهم عشائرهم .. وَلَقُوهُمُ أَذَى شَدِيداً ، فأَذَنْ لَمُم الرسول في الحروج إلى أرض الحبشة مرة بالنية، فكانت خرجهم الأولى أعظمها مشقة ، ولقوا من قريش تعنيفاً شديداً ، وكبر عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره ، وغضبوا على الرسول وأصحابه ، وأجمعوا على قتله ، وكتبوا كتابآ على بنى هاشم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يخالطوهم وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة ثم حصروا بني هاشم في شعب أبي طالب وانحاز بنو المطلب بن عبد مناف إلى أبي طالب في شعبه مع بني هاشم ، وخرج أبولهب إلى قريش فظاهرهم على بني هاشم وبني المطلب، وقطعوا عنَّهم الميرة والمادة ، لمكانوا لا يخرجون إلا من موسم إلى موسم ، حتى بلغهم الحهد ، وسمعت أصوات صبيانهم من وراء الشعب ، لمن قريش من سره ذلك ، ومنهم من ساءه , ومكت الرسول في الشعب سلتين وقيل أكثر .

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ليافرت . (٢) تعتبر البيعدادي :

<sup>(</sup>١) عليقات ابني تنعد .

<sup>(</sup>۴) تاريخ النابرى :

وكان من ضروب الأذى الذى تُلحقه قريش بالمستضعفين من المؤمنين ، أن يلبسوا بعضهم أدراع الحديد ، ثم يصهرونهم في الشمس ، أو يلصقون ظهورهم بالرَّضَف (۱) حتى يذهب لهم متنهم ، ويجيعونهم ويعطشونهم حتى ما يقدر أحدهم أن يستوى جالساً من شدة الضر الذى نزل به ، ويقولون له آللات والعزى إلهك من دون الله ؟ فيقول : نعم ، حتى اضطر الرسول أن يحث المؤمنين ألا ينزلوا إلا مع المسلمين ، لما كان يلحقهم من أذى المشركين إذا جاوروهم لأنهم لا عهد لهم .

كل هذا والرسول لا يفتأ يعرض نفسه على القبائل فى مواسم الحج ، ويقف بمنى على منازل القبائل من العرب<sup>(٢)</sup> فيقول : يا بنى فلان إنى رسول الله إليكم يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأوثان ، وأن تؤمنوا بى وتصدقونى ، وما كان يسمع بقادم يقدم من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له أو عرض عليه ما عنده .

واهتدى به فى بعض السنين ستة من الخزرج من أهل مدينة يثرب وأهلها قبيلتان الأوس والخزرج يجمعهم أب واحد وهم يمانيون – وبين القبيلتين حروب، وهم حلف قبيلتين من اليهود يقال لها قريظة والنضير. فذهبوا إلى قومهم يدعونهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم. وجاءه من قابل اثنا عشر رجلا من أهل يثرب أيضاً، فأساموا وبايعهم بيعة النساء، وبيعة النساء ألا يشركوا بالله شيئاً، ولا يزنوا، ولا يقتلوا أولادهم. فعادوا إلى المدينة ينشرون الدعوة المحمدية الله المدينة ينشرون الدعوة المحمدية الله المدينة ينشرون الدعوة المحمدية الله المدينة ينشرون الدعوة المحمدية المدينة الم

وما برح المؤمنون بالرسالة يكثرون سنة فسنة ، حتى رأى الرسول فى السنة الثالثة عشرة من مبعثه أن صاجر إلى يثرب ليكون والمؤمنين به بمأمن من الأذى ، وينفسح أمامه الحجال لنشر دعوته ، وما أن عامت قريش أنه صار له أنصار وأصاب من غيرهم بغير بلدهم ، وأن أصحابه بمكة لحقوا به ونزلوا

<sup>(</sup>١) الرضف الحجارة المحاة . (٢) تاريخ الطبرى .

ينرب وأصابوا ثمن آمن منعة ، ورأوا « ظهور الرسول وعلو حقه ، حتى اجتمعوا في دار قصى بن كلاب ، وهي دار ندوتهم (١) فأجمعوا رأيهم على أن « يأخذوا من كل قبيلة وجلايضربونه يسيوفهم ضربة رجل واحد ليضيع دمه في القبائل » .

وجاء مدينة يثرب فآخى بين المهاجرين والأنصار (٢) ، آخى بينهم على الحق والمؤاساة يتوارثون بعد المات دون ذوى الأرحام . وكانوا تسعن وقيل مئة ، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار ، وظلوا على هذه المؤاخاة حتى نزلت فى وقعة بدر آية ، « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله » فنسخت هذه الآية ماكان قبلها ، وانقطعت المؤاخاة فى الميراث، ورجع كل إنسان إلى نسبه وورثه ذوو رحه .

وكتب الرسول كتاباً فى يثرب وكانت أرض يثرب اليود بين المهاجرين والأنصار وبين اليود ، أقرفيه اليود على دينهم وأمواكم ، وعاهدهم ووادعهم ، واشترط عليهم وشرط لمم ، جاء فيه : أن المؤمنين لا يتركون مفرحاً (٢) بينهم أن يعلوه بالمعروف فى فداء وعقل ، والإنجالف مؤمن مؤمن مؤمن منهم أو ابتغى دسيسة ظلم أو إثم أو عدوان دونه . وأن المؤمنين المتين على من بغى منهم أو ابتغى دسيسة ظلم أو إثم أو عدوان

<sup>(</sup>۱) بني هذه أأدان قصى بن كلاب ، وهي أول دار بنيت مكة من دو، تريش يجتمعون إليها فتلقى نيها الأمور، ، ثم كانت تجتمع نيها فتشاور في حروبها وأمورها وثعلد الألوية وتزوج من أراد التزويج .

<sup>(</sup>٣) المهاجرون هم أول من عبد الله في الأوض ، عصوا بتصديق الرسول والإيمان به به والصبر معه على الشدة من قومه ، وإذلائم وتكذيبهم إياد ، وكل الناس عالف لمم زار فلم يستوحشوا قلة عددهم وإزراه الناس بهم . والأنصارهم اللين قصروا الرسول في ساعة العسرة ، وهم الأوس والخزرج قال الآملي في كتاب الأحكام ؛ اختلفوا في سسى الصحابي فلاهب أكثر أمهاينا وأحد بن حنول إلى أن الصحابي من رأى النبي وإن لم يختص به اختصاص المصحوب وطالت معبته . وذهب آخرون إلى أن الصحابي إنما يطلق على من رأى النبي واختص به اختصاص المصحوب وطالت معبته قانس وأعد عنه العلم . ووجع الآمدي الرأى الأول . أن هذا الامم إنما سمي به من طالت معبته النبي وأعد عنه العلم . ووجع الآمدي الرأى الأول . وسمى المهاجرون مهاجرين كانهم تركوا دادهم ومساكنهم وخقوا بدار يسلم بها أهل ولا مال، حين هاجروا من مكة إلى المدينة . وذو الهجرتين من الصحابة من هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة . والتابعون واحدهم تابعي و تابع تيل هو من صحب صحابياً وقيل من لقيه وهو الأطهر .

<sup>(</sup>٢) المقرح الميمثل بالدين .

أو فساد بين المؤمنين ، وأن أيديهم عليه جميعاً ، ولوكان ولد أحدهم ، ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر ولا ينصر كافر على مؤمن ، وأن ذمة الله واحدة يجبر عليهم أدناهيم ، وأن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس ، وأن مز ُ اتبع المسلمين من يهود ، فإن له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم ، وأن سلم المؤمنين واحدة ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم ، وأن كل غازية غزت مع المسلمين يعقب بعضها بعضاً، وأن المؤمنين يبيي على بعضهم بعضاً بما نال دماءهم فى سبيل الله ، وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه ، وأنه لايجبر مشرك مالا لقريش ولانفساً ، ولا يحول دونه على مؤمن ، وأن من اعتبط(٢) مؤمناً قتلا عن بينة فإنه قود به إلى أن يرضي ولى المقتول ، وأن المؤمنين عليه كافة ، لا يحل لهم إلا قيام عليه ، وأن البهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ، وأن للبهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم ، إلا من ظلم وأثم ، فإنه لايوتغ (٣) إلا نفسه وأهل بيته، وأن بطانة يهودكأنفسهم وأنه لايخرج منهمأحد إلا بإذن محمد وأن الحاركالنفس غير مضار ولا آثم ، وأن بينهم النصر على من دَّهـِـم يثرب. وإذا دُعوا إلى صلح يصالحونه إلامن حارب في الدين ، على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم ، وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظلم أوآثم ، وأنه من خرج آمن ، ومن قعد بالمدينة آمن إلا من ظلم أو أثم .

وبهذا العهد مع أهل يثرب أمن المؤمنين على أنفسهم ، واستعدوا لما يخبثه المستقبل في صدره من الحوادث والكوارث. وكان الرسول في مكة بالأمس داعياً إلى دينه ؛ يتلطف بنشره بين المشركين ، ويتحمل العنت والأذى ، فلما غادر دار أهله وهي دار الشرك إلى بلد بعيد وهي دار النصرة ، قلب لمن

<sup>(</sup>١) يبيى, من البوء أى المساواة .

<sup>(</sup> ٢ ) اعتبط قتل بلا جناية كانت ولا جرية قوجب قتله ، فإن القاتل يقاد به ويقتل ، وكل من مات بغير علة فقد اعتبط ، ومات فلان عبطة أى شابًا صحيحًا ، وعبطت الناقة واعتبطتها إذا ذبحتها من غير مرض . ( ٢ ) لا يوتغ : لا يهلك .

طال عداوً هم له ظهر المحن وكان المكيون وهو بين أظهر هم يحاربونه بأقوالهم ، وهو يسللهم لا يريد منهم إلا القول بالتوحيد ونزع أوضار الشرك . فأصبح بعد الحلاء عهم إلى دار هجرته ، قويا بنفسه و بمن معه ، وأخذ يحاربهم بأقواله وأفعاله .

\* \* \*

وكثرت هجرة المؤمنين إلى مدينة يترب ، وقوى المكيون المهاجرون بالأنصار المدنيين وكان «أول(۱) من بعث الله نبيه بالدعوة بعثه بغير قتال ولا جزية فأقام على ذلك عشر سنين بمكة بعد نبوته يؤمر بالكف عهم ثم أنزل الله عليه : «أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا ». الآية . وأمره بقتال من قاتله والكف عمن لم يقاتله . وقال الله عز وجل : فإن اعتز لوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا » ثمنزت براءة لتمانى سنين من الهجرة فأمره بقتال جميع من لم يسلم من العرب ، من قتاله أو كف عنه ، إلا من عاهده ولم ينتقض من عهده شيئاً فقال : « فإذا انسلخ الأشهر عنه ، إلا من عاهده ولم ينتقض من عهده شيئاً فقال : « فإذا انسلخ الأشهر علم ما المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم عفور مرحم » .

«كانت (٢) الكفار بعد الهجرة مع النبي على ثلاثة أقسام : قسم وادعهم على ألا يحاربوه ولا يولبوا عليه عدوه وهم طوائف البهود الثلاثة قريظة والنضير وبني قينقاع ، وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة كقريش ، وقسم تاركوه وانتظروا ما يولول إليه أمره كطوائف من العرب ، فمهم من يجب ظهوره في الباطن كخزاعة ، وبالعكس كبني بكر ، ومهم من كان معه ظاهراً ومع عدوه باطناً وهم المنافقون » . وهو يوادع ويتطلف وسياست التي علمه إياها ربه : « فها رحمة من الله لنت لهم ، ولو كنت فظاً غليظ القلب علمه إياها ربه : « فها رحمة من الله لنت لهم ، ولو كنت فظاً غليظ القلب علمه إياها من حولك فاعف عهم واستغفر لهم ، وشاورهم في الأمر » .

<sup>(</sup>١) أفسة رسول الله للقرطبي .

<sup>(</sup>٢) المواهب اللدنية للقسفاءة

وشرع الرسول في غزواته وسراياه ، وأول غزواته غزوة ودَّان وهي. غزوة الأبواء ، وتواترت غزواته حتى بلغت إلى حن وفاته سبعاً وعشرين. غزوة وسراياه وبعوثه نماني وثلاثين على أرجح الأقوال ، ومن غزواته أو سراياه ما كان يضرب فيه المكيين في تجارتهم بين الحجاز والشام ، يتسقط عبر قريش إذا اجتازت بأرض المدينة ، ذاهبة جائية بين دمشق ومكة . وقد وفق في أكثر سراياه وغزواته ، لأنه كان يعمل برأي من نجلتهم الحروب من أصحابه ، وعرفوا بالشجاعة وحسن التدبير ، وقد يعمل يما يذهب إليه أصحابه من رأى سديد ، ولا يتمسك بما يراه إذا ظهر له صواب ما اعترض عليه به ، ويقول « الحرب خدعة » أى أن آخر مكايل الحرب القتال بالسيف إذ كان بدؤها خدعة . وقد يحضر بعض الغزوات بنفسه واشترك في بضع منها ووصل العدو إليه مرة وأصابته حجارتهم حتى. وقع وأصيبت رباعيته ، وشج وجهه ، وكلمت شفته ، وانهزم المسلمون يوم حنين وكانوا أعجبوا يعديدهم فجاء التنزيل : « لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاتت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين » . وكان الرسول يفادى بالأسرى ، ويرقق بهم ، وإذا جاءه أهلهم ونساؤهم أو شفع فيهم أحد أصحابه يخفف عنهم أو يطلق سراحهم ولو كان اتى منهم شرآ . وفادى بأسارى بدر على قلر أموالهم ، وكان أهل مكة(١) يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون ، فمن لم يكن له فداء دفع إليه عشرة غابان من غابان المدينة نعلمهم فإذا حذقوا فهو فداوه .

قال الرسول يوم الحديبية وقد قيل له إن قريشاً قد سمعوا بمسيرك فخرجوا ومعهم العود المطافيل(٢) ، قد البسوا جلود النمور(٢٠ يحلفون بالله لا تدخلها

<sup>(</sup>۱) طقت ان سمد.

<sup>(</sup>٢) يريد بالدود المطافيل النساء والصبيان عروا الدور جهر عائد وهي الدقة ذا وضهمت وبعد أيام من وضعها يتوج ولدها عوالمطفل النائة النريبة العهد بالداج معها انفلها يقال أطفات فهاي مطابل ومطابة والجرم مطافل ومطابل لإشباع يريد أسهم جا وا بأجمهم كبارم وصفارهم في غريب المديث لابن الأنبر)

<sup>(</sup>٣) لا ما جاود العماركذاية عن شدة استماد والغنميب تشبيهاً بأخلاق الغمر و شر استه

عليهم أبداً أى مكة : ياويح (١) قريش قد أكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب ، فإن هم أصابوني كان الذي أرادوا ، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا الإسلام وافرين ، وإن لم يفعاوا قاتاوا وبهم قوة . فما تظن قريش ؟ فوالله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله به حتى ينظهره الله أو تنفر دهذه السالفة (٢) .

وفى هذه الغزوة صدته قريش عن زيارة البيت الحرام فأرسل عثمان البن عفان لمفاوضة قريش في مكة وبلغه أنه قتل فقال: لا نبرح حتى نناجز القوم، فدعا إلى البيعة بيعة الرضوان فبايعه أصحابه تحت الشجرة، وهم ألف وخمسائة وخمسة وعشرون رجلا، بايعوه على الموت، وقيل بايعهم على ألا يفروا من الزحف، ولم يتخلف عن بيعته أحد من المسلمين (٢). وعادت هذه البيعة على الإسلام بالنصر المؤزر، وكتب للمسلمين بعدها كل قوة في الأرض العربية، وكان الرسول شعر بالضعف قبل حين، وهم بمصالحة الأحزاب العربية، وكان الرسول شعر بالضعف قبل حين، وهم بمصالحة الأحزاب على ثلث تمر المدينة.

وما كانت غزوات الرسول وسراياه إلا عن دواع اضطرته إلى حرب المشركين. فسبب وقعة الحندق أن قريشاً كانت تبعث إلى اليهود وسائر القبائل اليمونهم على قتال الرسول ، والسبب فى وقعة حنين وتسمى غزوة هوازن ما بلغ الرسول بعد أن فتح مكة وأسلم عامة أهلها أن هوازن وثقيف جمعت فيها جمعاً كثيراً ، وقصدوا محاربة المسلمين ، فخرج إليهم الرسول من مكة فى اثنى عشر ألفاً منهم الثلثان من أهل مكة وهم الطلقاء الذين خلى عنهم يوم فتح مكة وأطلقهم فلم يسترقهم . والسبب فى غزوة الذين خلى عنهم يوم فتح مكة وأطلقهم فلم يسترقهم . والسبب فى غزوة عطفان إلى نجد أنه بلغ الرسول أنجعاً من بنى ثعلبة ومحارب بذى الكنف أمراً عد تجمعوا يريدون أن يصيبوا من أطرافه . والداعى إلى سرية أبى سلمة بن عبد الأسد إلى قدان ما بلغ النبى من أن طليحة وسلمة ومن أطاعهما يدعونهم عبد الأسد إلى قدان ما بلغ النبى من أن طليحة وسلمة ومن أطاعهما يدعونهم

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد .

<sup>. (</sup>٢) السالفة صفحة العنق وهي السالفتان من جانبيه ، وكني بانفرادها عن الموت لأنها لا تنفرد عما يليها إلا بالموت وقيل أراد حتى يفرق بين رأسي وجسدي .

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام .

إلى حربه . وسرية المنذر بن عمرو إلى بئر معونة كان فيها سبعون وقيل أربعون رجلا من المسلمين فيهم أشهر القراء والحفاظ أرسلهم مع عامر أبي براءٍ ملاعب الأسنة الكلابي ليدعو أهل نجد إلى الأسلام فخرج عليهم عامر بن الطفيل من بني عامر ورعل وذكوان وعُصَيَّة فقتلوا ولم يجد رسول الله على قتلي ما وجد على قتلي بئر معونة . وسبب سرية مرثد بن أبي مرثد أن رهطآ من عضل والقارة سألوا النبي أن يرسل معهم من يعلمهم شرائع الإسلام فلما كانوا بين عُسَفان ومكة غدروا بهم فقتلوهم غير اثنين. ودعا إلى غزوة دومة الحندل ما بلغه من أن فيها جمًّا كثيرًا يظلمون من مرجم ويريدون أن يدنوا من المدينة : وسبب غزوة المربسيع وهي غزوة بني المصطلق ما بلغه من أن فيها جمَّا يريد حرب الرسول بقيادة الحارث بن أنى ضرار، وسبب غزوة الغابة أن جماعة استاقوا غنمه وقتلوا ابن أبى در. وسرية على بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بفَّدَك ما بلغه من أن لهم جمعاً يريدون أن مُمدُّ وَا هُودُ خَيْرٌ ، وَسَرَيَّةً عَبْدُ اللَّهُ بِنَ رُواحَةً إِلَى أَسِيدُ بِنَزَارُمُ الْيُهُودِي مَا يُلغُهُ من أن يجمع اليهود لحرب الرسول . والسبب في غزوة تبوك للطلب بدم جعفر ابن أبي طالب ما بلغه من الأنباط (١) الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن الروم تجمعت مع هرقل ، وكانت نصارى العربكتيت إلى هرقل أن هذا الرجل الذي خرج يدعى النبوة هلك وأصابتهمسنون فهلكت أموالهم . فبعث رجلا من عظائهم وجهز معه أربعين ألفاً. وسرية زيد بن حارثة أن زيداً هذا خرج في تجارة إلى الشام ومعه بضائع لأصحاب النبي فلما كان بوادى القرى لقيهأناس من فزارة من بني بدر فضربوه وضربوا أصحابه وأخذوا ما كان معهم . وسرية بني الرجيع بعث الرسول سنة من أصحابه فغدروا بهم فكان ذلك سبب غزوة بني لحيان . وكثير من غزواته وسراياه كان الداعي إلىها 

<sup>(</sup>١) المواهب الثدنية النسطلاني .

 <sup>(</sup>۲) ثلقیح فهوم أحل الأثر لابن الجوزی وتاریخ الیعقویی .

وأخذ أمر المشركين يضعف ويتراجع ، والمسلمون يقوون ويكثرون ، والرسول يطلب من الناس أن يبايعوه على أن لا يشركوا بالله شيئا<sup>(۱)</sup> ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلوا أولادهم ولا يعصوه في معروف ، والناس يبايعونه على السمع والطاعة في العسر واليسر ، والمنشط والمكره ، على أن لا ينازعوا الأمر أهله ، وعلى أن يقولوا بالحق أينا كانوا ، لا يخافون في الله لومة لأثم ، وإذا بايعه الناس على السمع والطاعة يقول : فيا استطعتم .

وبعد صلح الحديبية جاءه نساء مهاجرات من الكفار ، فورد التنزيل : 
« يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن 
ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ، 
ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن » فكان يأمر بامتحان النساء 
بالحلف ، وأنهن ما خرجن إلا رغبة في الإسلام (٢) لا بغضاً لأزواجهن من 
الكفار ، ولا عشقاً لرجال من المسلمين . ومعني لا يأتين ببهتان يفترينه بين 
أيديهن وأرجلهن ، أي بولد ملقوط ينسبه إلى الزوج ، فإن الأم إذا وضعت 
الولد سقط بين يديها ورجلها . ومعني لا يعصينك في معروف هو ما وافق 
طاعة الله كترك النياحة وتمزيق الثياب وجز الشعور وشق الجيب وخش 
الوجه إلى ما شاكل ذلك من أعمال الجاهلية ، وما جوز الرسول قتل النساء 
والولدان في الحرب ولا قتل العفاء ولا الوصفاء (٢) ، وأغضى عن المنافقين 
وأجرى عليهم (١) حكم الظاهر حتى قويت بهم الشوكة وكثر العدد ، وأغضى 
عن القاعدين عن الحرب ، وهو أشد ما يكون حاجة إلى تكثير سواد من 
يقاتل معه .

وصالح الرسول قريشاً على وضع الحرب عن الناس عشر سنين ، ثم انتفض هذا الصلح بعد مدة لأن خزاعة كانت فى عهد الرسول وكنانة فى عهد قريش ، فأعانت قريش كنانة فأرسلوا مواليهم فوثبوا على خزاعة فقتلوا

<sup>(</sup>١) تيسير الوصول لابن الديم . (٢) تفسير الجلالين .

 <sup>(</sup>٣) العسفاء المستخدمون و الوصفاء و الماليك .

فيهم فشكت خزاعة إليه . فصحت نيته عندئذ على فتح مكة متحللا من المعاهدة التي بينه وبينهم ، وخف يدوخها في عشرة آلاف من المؤمنين ، فهم الأنصار والمهاجرون وطوائف من العرب ، فسقط (١) في آيدي المشركين وخافوا إذا ظهر عليهم أن يفنيهم على بكرة أبيهم ، فما رأوا منه وهو في موقف الغالب إلا العطف ، وكل ما يجب الإسلام إلى قلوبهم ، وشمل أعاظم قريش بإحسانه ، وكف عن الأذى عند ما أعطوا (٢) بأيديهم وقال : ألاكل دم ومال ومأثرة في الحاهلية فإنه موضوع تحت قدى هاتين ، إلا سدانة الكعبة وسقاية الحاج فإنهما مردودان إلى أهلهما ، ألا وإن مكة محرمة بحرمة الله ، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد من بعدى ، وإنما حلت لي ساعة ثم أغلقت ، فهي عرمة إلى يوم القيامة ، لا يختلي خلاها ، ولا يتعضد شجرها (٣) ، ولا يفقل ميدها ، ولا أن يقاد أهل القتيل ، وقال من كان في بيته صنم فليكسره ، ودعا بالنساء فبايعنه وأخذ علين المهدو الميثاق ، فإذا أقررن بالسنتهن قال : ودعا بالنساء فبايعنه وأخذ علين المهدو الميثاق ، فإذا أقررن بالسنتهن قال : بايعتكن ، ولا يمس أيديهن . فجعل من النساء أدوات صالحة لنشر الإسلام ، وكان بعضهن في الحاهلية يصبغن ثيابهن بدم القتيل ويأكلن كبده وقلبه .

قال ابن قيم الجوزية : لما خوج رسول الله من حصر العدو دخل فى حصر النصر فعبثت أيدى سراياه بالنصر فى الأطراف فطار ذكره فى الآفاق . فصار الحلق معه ثلاثة أقسام : مؤمن به ومسالم له وخائف منه . دخل مكة دخولا ما دخله أحد قبله ولا بعده ، حوله المهاجرون والأنصار لا يبين منهم إلا الحدق ، دخل وذتنه تمس قربوس سرجه خضوعاً وذلا لمن ألبسه ثوب هذا العز الذى رفعت إليه فيه الخليقة رؤوسها ، ومدت إليه الملوك أعناقها ، فدخل مكة

<sup>(</sup>١) سقط في يده وأسقط وسقط على المبنى للفاعل قدم . وهو مسقوط في يده وساقط في يده دادم ( أساس البلاغة ) .

 <sup>(</sup>۲) يقال أعطى بيد إذا انقاد.
 (۲) يعضد يقطع والحلا العشب واختلاؤه قطعه.
 (٤) يعنى القصاص والدية أيهما اختار كان له وكل هذه معان لا صور (غريب الحديث لابن الأثير).

مالكاً مؤيداً منصوراً وعلا كعب بلال فوق الكعبة بعد أن كان يجر في الرمضاء على جمر الفتنة فنشر بزا طوى على التوم من يوم قوله « أحد أحد » ورفع صوته بالأذان فأجابته القبائل من كل ناحية فأقبلوا يؤمنون الصوت فلاخلوا في دين الله أفواجاً وكانوا قبل ذلك يأتون آحاداً . فلما جلس الرسول على منبر العز . وما نزل عنه قط ، مدت الماوك أعماقها بالخضوع إليه ، فنهم من سلم اليه مفاتيح البلاد ومنهم من سأله الموادعة والصلح ، ومنهم من أخر في الجمع والتأهب للحرب .

بعث الرسول فى سنة سبع كتبه ورسله إلى الملوك والأمراء من العرب والعجم يدعوهم إلى الإسلام ، وذلك لما تمت له الغابة على قريش ، ولم يبال سلطامهم ، ولا استخدى (۱) فى سبيل دعوته ، وكان كل كتاب أرسله يختلف بألفاظه ومعناه واحد . فمن الملوك من تلطف وهاداه ووالاه ، ومهم من أكبر هذه الجرأة منه ككسرى فإنه مزق كتابه وأمر أحد عماله فى اليمن أن يأتى الحجاز ويستنيب الرسول أو يبعث إليه برأسه .

وهذا والناس يدخلون فى الدين أفواجاً ، والقبائل تنزل على حكم الرسول وأصحابه ، والوفود تفد عليه من أقطار بلاد العرب ، يدخل أهلها فى طاعته ، وتتخلى عن الشرك وتدين بالتوحيد ، وتؤدى الصدقات والأموال ، ومنهم من يبقى فى أرضه ، وأهل الكتاب يؤدون الجزى والعشور ، ويسالمون الرسول لا يرجون غير رضاه . وفى كتبه إلى من رأى دعوتهم إلى دينه من الملوك والأقيال والزعماء مثال من سياسته واستبطانه أحوال كل قطر ومصر ، وهو أبداً فى شغل شاغل من تأمير الأمراء ، يوصهم بتقوى كل قطر ومصر ، وهو أبداً فى شغل شاغل من تأمير الأمراء ، يوصهم بتقوى انتدرا و بمن معهم من المسلمين ثم يقول : اغزوا على اسم الله فى سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا تغلوا ، ولا تغلوا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليداً . وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ، ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك

<sup>(</sup>۱) يقال استخذى اه إدا خضع . (۲) صحبح مسلم .

فاقبل منهم ، ثم ادعهم إلى التحول عن دارهم إلى دار المهاجرين ، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، ولايكون لهم في الغنيمة والفيء شيء ، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن أبوا فاسألم الحزية ، فإن أجابوك قاقبل منهم ، فإن أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم . وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك على أن تجعل لهم ذمة الله و ذمة نبيه فلا تفعل ، ولكن اجعل لهم ذمتك فإنكم أن تخفروا ذممكم، أهون من أن تخفروا ذمة الله ، وإذا أرادوك أنْ تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك ، فإنك لا تدرى أتصيب فهم حكم الله أم لا».

ومن سياسة الرسول أن كان الةريب والبعيد ، والقوى والضعيف ، في الحق سواء ، ما هاب ملكاً لملكه ، ولاذا سلطان لسلطانه ، ولاصانع ذا مال. لماله ، يؤلف بين قلوب أهل الشرف، ويؤلف أصحابه ولاينفرهم ، ويكرم كريم قومه ، وهوأحلم الناس ، يحب العفو والستر ويأمر سمما ، يُحوض مع أصحابه إذا تحدثوا . فيذكرون الذنيا(١) فيذكرها معهم ، ويذكرون الآخرة فيذكرها معهم ، ولا يجزى بالسيئة السيئة ، ولا ضرب امرأة ولا خادماً قط، كان يبشر ولاينفر ؛ وييسر ولا يعسر ، يعدل في الغضب والرضا ، ويعفو عمن ظلمه ، ويصل من قطعه ويأمر أمراءه أى عماله أن يأذنوا للفقير قبل الغني ، وللوضيع قبل الشريف ، وللمرأة قبل الرجل .

أشعر القلوب معنى المساواة والحرية وإلغاء الطبقات البي كاذمن نظامها أن يستعبد الشريف المشروف والغالب المغلوب ، استعباداً دونه الرق . سرقت امرأة من بني مخزوم(٢) فأهم قريشاً شأنها ، فقالوا من يكلم فيها رسول الله فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حيه ، فكلمه أسامة فقال: أتشفع في حد من حدود الله تعالى ، ثم قام فاختطب (٢) ثم قال : إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهمّ الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله لوأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.

 <sup>(</sup>١) تاريخ أبي الفداء.
 (٢) تيسير الوصول لابن الديبع.
 (٣) بالغ في خطبته أو أظهرها.

ومن خطبه أيام التشريق (۱) ألا لا تظالموا ثلاثاً ، ألا إنه لا يحل مال امرى مسلم إلا بطيب نفس منه ، ألا إن كل دم ومال ومأثرة كانت فى أيام الحاهلية تحت قدمى هذه ، ألا وإن أول دم وضع دم ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب ، كان مسترضعاً فى فى ليث فقتلته هذيل ، ألا وإن كل رباكان فى الحاهلية موضوع ، ألا وإن الله تعالى تضى أن أول ربا يوضع ربا عمى العباس (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظامون) .

وأوصى الرسول آخر أمره بالأنصار وأهل الذمة وبالنساء وأذن فى الناس فى السنة التاسعة أنه لا يحج بعد ذاك العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان (٢)، ومن كان له عند رسول الله عهد فهو له إلى مدته ، ولا عهد لمشرك ولاذمة بعد أربعة أشهر ، ولم تمض سنة حتى دخلت العرب فى الإسلام وكانوا أكثر من مئة ألف وتعايروا بالشرك بينهم والمقام عليه (٢).

صورتا فى الصفحة الماضية صورة من دعوة الرسول إلى سبياً ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ، ومثلنا ما بالغ قومه من إيذائه وإيذاء أصحابه إلى ما لم تكد نفس بشرية تتحمله ، وها نحن أولاء نرسم صورة أخرى تكذب أيضاً من يقولوا عليه والمهموه بأنه ظلم من قاتلهم، ولطالما رماه بذلك المتنطعون ليقولوا إن الإسلام ما قام إلا بالسيف . فقد رأينا عطف الرسول على نصارى نجران ،

<sup>(</sup>١) المشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر . (٢) مروج المعب العسمودى .

<sup>(</sup>٣) يقول درمنهام في كتابه حياة محمد أن فواتير صحح بعض ما ورد في روايته المشهورة من الأحكام على محمد ، وأن مونتسكيو بعد ماابرانس ارتكب خطيئات فعليمة في حكه على الإسلام ، وكثيراً ماكن على صواب في حكه على السلمين . أما كمونت دى بولفليه وسكول وباسكال وكوسان دى برسفال و دوزى وسيرنجر وبارتدى سانهياير و دى كامترى وكارلايل وغيرهم من المؤلفين فإنهم في العادة يعملون على الإسلام وعلى رسوله ويمتدحونهما في الأحلين وما زلاكثيرون إلى يوم تحمسون في انتشام عليهما اه .

لما جاءه و فلد منهم فيه عاقبهم و نمالهم وأسقفهم وصاحب مدارسهم في ( ) ستين راكباً فناقشوه و ناقشهم ثم ارتضوا بأداء الجزية فداموا بخير ما حافظوا على عهدهم . وكذلك كان حال أهل دومة الحندل (٢) وأذرح و هجر والبحرين وأيلة من بلاد النصارى فإنها كانت من أرض الصلح وأدت إلى الرسول الحزية وعاشت مع المسلمين بسلام . ولم يقاتل بي قيس بن ثعلبة وكانوا نصارى و تركهم يلحقون بالهامة حتى أسلم الناس فهم من أسلم ومهم من آقام على نصرانيته . وقال الرسول من ظلم معاهداً أوانتقصه أو كلفه فوق طاقته ، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسه فأنا حجيجه . وقال من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الحنة ، وقال من قتل نفساً معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الحنة أن يشمها ، وجعل دية المعاهد كدية المسلم ألف (٢) دينار .

وعطف المسلمون على الروم لما غلبهم الفرس فى أرض الجزيرة حتى فرح المشركون وشمتوا بالمسلمين (1). وقالوا أنتم والنصارى أهل كتاب ، ونحن وفارس أميون ، فقد ظهر اخوإننا المحوس على إخوانكم فلنظهرن عليكم . فنزل قوله تعالى : «الم ، غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع سنين »، ثم ظهرت الروم على فارس ، والتى الحيشان فى المسنة السابعة من الالتقاء الأول ، وغلب الروم الفرس فسر المسلمون وصدق التنزيل (٥) .

وفى السنة الأولى من الهجرة كانت وقعة ذى قار بين بكر بن واثل وبيت الحيش الذى بعثه إليهم الملك خسرو ابرويز ؛ فهزمت العجم ومن كان معها من

<sup>(</sup>۱) المدارس دبیت الدی یادرس فید . ر انجال النهات الذی یاوم بأمر قومه و یکنوف صاحب. وحلهم ، و العاقب الذی یخلف السید و هو ثانیة فی المرتبة و منه جاء السید و العاقب .

<sup>(</sup>٢) معجم ما استعجم للبكرى . (٣) الديات الشيباني .

<sup>(؛)</sup> تفسير البيضاءي . (ه) يقول الجاحظ في الرد على التصاري إنما عطمت قلوب دها، العرب على التصاري إلى النصر إقية قلوب دها، العرب على النصر اللك الذي كان فيهم والقرابة الى كانت لهم و لم تكن النصر إقية فاشيه في مضر مع أبها نفس على ملوا؛ العرب وقبائلهم من لهم وعدان والحرث بن كعب ينجورات وقضاعة وطي وربيعة وتغلب وعبد المديس وافنا، بكرثم آل ذي الجدين وهم قصاري معمور و ف مع فبة يسير في انتبائل .

تغلب وطى وضبة وتميم والنمر وبهراء وتنوخ وغيرهم من متنصرة العرب، ولما أتى بعض بكر بن وائل الموسم وقف عليهم النبي وهو يعرض نفسه على القبائل فوعدوه إن نصرهم الله على الأعاجم أن يؤمنوا به فدعا لهم بالنصر، ولما حمى وطيس الحرب بينهم وبين جيوش كسرى قالوا عليكم بشعار النهاى فنادوا يا محمد يا محمد فهزموا عدوهم، فلما بلغه ظهورهم على الأعاجم قال: هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم (۱).

هكذا كانت عاطفة الرسول والمسلمين نحو النصارى ، ومثل ذلك كانت عاطفته نحو اليهود (٢) ، ولولا ذلك ما عاهدهم ولا هاجر من بلده إلى بلدهم معتصها بالأوس والحزرج خلفاتهم ، وبعد أن عاهدوه وشرطوا عليه واشرط عليم خانوه وأبوا عليه الأحزاب أى قبائل العرب ، وقالوا إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله . فبنو قريظة نقضوا عهده وأعانوا عليه في غزوة الحندق ، وهي غزوة الأحزاب ، فحاصرهم حتى نزلوا على حكمه ، فأمر بقتل المقاتلين منهم وسبى ذراريهم واستفاءة (٢) أموالهم لمظاهرتهم المشركين على المسلمين . وبنو النضير امتنعوا منه محصوبهم فقطع نخلهم وشجرهم وأضرم النار عليم فصالحوه على أن يحقن لهم دماءهم ويسيرهم إلى أذرعات الشام ، وجعل لكل فصالحوه على أن يحقن لم ما أقلت الإبل ما عدا الحلقة (١٠) . ويود خير طاولوه وماكسوه (٥) ، ثم صالحوه على حقن دمائهم وترك الدوية خير طاولوه وماكسوه (٥) ، ثم صالحوه على حقن دمائهم وترك الدوية على أن يجلوا ويخلوا بين المسلمين وبين الأرض والصفراء والبيضاء والبزة على ما قادرنا فأقرنا فأقرهم ، وساقاهم على النصف من ثمارهم . وبنو قينقاع نزلوا علما فأقرنا فأقرنا فأقرهم ، وساقاهم على النصف من ثمارهم . وبنو قينقاع نزلوا

<sup>(</sup>۱) تفسير البيضاوى . (۲) يقول الجاحظ: ليست ايهودية بغالبة على قبيلة الا ماكان من ناس وقبة يسير من حيع إياد وربيعة ، ومعظم اليهودية إنماكانت بيثرب وخيبر وتيماء ووادى القرى فى ولد هارون دون العرب . ويقول البلاذرى ، إن مختنصر لما هسدم بيت المقدس وأجل من أجلى وسبى من سبى من بنى إسرائيل لحق قوم مهم بناحية الحجاز فنزلوا وادى القرى وتيماء ويترب .

<sup>(</sup>٣) استفاء المال: أخذه فيئاً . والني. الفنيمة . (٤) الحلقة : السلاح .

<sup>(</sup>٤) ماكسوه : شاكسوه . والمماكسة : المشاحنة وطلب الحط من الثمن .

على حكمه فغنم أموالهم وأخذ الحمس وهو أول خمس خسه (۱) وفرق أربعة الأخاس على أصحابه . وبنو المصطلق كان حكمهم حكم غيرهم . وفتح وادى القرى وأخذ المسلمون أرضهم لامتناعهم عن قبول الإسلام وقتالهم له . فما كان الرسول هو الظالم لايهود بل هم الذين ظلموا أنفسهم و من البود من أتى صخرة على الرسول يد قتلهومن كان معه من أصحابه . وفي غز وة خير أدخات عليه السم في الطعام زينب بنت الحرث اليهودية . ومهم من آذاه وآذى المسلمين وحرض ككعب بن الأشرف الشاءر اليهودي هجاه وشبب بنساء المسلمين وحرض عليهم وآذاهم فقتله . وعصاء بنت مروان الشاءرة اليهودية كانت تعيب عليهم وآذاهم فقتله . وعصاء بنت مروان الشاءرة اليهودية كانت تعيب على المسلمين ويقول الشعر على الرسول . ولم يترك اليهود حيلة لالقاء الشقاق . بين المسلمين ويقول الشعر على الرسول . ولم يترك اليهود حيلة لالقاء الشقاق . بين المسلمين ، وبين المسلمين والمشركين إلا أتوها ، وغاظهم تألف (۲) الأوس والخزوج فذكروهم يوم بعاث ، وكان الظفر فيه للأوس في الحاهلية . بين المسلمين القوم وتفاخروا وتغاضبوا وتداعوا إلى السلاح ولولا أن وعظهم الرسول وأبان لهم أن ذلك كيد من عدوهم لأفنى بعدم بعضاً . وفي هذه المؤامرة نزلت آية : «يا آيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين » .

وبدأ بدومة الجندل فكانت أول غزواته لاروم فيها وغزا تبوك ثم أغزى بعض خاصته مؤتة من أرض الشام ذلك لما بلغه أن الروم تجمع جموعها تريد أن تغزو بلاد العرب بمن عندها من متنصرة العرب وغيرهم . وكان شرحبيل ابن عمرو الغسانى من عمال الروم عرض للحرث بن نمير الأسدى رسول الرسول إلى أمير بصرى يحمل كتاباً فقتله ، ولم يقتل النبي رسول غيره فوجد عليه وجدا كثمراً .

فلم يعمد الرسول إلى السيف إلا لما رأى الخطرية حيفه من كل وجه، وما قاله بالقوة إلا لما استنفد عامة طرق الدعاية إلى دينه. وما غزا غزوة إلا عن سبب قوى دعاه إليها. ومن المتعذر أن يحمى حمى الدين بغير حماية.

<sup>(</sup>۱) التنبيه والإشراف المسمودى . (۲) تفسير البيضاوى .

القائمين به ، ولا يأمن المضعوف شر القوى إلا إذا قوى مثله ، ولن تكون الحجاز بمأمن من جيوش الروم وفارس ، إذا لم تكن العرب ذات سطوة يخشى بأسها ، ولا يكون محمد والمؤمنون به بمنجاة من مجاوريهم إذا لم يكونوا أبداً على استعداد لمقابلتهم بمثل سلاحهم .

قويت كلمة الإسلام وزاد كلب أعدائه فأمر الرسول بقتال المشركين والكفار والمنافقين (١) وجاءت عدة آيات في قتالهم منها: « يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقاتلوا المشركين كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديهم ويخزهم وينصركم ويشف صدور قوم مؤمنين، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لاأيمان لهم لعلهم ينتهون وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله . يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ماثة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون . قاتلوا الذين لايؤمنون باللهولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الحزية عن يدوهم صاغرون » .

وكان من حرب الرسول للعرب فوائد أخرى . منها الضرب على أيدى من استرفوا ثروة الجزيرة ، توزع أموالهم على العاملين من الناس ويعوض من مال من قاوموا الإسلام على المهاجرين الذين فقدوا بهجرتهم ما كانوا على مكة من عروض التجارة والعقار والأرض ، ويعتاض الأنصار

<sup>(</sup>۱) في شرح المناصد للسعد المفتازاتي أن الكافر اسم لمن لا إيمان له ، فإن أطهر الإيمان خص باسم المرتد ، لرجوعه عن الإسلام ، الإيمان خص باسم المرتد ، لرجوعه عن الإسلام ، فإن فال بإلمين أو أكثر خص باسم مشرك لإثباته الشركة في الألوهية ، وإن كان متديناً ببعض الأديان والكتب المنسوخة خص باسم الكتابي كاليهودي والنصراني ، وإن كان يقول بقدم المهر وإسناداً لحوادث إليه خص باسم النهري ، وإن كان لا يثبت الباري سبحانه خص باسم المعلل ، وإن كان لا يثبت الباري سبحانه خص باسم المعلل ، وإن كان مع اعترافه بنبعة النبسي وإطهار عقائد الإسلام يبطن عقائد هي كفر بالاتفاق خص ياسم الزنديق .

عما أنفقوه فى إكرام إخوانهم المهاجرين إلى المدينة فأعانت الحروب الأولى أدل الإسلام على المضى فى دعوتهم ليتفرغوا بما تصل إليه أيديهم من المغانمي والصدقات ، فيقووا على حرب من أفسدوا كيان الجزيرة بما استحلوا من ظلم أهلها . ومنهم من كانوا يكرهون إماءهم على الزنا ويضربون عايهم الضرائب فنزل قوله تعالى : « ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أراد تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا » .

ثم إن العرب ذلوا زمناً طويلا لفارس والروم ، وآن لهم بعد أن اعتزو بالإسلام أن خرجوا من صحاريهم داعين لما تلقوه من آداب الدين ، آخذين بحظ من الدنيا ، ومن قبل كانت تجارتهم مسارقة ومغامرة ، تشتد حاجهم إلى جيرانهم ، وهولاء قلما محتاجون إليهم ، ويتطلبون رضا من ينزلون عليم ، وهولاء لا يعبأون بهم كثيراً ، وكيف السبيل إلى الاستمتاع بالكرامة والأمنة إذا فقدت القوة المادية ، وكيف تومن الطرق إلى انتشار الدين إن لم تكن وراءها قوة تحمها ، وعلم يرفرف على دعاتها .

ولأحمد شوقى مخاطباً الرسول فى جهاده :

قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا جهل وتضليل أحلام وسفسطة لما أتى لك عفواً كل ذى حسب والشر إن تلقه بالحير ضقت به سل المسيحية الغراء كم شربت طريدة الشرك يؤذيها ويوسعها لولا حماة لها هبوا لنصرتها

لقتل نفس ولاجاءوا اسفك دم فتحت بالسيف بعد الفتح بالقام تكفل السيف بالجهال والعمم (١) ذرعاً وإن تلقه بالشر ينحسم بالصاب من شهوات الظالم الغلم (٦) في كل حين قتالا ساطع الحدم (١) بالسيف ما انتفعت بالرفق والرحم (١)

<sup>(</sup>٢) الغلم الهائج الثائر .

<sup>(</sup>٤) الرحم الرقة والمنفرة والتعطف .

<sup>(</sup>١) العم اسم جامع للعامة .

<sup>(</sup>٣) الحدم شدة احتراق النار .

## سياسة الخلفاء الراشدين

سياسة أبى بكر الصديق .

لحق الرسول بربه بعد أن دعا إليه ثلاث عشرة سنة في مكة وعشر سنن في المدينة ، فعرت الصحابة دهشة عظيمة لوفاته ، حتى أن عمر نفسه قال يوم ارتجال النبي ، ما مات محمد رسول الله وليبعثنه الله تعالى فقال أبو بكر : ألا من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ، وتلا قوله تعالى : « إنك ميت وإنهم ميتون . وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقاب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزى الله الشاكرين » . فنفخ الصديق في على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزى الله الشاكرين » . فنفخ الصديق في قلوب أصحابه روح الصبر ، وأنقذهم بما ذكرهم به من الجزع ، وأرشدهم إلى ما كانوا غفلوا عنه ، من أن دعوتهم إلى الله وشرعه وتوحيده ، وأن صاحب هذا الشرع كان بشيراً ونذيراً وبشراً رسولا ، إذا قضى فإن شرعه فن يموت ، وأن الواجب أن يعملوا كلهم جميعاً لإتمام مقصده الأعلى .

وكان لزاماً بعد وفاة الشارع أن يبابع لأعظم رجل من أصحابه ، يتولى من أمر الأمة ما تولاه رسولها منه ، لنظل الدعوة مستحكمة ، والألفة بن المؤمنين شائعة ، ويكمل هذا الصرح الديني الذي أسسه صاحبه العظيم لسلامة الحلق ، وليس أفضل من أبي بكر لإتمام هذا الغرض ، وهو شيخ قريش. بسنه وفضله وحسن بلائه ، وهو أعرف الصحابة بمقاصد صاحب الرسالة لاطول ملابسته له ، ولأن الرسول لما مرض مرضته التي توفي بها قال لمن حضر غير مرة : مروا أبا بكر فليصل بالناس ، وإن تفضيله له على غيره دليل ثقته به .

اجتمع الناس غداة ارتحال الرسول في سقيفة بني ساعدة برياسة سيد الحزرج سعد بن عبادة فأذعنت الأنصار لبيعته ، وقال المهاجرون(١) الأئمة . من قريش، وطال الحوار فقال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. وقال المهاجرون نحن الأمراء وأنتم الوزراء . وكان شاهد هذه المحاورة أبو بكر وعمر ، وكان عمر هيأ كلاماً يريد أن يقوله فانقطع ، وتقدم أبو بكر فخطب وقال : « نحن المهاجرون أول الناس إسلاماً والناس لنا تبع ، ونحن عشيرة رسول الله ، ونحن مع ذلك أوسط العرب أنساباً ، ليست قبيلة من قبائل العرب إلا ولقريش فيها ولادة ، وأنتم والله الذين آووا ونصروا ، وأنتم وزراؤنا فى الدين ووزراء رسول الله ، وأنتم إخواننا في كتاب الله تعالى . وشركاونا في دين الله عز وجل وفيما كنا فيه من سراء وضراء ، والله مَا كنا فى خير قط إلا كنتم معنا فيه » . ودعاهم إلى مبايعة أبى عبيدة بن الجراح أو عمر بن الحطاب. فقال عمر وأبو عبيدة ما ينبغي لأحد من الناس أن يكون فوقك يا أبا بكر ، أنت صاحب الغار ثانى اثنين ، وأمرك رسول الله بالصلاة ، فأنت أحق لهذا الأمر . وطالت مرادات المؤتمرين من زعماء الأنصار والمهاجرين ، ثم قال أبو بكر يدعوهم إلى الجاعة وينهاهم عن الفرقة ، وقال إني ناصح لكم في أحد هذين الرجلين أبي عبيدة وعمر ، فبايعوا من شئتم منهما . فقال عمو : معاذ الله أن يكون ذلك وأنت بن أظهرنا ، أنت أقدمنا صحبة لرسول الله ، وأنت أفضل المهاجرين وثانى اثنين ، وخليفته على الصلاة ، والصلاة أفضل دين الإسلام ، فمن ذا ينبغي أن يتقدمك ، ويتولى الأمر عليك ، أبسط يدك أبايعك فبايعوه ، ومن الغد بويع مبايعة عامة في المسجد ، ولم يتخلف عن بيعته سوى على ابن أى طالب. والعباس بن عبد المطلب، وسعد بن عبادة . وقعد على والعباس والزبير في بيت فاطمة حتى بعث إلهم أبو بكر عمر بن الحطاب ليخرجهم من بيتها وقال له : إن أبوا فقاتلهم فأقبل بقبس من نار على أن يضرم عليهم

 <sup>(</sup>١) دارق بإن الهارق للبندادي والإمامة والسياسة المنسوب لابن تنبية والعائد الناريد لابن عبد ربه واللل والنحل لابن حزم .

النار ، فلقيته فاطمة فقالت : يا ابن الخطاب جئت لتحرق دارنا قال : نعم أو تدخلوا فيما دخلت فيه الأمة . وحرص عمر كل الحرص على أخذ البيعة من على لأبي بكر لأن علياً أحد العشرة المبشرة . وما عباً كثير ا بتخلف سعد عن البيعة . وبايع بنو هاشم بأجمعهم .

وأقام أبو بكر بعد البيعة ثلاثة أيام يقبل الناس ويستقبلهم ويقول: قد أقلتكم في بيعتى هذه ، هل من كاره ، هل من مبغض ؟ . وخطب القوم ومماقال: وأيم الله ماحرصت عليها — أى الحلافة — ليلا ولا نهاراً ، ولا سألها الله قط في سرو لا علانية ، ولقد قلدت أمرا عظيما مالى به طاقة ولا يد ، وودت أنى وجدت أقوى الناس عليه مكانى فأطيعونى ما أطعت الله ، فإذا عصيت فلا طاعة لى عليكم .

وأنكرت فاطمة ابنة الرسول وزوج على بن أبى طالب حرمان زوجها الحلافة ، ومنزلتها ومنزلة زوجها منزلتهما ، فاستأذن أبو بكر وعمر عليهما فلم تأذن (١) ؛ فأدخلهما على عليها فقالت : تركتم رسول الله جنازة بين أيدينا وقطعم أمركم بينكم ، لم تستأمروا ولم تردوا لناحقاً . فحاوراها فما زادت إلا غضباً وقالت : لأن لقيت النبي لأشكونكما إليه . وقالت لأبي بكر : لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليها . فخرج أبو بكر باكياً فاجتمع إليه الناس فقال لهم : يبيت كل رجل منكم معانقاً حليلته مسروراً بأهله ، وتركتموني وما أنا فيه ، لا حاجة لى في بيعتكم ، أقيلوني بيعتي . قالوا : « باخليفة رسول الله ، إن هذا الأمر لا يستقيم ، وأنت أعلمنا بذلك ، إنه إن كان هذا لم يقم لله دين . فقال : والله لو لا ذلك ، وما أخافه من رخاوة هذه العروة ، ما بت ليلة ولى في عنق مسلم بيعة بعد ما سمعت (٢) ورأيت من فاطمة .

<sup>(</sup>١) الملل والنجل لاين حزم .

<sup>(</sup>٢) بقول ابن تسية من المعلوم المنواتر عند الحاصة والعامة الذي لم يختلف فيه أهل العلم بالمنقولات والسير أن أبا بكر لم يطلب الخلافة لا برغبة ولا برهبة ولا بذل فيها ما يرغب الناس به ولا شهر عليهم سيفاً يرهبهم به ، ولا كانت له قبيلة ولا أموال تنصره وتقيمه في ذلك كا جرى من عدة المنوك أن أفاربهم ومواليهم يعاونونهم ولا طلبها أيضاً بلسانه ، ولا قال بايعونى بل أمر بمبايعة عمر أو أبي عبيدة ومن تخاف عن بيعته كسعد بن عبادة لم يؤذه ، ولا أكرهه حد بل أمر بمبايعة عمر أو أبي عبيدة ومن تخاف عن بيعته كسعد بن عبادة لم يؤذه ، ولا أكرهه حد بل أمر بمبايعة عمر أو أبي عبيدة ومن تخاف عن بيعته كسعد بن عبادة لم يؤذه ، ولا أكرهه حد بالمناه الم يعدد بن عبادة الله يؤذه ، ولا أكرهه حد بالمناه بالمنا

وقال أبو بكر لعلى (۱): «والله لقد سألت رسول الله عن هذا الأمر فقال لى : يا أبا بكر هو لمن يرغب عنه لا لمن يجاحش (۲) عليه ، ولمن يتضاءل عنه لا لمن يشميخ إليه ، وهو لمن يقال له هو لك ، لا لمن يقول هو لى ، والله لقد شاورنى رسول الله فى الصهر ، فذكر فتيانا من قريش فقلت له : أين أنت من على فقال : إنى لأكره لفاطمة ميعة (۱) شبابه وحداثة سنه ، فقلت له : متى كنفته يدك ، ورعته عينك ، بهما البركة ، وسبغت عليهما النعمة ، مع كلام كثير خاطبته رغبة فيك ، وماكنت عرفت منك حوجاء ولا لوجاء (١) . فقلت ما قلت ، وأنا أرى مكان غيرك ، وأجد رائحة سواك ، وكنت لك إذ ذاك خير منك الآن لى ، ولئن عرض بك رسول الله فى هذا وكنت لك إذ ذاك خير منك الآن لى ، ولئن عرض بك رسول الله فى هذا وسواء أصحت هذه الرواية أم لم تصح ، وليس ثمة ما يمنع من صحتها ، وسواء أصحت هذه الرواية أم لم تصح ، وليس ثمة ما يمنع من صحتها ،

على المبايمة ولا منعه حقاً له ولا حرك عليه ساكناً ، وهذه غاية في عدم إكراه المناس على المبايمة . ثم إن المسلمين بايعوه و دخلوا في طاعته والذين بايعوه هم الذين بايعوا رسول الله تحت الشجة وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنسار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم و رضوا هنه ، وهم ألهل الإيمان والهجرة والجهاد ولم يتخلف عن بيعته إلا سعد بن عبادة وأما على وسائر بني هاشم فلا خلاف بين الناس أنهم بايعوه لكن تخلفه لأنه كان يريد الأمر لنفسه رضى الله عنهم أجمين ثم إنه في مدة ولايته قاتل بهم المرتدين و المشركين ولم يقاتل المسلمين بل أعاد والروم الأمر إلى ما كان عليه قبل الردة ، وأخذ يزيد الإسلام فتوحاً ، وشرع في قتال فارس والروم ومات والمسلمون محاصرون دمشق و خرج منها أز هد مما دخل فيها لم يستأثر دونهم بشيء ولا أمر له قرابة ، ثم ولى عليهم عمر بن الخطاب نفتح الأمسار وقهر الكفار وأعز أدل الإيمان وأدل أهل النفاق والعدوان و نشر الدين وبسط العدل في العالمين وضع ديوان الخراج والعطاء لأهل الدين ومصر الأمسار العسلمين وخرج منها أزهد عما دخل فيها لم يتاوث لهم بما ولا ولم أحداً من أناربه رلاية .

<sup>(</sup>١) رسالة أبى بكر الصديق إلى على بن أبي طالب في شرح نهج البلاغة ونهاية الأرب للنويري .

 <sup>(</sup> ۲ ) جاحش حامی و دافع ، یتمال ، حاحث عن حیط رقبته ، أی نفسه و هو مثل .

<sup>(</sup>٣) ميمة الشباب أوله .

<sup>(</sup>ع) الحوجاء الحاجة ومنه وما كان في نفسه حوجاء ولا لوجاء ولا حويجا ولا لويجاء أي حاسة .

الناس حياة فاطمة (۱) ، فلما ماتت لحمس وسبعين ليلة من وفاة أبيها ، انصرفت وجوه الناس عنه ، فعندها ضرع زوجها إلى مصالحة أبى بكر ، وقال له : ما نفسنا عليك ما ساقه الله إليك من فضل وخير ، ولكنا نرى أن لنا في هذا الأمر شيئاً ، فاستبددت به دو ننا وما ننكر فضلك ، وقالوا إن مما قاله أبوعبيدة لعلى : يابن عم (۲) إنك حدث السن ، وهؤلاء مشيخة قومك ، وليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمور ، ولا أرى أبا بكر إلا أقوى على هذا الأمر منك ، وأشد احمالا واضطلاعاً فسلم لأبي بكر ، فإنك إن تعش ويطل منك ، وأشد احمالا واضطلاعاً فسلم لأبي بكر ، فإنك إن تعش ويطل بك بقاء ، فأنت بهذا الأمر خليق وحقيق ، في فضلك ودينك وعلمك وسابقتك و نسبك و صهرك .

وبديهى أن الصحابة بأسرهم كانوا يحرصون على الحاعة كما كانوا كلمة واحدة فى نصرة الدين ، ومثل على "بعقله وعلمه وتقواه لاتحدثه نفسه أن يسبر على غير الحادة ، بعد أن شاهد الإجاع على مبايعة أبى بكر ، فراعى الأمر الواقع ، ورأى الحير فيما تم ، والسياسة مصلحة ، وأكفأ الصحابة لها أبو بكر . ومهذا الإجماع من أهل الحل والعقد وعيلية الصحابة ، ممن مات رسول الله وهو عهم راض ، وكانوا السابقين الأولين إلى هدايته ، ثبت أن الرسول لم يوص لأحد بعده ، وليس فى القرآن إشارة إلى استحقاق الحلافة بالإرث ، بل ولا للخلافة بالمعى الذى عرفه الناس بعد ، ولو كان هناك شيء لما وسع الصحابة ، على منزلة الصديق مهم ، أن يبايعوه ، ويغفلوا عن على ، ويتركوا وصية الرسول جانباً ، وهناك أمور أدركها الصحابة بالبداهة ، مها تقديم أبى بكر للصلاة ، لأنه حيث الرسول وصاحبه الأكبر ، بالبداهة ، مها تقديم أبى بكر للصلاة ، لأنه حيث الرسول وصاحبه الأكبر ، وعلفه عليه ظاهر ، وثقته به لا تدفع ، وأدركوا أن الحلافة لعامة قريش (٢٠) ، وأن الرسول لم يخص بها أهل بيته ولا بنى هاشم ، حى لا يتخيل الناس أنه وأن الرسول لم يخص بها أهل بيته ولا بنى هاشم ، حى لا يتخيل الناس أنه ملك متوارث . « وإذا كان (١) جعفر أفضل بنى هاشم بعد على فى حياته ، ملك متوارث . « وإذا كان (١) جعفر أفضل بنى هاشم بعد على فى حياته ، ثم مع هذا أميّر النبى زيد بن حارثة وهو من بنى كلب عليه ، علم أن التقدم

<sup>(</sup>١) تيسبر الوصول لابن الديم . (٢) الإمامة والسياسة المنسوب لابن قنيبة ..

<sup>(</sup>٣) النزاع وانتخاصم للمقريزي . (٤) منهاج السنة لابن تيمية .

بفضيلة الإيمان والتقوى ، وبحسب أمور أخرى ، وبحسب المصلحة لا النسب ، ولهذا قدم النبى أبا بكر وعمر على أقاربه لأنه رسول الله ، يأمر بأمر الله ، وليس من الملوك الذين يقدمون بأهوائهم لأقاربهم ومواليهم وأصدقائهم ، وكذلك كان أبو بكر وعمر ، حتى قال عمر : من أمر رجلا لقرابة أو صداقة بينهما وهو يجد في المسلمين خيرا منه ، فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين م

قال زيد بن على: إن الحلافة فوضت إلى أبى بكر لمصلحة رأوها ، وقاعدة دينية راعوها ، من تسكين ثائرة الفتنة ، وتطييب قلوب العامة ، فإن عهد الحروب التي جرت في أيام النبوة كان قريباً ، وسيف أمير المؤمنين عليه السلام من دماء المشركين من قريش لم يجف بعد ، والضغائن في صدور القوم من طلب الثأركما هي ، فما كانت القلوب تميل إليه كل الميل ، ولا الرقاب تنقاد له كل الانقياد ، وكانت المصلحة أن يكون القيام مهذا الشأن لمن عرفوه باللين والتودد والتقدم بالسن والسبق في الإسلام والقرب من رسول الله .

وقال أبو بكر للعباس: إن الرسول خلى على الناس أمرهم ليختاروا لأنفسهم فى مصلحتهم متفقين لا مختلفين ، فاختارونى عليهم والياً ، ولأمورهم راعياً . وخرج أبو بكر إلى المسجد فأقبل على الناس فقام على فعظم حق أبى بكر وذكر فضيلته وسابقته ثم مضى فبايعه فأقبل الناس على على فقالوا : أصبت يا أبا الحسن وأحسنت . يقول المسعودي(١) إنه تنوزع فى بيعة على ابن أبى طالب أبا بكر فمنهم من قال بعد موت فاطمة بعشرة أيام وذلك بعد وفاة رسول الله بنيف وسبعين يوماً ، وقيل بثلاثة أشهر وقيل ستة وقيل غمر ذلك .

أما سعند بن عبادة الذي بايعه قومه أو كادوا بالحلافة في سقيفة بني ساعدة قبل أن يشهدها أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ، فقد بطلت بيعته بإجماع الناس على

<sup>(</sup>١) مروج الذهب للمسعودي .

أبى بكر ، وقال : لا أبايع حتى أراميكم بما فى كنانتى (١) ، وأقاتلكم بمن تبعى من قومى وعشيرتى ، فترك وشأنه لم يعرض له أحد بسوء . وكان سعد يدعو « اللهم هب لى حمداً ، وهب لى مجداً » وكان من أجواد الناس وأصحاب الحاه للعريض والوفر المأثور . سمع عمر بعضهم يقول إن بيعة أبى بكر فلتة فتمت فغضب عمر وخطب فيا جرى يوم السقيفة فقال : خشينا(٢٠) إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة ، أن يبايعوا رجلا مهم بعدنا ، فإما بايعناهم على ما لانرضى ، وإما أن نخالفهم فيكون فساد ، فن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلايتابع هو ولا الذي بايعه تبغرة أن يقتلا(٢) .

والحق أن الحير كل الحيركان في الإسراع ببيعة أبي بكر ، وفي حرص أبي بكر وعمر على أن تكون بيعة عامة لا يفلت منها من كان له مكانة في الصحابة ، وذلك لأن عقلاء القوم كانوا يتخوفون العرب ، والجزيرة لم تصف كلها بالإسلام صفاء يركن إليه ، وارتد أكثر العرب عقبي وفاة الرسول (٢) إلا أهل المدينة ومكة والطائف ، وحاول بعض أهل مكة أن يرتدوا ، فقام سهيل بن عمرو على باب الكعبة وصاح بقريش وغيرهم فاجتمعوا إليه فقال : يا أهل مكة كنتم آخر من أسلم ، فلا تكونوا أول من ارتد ، والله ليتمن هذا الأمركما قال رسول الله ، فامتنع أهل مكة من الردة . وسهيل بن عمرو هذا هو أخو عامر بن لؤى الذي تولى عقد الصلح عن قريش وسهيل بن عرو هذا هو أخو عامر بن لؤى الذي تولى عقد الصلح عن قريش رسول الله » فقال سهيل : لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ، اكتب اسمك واسم أبيك . فقبل الرسول هذا التحكم على مضض ممن كان شاهد ذلك من الصحابة .

بعد استخلاف أبى بكربعشرة (٥) أيام ، امتنعت بعض قبائل العرب من أداء الزكاة فنعت شاتها وبعيرها وارتضوا بالصلاة ، ولما كانت الزكاة من دعائم

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد . (٢) تيسير الوصول لابن الديع .

 <sup>(</sup>٣) أى خوف تفرة أن يقتلا أى خوف إيقاعها فى القتل . والتغرة مصدر أغررته
 إذا ألقيته فى الغرر وهى من التغرير .

<sup>(</sup>٤) تاريخ أبي الفداء . (٥) مروج الذعب للمسمودي .

الإسلام ، رأى أبو بكر أن الممتنع عن أدائها مرتد ، ومن أنكر بعضاً قد يبلغ به الحال أن ينكر أكثر من ذلك . واستشار أبو بكر الصحابة فأجمع رأيهم (١) كلهم أن يلزم أبو بكر بيته ومسجده ، إذ لا طاقة له بقتال العزب فقال أبو بكر : أإن أكثر أعداؤكم وقل عددكم ركب الشيطان منكم هذا المركب ، والله ليظهرن الله هذا الدين على الأديان كلها ، ولو كره المشركون قوله الحق ووعده الصدق ، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق (٢) . وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين . والله أيها الناس لو أفردت من جميعكم لجاهدتهم في الله حق جهاده ، حتى أبلى بنفسي عذراً أو أقتل قتلا ، والله أيها الناس لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه ، واستعنت الله وهو خير معين ، وعلى هذا جاهد حتى أذعنت العرب بالحق .

استبد الصديق برأيه في دفع هذه الغائلة ، وأبي إلا قتال المرتدين والمتنبئين فكان رأيه مسدداً دون سائر إخوانه ، وأثبت للملإ أنه خبر من يجمع كلمة المسلمين ، بما أوتى من نفس قوية وصبر ، وعلم محكم بأفضل التجارب ، فلم يترك بشدته على أهل الردة ، والكذبة من متنبئة العرب ، مجالا لتسرب الضعف إلى نفوس المسلمين ، وذهب ، وهو رجل الحرب والسلم ، بهذه المفخرة من قتال النازين على الدولة الفتية والدين الحديد ، فعد رجل البأس والدهاء السياسي ، كما هو رجل الرحمة واللين ، لم يتلكأ عن مباغتة المرتدين ومناجزتهم قبل أن يأخذوا عدتهم ، وينشروا بين الناس دعوتهم ، فكان عمله كله الحكمة وبها قام الإسلام .

كتب أبو بكر لأمرائه الذين وجههم لقتال أهل الردة ما نسخته : هذا عهد من أبى بكر خليفة رسول الله لفلان ، بعثه فيمن بعثه لقتال من رجع عن الإسلام ، عهد إليه أن يتنى الله ما استطاع فى أمره كله سره وجهره ،

<sup>(</sup>١) الكامل للمبرد.

<sup>(</sup> ۲ ) الزاهق والهالك والزهوق ذِهاب الروح ، ونقذف نغلب « بتشدید اللام » فیدمغه فیمحته ، والدمغ كسر الدماع نحیث یشق غلمؤه المؤدی إلی زهوق الروح .

وأمره بالحد في أمر الله ، ومجاهدة من تولى عنه ، ورجع عن الإسلام إلى أمانى الشيطان ، بعد أن يعدر (١) إليهم فيدعوهم بدعاية الإسلام ، فإن أجابوه أمسك عنهم ، وإن لم يجيبوه شن غارته عليهم حتى يقروا لهم ، ثم ينبئهم بالذى عليهم والذى لهم ، فيأخذ ما عليهم ويعطيهم الذى لهم ، ولا ينظرهم ، ولا يرد المسلمين عن قتال عدوهم ، فن أجاب إلى أمر الله عز وجل وأقر له ، قبل ذلك منه وأعانه عليه بالمعروف ، وإنما يقاتل من كفر ، بالله على الإقرار بما جاء من عند الله ، فإذا أجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل ، وكان الله حسيبه بعد فيا استسر به ، ومن لم يجب إلى داعية الله قتل وقوتل ، حيث كان وحيث بلغ مراغمه (٢) ، لا يقبل من أحد شيئاً أعطاه إلا الإسلام ، فن أجابه وأقر به قبل منه وعلمه ، ومن أبى قاتله فإن أظهره الله عليه قتل فيه كل قتلة بالسلاح والنيران ، ثم قسم ما أفاء الله الا الحمس فإنه مبلغناه ، وأن يمنع أصحابه العجلة والفساد ، وألا يدخل فيهم حشوا حتى يعرفهم ويعلم ما هم لئلا يكونوا عيوناً ، ولئلا يؤتى المسلمون من قبلهم ، وأن يقتصد على مناسوصى بالمسلمين في السير والمنزل ، وبتفقدهم ولا يعجل بعضهم عن بعض ويستوصى بالمسلمين في حسن الصحبة ولين القول ا ه .

ومن وصايا الصديق ليزيد بن أبي سفيان لما أرسله إلى الشام « إذا دخلت بلاد العدو فكن بعيداً من الحملة فإنى لا آمن عليك الحولة ، واستظهر بالزاد وسر بالأدلاء ولا تقاتل بمجروح فإن بعضه ليس منه ، واحترس من البيات فإن فى العرب غرة (٣) ، وأقل الكلام فإن لك ما وعي عنك ، وإذا أتاك كتابى فأنفذه فإنما أعمل على حسب إنفاذه ، وإذا قدمت عليك وفود العجم فأنز لم معظم عسكرك واسبغ علهم النفقة ، وامنع الناس عن محادثهم ليخرجوا جاهلين كنا دخلوا جاهلين . ولا تلحن في عقوبة فإن أدناها وجع ، ولا تسرعن

<sup>(</sup>١) أعذر : قدم إليه عذراً . (٢) المراغم : المذهب والمهرب والمغمطوب .

<sup>(</sup>٣) بيت العدو : أوقع بهم ليلا من دون أن يعلموا . والفرة : الغفلة .

إليها وأنت تكتفى بغيرها ، وأقبل من الناس علانيتهم ، وكلهم إلى الله فى سرائرهم ، ولا تجسس عسكرك فتفضحه ، ولا تهمله فتفسده . وفى رواية أنه قال ذلك لخالد بن الوليد حين وجهه لقتال أهل الردة .

مثال من منهاج الصديق في محاربة الناشزين على دينه ، وهو لم يخرج في مدته القصيرة التي ولى فيها الحلافة عن الحطة التي رسمها الرسول . قضى على المرتدين والمتنبئين ، وما سها عن التوسع في الفتوح ، وبسط سلطان الإسلام . وكانت حروب الردة من أول ما علم العرب أن الانشقاق الداخلي مما يقوض دعائم المالك ، ويفصم عرا الوحدة في الأمم ، و قد ر أن كانت هذه الغزوات بمثابة تمرين لرجال الإسلام على الحروب الكبرى ، وفيها ظهرت لهم كفاءات غريبة ساعدتهم على الفتوح بعد حين ، فدكوا عروش أمم تسلسل فيها الملك قروناً ، وعرفوا كيف يأخذون بمخنق الشعوب والقبائل .

أخذت العرب بعد ذلك تضيف إلى ما تعلمته من صاحب النبوة ، ماهدتها إليه فطرتها السليمة ، ولقنها إياه المحيط والبيئة ، وأى سياسة أحكم مما قاله أبو بكر وهو يشيع يزيد بن أبى سفيان لفتح الشام يوصيه بما يجب عمله : وإذا قدم عليك رسل عدوك فأكرم مثواهم ، فإنه أول خيرك إليهم وأقلل حبسهم حتى يخرجوا وهم جاهلون بما عندك ، وامنع من قبلك من محادثتهم ، وكن أنت الذى تلى كلامهم ، وإذا بلغتك عن عدوك عورة فاكتمها حتى توافيها ، واستر فى عسكرك الأخبار وأذك الحراس . وقال : إنك ستجد قوماً حبسوا أنفسهم لله يعنى الرهبان . ثم قال أبى موصيك بعشر : لا تغدر ولا تمثل ، ولا تقتل هرماً ولا امرأة ولا وليدا ، ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا ما أكلتم ، ولا تحرقن نخلا ولا تخربن عامراً ، ولا تغل ولا تجبن .

ومن خطب أبى بكر « إنكم اليوم على خلافة نبوة ومفرق محجة ، وسترون بعدى مُملُكاً (١) عضوضاً ، وأمة شعاعاً ، ودماً مفاحاً ، فإن كانت

<sup>(</sup>١) ملك عضوض ، فيه استبداد وعنف ، وأمة شعاع متفرقة ، ودم مفاح مسفوح .

للباطل نزوة ، ولأهل الحق جولة ، يعفو لها الأثر وتموت السنن ، فالزموا المساجد ، واستشيروا القرآن ، والزمرا الجاعة ، وليكن الإبرام بعد التشاور والصفقة بعد طول التناظر » . كأن أبا بكر كان يستشعر ببصيرته على نحو ما يكشف السياسي المحنك ، حجب الغيب أو يكاد ، أن الخلافة تنقلب إلى ملك غضوض لما يرى مما يجرى في الخفاء ، ولما يبين بعضهم من نيات تُراد الدنيا في تحقيقها أكثر من الأخرى .

وخطب يوماً أهل المدينة في يوم جمعة ، وكان يبلغه عن قوم من أهلها أنهم ينالون من أصحاب الرسول ، ويوافقهم آخرون على ذلك ، فأمر أهل البيوتات ووجوه الناس أن يقربوا من المنبر فلما فرغ من خطبة الجمعة كان مما قال: « ويحكم أنى لستأتاوياً (۱) أعلم، ولا بدوياً أفهم ، قد حلبتكم أشطراً وقلبتكم أبطناً وأظهراً ، فعرفت أنحاءكم وأهواءكم ، وعلمت أن قوماً أظهروا الإسلام بألسنتهم ، وأسروا الكفر في قلوبهم ، فضربوا بعض أصحاب رسول الله ببعض ، وولدوا الروايات فيهم ، وضربوا الأمثال ، ووجدوا على ذلك من أهل الجهل من أبنائهم أعواناً يأذنون لهم ويصغون إليهم » .

ضبط أبو بكر الأمور بيد من حديد ، ولم يترك في خلافته سبيلا إلى الشهوات وخصوصاً ما أدى منها إلى الفرقة ، وكان لا ينعم بشيء من مناعم الملك ، بل هو في الزهد والتواضع والنسك على مثال صاحبه . روّى (٢) يوماً في سوق من أسواق المدينة على كتفه جلد شاة ، ففزعت عشيرته لذلك ، وقالوا قد فضحتنا بين المهاجرين والأنصار والعرب قال : ﴿ أَفَارِدَتُم مَنِي أَن أَكُونَ مَلكاً جباراً في الجاهلية جباراً في الإسلام ، لا والله لا تكون طاعة العرب إلا بالتواضع لله ، والزهد في هذه الدنيا ﴾ . وتواضعت الملوك ومن ورد عليه من الوفود بعد التكبر ، وقدم إليه زعماء العرب وأشرافها وملوك اليمن ، وعليهم الحلل والحبير والبرد والوشي المثقل بالذهب والتيجان ، فلما شاهدوا ما هو فيه من اللباس والزهد ، وما هو عليه من الوقار والهيبة ، ذهبوا

<sup>(</sup>١) الأتاوى الغريب عن القوم .

<sup>. (</sup>٢) مروج الذهب للمسعود .

مذهبه ونزعوا ما كان عليهم ، وكان ممن وفد عليه من ملوك اليمن ذو الكلاع ملك حمير ومعه ألف عبد ، دون من كان من عشيرته ، وعليه التاج والبرود المغشاة بالذهب ، فلما شاهد أبا بكر ألتى ماكان عليه وتزيا بزيه .

كان الصديق موضع إجلال ، بكل ما في الإجلال من المعاني ، ما خرج إنسان عن رضاه ، وما جسر أحد أن يجهر بذات نفسه ، وأي عاقل يجرو على الخلاف لمن كان جمهور المسلمين يعجبون بسيرته . وكان كل هذا من العوامل الفعالة في تطبيق مفاصل سياسته ، وسر تغلبها أنه لم يكن له مأرب فى شيء من أمر الدنيا ، ولا أحب جلب النفع إنى ولده وأهله ومواليه وعشرته دون سائر الناس . وعرفت منزلة الصديق من نفوس قومه يوم قُبُض ، فارتجفت المدينة بالبكاء كيوم قبض النبي ، وجاء على باكياً مسترجعاً وهو يقول : اليوم انقطعت خلافه النبوة ، حتى وقف على باب البيت الذي فيه أبو بكر مسجى فقال : يرحمك (١) الله أبا بكر ، كنت إلف رسول الله وأنيسه ، ومستراحه وثقته ، وموضع سره ومشاورته ، كنت أول القوم إسلامًا ، وأخلصهم إيمانًا وأشدهم يقينًا ، وأخوفهم لله ، وأعظمهم غناء في دين الله ، وأحوطهم على رسوله ، وأحديهم على الإسلام ، وآمنهم على أصحابه ، وأحسنهم صحبة ، وأكثرهم مناقب ، وأفضلهم سوابق ، وأرفعهم درجة وأقربهم وسيلة، وأشههم برسوله هدياً وسمتاً، ورحمة وفضلا، وأشرفهم منزلة ، وأكرمهم عليه وأوثقهم عنده ، فجزاك الله عن الإسلام وعن رسوله خبراً ، كنت عنده بمنزلة السمع والبصر (٢)، وصدقت رسول الله حين كذبه الناس ، فسماك الله في تنزيله صديقاً، والذي جاء بالصدق \_ محمد \_ وصدق به ــ أبو بكر ــ وآسيته حين تخلوا عنه ، وقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة نبي .

<sup>(</sup>١) الموافقة بين أهل البيت والسحابة لابن زنجوية باختصار الزمخشرى ( مخطوط ) وإعجاز القرآن للباقلاني .

<sup>(</sup>٢) فى الصحاح أن الرسول قال ؛ لقد همت أن أبعث رجالا يدعونهم إلى الإسلام ، ويرغونهم فى الدين فأبعث أبى بن كعب وسالم مولى أبى حذيفة ومعاذ بن جبل كما فعل عيسى ابن مريم فقالوا يا رسول الله : أفلا تبعث أبا بكم وعمر فقال : لا بد لى منهما ، هما منى بمنزلة السمع و "بصر .

نهضت حين و هَن أصحابه ، وبرزت حين استكانوا ، وقويت حين ضعفوا ، ازمت منهاج رسول الله وقمت بالأمر حين فشلوا ، ونطقت إذ تتعتعوا ، مضيت بنور إذ وقفوا ، كنت والله للدين يعسوباً (١) ، أولا حين نفر عنه الناس ، وآخراً حين أقبلوا ، فكنت للمؤمنين أباً رحيا حين صاروا عليك عيالا ، فحملت أنقال ما ضعفوا عنه ، ورعيت ما أهملوا ، وحفظت ما أضاعوا وكنت كما قال رسول الله آمن عليه في صحبتك ، وذات يدك ، وكنت كما قال ضعيفاً في بدنك ، قوياً في أمر دينك ، متواضعاً في نفسك . عظيا عند الله ، جليلا في أعين المؤمنين ، كبيرا في أنفسهم ، لم يكن لأحد فيك مغمز ، ولا لقائل فيك ملمز ، ولا لأحد فيك مطمع ، ولا لمخلوق عندك هواه ، الضعيف الذليل فيك ملمز ، ولا لأحد فيك مطمع ، والقوى العزيز عندك ضعيف ذليل عندك قوى عزيز حتى تأخذ له بحقه ، والقوى العزيز عندك ضعيف ذليل حتى تأخذ منه الحق ، الغريب والبعيد عندك في ذلك سواء ... فوالله لن يصاب . المسلمون بعد رسول الله بمثلك أبداً ، فألحقك الله بنبيه ولا حرمنا أجرك ، ولا أضلنا بعدك ، وسكت الناس حتى انقضى كلامه ثم بكوا حتى علت أصواتهم وقالوا : صدقت يا ختن رسول الله :

<sup>(</sup>١) اليمسوب : أمير النحل و ذكرها والرئيس كبير والسيد المقدم .

## سياسة عمر بن الخطاب:

عقد أبو بكر عقد الحلافة من بعده لعمر بن الحطاب ، وقد شاور .فيه أصحابه من كبار رجال السياسة ، وممن شاورهم عبد الرحمن بن عوف فقال له : هو والله أفضل من رأيك فيه (١) ، ولكن فيه غاظة ، فقال أبو بكر : ذلك لأنه يرانى رقيقاً ، ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيراً مما هو عايه ، ويا أبا محمد قد رمقته (٢) فرأيتنى إذا غضبت على الرجل فى الشيء أرانى الرضا عنه ، وإذا لنت له أرانى الصدة عليه . واشتد المرض بالصديق فأشرف على الناس وهو يقول : أترضون بمن استخلف عليكم ، فإنى والله ما ألوت من جهد الرأى ، ولا وليت ذا قرابة ، وإنى قد استخلفت عمر بن الحطاب فاسمعوا له وأطيعوا . فقالوا : سمعنا وأطعنا . وكتب إليه كتاباً هذا نصه : «هذا ما عهد به أبو بكر خليفة رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) عند آخر عهده ما عهد به أبو بكر خليفة رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة ، وفي الحال التي يؤمن فيها الكافر ، ويتتى فيها الفاجر ، إنى استخلفت عليكم بعدى عمر بن الحطاب ، فإن بر وعدل ، فذلك ظنى به وعلمى فيه ، وإن جار وبدل ، فلا علم لى بالغيب، والحير أردت ، ولكل امرىء ما اكتسب : « وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقذون » .

ودعا أبو بكر عمر (٣) فأوصاه بما أوصاه به ، ثم خرج فرفع أبو بكر يديه ثم قال : اللهم إنى لم أرد بذلك إلا صلاحهم ، وخفت عليهم الفتنة ، فعملت فيهم بما أنت أعلم به ، فوليت عليهم خير هم وأقواهم عليهم ، وأحرصهم على ما أرشدهم . وقد حضرنى من أمرك ماحضرنى فاخلفنى فيهم فهم عبادك ، ونواحيهم فى يدك ، وأصلح لهم وإليهم ، واجعله من خلفائك الراشدين ، يتبع هدى نبى الرحمة ، وأصلح له رعيته .

ولم يحل استخلاف الصدّيق عمر من حديث بين منكانت أنفسهم تحدثهم بالخلافة بعده ، قال أبو بكر لعبد الرحمن بن عوف : « إنى(١) وليت أمركم

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى . (٢) رمقته أطلت النظر إليه .

 <sup>(</sup>۳) تهذیب الأسماء النووی .
 (٤) الكامل للمبرد .

خيركم في نفسى ، فكلكم ورم (١) أنفه من ذلك ، يريد أن يكون الأمر له دونه ، ورأيتم الدنيا أقبلت ولما تقبل وهي مقبلة ،حتى تتخذوا ستور الحرير ونضائد (٢) الديباج ، وتألموا الاضطجاع على الصوف الأذربي (٣) ، كما لم يألم أحدكم أن ينام على حسك السعدان (٤) » . بيد أن ما ظهر من غناء أله بكر وحسن بلائه ، ألجم الألسن فما استطاعت أن تلغط ؛ وكبح من جماح النفوس ، فما استرسلت في تطلب ما تطال إليه . وكأن بني هاشم يئسوا من أن يستخلف سيدهم ، بعد الذي كان من أبي بكر وعهده لابن الحطاب ، وهم يعرفون منزلة الثاني من نفوس من تجردوا عن الغايات ، ولا مصلحة لهم غير قيام أمر المسلمين ، والسير في الطريق التي اختطها صاحب هذا الشرع ، ورأى الصديق أن عمر أقوى عليها ، ولو كانت - كما قال على بن أبي طالب - محاباة لآثر بها ولده ، واستشار المسلمين في عمر ، فنهم من رضى ومنهم من كره ، ومن كره ، ومن كره ، ومن كره ،

كان أول منطق نطق به ابن الحطاب حين استخلف: « إنما العرب مثل جمل أنيف اتباع قائده ، فلينظر قائده حيث يقود ، وأما أنا فورب الكعبة لأحملنهم على الطريق » . ولما فرغ عمر من دفن أبى بكر نفض يده عن تراب قبره ثم قام خطيباً مكانه فقال : إن الله ابتلاكم بى وابتلانى بكم ، وأبقانى فيكم بعد صاحبى ، فوالله لاخضرنى شيء من أمركم فيليه أحد دونى ، فولا يتغيب عنى فآلو فيه عن الجزاء والأمانة ، ولئن أحسنوا لأحسنن إليهم ، ولئن أساءوا لأنكلن بهم ، قالوا فوالله ما زاد على ذلك حتى فارق الدنيا . وقال : اللهم إنى شديد فليتنى ، وإنى ضعيف فقونى ، وإنى بخيل فسخنى . وقال : اللهم إنى شديد فليتنى ، وإنى ضعيف فقونى ، وإنى بخيل فسخنى . فتح عمر « الفتوح العظام فى كل بلد » ومن فتوحه مصر والشام والعراق

<sup>(</sup>١) ورم أنفه : امتلأ غضباً . (٢) النضائد : الوسائلة واحدتها نضيه .

رُ ٣ ) كُذَر بى نسبة إلى أذر بيحان و يقال أيضاً كذرى ﴿ ﴿ ﴾ السعد نَ ﴿ بُورُنَ مُرْحَانَ نبت وهو من أفضل مرعى الإبل وفي لمتن مرعى ولا كالسعد نَ .

والجزيرة وإرمينية و فارس وخوزستان وأذربيجان والجبال وطرابلس مما لم يفتح مثله على أحد قبله ولا بعده ، وما طاش له سهم ، ولا التوى له علم ، يحرص على حياة المسلمين وبولى جيوشه رجالا من أهل الفقه والعلم ، كتب إلى النعان بن مقرن فى نهاوند : « أما بعد فإنه قد بلغنى أن جموعاً من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند ، فإذا أتاك كتابى هذا فسر بأمر الله وبعون الله وبنصر الله ، وبمن معك من المسلمين ، ولا توطئهم وعراً فتؤذيهم ولا تمنعهم حقهم فتنفرهم ، ولا تدخلنهم غيضة ، فإن رجلا من المسلمين أحب إلى من مائة ألف دينار » وكان إذا أتاه نعى أحد قواده وأصحابه بكى ، ولو كان جاءته الأخبار مع قتلهم بفتح بلاد عظيمة .

وهدى عمر هدى صاحبيه ، ولبسانه لسانهما ، قال لسلمة الأشجعى لما أرسله إلى الأكراد: «سر(۱) باسم الله ، قاتل في سبيل الله ، من كفر بالله ، فإذا لقيتم عدوكم من المشركين ، فادعوهم إلى ثلاث خصال : ادعوهم إلى الإسلام ، فإن أسلموا فاختاروا دارهم فعليهم في أموالهم الزكاة ، وليس لهم في في المسلمين نصيب ، وإن اختاروا أن يكونوا معكم ، فلهم مثل الذى لكم ، وعليهم مثل الذى عليكم ، فإن أبوا فادعوهم إلى الحراج ، ولا تكلفوهم فوق طاقتهم ، فإن أبوا فقاتلوهم ، فإن الله ناصركم عليهم ، فإن تحصنو منكم فوق طاقتهم ، فإن أبوا فقاتلوهم ، فإن الله وحكم رسوله ، فلا تنزلوهم على حكم الله ودمة رسوله ، فلا تنزلوهم على على ذمة الله و ذمة رسوله ، واعطوهم على ذمة الله و ذمة رسوله ، واعطوهم أنفسكم ، فإن قاتلوكم فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتاوا وليداً اه » تا ذم أنفسكم ، فإن قاتلوكم فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتاوا وليداً ا ه » تا النفوس ، وهو القائل ما أبالي إذا ما اختصم إلى رجلان أعمله التي ابتهجت بها النفوس ، وهو القائل ما أبالي إذا ما اختصم إلى رجلان وإني إن عملت بغير عملهما ، سلك بي طريق غير طريةهما . وهو الذي قال وهو الذي قال

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سمد .

فيه الرسول: اوكان بعدى نبى لكان عمر. وقال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقاله . وقال أشد أمتى فى أمر الله عمر . وقال فيه بعض واصفيه: إنه كان جواداً بالحق بخيلا بالباطل .

كانت كلمة عمر عالية في سياسته الحارجية والداخلية ، وق في شهل المملكتين المحاورتين لبلاده ، وعقدت في ظبات (١) سيوفه آيات النصر المبين ، وسر هذا التوفيق العظيم ، بعد نظره وقوة نفسه ، والأخذ بمشورة أهل الرأى ، وحسن اختياره العال والرجال ، والعمل بكل نافع ، والانتفاع من كل قوة . وما طمعت نفسه في شيء من حطام الدنيا فكان كصاحبيه يوثر الحشونة (٣) ويبتعد عن كل ترف ، ويريد عماله أن يتبعوه في سائر أفعاله وشيمه وأخلاقه . يلبس الحبة الصوف المرقعة بالأديم وغيره ، ويشتمل بالعباءة ، ويحمل القربة على كتفه ، مع هيبة رزقها ، وكذلك كان عماله مع ما فتح الله عليه من البلاد وأوسعهم من الأموال ، كان عمر يلتف في كسائه (٣) وينام في ناحية المسجد فلم ورُد بالهرمزان صاحب تستر جعلوا يسألون عنه فيقال مر ههنا آنهم في ناحية المسجد فلم المرمزان إذ رآه كبعض السوقة حتى انتهى إليه وهو نائم في ناحية المسجد ، فقال الهرمزان : هذا والله الملك الهنيء يقول لا يحتاج إلى حراس وعدد ، فلما جلس عمر امتلأ قلب العلج (١٤) منه هيبة ، لما رأى عنده من الحد والاجتهاد وألبس من هيبة التقوى .

ولقد كان على بن أبى طالب من جملة مجلس شورى عمر ، شاوره مرة فى غزو الروم بنفسه فقال له : إنك متى تسر إلى هذا العدو بنفسك فتلقهم فتنكب لا تكن. للمسلمين كانفة (٥) دون أقصى بلادهم ، ليس بعدك مرجع يرجعون إليه ، فابعث رجلا محرباً (٢) ، واحفز معه أهل البلاء والنصيحة ، فإن أظهره

<sup>(</sup>١) الظبة بالتخارف حد السيف واجمع طبات . ﴿ ٢ ﴾ مروج الذهب المسعودى .

<sup>(</sup>٣) الكامل للمبرد. (٤) العلج : الرجل من كمار والعجم والقوى والضخم

٠ (٦) الحرب صاحب الحروب.

الله فذاك ما تحب، وإن كانت الأخرى كنت ردعاً للناس ومثابة للمسلمين (۱). واستشار علياً أيضاً في الشخوص لقتال الفرس بنفسه (۲) فقال له: إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلته بكثرة ولا بقلة ، ومكان القيم بالأمر مكان النظام من الحرز يجمعه ويضمه ، فإذا انقطع النظام تفرق الحرز وذهب ، ثم لم يحتمع بحذافيره أبداً ، والعرب وإن كانوا قليلا فهم كثيرون بالإسلام ، غزيزون بالاجتماع ، فكن قطبا واستدر الرحى بالعرب ، وأصلهم دونك غزيزون بالاجتماع ، فكن قطبا واستدر الرحى بالعرب ، وأصلهم دونك من أطرافها وأقطارها ، حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك من أطرافها وأقطارها ، حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك من أطرافها وأقطارها ، فيكون ذلك أشد لكليم عليك وطمعهم فيك . فأدا اقتطعتموه استرحتم ، فيكون ذلك أشد لكليم عليك وطمعهم فيك . فأما ما ذكرت من مسير القوم إلى قتال المسلمين ، فإن الله سبحانه هو أكره فأما ما ذكرت من مسير القوم إلى قتال المسلمين ، فإن الله سبحانه هو أكره لمسيرهم منك ، وهو أقدر علي تغيير ما يكره . اه . وهكذا كان عمر لم يحارب بنفسه في حروب الفتح وهو خليفة ؛ وقل أن اشترك في الغزوات في زمن الرسول .

سمع عمر مرة شيئاً فى بيعة الصديق وهو فى مكة ، وأراد أن يخطب الناس ، فقال له عبد الرحمن بن عوف : يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم ، وإنهم هم الذين يغلبون على قربك حتى تقوم فى الناس ، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها أولئك عنك كل مطير (٦) ، وأن لا يعوها ، وأن لا يضعوها على مواضعها ، فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة ، فتخلص (١) بأهل الفقه وأشراف الناس ، فتقول ما قلت متمكناً ، فيعى أهل العلم مقالتك ، ويضعونها على مواضعها . وكذلك فعل وعمل بنصيحة قارون هذه الأمة عبد الرحمن بن عوف كما عمل بنصيحة على بن أنى طالب .

<sup>(</sup>١) أبيح البلاغة للرضى .

<sup>(</sup>٢) يقول البلاذرى فى فتوح البلدان إن الذى أشار على عمر بن الخطاب بالمدول عن تدل الفرس بنفسه هو العباس بن عبد المطلب وجماعة من أصحاب رسول الله وأشار عليه على ابن أبى طالب بالسير وعرض عمر على على الشخوص إلى فارس فأباه .

<sup>(</sup>٣) أي ينقلونها عنك إلى كل أحد من غير أن يعرفوا معناها . (١) تتصل .

كان عمر لا يأخذه هوى فى اختيار الأصلح لحدمة الدولة ، وهو جد عارف بما فى نفوس الناس ، يضع الأشياء مواضعها ويقدرها بقدرها ، قام فى المسجد ذات يوم يدعو الناس إلى الجهاد ويحضهم عليه وقال : إنكم قد أصبحتم فى غير دار مقام بالحجاز ، وقد فتح الله عليكم بلاد كسرى وقيصر ، فسيروا إلى أرض فارس . فقام أبو عبيد بن مسعود فقال يا أمير المؤمنين أنا أول من انتدبت من الناس ، فلما انتدب أبو عبيد انتدب الناس ، وقيل لعمر أمر على الناس رجلا من المهاجرين والأنصار . فقال لا أأمر عليهم إلا أول من انتدب . وكان عمر أبداً على يقين من الحقى والجلى مما يدور فى القاصية والدانية ، ملء القلب وملء السمع ، وما شئت من دهاء واستاتة فى إحكام عرا المسلمين . أطلق عليه لقب أمير المؤمنين وكان أول من لقب به ، وكان يقال لأدى بكر «خليفة رسول الله » فلما ولى عمر أصبح من المتعذر أن يقال يا خليفة خليفة رسول الله ، فاكتنى بلفظ الحليفة أو أمير المؤمنين .

لما طعن عمر بيد أبي لوالواة وكان قتله نتيجة موامرة (١) دبرها له الهرمزان لما كان يكنه من الحقد على العرب بعد أن ثلوا عرش فارس - كانت الحلافة أول ما فكر فيه عمر، و دمه يسيل، فاستدعى عبد الرحمن بن عوف (٢) فقال له: إنى أريد أن أعهد إليك فقال: يا أمير المؤمنين، نعم إن أشرت على قبلت منك. قال: وما تريد. قال: أنشدك الله أتشير على بذلك. قال: اللهم لا، قال: والله لا أدخل فيه أبداً. قال: فهب لى صمتاً حتى أعهد إلى النفر الذين توفى رسول الله وهو عنهم راض. أدع لى علياً وعثمان والزبير وسعداً. قال: بوانتظروا أخاكم طلحة ثلاثاً - وكان متغيباً عن المدينة - فإن جاء وإلا فاقضوا علم عينكم. وقال لعلى: أنشدك الله يا على إن وليت من أمور الناس شيئاً عركم بينكم. وقال لعلى: أنشدك الله يا على إن وليت من أمور الناس شيئاً

<sup>(</sup>١) السياة الدربية لفان فلوتن تعريب حسن إبراهيم ومحمد زكى إبراهيم -

<sup>(</sup>٢) ثاريخ الطبرى .

أن ته ل بنى هاشم على رقاب الناس ، أنشدك الله با عثمان إن وات من أمور الناس شيئاً أن تحمل بنى أبى معيط على رقاب الناس ، أنشدك الله يا سهد إن وليت من أمور الناس شيئاً أن تحمل أقاربك على رقاب الناس ، قوموا فتشاوروا ثم اقضوا أمركم. وليصل بالناس صهيب . ثم دعا أبا طلحة الأنصارى قبل أن يفارق الحياة بساعة فقال : قم على باجم فى خمسين رجلا ، ن الأنصار فلا تدع أحداً يدخل إليهم حتى يختاروا رجلا منهم . وقال أوصى الحليفة من بعدى بالعرب فإنها مادة الإسلام . أن يؤخذ من صدقاتها حقها فتوضع فى فقرائهم ، وأوصى الحليفة من بعدى بذمة رسول الله أن يوفى لهم بعهدهم اللهم هل بلغت ، تركت الحليفة من بعدى على أنتى من الراحة .

وقيل لعمر لما طعن يا أمير المؤمنين لو استخلفت ، قال : من استخلف لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا استخلفته ، فإن سألني ربى قلت : سمعت نبيك يقول إنه أمين هذه الأمة ، لو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً استخلفته ، فإن سألني ربى قلت سمعت نبيك يقول إن سالماً شديد الحب لله . فقال له فإن سألني ربى قلت سمعت نبيك يقول إن سالماً شديد الحب لله . فقال له رجل : أدلك على عبد الله بن عمر . فقال : قاتلك الله ، والله ما أردت بهذا خيراً ، ويحك كيف استخلف رجلا عجز عن طلاق امرأته ، لا أرب لنا في أموركم ، وما حمدتها فأرغب فيها لأحد من أهل بيتي ، إن كان خيراً فقلد أصبنا منه ، وإن كان شراً فقد صرف عنا ، بحسب آل عمر أن يحاسب منهم وجل واحد ويسأل عن أمر أمة محمد ، أما لقد جهدت نفسي وحرمت أهلي، وأن نجوت كنمافاً لاوزر ولا أجر إني لسعيد . أنظر فإن استخلف فقد استخلف من هو خير مني ، وإن اترك فقد ترك من هو خير مني ، ولن يضيع الله دينه ،

ترك عمر الأمر شورى بين سنة من كبار الصحابة ، مات الرسول وهو عنهم راض ، وسمى على بن أبى طالب وعثمان بن عفان ابنى عبد مناف ، والزبير بن العوام حوازى رسول الله وابن عمته ، وسعد بن أبى و قاص وعبد الرحن بن عوف وطلحة بن عبيد الله ، لينتأذوا منهم رجات ، وقال

لهم إذا ولوا واليا أن يحسنوا مؤازرته ويعينوه إن ائتمن أحداً منهم يؤدى إليه أمانته . وبدأت الشورى ثلاثة أيام وأراد أهلها أن لا يأتين اليوم الرابع الا وعليهم أمير منهم . وقال عمر للمقداد بن الأسود ، قم على رؤوسهم فإن اجتمع حمسة ورضوا رجلا وأني واحد فاشدخ رأسه ، أو اضرب رأسه بالسيف وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأبي اثنان فاضرب رؤوسهما ، فان رضى ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلا منهم ، فحكموا عبد الله بن عمر ، فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف ، واقتلوا الباقين أن يرغبوا عما اجتمع عليه الناس .

صورة غربية من انتخاب الحليفة وضعها عمر على غير مثال ، مثل كثير من أعماله فى السياسة وفيها ابداع وعبقرية ، أوحتها إليه معرفته بمراى كل واحد من هولاء العظاء ، وهو يتخوف انحلال أمر الأمة إذا دب دبيب الحسد إلى الصدور ، وتحركت الضغائن والسخائم (۱) ، وهو القائل : إن هذا الأمر لا يصلح إلا بالشدة التي لا جبرية فيها ، واللبن الذي لا وهن فيه . ويعرف أن غير الشدة لا تفيد في هذه المواقف الحطيرة ، قدموا للبيعة (۲) أكثرهم فضلا وأكملهم شروطاً فسارع الناس إلى طاعته ، وأمنت غوائل الفتنة ، على نحو ما كان سارع عمر إلى مبايعة أني بكر يوم السقيفة ، وأكره من تجافوا عن بيعته من الصحابة على البيعة باللبن أولا والشدة آخرا ، وكان عمل عمر هذا من أحكم ما عمل ، لم يلق الحبل على الغارب ، واجتهد في خير الأمة حياً ، وما أراد أن يدعها فوضي بعد مماته .

وعرفنا بما تم من استخلاف أبى بكر ثم عمر ثم عثمان أن الحلافة عن الرسول ليست من معالم<sup>(٦)</sup> الدينولا هى جارية مجرى العبادات الشرعية كالصلاة والصوم ، بل أجروها مجرى الأمور الدنيوية مثل تأمير الأمراء وتدبير الحرب وسياسة الرعية وأن الحلافة عن الرسول قد وسدت إلى واحد بعهد أو شبه

<sup>(</sup>١) الأحقاد واحدتها سخيمة . (٢) تاريخ الطبرى .

<sup>(</sup>٣) شرح تهج البلاغة لابن أبي الحديد.

عهد، ووسدت إلى آخر بعهد صريح وإلى آخر بالشورى بين أهل الحل والعقد . فجمع الإسلام النظام الجمهورى المقيد ، والنظام الملكى المقيد ، على ما تقضى به حالة الزمن ومصلحة الأمة ؛ وكان فى هذه السلطة الروحية الزمنية معاً لأول الأمر شيء من الاستبداد المعقول الذى ينظم أمر الجاعة ، وحمل الناس على الطاعة ، وهى الطاعة لأولى الأمر ، أى الأئمة المتأمرين على الناس ، المقصود بقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم »

عن ابن عباس قال : وضع عمر بن الخطاب على سريره فتكنفه (۱) الناس بدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم ، فلم يرعنى إلا ورجل قد أخذ بمنكبى من ورائى ، فالتفت فإذا هو على بن أبى طالب فترحم على عمر وقال : ما خلفت أحدا أحب إلى أن ألتى الله بمثل عمله منك ، وأيم الله إن كنت لأظن ليجعلك الله معهما أى صاحبيك ، ذلك أنى كنت كثيراً أسمع من رسول الله يقول : فذهبت أنا وأبو بكر وعمر ، فإن كنت لأطن أنا وأبو بكر وعمر ، فإن كنت لأطن أن يجعلك الله معهما ، وقال على (۱) : «ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد أن يجعلك الله معهما ، وقال على (۱) : «ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد منبها أبو بكر ثم خيرها بعد أبى بكر عمر ثم يجعل الله الخير حيث أحب » .

<sup>(</sup>١) تكنفوه واكتنفوه وكنفوه تكنيفاً أحاطوا به (٢) سيرة عمر بن الحطاب لابن الحرزي . (٣) مسند أحد .

سياسة عثمان بن عفان.

انتخب مجلس شورى الخلافة عنان بن عفان خليفة في مسجد الرسول وعلى منبره ، على الطريقة التي رسم عمر واستأمر بعض أهل الشورى أرباب الرأى من الرؤساء سرا فأشاروا بعنان إلا قليلا، وجعل الناس يبابعون الخليفة الجديد بعد أن بايع كبار الصحابة . وتلكأ على عن البيعة فقال عبد الرحمن بن عوف : « ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيا » . فرجع على يشق الناس حتى بايع وهو يقول : « خدعة وأينما خدعة » . وسار الخليفة الثالث بسيرة أبى بكر وعر ست سنن ، كان الناس خلالها راضين عنه ، والفتوح كما كانت على عهد عمر متصلة ، والأموال على المدينة دارة . ويده بالعطاء مبسوطة ، يولى الولايات من يراهم أصلح الناس للعمل ، ولما توسع بتوسيد العالات إلى أهله من بني أمية ، انطلقت الألسن فيه ، وتحقق خوف عمر لما نصح له ولغلى أن لا يحملا أمية ، انطلقت الألسن فيه ، وتحقق خوف عمر لما نصح له ولغلى أن لا يحملا أمية ، انطلقت الألسن فيه ، وتحقق خوف عمر لما نصح له ولغلى أن لا يحملا أمية ، انطلقت الألسن فيه ، وتحقق خوف عمر لما نصح له ولغلى أن لا يحملا أمية ، انطلقت الألسن فيه ، وتحقق خوف عمر لما نصح له ولغلى أن لا يحملا أمية ، انطلقت الألسن فيه ، وتحقق خوف عمر لما نصح له ولغلى أن لا يحملا أمية ، انطلقت الألسن فيه ، وتحقق خوف عمر لما نصح له ولغلى أن لا يحملا أمية ، انطلقت الألسن فيه ، ووجد الطاعنون من عملهما بابا يلجونه إلى اللغط هذا الحرج فئارت النفوس ، ووجد الطاعنون من عملهما بابا يلجونه إلى اللغط

<sup>(</sup>۱) يتمول ابن تيمية في المنهاج أن عان ولى أقاربه من بي أمية ، وعلياً ولى أقربه من قبل أبيه وأمه ، كعبد الله وعبيد الله ابني العباس ، فولى عبد الله بن العباس لى البصرة وعيد الله ابن العباس على اليمن ، وولى على مكة والطائف قثم بن العباس ، وقبل أنه ولى على المدينة تمامة ابن العباس وعلى مصر ربيبه محمد بن أبي بكر الدي رباه في حجوه ، وعلى خراسان جمدة ابن همرة وعوابن أخته أم هاني، بنت أبي طالب وقال إن نواب عبان كانوا أعلوع من نواب على وأبد عن الشر ، وأن بني أمية كان رسول الله يستعملهم في حياته ، واحت لمهم بعده من لا يتهم بشرابة فيهم أبو بكر الصديق وعمر ، ولا ذمرف قبيلة من قبائل قريش مها عاللرسول الله أكثر من من بني عبد شمس ، لأنهم كانوا كثيرين ، وكان فيهم شرف وسؤدد ، فاحتمل النهي في عزة الإسلام على أفضل الارض مكة عتاب بن أميد بن أبي العاص بن أمية ، واحتمل أيضاً على نجران أبا سفيان بن حرب بن أمية ، واحتمل أيضاً خالد بن سعيد بن الماص على السرايا ثم احتمله على على نجران أبا سفيان بن عقبة بن أبي معيط ، فاحتمله على المرايا ثم احتمله على الدحربن ، واستعمل الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، فاحتمل عبان من استملهم النبي و من جنسهم الدوربن ، واستعمل الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، فاحتمل عبان من استملهم النبي و من بنسهم البرون أبي بكر وعمر لم يعهدا الأحد من أقار بهما بالولاية حتى أن عبد الرحن ابن أبي بكر وعبد الله بن عمر وهما هما بالغضل والصحبة لم ير الخليفتان الأولان أن يعهد إليمها بين أبي بكر وعبد الله بن عمر وهما هما بالغضل والصحبة لم ير الخليفتان الأولان أن يعهد إليمها بين أمن أمر الأمة .

والشغب ، وعثمان بنى (١) على أمر قد استقر قبله بسكينة وحلم وهدى ورحمة وكرم ، ولم يكن فيه قوة عمر ولاسياسته ، ولا فيه كمال عدله وزهده ، فطمع فيه بعض الطمع ، ودخل بسبب أقاربه فى الولايات والأموال أمور أنكرت عليه فتولد من رغبة الناس فى الدنيا ، وضعف خوفهم من الله ، ومنه ومن ضعفه هو ، وما حصل من أقاربه فى الولاية والمال ما أوجب الفتنة .

بدأت الفتنة من مصر بانتراء محمد بن أبي حديفة ابن خال معاوية بن أبي سفيان على عبان ، وكان عبان كفله لما مات أبو حديفة ، وسار إلى مصر فصار من أشد الناس تأليباً على عبان . والسبب في ذلك على ما يظهر أن عبد الله ابن أبي سرح أخا عبان من الرضاعة ، كان أمير مصر ولاية عبان كلها وكان محموداً في ولايته (٢) ، موفقاً في غزواته ، فتح إفريقية فبلغ سهم الفارس ثلاثة آلاف دينار وسهم الرجل ألف دينار ، فهاذا كان نصيب الأمير من هذا المال ؟ لاجرم أنه شق الأمر على محمد بن أبي حديفة وجماعة آخرين أن لم يكن أرواج النبي ويقروها في المسجد ، ويقوم القارئ بالكتاب فيقول : إنا لنشكو ألى الله و إليكم ، ا عمل في الإسلام ، وما صنع في الإسلام ، فيحرك ساكن النفوس بهذا ، حتى أرسل المصريون بضع مئات من الحند إلى المدينة يشتركون في إحراج عبان ، وكذلك فعل أهل الكوفة والبصرة .

وقيل إن بعض الصحابة (٣) كتب بعضهم إلى بعض أن يقدموا المدينة إن كانوا يريدون الجهاد ، وكثر الناس على الحليفة ، ونالوا منه أقبح ما نيل من أحد « وأصحاب رسول الله يرون ويسمعون ليس فيهم أحد ينهى ولايذب ، ما خلا نفراً قليلا . وكان عبد الله بن سبأ من اليهود أسلم زمن عثمان وأخذ يتنقل فى بلدان المسلمين الحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام ثم مصر ، وهو يقول بالرجعة ويزعم أن محمداً يعود كعيسى إلى الأرض ، وقال إن علياً هو وصى محمد ، وقال من أظلم عمن لم ينجز وصية رسول الله ، ووثب على وصى

<sup>(</sup>١) منهاج السنة لابن تيمية . (٢) الولاة والقضاة للكندى .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى .

رُسُول الله وتناول أمر الأمة ، وادعى أن عثمان أخذها بغير حق ؛ وأراد الناس على النهوض في هذا الأمر ، رقال ابدأوا بالطعن على أمرائكم ، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا الناس ، وادعوهم إلى هذا الأمر ، فبث دعاته ، وكاتب من كان استفسد في الأمصار وكاتبوه ، ودعوا في السر إلى ما عليه رأيهم ، فانتقم هذا اليهودي لقومه عما أصابهم في الحجاز في بدء الدعوة الإسلامية

لما اشتدت الحال بعثمان ، وأخذت الجموع تسير إلى المدينة كتب إلى الأمصار « رفع إلى المدينة أن أقواماً ويشتمون وآخرين بضربون ، فيامن ضرب سراً وشتم سراً ، من ادعى شيئاً من ذلك فليواف الموسم ، فلنأخذ بحقه حيث كان ، منى أو من عمالى ، أو تصدقوا أن الله بجزى المتصدقين ، وتآمر عثمان وبعض الصحابة على ماكان من الناقمين ، فناقشوه وناقشهم . ومما قال له عمرو بن العاص ، إنك لنت لهم وتراخيت عنهم ، وزدتهم على ماكان يصنع عمر ، فأرى أن تلزم طريقة صاحبك ، فتشتد في موضع الشدة وتلين في موضع اللين ، إن الشدة لا تنبغي لمن لا يألو الناس شراً ، واللين لمن يخلف الناس بالنصمح . ولما عاتبوه على بسط المال لآل بيته قال : إن صاحبيًّ اللذين كانا قبلي ظلما أنفسهما ، ومن كانا منهما بسبيل احتساباً ؛ وأن رسول الله كان يعطى قرابته ، وأنا في رهط أهل عيلة ٢١ وقلة معاش ، فبسطت يدى فى شيء من ذلك المال ، لمكان ما أقوم به فيه ، ورأيت أن ذلك لى ، فإن رأيتم ذلك خطأ فروده ، فأمرى لأمركم تبع » وقال فى مجلس آخر : « إنى أحب أهل بيتي وأعطيهم ، فأما حبى فإنى لم أمل معهم على جوربل أحمل الحقوق عليهم ، وأما إعطاؤهم فإن ما أعطيهم من مالى ، ولا أستحلُّ أموال المسلمين لنفسي ، ولا لأحدُ من الناس ، ولقد كنت أعطى العطية الكبيرة الرغيبة (٥) من صلب مالى ، أزمان رسول الله وأبى بكر وعمر ، وأنا

<sup>(</sup>١) العيلة : بالكمر الفقر . (٢) الرغبة : المطاء الكثير والجمع الرغائب .

يومئذ شحيح حريص ، أفحين أتيت على أسنان أهل بيتى ، وفنى عمرى ، وودعت الذى لى فى أهلى ، قال الملحدون ما قالوا ، وإنى والله ما حملت على مصر من الأمصار فضلا ، فيجوز ذلك لمن قاله » .

ورد عليهم في كونه حمى حمى المدينة فقال: والله ماحيت إلا حمى قبلى، على عهد عمر لإبل الصدقة ، فلما وليت زادت إبل الصدقة فزدت في الحمى، ومالى من بعير غير راحلتين ومالى ثاغية ولا راغية (١) ، وإنى قد وليت وإنى أكثر العرب بعيراً وشاءً ». ورد على من قال إنه رد الحكتم وهو طريد رسول الله فقال: « إن رسول الله سير الحكم وهو مكى من مكة إلى الطائف ثم رده ، فرسول الله سيره ورسول الله رده ». ورد على من قال إنه استعمل الأحداث في الولايات ، فقال: إنه لم يستعمل إلا محتملا مرضياً ، وعليهم أن يسألوا أهل عملهم عنهم ، ولقد ولى من قبله أحدث منهم ، وقيل في ذلك لرسول الله أشد مما قبل له في استعاله أسامة .

ثم استمد عنمان أهل الأمصار وكتب إليهم يقول: وأدخلت في الشورى على ملإ منهم ومن الناس ، على غير طلب منى ومحبة ، فعملت فيهم ما يعر فون ولا ينكرون تابعاً غير مستتبع ، متعباً غير مبتدع ، مقتدياً غير متكلف ، فلما انتهت الأمور وانتكث (٢) الشر بأهله ، بدت ضخائن وأهواء على غير إجرام ولا ترة فيما مضى إلا إمضاء الكتاب ، فطلبوا أمراً وأعلنوا غيره ، بغير حجة ولا عذر فعابوا على أشياء مما كانوا يرضون ، وأشياء عن ملإ من أهل المدينة لا يصلح غيرها اه

ثم خطب وتاب مما فعل على المنه ، فحصبوه فأغمى عليه وحمل إلى داره لايعى وتقاذفته العوامل ، فمروان بن الحكم المتسلط عليه يؤنب الناس ويشتد عليهم ويقول لجيوش الأمصار : « جئتم تربدون أن تنزعوا ملكنا من أيدينا ! اخرجوا عنا ، أما والله لئن رمتمونا ليمرن عليكم منا أمر لا يسركم ، ولا تحمدوا غب (٢) وأيكم ، ارجعوا إلى منازلكم ، فإنا والله ما نحن بمغلوبين على ما في .

<sup>(</sup>١) الثاغية : الشاة و الراغية البعير . (٢) نكث وانتكث : انتفض .

<sup>(</sup>٣) غب رمغبة : عاقبة .

أيدينا » . ونائلة امرأة عثمان تتدخل فى الأمر ، وعلى ينصح لعثمان فلا يسمع له حتى نفض يده منه .

والواقع أن بسط عثمان الأموال لذوى قرباه أر إرجاعه الحكم طريد الرسول ، أو تعديه حمى المدينة ، أو استعاله الأحداث، من آله ، كُلُّ هذا لا يتألف منه جرم ، يستوجب هذا التأليب عليه ، أو يبرر إطالة الأيدى. بأذاه ، ولكن الكتاب الذي وجده محمد بن أبي بكر في رحل عبد من عبيد عثمان على مقربة من المدينة وفيه خاتم عثمان إلى عبد الله بن أبي سرح وال مصر ، هو الذي كان العامل الأكبر والحجة القاطعة في الانحراف عنه . وفى هذا الكتاب ﴿ إِذَا جَاءَكُ مُحْمَدُ بِنَ أَبِّي بِكُرُ وَمَنَ مَعُهُ بِأَنْكُ مَعْزُولُ فَلَا تقبل واحتل له بقتلهم ، وأبطل كتابهم وقر في عملك » فرجع محمد بن أبي بكر وأصحابه وجمعوا الصحابة ووقفوهم على الكتاب ، وسألوا عنمان عن ذلك فاعترف بالختم وخط كاتبه ، وحلف بالله أنه لم يأمر بذلك ، فطلبوا منه مروان ليسلمه إليهم فامتنع ، فازداد حنق الناس ، حتى قتل شهيداً مظلوماً ، وفتق بمقتله على المسلمين « فتق لا يرتقه جبل » ودافع عنه على ابن أبى طالب وأقام ابنه الحسن لذلك حتى خرج هذا مصبغاً بالدم ، وأقام الزبير ابنه عبد الله ، وطلحة ابنه محمداً يذبان عنه ، فلم يغنوا عنه شيئاً مع الألوف الهائجة التي جاءت من مصر والكوفة والبصرة إلى المدينة وانضموا إلى الثائرين من أهلها و «كانوا(١) يدآ واحدة في الشر، وكان حثالة من الناس. قد ضووا إليهم ، وقد مرجت عهودهم وأماناتهم وكان أصحاب النبي الذبن خذلوه كرهو الفتنة ، وظنوا أن الأمر لا يبلغ قتله ، فندموا على ما صنعوا في أمره ، ولعمري لو قاموا أو قام بعضهم فحثا في وجوههم التراب لانصرفوا خاسرين ».

كانت هذه الفاجعة مبعث كل فتنة فى الأمة ، أدى إليها حب الولايات والشغف بالأموال التي كثرت فى أيام عثمان ، فكان يفيض منها على من أ

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد .

يستحتمها ، وقد لاموه على استعال ابن خاله عبد الله بن عامر فاتح خراسان وأطراف فارس وسجستان وكرمان وزابلستان ، وآخذوه على استعال أخيه من الرضاع عبد الله بن أبي سرح فاتح طرابلس وإفريقية الذي قضى على جيش الروم وقتل الملك جرجير . وفي أيام عمان فتحت أذربيجان وأرجان واصطخر وأصبهان وطبرستان وخراسان والجوزجان ونيسابور وطوس وسرخس ومرو وهراة وفرياب وبلخ وخوارزم والجبال ، وقتل بخراسان يزدجرد آخر ملوك الأكاسرة . وفي أيامه فتحت جزيرة قبرص وغير ها من جزر البحر الرومي واستصفيت بعض الحبشة إلى غير ذلك من فتوحاته من جزر البحر الرومي واستصفيت بعض الحبشة إلى غير ذلك من فتوحاته التي استعمل فيها رجالا عظاماً وضع ثقته بهم . وكانوا عند حسن ظنه يما أبلوه من خدمة الإسلام والمسلمين .

ومن أهم المسائل التي صرفت الوجوه عنه وألبت المغيظين المحنقين عليه ،
أمره بضرب عمار بن ياسر ، أحد كبار الصحابة لما جاءه يحمل إليه كتاباً
من بعض أصحاب النبي (۱) . ذكروا فيه ما خالف فيه عمان سنة الرسول من تطاوله في البنيان ، وإفشائه العمل والولايات في أهله وبني عمه من بني أمية ، وما كان من الوليد بن عقبة أمير الكوفة الذي صلى بالمسلمين وهو سكران (جلده ثمانين على شرب الخمر) ، وما كان من تركه المهاجرين والأنصار لا يستعملهم على شيء ولا يستشيرهم ؛ وما كان من تركه المهاجرين والأرزاق والأعطيات على قوم بالمدينة ، ليست لهم صحبة من النبي ثم لا يغزون ولا يذبون ، وما كان من مجاوزته الخيرزان إلى السوط ، وأنه أول من ضرب بالسياط ظهور الناس ، وإنما كان ضرب الخليفتين قبله بالمدرة والحيرزان . وعمار لا يضرب حتى لا يفتق بطنه ويغشي عليه ويطرخ على باب الدار ، فيغضب لما حل به بنو المغيرة وكان حليفهم ، بل يغضب السواد الأعظم من الصحابة لما حل به ، وكان من النقباء في مجلس الرسول ومناقبه كثيرة في الإسلام ، فكان بما جرى عليه من أعظم من ألب على ومناقبه كثيرة في الإسلام ، فكان بما جرى عليه من أعظم من ألب على عثمان ، وخدم عليا ضروب الخدم ، حتى قتل في صفين .

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة المنسوب لابن تتيبة .

سياسة على بن أبي طالب:

بوبع على بالخلافة بعد مقتل عثمان ، قيل جاءه طلحة والزبير وسألاه البيعة له فقال : لاحاجة لى فى أمركم ، من اخترتم رضيت به ، فقالوا : ما نختار غيرك وترددوا إليه مراراً وقالوا : إنا لانعلم أحداً أحتى بالأمر منك ، ولاأقدم منك سابقة ، ولاأقرب من رسول الله ، فقال(١) : دعونى والتمسوا غيرى فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان ، لا تقوم له القلوب ، ولاتثبت عليه العقول ، وإن الآفاق قد غامت(٢) ، والمحجة قد تنكرت ، واعلموا أنى إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ، ولم أصغ إلى قول القائل وعتبالعاتب ، وإن تركتمونى فأنا كأحدكم ، ولعلى أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم ، وأنا الكم وزيراً خيراً لكم منى أميراً. وبعد هذا التمنع قصدوه فى المسجد فبايعوه وبايعته الأنصار ، إلا حسان (٣) بن ثابت وكعب بن مالك ومسلمة بن مخلد وأبا سعيد الحدرى والنعمان بن بشير ومحمد بن مسلمة وفضالة بن عبيد وزيد ابن ثابت. قيل إن عثمان كان ولاهم على الصدقات وغير ها . وكذلك لم يبايع علياً سعيد بن زيد وعبد الله بن سلام وصهيب بن سنان وأسامة بن زيد .وقدامة بن مطعون والمغيرة بن شعبة . وسمى هؤلاء المعتزلة لاعتزالهم بيعة على ، وسار النعان بن بشير إلى الشام بقميص عَمَان الملطخ بالدم فأخذ معاوية ابن أبي سفيان أمير الشام يعلقه على المنبر ، يحرض أهل الشام على المطالبة بدم عمَّان ، ثم على قال على لأنه لم يقتل قتلة عمَّان .

وطلب على من معاوية البيعة له فأبي إلا أن يسلم إليه قتلة عثمان أولا ، وكتب إلى على يقول : « لو بايعك القوم الذين بليعوك ، وأنت برىء من دم عثمان كنت كأبي بكر وعمر وعثمان رحمة الله عليهم ، ولكنك أغريت بعثمان المهاجرين , وخذلت عنه الأنصار ، فأطاعك الجاهل وقوى بك الضعيف ، وقد أبي أهل

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة الرضي .

<sup>(</sup>٢) غامت الساء وأغامت وتغيمت كله بمني أي تلبدت بالنيم أي السحاب .

<sup>(</sup>٣) تاريخ أبي الفداء وتاريخ الطبرى.

الشام إلا قتالك ، حتى تدفع إليهم قتلة عنمان ، قإن فعلت كانت شورى. بين المسلمين ». فأجابه على : « لعمرى ماكنت إلارجلا من المهاجرين ، أوردت كما أوردوا ، وأصدرت كما أصدروا ، وماكان الله ليجمعهم على ضلال ولاليضربهم بالعمى » . على أن معاوية ماكان بالذى (١) ينكر فضل على واستحقاقه الحلافه ، لكن اجتهاده أداه إلى أن رأى تقديم أخذ القرقد من قتلة عنمان على البيعة أولا ، ورأى نفسه أحق بطلب دم عنمان ، والكلام فيه عن ولد عنمان دون الحكم بن أبي العاص لسنه وقوته على الطلب بذلك ، ولكان قرابته من عنمان ، فهو المطالب ضمناً بالأخذ بثأره .

بعث معاوية بكتاب مع أبى مسلم الخولاني "الى على بن أبى طالب جاء فيه : وأخرى أنت بها ظنين إيواوك قتلته – قتلة عنمان – فهم عضدك ويدك وأنصارك وبطانتك » فلما وقع الكتاب إليه أراده على أن يجيئه من الغد ، فدخل عليه أبو مسلم وهو في المسجد ، فإذا بزهاء عشرة آلاف رجل قد لبسوا السلاح ، وهم ينادون كلنا قتلة عنمان ، فقال أبو مسلم لعلى إنى لأرى قوماً مالك معهم أمر ، وأحسب أنه بلغهم الذي قدمت له ففعلوا ذلك خوفاً من أن تدفعهم إلى .

والواقع أن قتلة عثمان كانوا من أكثر القبائل ، اختلطوا بعشائر هم وعشائر هم أكثر أتباع على ، وما خالف على (٣) فى البراءة من قتلة عثمان ، ولكنهم كانوا عدداً ضخماً لاطاقة له عليهم ، ومن المتعذر عليه أن يسلمهم أو بعضهم وهم عضده ولوكان يعرفهم بأعيانهم ، ومسألة وقعت على غير رضاه ، ليس من مصلحته أيضاً أن يستهدف لغضب عشائر كثيرة تقوم بنصرته اليوم . أما هو فكما روى عنه أنه قال : والله (١) لو شاءت بنو أمية لأتيتهم بخمسين غلاماً من بنى هاشم يحلفون بالله ما قتلت عثمان ولامالأت عليه .

<sup>(</sup>١) الملل والنحل لابن حزم . (٢) الأخبار الطوال للديتورى .

<sup>(</sup>٣) الملل والنحل لابن حزم . (٤) الموافقة بين الصحابة وآل البيت

كان فى نفس عائشة أم المؤمنين شىء من على لما جرى حديث رميها بالإفك فى حياة الرسول ، وبرأها القرآن مما قدفت به فى عدة آيات ، ولما كان ماكان من مقتل عثمان كانت فى مقدمة من حنق لمقتله ، وقامت لسد الفتق الحادث فى الإسلام تطالب بدم الشهيد العظيم ، وهى تعرف منزلته من الرسول ، وبلاءه فى خدمة الأمة ، وتعرف المتآمرين على قتله ، ومن غضوا الطرف عنهم طوعاً أو كرها ، ورأت ومن معها من الصحابة ومنهم طلحة والزبير ورهط من بنى أمية أهل عصبية عثمان ، أن يقصدوا إلى البصرة فى الحموع العظيمة النى تبعتهم يطالبون بدم عثمان ، وقالوا معاوية بالشام يكفينا أمرها ، وجمع على أربعة آلاف مقاتل، فيهم جلة من الصحابة ، ومنهم أربعائة من الأنصار . فالتتى الجيشان وعائشة فى هودج على جمل ، فتمت الهزيمة على أصحاب الجمل ، وقتل طلحة والزبير ، فكانت عدة القتلى من الفريقين نحو عشرة آلاف . وهذه أول مرة التى فيها المسلم بالمسلم بسم بالمسلم بالمسلم بالمسلم بالمسلم بالمسلم بالمسلم ب

فرغ على من حرب الجمل ، فانتظم له أمر العراق ومصر واليمن والبحرين وعمان واليمامة وفارس والجبل وخراسان والحرمين ، ولكن معاوية في الشام والجزيرة وثغورهما لم يبايع ولم يشايع ، بل يطالب بدم عثمان بكل مالديه من حيلة ، وأهل الشام بايعوه على المطالبة بذلك ، يقاتلون معه حيث أراد من أراد . واتفتى معاوية مع عمرو بن العاص على أن يسيرا يدا واحدة في المطالبة يدم عثمان وكتبا بينهما كتابا ببيت المقدس على التناصر والتخالص والتناصح في أمر الله والإسلام ، لا يخذل أحدهما صاحبه بشيء ولا يتخذ من دونه وليجة (۱) . ولا يحول بينهما ولد ولا والد أبدا ما حيا ، فإذا فتحت مصر فإن عمراً على أرضها ، ومعاوية أمر على عمرو في الناس وفي عامة الأمر ، فإن عمراً على أرضها ، ومعاوية أمر على عمرو في الناس وفي عامة الأمر ، حتى يجمع الله الأمة ، فإذا اجتمعت فإنهما يدخلان في أحسن أمرها ، على أحسن الذي بينهما في أمر الله .

<sup>(</sup>١) و ايبجة الرجل خاصته و بطانته .

سار على من العراق بجيشه يريد الشام لقتال معاوية ، وسار معاوية من الشام للقاء جيش على في العراق ، والتي الجيشان بصفين على الفرات ، واتتتلوا قتالا شديداً لم يقتتل المسلمون مثله ، وخاض على المعارك بنفسه . فقتل سبعون ألفا من الفريقين على أصح الروايات ، منهم مئات من الصحابة ، وفيهم القراء والعلماء ، فكانت مصيبة الإسلام بهم عظيمة ، « وما كف القتال أيام صفين إلا لما أمر معاوية جماعته () أن ينادوا في سرواد الليل نداء معه صراخ واستغاثة ، يقولون : يا أبا الحسن من لدرارينا من الروم إن قتلتنا ، وسراخ واستغاثة ، يقولون : يا أبا الحسن من لدرارينا من الروم إن قتلتنا ، وقلد رنعوا المصاحف على الرماح ، وقلدوها أعناق الحيل ، والناس على واياتهم قد أصبحوا للقتال .

وجرت المهادنة بين الجيشين على أن يكون لعلى العراق ولمعاوية الشام ، لا يدخل أحدهما على صاحبه في عمله بجيش ولا غارة ولا غزو ، على أن يحكم الفريتمان بينهما حكمين ، حكماً من جهة على وحكماً من جهة معاوية ، فحكم على أبا موسى الأشعرى ، وحكم معاوية عمرو بن العاص ، ويكون الحليفة من يتنق الحكمان على توليته ، « وكتبوا بينهم كتاباً (٢٠) أن يوافوا رأس الحول بأخرح (٣) ، فينظروا في أمر هذه الأمة ، فافترق الناس فرجع معاوية بالألفة من أهل الشام ، وانصرف على إلى الكوفة بالاختلاف والد غل ، فخرجت عليه الخوارج من أصحابه ومن كان معه ، وقالوا « لا حكم إلا الله » وعسكروا عليه الخوارج من أصحابه ومن كان معه ، وقالوا إلى النهروان فعرضوا للسبل عمرواء بد الرحمن بن خباب بن الأرت ، فسار إليم على فقتلهم وقتل منهم وقتل ونهم ذا النكية (٥) ، وذلك في سنة ثمان وثلاثين ، ثم انصرف على إلى الكوفة ، واجتمع فلم يزل بها يخافون عليه الحوارج من يومئذ إلى أن قتل رحمه الله ، واجتمع الناس بأذرح في شعبان سنة ثمان وثلاثين ، وحضر سعد بن أبى وقاص وابن فالم يزل به وقاص وابن

<sup>(</sup>١) الإمامة والرياسة المنسوب لابن قتبة . (٢) طبتات ابن سمد .

<sup>(</sup>٣) أَذْرَحَ : بَلَمْ فَى أَطْرَافَ اشَامَ مِنْ أَعْمَالَ الشَّرَاةَ مُجَادِرَةَ لَمَانَ وَهِي اليَّوم خراب .

<sup>(</sup> ٤ ) حرورًا، قرية بظاءر الكرفة وقيل موضع على مياين منها ( ياتوت ) .

<sup>(</sup> ه ) ذو الثدية لقب عمرو بن ود المامرى ، كان فارس قريش يوم الخندق ، وتنا و هو ابن مائة وأربعين سنة (التاج للزبيدى) .

عمر وغيرهما من أصحاب رسول الله فتدم عمرو أبا دوسي فتكلم فخلع. علياً وتكلم عمرو فأقرّ معاوية وبايع له فتنمرق الناس على هذا » .

وأخذعلى بالعراق يقنت في الصلاة ويدعو على معاوية وعلى عمرو بن العاص. وعلى الضحاك وعلى الوليد بن عقبة وعلى الأعور السلى، ومعاوية يقنت في الصلاة ويدعو على على وعلى الحسن وعلى عبد الله بن جعفر . وكان سعد بن أبي وقاص من الصحابة الذين اعتزلوا الاشتراك بصفين، وقال إذا كان غز والكفار قاتلنا، فأما قتال الفتنة والبغى، فلا نقاتل أهل القبلة (١) أما عبد الله بن عمر فكان يقول لا أقاتل في الفتنة وأصلى وراء من غلب (٢) ... وقال : إنما كان مثلنا في هذه الفتنة كمثل قوم كانوا يسيرون على جادة يعرفونها فبينا هم كذلك إذ غشيتهم سحابة وظلمة ، فأحذ بعضنا يميناً وبعضنا شهالا بم فأخطأنا الطريق ، وأقمنا حيث أدركنا حتى تجلى عنا ذلك ، فأبصرنا الطريق . وعلى فعرفناه فأخذنا فيه ، إنما هؤلاء فتيان قريش يتقاتلون على هذا السلطان ، وعلى هذه الدنيا ، والله ما أبالى ألا يكون لى ما يقتل فيسه بعضهم بعضهم بنعلى .

ومن مكملات هذه الفتنة ، فتنة الحلافة بين على ومعاوية ، قيام الحوارج، على على على "، وكانوا من أصحابه وأنصاره يوم الجمل وصفين، وهم يزيدون على اثنى عشر ألفا ، سناءهم رضا على "بالتحكيم ، وقالوا لا حكم إلا لله ، فإن الله يقول : إن الحكم إلا لله(") " وكفروا علياً بفعله واعتزلوه ، فعاتبهم على فلم يفد فيهم ، ثم قاتلهم وظهر عليهم ، وقتل منهم نحو أربعة آلاف ، ولم تطفأ ثائرتهم ، وظلت سيوف فلولم مصلتة قروناً بعده ، ونشأ من ذلك مذهب جديد قام على التشنيع على على ". كما نشأ مذهب الشيعة الذى قام على التشيع له . والأصل في هذه المذاهب والمتاعب مقتل عناك وتعذر قصاص قاتليه على على "، وحرص هذا على الخلافة .

<sup>(</sup>١) ناريخ الإسلام للنعببي .

<sup>(</sup>٣) أنه رَ الحَوَارِجُ مَفْصَلَةً في الكائل السهر . وأن شرح أبيج البلاغة لابن أبي الحديد

\* \* \*

كان المأمول بعد أن اهندى العرب بالرسول ، أن يحتكموا إلى كتابه في كل ما شجر بينهم ، لا أن يجعلوا فصل الخطاب للسيف في دق أمورهم وجلها ، على ما كانوا في الجاهلية . وأن تعتدل طبيعة العرب المأخوذة بحب الحرب والتناغى بالسيادة ، لا ترى تحقيقها إلا من طريق العصبية القبلية ، ولا تنام عن النأر تطلب به ، وعادت نغمة العصبيات التي جاء الإسلام بمحوها تتغلب على نفوسهم مع ما غلب على أمزجة سوادهم الأعظم من المزاجين العصبي والصفراوى ، وكان الحطب بالعصبيات عند العرب كالخطب بالأحزاب عند الأمم الحديثة أو أدهى وأمر .

نعم ما ارتاحت العرب زمناً طويلا في الإسلام من أحداث و فتن يتقاتلون فيها ، فيفني بعضهم بعضاً ، على نحو ما كان أجدادهم ، كأن الدين لم يصقل من نفوسهم إلا ظواهرها ، على حين دل ما بدا منهم من تصرة الشارع الأعظم ثم من نصرة صاحبيه من بعده ، على أن الإسلام هذب كثيراً من حواشهم ، ثم بدأ هذا التهذيب يضعف بجرأة العامة على الحاصة ، وأى جرأة أعظم من قتل أمير المؤمنين عنمان ، وقديماً كان قتل الملوك من أشأم ما يحدث في الأمم وقلما أتى غير ، فكيف بمقتل هذا العظم .

كان للعرب فى الجاهلية بعض العذر فى شن غاراتهم ، وأرضهم مجدبة ، وعيشهم ضنك ، وأمرهم شتات ، وأى معذرة لهم فى الإسلام ، وقد أذكى الدين عقولهم ، ولقنهم الرحمة ، ودمث من أخلاقهم ، وقضى أو كاد على العادات الضارة فهم ، وفتح عليهم أبواب النعمة فى الأقطار التى دخلوها . فاتحن ، ووضعوا أساس الملك العتيد ، فدرت لهم أخلاف المركات ، فى كل بلد نزلوه واستثمروه .

دل اقتتال المسلمين يوم الجمل وصفين والنهروان ، واغتيال الثالث موالرابع من الخلفاء بأيدى جماعة من المسلمين ، على استسهال العرب سفلت

الدماء، وأنهم أبوا إلا أن يتحاكموا إلى السيف، ويعمدوا إلى التقاتل، وأن القوانين مهما سمت لا تغير كثيراً من روح من يأخذون أنفسهم بها، وقد يخالفونها عند أقل بادرة. ولكم أضاع العرب من قوتهم، ولما يمض جيل واحد على تكونهم. وإذا عرفنا أن المسلمين كانوا على ما روى الشافعي (١) ستين ألفاً لما قبض الرسول: ثلاثون ألفاً بالمدينة وثلاثون ألفاً في قبائل العرب وغير ذلك، وأنه هلك منهم ألوف في حرب الردة وحروب الشام والحزيرة وإرمينية وإفريقية والعراق وفارس على عهد أبى بكر وعمر وعمان، أدركنا عظم هذه النازلة بهذا القدر من الرجال الذين قتلوا في حروب على .

كانت وقعة صفين المشئومة مما عاق الإسلام عن الانتشار ، ووقف بالفتوح العربية عند حدكاد يطمع الأمم المجاورة برده على أعقابه إلى أقصى الأرض العربية ، ولولاها لكتب لمعاوية أن يفتح القسطنطينية ، وكان أعد لذلك فى أرض الشام وبحره القوتين البرية والبحرية . فلما ظهرت مسألة على اضطر معاويه أن يصانع الروم لشغله بعلى (٢) ، وأن يرجع عن عزمه ، أو يؤخر إنفاذه إلى أجل غير معلوم . ولو فتحت القسطنطينية لسرى الإسلام إلى الغرب على أيسر حالة . وكان فى الإمكان توفى هذه الحرب الحاصدة ، لو لحأ المتخاصان لأول الأمر إلى النحكيم ، ولو قدر كل واحد منهما حالة الأمة وما يتربص لها أعداوها ، ما امتشق أحدهما حساماً فى سبيل غرضه مهما كان شريفاً ، لأن هناك ما هو أشرف منه ، وهو بث الدعوة وحماية البيضة . ولو سمع على نصح بعض عقلاء الصحابة ما تسرع فى عزل عمال عثمان وفى مقدمهم معاوية ، لما أهرقت هذه الدماء المحرمة ، ولكن علياً أصيب بكرامته ولما أبى معاوية مبايعته ، أو يسلم إليه القتلة فى جيشه ، ومن أخلاق على أن لا يسكت ساعة عمن يكون غير راض عنهم ويعد مصانعتهم أخلاق على أن لا يسكت ساعة عمن يكون غير راض عنهم ويعد مصانعتهم خروجاً على قواعد الصدق والإخلاص .

<sup>(</sup>١) قواعد الحديث لابن الصلاح . (٢) مروج الذهب للمسمودى . (١-٢)

أشار المغيرة بن شعبة (١) ، وهو المعروف بدهائه وبعد نظره ، على على أن يقر معاوية على الشام تسمح له طاعته . قال : فإن أهل الشام قد ذاقوه فاستعذبوه ووليهم عشرين سنة ، لم يعتبوا عليه ولم يعتبوه (٢) في عرض ولامال . فقال على : « والله لو سألني قرية ما وليته إياها » . قال المغيرة : « أراه سيلي أرضين وقريات » وكان الأمر كما تنبأ المغيرة ، وما قدر على "، على ثقوب ذهنه وكثرة علمه ، أن يقدر قوة خصمه فاحتقره ، ورأى أن حينه ممنعه من أن يقره . وهو يعتقد في إقراره الضر له وللجاعة .

أدرك على بعد الدخول فى العمل ، أن جنده مشتت الأهواء تغلب عليه الفوضى ، على ما عرف من بعض شيعته من الاستاتة فى سبيل دعوته ؛ ولطالما تمنى لو يقايض عشرة من جنده بواحد من جند معاوية (٣). ومن خطبه لما يلغه مقتل محمد بن أبى بكر أمير مصر وتملك عمرو بن العاص لها باسم معاوية : « أو ليس عجبباً أن معاوية يدعو الجفاة الطغام فيتبعونه بغير عطاء ، ويجيبونه فى السنة المرتين والثلاث إلى أى وجه شاء ، وأنا أدعوكم وأنتم أولو النهى وبقيه الناس على معاوية ، وطائفة منكم على العطاء ، فتتفرقون عنى وتعصوننى وتختلفون على ».

وريت زناد معاوية بأهل الشام ، لأنه طالما أحسن إليهم ، فكان فى أطوع جند ، وجنده يعتقد أن صاحبه على الحق . وروى عنه أنه قال (أ) : أعنت على على " بن أبي طالب بأربع خصال : فقد كان ظُهرة عُلَمنة لايكتم سراً ، وكنت كتوماً لسرى ، وكان لايسعى حتى يفاجئه الأمر ، وكنت أبادر إلى ذلك ، وكان فى أخبث جند وأشدهم خلافاً ، وكنت فى أطوع جند وأقلهم خلافاً ، وكنت فى أطوع جند وأقلهم خلافاً ، وكنت أحب إلى قريش منه ، فنلت ما شأت . فلله من جامع إلى ومفرق عنه .

قال على" بعد وقعة صفين ، وقد آلمه ما أهرق من دماء المسلمين ، وما جرّت

<sup>(</sup>١) روضة العقلاء لابن حبان البستى. (٢) أعتبه : سره بعد ما ساءه .

<sup>(</sup>٣) نهم البلاغة للرضى . (٤) المحاسن والأضداد للجاحط .

عليه الجلافة من المتاعب ، رحم الله عمى العباس كأنما كان يطلع على الغيب من وراء ستر رقيق ، وصدق الله ما نلت من هذا الأمر شيئاً إلا بعد شر لا خير معه . وكان العباس أشار عليه لما اشتد مرض رسول الله أن يسأله إنكان الأمر في بني هاشم يعطوه ، وإنكان في غير هم يوصى بهم : فقال على " : إن مُنعناه لم يعطناه أحد .

فلما تُبض الرسول دعى على للبيعة فقال: فى جهاز رسول الله شغل، ولن يفوت الأمر. فبويع فى السقيفة لغيره. ولما طعن عمر أشار عليه العباس أن لا يدخل فى الشورى، لأنه إذا اعتزلهم قد موه، وإن ساواهم لم يقد موه. ولما أخذ عثمان فى الأمور قال له العباس، وقد وقع فى نفسه أن عثمان سيقتل: والله لئن كان ذلك وأنت حاضر بالمدينة ليرمينك الناس بدمه، وإن فعلوا لا تنال من هذا الأمر شيئاً إلا شرآ لاخير معه.

يقول ابن حزم (١) في معرض الكلام على أن علياً كان أسوس الصحابة .

بعد أن ذكر ما قام به أبو بكر من حروب الردة حتى ثبت الإسلام ، وما قام
به عمر وعثمان من حروب انتهت بظهور الدين في الأقطار: " « ثم قد رأى
الناس خلاف ذلك كله ، وافتر اق كلمة المؤمنين ، وضرب المسلمين بعضهم
وجوه بعض بالسيوف وشك بعضهم قلوب بعض بالرماح ، وقتل بعضهم
من بعض عشرات الألوف ، وشغلهم بذلك عن أن يفتح من بلاد الكفر
قرية ، أو يذعر لهم سرب (٢) ، أو يجاهد منهم أحد ، حتى ارتجع أهل الكفر
كثيراً مما صار بأيدى المسلمين من بلادهم ، فلم يجتمع المسلمون إلى يوم
القيامة ، فأين سياسة من سياسة » ،

ويقول ابن تيمية (٣): « تولى على والفتنة قائمة ، وهو عنسد كثير منهم ملطخ بدم عثمان ، والله يعلم براءته مما نسبه إليه الغالون فيه ،

<sup>(</sup>١) الملل والنحل لابن حزم .

 <sup>(</sup>٢) السرب بكسر السين : النفس والسرب : الجماعة من النساء والبقر والشاء والقطاة
 والوحش .

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة لابن تيمية .

والمبغضون لغيره من الصحابة ، فإن علياً لم يعن على قتل عثمان ولا رضى به ، كما ثبت عنه وهو الصادق أنه قال ذلك ، فلم تصف له قلوب كثير منهم ، ولا أمكنه هو قهرهم حتى يطبعوه ، ولا اقتضى رأيه أن يكفعن القتال ، وظن أن به تحصل الطاعة والجهاعة ، فما زاد الأمر إلاشدة ، وجانبه إلا ضعفاً وجانب من حاربه إلا قوة ، والأمة إلا افتراقاً ، حتى كان فى آخر أمره يطلب هو أن يكف عنه من قاتله ، كما كان فى الأول يُطلب منه الكف ، وضعفت الحلافة ضعفاً أوجبت أن تصير ملكاً ، فأقامها معاوية ملكاً برحمة وحلم ، ولم يتول أحد من الملوك خيراً من معاوية ، فهو خير ملوك الأسلام ، وسيرته خير من سيرة الملوك بعده » .

وقال أيضاً: « إن معاوية بنى فى الشام عشرين سنة أميراً وعشرين سنة خليفة ، ورعيته من أشد الناس محبة وموافقة له ، وهو من أعظم الناس إحساناً إليهم وتأليفاً لقلوبهم ، حتى قاتلوا على بن أبى طالب ؛ وصابروا عسكره إلى أن قاوموهم وغلبوهم ، قاتلوا مع معاوية لظنهم أن عسكر على فيهم ظلمة معتدون عليهم كما اعتدوا على عثمان ، وأنهم يقاتلونهم دفعاً لصيالهم ، وقتال الصائل جائز ، ولهذا لم يبدأوهم بقتال حتى بدأهم أولئك . ولهذا قال الأشتر النخعى إنهم ينصرون علينا لأننا نحن بدأناهم بالقتال . وعلى كان عاجزاً عن قهر الظلمة من العسكرية ، ولم تكن أعوانه يوافقونه علىما يأمر به ، وأعوان معاوية يوافقونه » اه .

لا جرم أن علياً اضطرته الحال إلى الوقوع فيا وقع فيه من قتال المسلمين، وعمل ما عمل وهو كاره ، ولم يواته الحظ فى خلافته ، وكاد أن لا يفكر فى غير رد المطالبين بدم عثمان ، والناشزين على خلافته من الخوارج وأهل الشام وغيرهم ، ورأى انفراج قلوب الأمة بمقتل عثمان ، وأحس أكثر من غيره بما وقع من تشتت فى الأهواء ، وتأصل فى الأحقاد التى انتقلت من الأجداد إلى الأحفاد ، وماكان له مفزع غير السيف ، والسيف لا تؤمن غائلته على

الغالب والمغلوب، وهو شر لا بد منه . ولقد قالوا « إن فى القرآن أربعة (١) سيوف ، سيف على المشركن حتى يسلموا أو يؤسروا ( فإما مناً بعد وإما فداء ) . وسيف على المنافقين وهو سيف الزنادقة ، وقد أمر الله بجهادهم والإغلاظ عليهم فى سورة براءة وسورة التحريم وآخر سورة الأحزب . وسيف على أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية ، وسيف على أهل البغى وهو المذكور فى سورة الحجرات . ولم يسل الرسول هـذا السيف فى حياته ، وإنما سله على فى خلافته وكان يقول : أنا الذى علمت الناس قتال أهل الفيلة . وله صلى الله عليه وسلم سيوف أخر منها سيفه على أهل الردة ، وهو الذى قال فيه من بدال دينه فاقتلوه ، وقد سله أبو بكر من بعده فى خلافته على من ارتد من قبائل العرب . ومنها سيف على المارقين ، وهم أهل البدع كالحوارج . وروى عن على أن الذي أمر بقتال المارقين والناكثين والقاسطين . وقد حرق على طائفة من الزنادية فصوب ابن عباس قتلهم ، وأنكر عليه تحريقهم بالنار ، فقال على " : ويح ابن عباس لبحاث عن الهنات » .

وبعد فإن الخلفاء الراشدين قاموا بخلافة النبوة على أكمل وجه أمكن، وإذا لاحظنا اليوم أنه وقع من بعضهم شيء فهو منهم محض اجتهاد، والمجتهد يصيب ويخطئ، والسياسة صعبة المراس على كل الناس، وما كان البشر أن تجئ أعمالهم تامة من كل وجه، ومن المؤلم أن يستل هذه الحوادث المرمضة في سبيل الخلافة أناس عز عليهم أن يقوض العرب بالإسلام عرش ملوكهم وهم الفرس، فيندسون في الغار ويتخذون من آل البيت تكأة، ويزعمون لعلى أنه بغي عليه منذ أول يوم، ويدعون له العصمة على نحو ما كان أجدادهم يدعونها لملوكهم من المجوس، وأن يكون من عبد الله بن سبأ وأمثاله ممن تظاهروا بالإسلام وهو لم يمس شغاف قلوبهم، ما كان من الدعاية لتأليب الناس على عثمان، وكان من أثر دعايتهم تمزيق الأمة طرائق وحزائق.

<sup>(</sup>١) الحكم الحديرة بالإذاعة لابن رجب.

هذا وعلى حرق من غلوا فيه وأنكر ابنه محمد بن الحنفية على شيعته دعواهم فيه أنه يعلم المغيبات وأن علمه لدنىء ، ومن بعده زاد الغلو فسكت آل البيت عما ينسبه أنصارهم إليهم ووضعوهم فى غير مواضعهم (١) « لأنهم افترضوا على أنفسهم طاعتهم ووظفوا عليهم شرائع دينهم ونحلوهم علم ما هو كائن » .

عن سوید بن غفلة <sup>(۲)</sup> ، وكان من كبار التابعن صحب أبا بكر وعمر وعَمَانَ وعَلَيًّا ، واختص بعلى وقاتل معه ، قال : مررت بقوم بذكرون أما بكر وعمر ويتنقصونهما ، فأتيت علياً فذكرت ذلك له ، فقلت : إنى مررت بقوم من الشيعة يذكرون أبا بكر وعمر ويتنقصونهما ، ولولا أنهم يعلمون أنك تضمر ما هما عليه لم يجسروا على ذلك ، قال : أعوذ بالله أن أضمر لها إلا الحسن الجميل ، لعن الله من أضمر لها إلا الحسن الجميل : أخوا رسول الله ووزيراه ، ثم نهض دامع العين يبكى قابضاً على لحيته ينظر فها وهي بيضاء ، وقد اجتمع الناس ، فقام فخطب خطبة موجزة بليغة ومما قال : ما بال أقوام يذكرون سيدى قريش وأبوى المسلمين بما أنا عنه متنزه ، ومما يقولون برىء ، وعلى ما يقولون معاقب ؛ فوالذى فلق الحبة وبرأ النسمة ، لا يحبهما إلا مؤمن تقي ، ولا يبغضهما إلا فاجر ردىء : صحبا رسول الله بالصدق والوفاء ، يأمران وينهيان ، ويعاقبان فما يجاوزان فيما يقضيان . وبعد أن امتدح أبا بكر وعمله فى أهل الردة قال إنه سار بسبرة رسول الله حتى قبض ثم ولى الأمر من بعده عمر بن الخطاب ، واستأمر في ذلك الناس ، فمنهم من رضى ومنهم من كره ، وكنت ممن رضى ، فوالله ما فارق عمر الدنيا حتى رضي من كان له كارهاً ، فأقام الأمر على منهاج النبي وصاحبه يتبع آثارهما ، كما يتبع الفصيل أثر أمه . إلى أن قال : فمن أحمهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني وأنا منه برىء ، ولوكنت تقدمت في أمرهما لعاقبت أشد العقوبة ، فمن أتيت به بعد مقامى هذا فعليه ما على المفترى

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى.

<sup>(</sup> ٢ ) الموافقة بين الصحابة وأهل البيت لابن زنحه به وتلميس إبليبس لابن الجوزى

وجىء على برجل وهو بالكوفة يتنقص أبا بكر وعمر فقال ! ياقنبر الضرب عنقه . قال : يا أمير المؤمن علام تضرب عنقى وإنما غضبت لك . قال : وما ذاك ويلك . قال : إنى رجل غريب ما صحبت رسول الله ، ولا علمت مكان هذين الرجلين منه ولامنك ، وإنما سمعت من بعض من يغشاك يفضلك عليهما ، ويذكر أنهما ظاماك حقاً ، وتقدماك في أمرك . قال على : أو تعرف القوم . قال : لا إلا بأعيانهم عند نظرى إليهم . قال : أما والله ما تقدماني إلا بأمر الله وبأمر رسوله . وما ظلماني ما ين ذرة (١) ، ولولا أنك أقررت بغربتك ، وقلة معرفتك بشيخي المسلمين ، لضربت عنقك . ثم قال يا قنبر بغربتك ، وقلة معرفتك بشيخي المسلمين ، لفربت عنقك . ثم قال يا قنبر فاد في الناس الصلاة جامعة . فاجتمع الناس له ظهراً فصلي بهم ثم صعد المنبز فقال : يا أيها الناس إن الله بعث محمداً وقد اخلولق الإسلام ، وذهب صفاء

<sup>(</sup>١) هذا الكلام ، رواية معتزلى يرى الكذب كبيرة بل من أعظم الكبائر التي تكاد تخريج من اللدين ، لاينطبق على ما نسبه الرضى إلى على في نهج البلاغة و سماه الخطبة الشقشقية و فيها زمم أنّ علياً قال : والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وإنه يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ، فصبرت وفي المين قذي ، وفي الحلق شجا ، أرى تراثى نهباً ، حتى مشى الأول لسبيله ، فأدلى بها إلى ابن الخطاب بعده . فياعجباً بينها هو يستقبلها في حياته ، إذ عسدها لآخر بعد وفاته . إلى أن قال : حتى إذا مضى لسبيله جملها في جماعة زعم أنى أحدهم ، فيالله وباللشوري ، متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر ! وأغرب من هذا أن يأتي الرضى في هذه الحطبة بكلام في الحليفة الثالث نعوذ أمير المؤمنين عليه السلام أن يقوله أوما يشبهه. ومعنى هذا الكلام أن هم عثمان كان الأكل والرجيع الخ . ومن حاول أن يخدم الخليفة الرابع بأمثال هذه الحطب ، فينحله ما لم يقله، يسيء إليه أكثر من خرجوا عليه في سلطانه . وبعد هذا ألا تسقط دعوى من يعزون كل ما في نهج البلاغة لعلى بن أبي طالب ، وإن قال ابن أبي الحديد شارح النهج ، في معرض الدفاع عن هذا الكتاب لير د قول من قال إنه كلام محدث صنعه قوم من قَصَمَاءُ الشَّيعَة : « إذلك إذا تأملت بهج البلاغة وجدَّنه كلامًا و احدًا و نفسًا و احدًا ، و أسلوبًا واحداً ، وان المحدثين كلهم أو جلهم والمؤرخين نقلوا كثيراً منه وليسوا من الشيعة لينسبوا إلى غرض في ذلك ٣ . وقوله إن نهيج البلاغة نسق واحد ، كلام لا يوافق عليه العارفون بأساليب البلاغة لأن فيه ألفاظاً لم تمرفها المرب إلا بعد القرن الثاني للهمجرة . أما احتجاجه بأن بعدس المحدثين أو جلهم أو بعض المؤ رخين نقلوا هذا الكلام فلا يقوم حبجة يعتد بها على صحته. ف كل من نقل حرر وصحح السند ، ولاكل من اقتبس كلاماً اعتقد صحته ، وإن من وضعوا على الرسول أحاديث ملفقة يستحلون أن ينحلوا غير «كلاماً لم ينكلم به لتأييد دءوتهم وسياستهم. يقول ابن الحوزى في تلميس إبليس إن من غلوا في حب على وضعوا أحاديث في فضائله أكثر ما تشينه و تؤذيه .

الدين وظهر الظلام بالكفر ، والناس في عَمْية جاهلية جهلاء ، يعبدون الأصنام ، ويعظمون الأوثان ، ويكفرون بالرحمن فقال : أيها الناس قولوا لا إله إلا الله ، فقالوا بأجمعهم : كذبت (أجعل الآلهة إلها واحداً إن هذا لشيء عجاب ) فقال أبو بكر : صدقت ، وأنا إذ ذاك طفل صغير لا أغنى عن نفسي شيئاً في حجر رسول الله وفي بيته ، فلم يزل أبو بكر الصديق معه على تلك الحال ، يضرب الناس ويضربونه ، ويغلبهم ويغلبونه ، ويقاتلهم ويقاتلونه ، ويخافهم ولا يخافونه ، يظهر دينه ولا يكتم إيمانه ، حتى قالت قريش إن ابن أبي قحافة مجنون ، فلم يكن أحد أولى بالإسلام منه ، ولا أكرم على الله في هذه الأمة بعد نبيها منه ، ولا خيراً منه ، ولا أفضل في الدنيا والآخرة ، وإن أقواماً يفضلونني عليهما في قلوبهم بقية النفاق ، يريدون فرقة أهل الإسلام واختلاف الأمة . . : وفي هذا مقنع لن لا جودوا الحنون في الغلو » .

## سياسة الأمويين:

بويع بالحلافة للحسن بن على بعد مقتل أبيه ، فحاول أن يحارب معاوية . وهو أيضاً خليفة مبايع ، ورأى من تخلف القوم عن نصرته أنهم لا يتوقفون عن خذلانه عند الحاجة ، كما خذلوا أباه من قبل . واستُنْفر الأحنف بن قيس من جماعة أبيه فقال : قد بلونا الحسن وآل الحسن ، فلم تكن عندهم إيالة الملك ، ولا صيانة المال ، ولامكيدة الحرب. وانفق أن أحد شيعته طعنه ذات يوم في جنبه فصرعه عن فرسه ، فكان ذلك أحد أسباب مصالحته معاوية . فنزل عن الحلافة بعد أن خطب له لها نحو ستة أشهر في العراقين العربي والعجمي وخراسان وجزيرة العرب ، مشترطاً أن يكون ولى عهد معاوية من بعده(١) ، وأن لا يأخذ معاوية أحداً من آل الحسن بإحنة(٢) ، وأن يؤمن الأسود والأحمر ، ويجعل له خراج الأهواز مسلماً في كل عام ، ويحمل إلى أخيه الحسين بن على كل سنة أانى ألف درهم ، ويفضل بنى هاشم فى العطاء والصلات على بني عبد شمس ، فبذل معاوية له العهود المؤكدة على ذلك ، وأعطاه كل ما طلب ، إلا ماكان من لعن أبيه على المنابر . ودخل الحسن في طاعته ، فحقن بذلك الدماء ، وحمد فعلته العقلاء ، وأكبرت شيعة الحسن أمر هذا الصلح ، ولم يسعها إلا أن تحمله على محمـــل الحبر ، لاعتقادهم بعصمة آل البَّيْت في كل ما يصدر من أقوالهم وأفعالهم ، لا يسألون عمَّا يبدر منهم .

وكان أهل الشام بايعوا<sup>(٣)</sup> معاوية بالخلافة فى سنة ٣٧ حين تفرق الحكمان، كما بايعوه على الطلب بدم عثمان ، فلما تنازل الحسن عن الحلافة بويع له بايلياء سنة ٤٠ مبايعة عامة أخرى ، وسمى هذا العام عام الجماعة لاجتماع الأمة على إمام واحد . وكان معاوية يدعى بالشام الأمير فلما قتل على دعى أمير المؤمنين<sup>(١)</sup> ، وغدا يسوس بلاد الإسلام كلها بسلطانه مباشرة ،

<sup>(</sup>١) دول الإسلام للذهبي . (٢) الأخبار العلوال للدينوري .

<sup>(</sup> ۲ ، ۲ ) تاريخ الطبرى .

وكان بالأمس يسوس بعضها تحت سلطان أعظم من سلطانه .

أحسن معاوية تأليف القاوب ، واستخدام العصبيات لما فيه مصلحة الدولة ، وكان كلما زاد قوة انقطعت آمال الطامعين في الحلافة ، المشاغبين على السلطان ، فاستخدم الشعراء في تأييد دعوته كما يستخدم رجال السياسة اليوم أرباب الصحف والإذعات لمثل هذا الغرض ، ويرسل الوعاظ إلى الآفاق ليحولوا القلوب عن على " ، عدا ما كان يخطب به وعماله في على " على المنابر ينفر القلوب منه ، وكانت العراق أضعف جزء في ملك معاوية فرمي أهلها بأخيه زياد ، وكان هذا من عمال على فانضم بعد موته لأخيه ، فجاء زياد والعراق تغلى مراجله بالفتن ، يوقد نارها أرباب الشغب ، فسل الأحقاد وداوى الأدواء ، وتولى العراق بعد زياد ابنه عبيد الله فاشتد على الحوارج فقتل منهم صيراً جماعة كثيرة ، وحاربهم حتى كاد يفنيهم . وكانوا قاموا لأولى خلافة معاوية فعفا عن بعضهم ، ثم ثار آخرون فقتلهم . وسكنت تأمة الشيعة وأصبحت دعوتهم سرية .

وأهم ما عاناه معاوية من مسائله الحارجية غزو الروم، وكان اعتاد غزوهم منذ كان أميراً، ووصلت جيوشه إلى القسطنطينية وإلى بحر هيجاى (إيجه) وإلى سواحل بحر الروم ومنها جزيرة صقلية، وكان ألح على عمر فى خلافته بغزو البحر، فما جاء دور عنمان حتى كان للشام أسطول عظيم، فصير عنمان إلى معاوية غزو الروم، على أن يوجه من رأى على الصائفة (١). وقتح قبرص ورودس وأرواد وغيرها من الجزر. وفتح السودان وصالح الروم فى سنة ٤١ على مائة ألف دينار وكانوا جمعوا جموعاً كثيرة فخاف أن يشغلوه عن تدبير بلاده وإحكام أمره، وهو أول من صالح الروم، فلما استقام له الأمر أغزى أمراء الشام على الصوائف، فسبوا فى بلاد الروم سنة بعدسنة، حتى طلب صاحب الروم الصلح على أن يضعف المال فلم يجبه، واستولى الروم على جيل لبنان الروم الصلح على أن يضعف المال فلم يجبه، واستولى الروم على جيل لبنان

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى.

فى السنة السابعة عشرة من خلافته بمعاونة البلحراجمة (١) فاضطر لعقد معاهدة مع الروم (سنة ٥٧) صعبة الشروط عليه وذلك ليدفع غائلة أسطولهم عن بلاده .

رأى معاوية فى سنة ٥٦ أن يجعل ولاية العهد لابنه يزيد من بعده ، فكان هذا الوضع الجديد فى أساس الملك مما استفظعه بعضهم ، لأنه كان فى الصحابة أفراد يليقون للخلافة أكثر من يزيد . وعير معاوية خصومه أنه جعل الحلافة كسروية وقيصيرية أى جعلها وراثية وما كانت بها ، أو كما قال مروان بن الحكم : جئتم بها هرقلية تبايعون لأبنائكم . بيد أن معاوية كان يرى هذا التدبير على ما فيه من غمط حقوق الكفاة للخلافة ، أضمن لسلامة الدولة وتتى به شرور قد تستطير بين الناس كلما مات لهم خليفة ، أو قوى أعداؤه فأرادوا استلاب الحلافة منه ، ويخشى إذا ظل المسلمون على تناحرهم ، أن يجمع أعداؤهم شملهم ، ويعيدوا الكرة عليهم فى صميم جزيرة العرب ، والله أعلم ما تكون النتيجة على الإسلام والمسلمين .

بوضع قانون ولاية العهد فى الإسلام بعض الحيطة التى تنجى من اتقسام الكلمة ، وقد يخطىء رأس الملة فى توليته من يريد ، وربما قل فى رجال

<sup>(</sup>١) الجرجمة أهل مدينة كانت على جبل اللكام بالثغر الشامى قرب أنطاكية يقال لها الجرجومة ( بضم الجيمين ) صولحوا أول الفتح على أن يكونوا أعواناً للمسملين وعيوناً ومسالح في جبال اللكام ، وأن لا يؤخلوا بالجزية وأن ينقلوا أسلاب من يقتلونه من أعداء المسلمين ، إذا حضروا معهم حرباً . فكانوا يستفيمون للولاة مرة أخرى ويعوجون أخرى ، فيكاتبون الروم ويمالئونهم على المسلمين . ولما شغل عبد الملك بن مروان بمحاربة مصعب بن الزبير خرج قوم مهم إلى الشام مع ملك الروم فتفرقوا في نواحى الشام ، وقد استمان المسلمون بالحرجمة في مواطن كثيرة أيام بني أمية وبني العباس ، وأجروا عليهم الجرايات وعرفوا مهم المناصحة . هذه خلاصة ما قاله ياقوت في معجم البلدان أخذاً من البلاذرى . ويقول ابن عساكر في تاريخ هشق أن طاغية الروم لمسارأى ما صنع الله المسلمين من منعة مدائن الساحل ، كاتب أباط ( الأنباط هم السريانيون ) جبل لبنان واللكام فخرج الجراجمة وعسكروا بالجبل . فغلبت الجراجمة على جبال الشام كلها من لبنان وسنير وجبل الثابج ( حرمون ) وجبال الجولان . الجراجمة بالمراجمة بالمردة أي العصاة لعصيائهم أمر ملك الروم في عدم التمرض للمرب .

الحليفة أو من اصطنعهم لحدمته من يسعهم الانكار عليه ، أو إرجاعه إلى الصواب إن أخطأ . والعهد للأبناء أو الإخوة أو أبناء العم على شرط الكفاية في الجملة ، أقرب إلى سلامة الدولة من فتنة تنشب بين الأحزاب أو أصحاب العصبيات ، وكل حزب يرشح خليفته بالحق والباطل ، حتى لا يكاد يجد الصالح من المستخلفين ، أدنى مما يجد الطالح من المعونة والمظاهرة ، ولو كان مرجع هذه الولاية أرباب الرأى في الأمة فقط ، أى أهل الحل والعقد كما اشترط في توسيد الحلافة لكان في ذلك الحبر كله .

ثم إن حصر السلطات الدينية والمدنية فى يد الخليفة أو الملك يخرج الأمر مهما تلون اسمه بالأسماء المختلفة عن أحكام الشورى ويعيده استبداداً ، والشورى ، حياة المالك والشعوب ، ومن النادر ظهور رجل سلمت نفسه من العيوب واستجمع شروط الخلافة ، فما توخى غير مصلحة الناس والدولة كأبى بكر وعمر ، وفى الحكومة الملكية عيوب ، وفى الحكومة المقيدة عيوب وفى الحكم « الأتوقراطى » الدينى عيوب ، وفى الحكم « الديموقراطى » الشعبى أو الجمهوري عيوب ، ولقد كثرت أخطاء الجمهوريات فى آثينة ورومية فى العهد القديم ، وفى جمهوريات الدول الحديثة المقيدة بالأنظمة الدستورية ، فى العهد القديم ، وفى جمهوريات الدول الحديثة المقيدة بالأنظمة الدستورية ، فى العهد القديم ، وفى جمهوريات الدول الحديثة المقيدة بالأنظمة الدستورية ، أي أنه يخطئ فى الحكم الجمهورى أو النيابى مجموع مختار فى الجملة من أبناء البلاد ، ولا يكون الخطأ خطأ فرد بمحض إرادته كما هو الشأن فى الحكومات المطلقة الاستبدادية .

قلنا إن خصوم معاوية نالوا منه بعهده لابنه يزيد ، وفى الأمة بتايا رجال من الصحابة أعظم مكانة وسابقة منه ، وكان من المتعذر توسيد الحلافة إليهم لأنهم ضعاف فى عصبيتهم ، بالقياس إلى أرباب العصبيات الكبرى كعصبية الأمويين فى ذاك العهد . ويخشى إذا استخلفوا أن يشغلوا بالدفع عن أنفسهم فتضيع المصلحة العامة ، كما جرى فى عهد الخليفة الرابع . ولما تم الأمر ليزيد أخذ بعض الطامعين فى الحلافة وأتباعهم ، وقد رأوا حرص معاوية على حمل

بعض الصحابة والتابعين على مبايعة ابنه بعده يتقولون على يزيد ويرمونه بالكبائر ، ويسقطون منزلته ويصغرون شأنه ، وما كان يزيد كما قال ابن تيمية «مظهرا للفواحشكما يحكى خصومه ، ولاكان من الصحابة ، ولا من المشهورين بالدين والصلاح ؛ وكان من شبان المسلمين ، ولا كان كافراً ولازنديقاً ، وتولى بعد أبيه العهد على كراهية من بعض المسلمين ، ورضا من بعضهم ، وكان فيه شجاعة وكرم » وكان أبوه يشركه في مشورته ، ويأخذ برأيه أحياناً في تدبير الملك وسياسته ، وقد أغزاه الروم فبلغ أسوار القسطنطينية ، وكثيراً ما بعث همته على العمل وعلمه وثقفه ، وغاية ما ثبت عنه أنه كان به رسلة يحب الراحة ويدرب كلاباً للصيد .

كان يرجى بعد استقرار الحلافة أن يطوى حديثها ، خصوصاً وقد رضى السبطان بحظهما من الدنيا ، ولكن أهل الكوفة بعد أن خذلوا علياً وابنه الحسن ، عادوا يزينون للحسين بن على الرحيل إليهم ليعاونوه على إخراج الأمر من يزيد فاغتر بهم ، فلما بلغ كربلاء غدروا به ، وصاروا مع عبيد الله بن زياد عامل يزيد ، حتى قتل الحسين وأكثر آله بكربلاء ، فأكبرت الأمة هذه المصيبة وراحت شيعته وقد خذلته في حياته ، تستغل مقتله بعد مماته ، وعظم حظ يزيد من اللعن والطعن مع أنه لم يأمر بقتل الحسين (۱) ، ولا أظهر الفرح بهلاكه ، ولكن أمر بدفعه عن الأمر ولو بقتاله . ولما سمع يزيد ما تم على الحسين دمعت عينه (٢) وقال : ويحكم قد كنت أرضى من طاعتكم بدون على الحسين دمعت عينه (٢) وقال : ويحكم قد كنت أرضى من طاعتكم بدون وكان بلغ معاوية في حياته أن الحسين في آخر أيامه كان يتهيأ لشق عصا الطاعة فكتب إليه : « أما بعد فقد انتهت إلى أمور عنك لست بها حرياً ، لأن من أعطى صفقة يمينه جدير بالوفاء ، فاعلم رحمك الله أنى متى أنكرك تستنكرني ومتى تكذنى أكدك ، فلا يستفرنك السفهاء الذين يحبون الفتنة » والحسن ما تحلل في الحقيقة من مبايعة معاوية إلا بموته حتى إذا خافه ابنه خالف عليه ، ،

<sup>(</sup>١) الوصية الكبرى لابن تيمية . (٢) الأخبار الطوال للدينورى .

وصح ما تنبأ به معاوية فيا قاله لابنه يزيد قبيل موته ، قال : إنى لست أخاف عليك إلا أربعة رجال الحسين بن على ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الرحمن ابن أبى بكر ، وعبد الله بن الزبير . فأما الحسين بن على فأحسب أن أهل العراق غير تاركيه حتى يخرجوه ، فإن فعل فظفرت به فاصفح عنه . وأما عبد الله بن عمر فإنه رجل قد وقذته العبادة ، وليس بطالب للخلافة ، إلا أن تأتيه عفواً . وأما عبد الرحمن بن أبى بكر فإنه ليس فى نفسه من النباهة والذكر عند الناس ما يمكنه من طلبها ، ومحاولة التماسها ، إلا أن تأتيه عفواً . وأما الذى يجثم لك جثوم الأسد ويراوغك روغان الثعلب ، فإن مكنته فرصة وثب ، فذلك عبد الله بن الزبير ، فإن فعل وظفرت به فقطعه إربا إرباً ، إلا أن يلتمس منك صلحاً ، فإن فعل فاقبل منه ، واحقن دماء قومك بجهدك ، يلتمس منك صلحاً ، فإن فعل فاقبل منه ، واحقن دماء قومك بجهدك ،

وكان أن امتنع عبد الله بن الزبير فى الحجاز من بيعة يزيد بن معاوية ، ووافقه كثير من أهل المدينة ، وفيهم بعض المهاجرين والأنصار ، على خلع طاعة يزيد ، وأخرجوا نوابه وأهله من المدينة ، فأرسل يزيد عليهم جيشاً ، وأمر قائده إن لم يطيعوه بعد ثلاث ، أن يدخلها بالسيف ويبيحها ثلاثاً . ووقعت الحرب وأبيحت المدينة فى هذه الوقعة التى سميت بوقعة الحرة نسبة لحرة المدينة ، وقتل من قريش والأنصار والمهاجرين ووجوه الناس ألف وسبعائة ، ومن سائر الناس عشرة آلاف سوى النساء والصبيان ، وكان معاوية أوصى ابنه يزيد عند موته بقوله : أنظر أهل الحجاز فهم عصابتك وعترتك ، فمن أتاك منهم فأكرمه ، ومن قعد عنك فتعاهده ؛ وانظر أهل العراق فإن سألوك عزل عامل كل يوم فاعزله عنهم ، فإن عزل عامل واحد أهون عليك من سل مائة ألف سيف ، ثم لا تدرى علام أنت عليه منهم ، ثم انظر أهل الشام فاجعلهم الشعار دون الدثار ، فإن بابك عليه منهم ، ثم انظر أهل الشام فاجعلهم الشعار دون الدثار ، فإن بابك من عدو ربب فارمهم به ، فإن أظفرك الله فاردد أهل الشام إلى بلادهم ، من عدو ربب فارمهم به ، فإن أظفرك الله فاردد أهل الشام إلى بلادهم ، لا يقيموا في غير بلادهم فيتأدبوا بغير آدابهم .

واعتصم عبد الله بن الزبير بمكة ، ومات على الأثر يزيد ، فاستخلف ابنه معاوية فلبث شهرين لا يخرج للناس ، ثم خطبهم فقال : إنى نظرت فيا صار إلى من أمركم ، وقلدته من ولايتكم ، فوجدت ذلك لا يسعنى فيا بيني وبين ربى أن أتقدم على قوم وفيهم من هو خير منى وأحقهم بذلك ، وأقوى على ما قلدته ، فاختارا منى إحدى خصلتين ، إما أن أخرج منها واستخلف عليكم من أراه لكم رضا ومقنعا ، ولكم الله على لا آلوكم نصحاً في الدين والدنيا ، أو أن تختاروا لانفسكم وتخرجوني منها . وقال : قد ضعفت عن أمركم ولم أجد لكم مثل عمر بن الحطاب لاستخلفه ولا مثل أهل الشورى ، فأنتم أولى بأمركم فاختاروا من أحببتم . وطعن معاوية الصغير بعد أيام ، فخاف بنو أميسة أن يخرج الأمر عنهم ، أو عبد الله بن الزبير يقوى سلطانه في الحجاز وتنتشر دعوته في الشام سراً ، فدخلوا عليه فقالوا له استخلف على الناس من تراه لهم منا فقال لهم : عند الموت تريدون ذلك ، لا والله لا أتزودها ، ما سعدت بحلاوتها ، فكيف أشقى بمرارتها ، ثم جاءوا إلى خالد بن يزيد بن معاوية فتوزع أن يستخلف على صغر سنه .

وكان الناس لما مات يزيد بايعوا بمكة ابن الزبير بالحلافة وبايع له أهل العراق والحجاز واليمن ومصر ، وبايع (١) له سرآ بالشام الضحاك بن قيس ، وبايع له بقنسرين زفر بن الحارث الكلابى . وكان مروان بن الحكم بعد رحيله من الحجاز أيام ابن الزبير أقام بالشام واجتمعت إليه بنو أمية ، وصار الناس بالشام فرقتين اليمانية مع مروان ، والقيسية مع الضحاك بن قيس ، وهم مع ابن الزبير ، فاجتمع بنو أمية على عقد الأمر لمروان ، وهو «شيخ مجرب بقية بني أمية في وقته » . فضرب مروان القيسية بمن كان مع الأمويين من اليمانية بمرج راهط من أرض دمشق فغلبهم ، ودخل الفيحاء فقعد مقعد الخلافة . قال المسعودي وكانت وقعة مرج راهط سبب ملك بني أمية ، وقد كان زال عنهم إلى بني أسد بن عبد العُزيّى

اريخ أبي الفداء . (٢) الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة .

ولذلك رأى قوم أن مروان أول من أخذ الحلافة بالسيف. وعُزى إلى عبد الملك بن مروان قوله:

إني أرى فتنة تغلي مراجلها والملك بعد أني ليــــلي لمن غلبا وأبو ليلي هو معاوية بن يزيد بن معاوية . وجعل الأمر بعد مروان لخالد بن يزيد بن معاوية ولعمرو بن سعيد الأشدق ، وبذلك انتقلت الحلافة إلى بني مروان ، وخرجت عن آل أبي سفيان . وكلهم أمويون ، وكلهم بنو عبد شمس ، تولاها من تأهل لها من هذا البيت . وظل عبد الله بن الزبر خليفة يخطب له في الحجاز واليمن والعراق ومصر وفارس. وأول ما اتجهت له همة مروان الاستيلاء على مصر من ابن الزبير . وامتدت حدود البلاد الإسلامية في أيام مروان إلى نهر كور أكبر أنهار القوقاز ودخلت بعد حين بلاد الكرج وطاغستان وشركستان في حظيرة الملك الأموى . ولما هلك مرو ان اجتمع الناس على ابنه عبد الملك فقال لهم : إنى أخاف أن يكون فى أنفسكم مني شيء فقام جماعة من شيعة مروان فقالوا : والله لنقومن إلى المنهر أو لنضربن عنقك . فصعد المنبر فبايعوه ، ولم يختلف عليه أخد من قريش لما عرفوا من صدقه وعلمه . ولما وصل عبد الملك إلى العراق لإرجاعها إلى الأمويين وثب بدمشق عمرو بن سعيد الأشدق، وكان من أحب الناس إلى أهل الشام يسمعون له ويطيعون ، فدعا إلى نفسه بالخلافة واستولى على دمشق ، فرجع إليه عبد الملك ولاطفه وراسله ، وحلف له أن يكون الحليفة من بعده وأن لا يقطع شيئاً دونه ولا ينفذ أمراً إلا بمحضره ثم قتله . وكان مصعب بن الزبير الذي قاتل الجيوش الأموية في العراق فقتله عبد الملك ، من أحب الناس إلى عبد الملك وأشدهم له إلفاً ومودة ، وقال في الاعتذار عن قتله « ولكن الملك عقيم (١) » وقام المختار بن أبي عبيد الثقني يدعى الطلب بثأر الحسين فقتل عبد الله بن زياد وتمزق أكثر جند الشام وكانوا أربعين ألفاً .

<sup>(</sup>١) الملك عقيم : أى لا ينفع فيه نسب لأنه يقتل فى طلبه الأب والولد والأخ والحم ، سمى به لقطع صلة الرحم بالتزاحم هليه .

فغلب المختار على الكوفة وأباد قتلة الحسين ، وبعد حين قتل مصعب بن الزبير المختار وجميع رجاله وكانوا سبعة آلاف . وقضى الحجاج فى ولايته العراق على ابن الأشعث وكان ادعى الحلافة ، وذلك بالقرب من دير الجهاجم فى ثمانين وقعة تواقعاها ، وابن الأشعث فى جيش أعظم من جيش الحجاج ، ولكن ليس له عقل الحجاج ولا حزمه ، وانهزم ابن الأشعث وأنصاره من أهل العراق . ولم يكن (١) بعد وقائع صفين أعظم من هذه الحروب .

لما أمن الخليفة جانب العراق وبايعه أهلها بالخلافة ، رمى الحجاز بالحجاج ليقضى على ابن الزبير وخلافته . فكان ذلك بعد حروب أهرقت فها الدماء ، وبمقتل ابن الزبير صفت الحجاز واليمن وفارس للخليفة الأموى فصفت بها بلاد الإسلام ، وقضى عبد الملك على الأزارقة من الخوارج في فارس ، وعلى الروم والبربر في إفريقية وعاهد الروم ثم نقضوا عهده<sup>(٢)</sup> ، وظلو على عدائهم طول أيامه ، وعلى كثرة ما قتل من المسلمين في غزوات الروم في أرجاء إرمينية وآسيا الصغرىكان الروم يخافون المسلمين لتهديدهم بلادهم ، والمسلمون يخافون الروم لأنهم كانوا حتى في حال الضعف لا تؤمن غوائلهم على بلاد المسلمين ، وظلت هذه الحروب محتدمة إلى أيَّام ابنه الوليد وردد أتَّصي الغرب النصراني صداها . يقول سترستن إن غدر عبد الملك بعمرو بن سعيد الأشدق وقسوته عليه ، يلقى شيئاً على شخصية عبد الملك ، والظاهر أن عمله كان شاذاً وأن هناك أسباباً قاهرة حملته في مثل هذا الموقف على ما أتاه ، ليقضي على الفتوق التي كانت ظاهرة في كلُّ مكانُّ . قال ومن النابت أنه ليس في خلفاء بني أمية من يدانيه في الاضطلاع بأساليب الحكم . وكان يحرص (٣)على أن يكون ولاته ممن ينفذون أمره ، ولا يفكرون إلا في إرضاء الخليفة والفناء فيه ، على طريقة الحجاج والمهلب في سياسة الدولة لا ينظرون إلا إلى مصايحة.

<sup>(</sup>١) انتغبيه والإشراف للمسمودي . (٢) معلمة الإسلام . عبد الملك .

<sup>(</sup>٣) معلمة الإسلام . الأمويون .

الملك. والمهلب بانضامه إلى عبد الملك بعد أن كان مع ابن الزبير كزياد بانضامه إلى معاوية بعد أن كان مع على . وما كان عبد الملك يطاق الحرية لغير أخيه عبد العزيز والى مصر وكانت اه طعمة . ومصر كانت تتمتع منذ عهد عمرو بن العاص بشيء من الاستقلال ، ويرعاها الأمويون رعاية خاصة ، لأنها طريقهم إلى شمال إفريقية وإلى ما وراءها ، ولكونها برأسها مملكة عظيمة غنية .

غزا عبد الملك الروم مراراً براً وبحراً ، وصالحهم مرة لاضطراب البلدان عليه ، وحمل إليهم أموالا كثيرة حتى انصرفوا عن المصيّصة على أن تكون الهدنة عشر سنين ، ويخرج الروم الذين كانوا في جبــل لبنان من آخر أيام معاوية فيودى عبد الملك إليهم في كل يوم ألف دينار وفرساً ومملوكاً على أن يكون خراج قبرص وإرمينية مشتركاً بين الروم والعرب . ثم أخذ ملك الروم اثنى عشر ألف مقاتل من المردة أو الجراجمة في جبال الشام إرضاء لعبد الملك . وكان صالح الروم (٧٠ه) لأول خلافته على أن يؤدى إليهم في كل جمعة ألف دينار ، وكانوا طمعوا في الشام ، وهو موزع الفكر بمسائل عمر بن سعيد و مصعب بن الزبير وعبد الله بن الزبير ، وليس من الحزم أن يحارب حربين داخلية وخارجية في وقت واحد ، وفي أيامه وصل من الروم ووريق وموريقان (٥٥ه) وحلا بجيشهما على دير القديس مارون في جهات حماة من الديار الشامية ، وقتلا خمسائة راهب ثم. القديس مارون في جهات حماة من الديار الشامية ، وقتلا خمسائة راهب ثم. تحولا إلى قنسرين والعواصم فقتلا الأهاين ونهبا وخربا المساكن ، ولم يعفيا عن أحد من الموارنة ، وخضعت لهم بلاد الكورة في لبنان ، ثم قوى عن أحد من الموارنة ، وخضعت لهم بلاد الكورة في لبنان ، ثم قوى الجبليون على عساكر الروم وقتلوا أكثرهم وانهزم الباقون .

وصف الجاحظ عبد الملك فقال فيه «كان عبد الملك بن مروان سنان قريش وسيفها رأيا وحزماً ، وعابدها قبل أن يستخلف ورعا وزهداً » ويعد فى العلماء العاملين كما هو من أكبر الساسة . ويشبه عبد الملك معاوية بحزمه وسياسته ، وما كان يدهش لما يحل به من المفظعات (٤) . وكان من جملة وصيته لأولاده أن

<sup>(</sup>١) الأمور الثدياة الشايعة .

يعطف الكبير منهم على الصغير وأن يعرف الصغير حق الكبير ، وحذرهم البغى والتحاسد وأوصاهم بأخيهم مسلمة ، وأن يصدروا عن رأيه ، وأن يكرموا الحجاج فإنه هو الذى وطأ لهم هذا الأمر . وعمل زياد بن أبي سفيان وخالد القسرى وقتيبة بن مسلم وأمثالهم من رجال بني أمية ، لا يقل عن أعمال الحجاج في سياسة الدولة وكانوا كلهم «قطب(١) الملك الذى عليه مدار السياسة ومعادن التدبير ، وينابيع البلاغة ، وجوامع البيان ، هم راضوا السياسة ومعادن التدبير ، وينابيع البلاغة ، وجوامع البيان ، هم راضوا الصعاب حتى لانت مقاودها ، وخزموا الأنوف حتى سكنت شواردها ، ومارسوا الأمور ، وجربوا الدهور ، فاحتملوا أعباءها ، واستفتحوا مغالقها ، حتى استقرت قواعد الملك ، وانتظمت قلائد الحكم ؛ ونفذت عزائم السلطان » .

وأريد عبد الملك على أن يعهد لابنيه الوليد وسليان فأبي لأن البيعة كانت لأخيه عبد العزيز ، وكان عبد الملك لا يفضل عبد العزيز في شيء إلا باسم الخلافة ، وهو نظير عبد الملك في الحزم والعقل . ومات عبد العزيز فعهد عبد الملك إلى ولديه الوليد ثم سليان بالحلافة ، وكانت أيام الوليد خالية من المشاغل الداخلية في الجملة والعمر ان يعظم ، والفتوح سائرة على ساق وقدم ، فتح بلاداً في أرض الترك والروم والهند وأعظم ما فتح الأندلس ، وجاء فاتحها موسى بن نصير إلى دمشق في طائفة من أبناء ملوك البربر والجزائر والروم والأسبان والإفرنج يلبسون تيجانهم وهم في حالة الأسر . وسئل فاتح الأندلس في حضرة الخليفة سايان عن حال تلك الأمم التي افتتح بلادها فقال: إن الروم أسود (٢) في حصونهم ، عقبان على خيولهم ، نساء في مواكبهم ، إن الروم أسود (٢) في حصونهم ، عقبان على خيولهم ، نساء في مواكبهم ، إن رأوا فرصة افترصوها ، وإن خافوا غلبة فأوعال ترقل (٣) في أجبال ؛ لا يرون عاراً في هزيمة تكون لهم منجاة . وقال عن البربر : إنهم أشبه العجم

<sup>(</sup>١) العقد الفريد لابن عبد ربه . (٢) الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة .

<sup>(</sup>٣) أرقلت الناقة إرقالا أمرعت في سيرها . والوعل بكسر العين الأروى وجمعه وعول وأوعال والأروية بالضم والكسر الأنثى من الوعول وثلاث أراوى على أفاعيل فإذا كثرت فيسى الأردي. المعل بغير قياس

بالعرب لقاء ونجدة وصبراً ، وفروسية وسماحة وبادية غير أنهم غُدُّر . وقال عن الأسبان ، إنهم ملوك مترفون ، وفرسان لا يجنبون . ووصف الإفرنج : بأن هناك العدد والعدة ، والجلد والشدة ، وبين ذلك أمم كثيرة ومنهم العزيز ومنهم الندليل ، وكل قد لقيت بشكله فمنهم المصالح ومنهم المحارب . وما عامل الخليفة سليمان بن عبد الملك موسى بن نصير ولا قتيبة بن مسلم بما يستحقان لما قدما من خدمة الدولة ، فقد قتل قتيبة بن مسلم فاتح خوارزم وسمر قند ويخارى وضارب الجزية على ملك الصين لأنه أظهر الخلاف وأثار الجيش على الخليفة فيما قيل ، وقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير توهما منه أنه يستقل بالأندلس . وبعث سليمان إلى الروم بأخيه مسلمة بن عبد الملك وعمر بن هبيرة فلقيا جهسداً وفتحا بعض مدن الروم ، وكان أول من ضرب بسيفه باب القسطنطينية وأذن في بلاد الروم أحد بني عامر بن صعصعة وكان مع مسامة فأراد قيصر قتله فقال : والله لئن قتلتني لاتبتى بيعة في بلاد الإسلام إلا هدمت (1)

ومن أهم ما عمله سليان عهده لا بن عمه عمر بن عبد العزيز بالحلافة ومن بعده لأخيه يزيد ، ولذلك باشارة وزيره رجاء بن حيوة ، فدل على بعد نظر وحب الحير للأمة ، فدعى مفتاح الخير . ولم يكد عمر بن عبد العزيز يقبض على زمام الحلافة حتى استدعى من الروم جيش المسلمين لما لقوا من الجهد . وطلب إلى عامله على الأندلس أن يرسم له مصورها لأن المسلمين هناك محاطون بالأعداء ، بعيدون عن مقر الحلافة ، وكان من رأيه أن يجليهم عن أرضها . وكتب إلى عامله في بلاد ما وراء النهر باقفال المسلمين بذراريهم إلى البلاد التي أظلها سلطان العرب منذ سنين ، قائلا : حسب المسلمين الذي فتح الله عامهم ، وعمل بن عبد العزيز كان يضن بدماء قومه ولا يحب التوسع في الفتوح ويحرص على إصلاح البلاد وأهلها . وفي أيامه سكنت الخوارج فلم يثوروا وكان ناقشهم وأفحمهم . وعطف على الطالبيين ووسع عليهم ، فكانوا عنه وكان ناقشهم وأفحمهم . وعطف على الطالبيين ووسع عليهم ، فكانوا عنه

<sup>(</sup>١) الممارف لابن قتيبة .

راضين . وأبطل لعن أبى تراب على بن أبى طالب من منابر الإسلام . وكان بنو أمية يسبون علياً من سنة إحدى وأربعين وهي السنة التي خلع فيها الحسن نفسه من الحلافة .

وكانت علاقة عمر مع الروم سلمية . ولما بلغ صاحب القسطنطينية نعيه نزل عن سريره وبكى وذكر من مآثر عمر أمام وفد من العرب – كان ذهب للفداء بين العرب والروم – ما أبكى المقل ومما قال : لقد بلغنى من بره وفضله وصدقه ما لوكان أحد بعد عيسى يحيى الموتى لظننت أنه يحيى الموتى ولقد كانت تأتيني أخباره باطناً وظاهراً فلا أجد أمره معربه إلا واحدا ، بل باطنه أشد حين خلواته بطاعة مولاه . ولم أعجب لهذا الراهب الذي قد ترك الدنيا وعبد ربه على رأس صومعة ، ولكنى عجبت لهذا الراهب الذي صارت الدنيا تحت قدميه فزهد فيها ، حتى صار مثل الراهب (۱) .

أعاد عمر للخلافة جمالها وجلالها ، على ما كانت عليه أيام جده لأمه عمر ابن الخطاب ، ولكن ابن عبد العزيز عمل فى زمان غير زمان ابن الخطاب ، وبرجال غير رجاله . وكان دأبه أن يذكر الناس بالآخرة ، ويخوفهم من العذاب ، ودأب جنده ، أن يذكرهم العمل للدنيا ، مع شدة التمسك بحقوق الأخرى . فسياسة عمر بن الخطاب ملائمة لزمانه ، وسيرة سبطه كذلك . هذا والناس فى آخر القرن الأول قد فسدوا أو بدأوا بالفساد . عمل عمر أعمالا عظيمة فى خلافته القصيرة وهى سنتان وخمسة أشهر ، وهذا من أعجب ما يدون فى تاريخ عظاء الأرض . ولو لم يتقيد بعهد سلفه سليان بن عبد الملك ليزيد بن عبد الملك ، لعهد إلى القاسم بن محمد بن أبى بكر أو إلى اسماعيل ابن عمرو بن سعيد الأشدق ، لما كان يعرف من غنائهما ، ولكن حاذر إن أقدم على ذلك أن يغضب بنى أمية .، وكان بعضهم يبطن له الكراهة ، وإذا حول الأمر عن المروانين تقع التفرقة لا محالة .

<sup>(</sup>١) مروج الذهب للمسعودى .

وكان عمر بن عبد العزيز يشعر أن يزيد بن عبد الملك لا يسير بعده بسيرته ، بل يسير بسيرة أخيه على طريقة الملكية المطلقة ، يجمع الأموال ويبددها ، ويقتل ولو على الشبهة لما يعتقد أن فيه سلامة الدولة ، فلما بويع ليزيد أعاد سب على على المنابر ، وأرجع الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل سلفه ، وكتب إلى مصر بمنع الزيادة التي كان عمر بن عبد العزيز أمر لأهل الديوان بها فمنعوها(۱) . وأتاه(۲) قوم من قريش وخيار بني أمية ، وكانت قاوبهم قد سكنت إلى هدى عمر واطمأنت إلى عدله ، فاتهم منهم نفرا بالخاع والحروج فأسكنهم السجن عشرين شهراً ، ثم دس لهم السم فحاتوا جميعاً ، وأقصى من سائر قريش ثلاثين رجلا ، بعد أن صادرهم وعذبهم ، وعلى إن يزيد بن عبد الملك(۱) لما ولى الخلافة قال : « سيروا بسيرة عمر بن عبد العزيز فأتوه بأربعين شيخاً فشهدوا عنده أن الخلفاء لا حساب عليهم ولا عذاب ، وكان طائفة من الحهال الشاميين يعتقدون هذا » .

كان يزيد بن عبد الملك على غير طريقة إخوته ، قرّب القيسيين وأيّصى اليمانيين ، خلافاً لما جرى عليه أخوه سليمان ، وبذلك استهدف لغضب اليمانيين ، وهم الكثرة الغامرة فى جيوش الشام ، وفى أيامه وثب بالبصرة. يزيد بن المهلب وتسمى بالقحطانى ونصب رايات سوداء وقال أدءوا إلى سيرة عمر بن عبد العريز فقتله أمير العراقين مسلمة بن عبد الملك . وكانت أيضاً ملحمة كبرى عند باب(1) الأبواب التي الجرّاح الحكمى هو والترك فانكسروا بعد قتال عظيم . وكان (٥) يزيد جعل ولاية العهد من بعده لحشام ، فانكسروا بعد قتال عظيم . وكان (٥) يزيد جعل ولاية العهد من بعده لحشام ، ثم بدا له أن يبايع بولاية العهد لابنه الوليد ؛ قاقنعه خالد بن عبد الله القسرى

 <sup>(</sup>٣) دول الإسلام للذهبي .
 (٤) باب الأبواب على بحر طبرستان ، وهو بحر الحزر أحد الثنور الجليلة العظيمة لأنها كثيرة الأعداء الذين حفوا بها من أم شتى وألسنة مختلفة وعد كثير .

<sup>(</sup> ه ) تاريخ اليعقوبي .

بالعدول عن ذلك لئلا تقع العداوة والشربيهم ، ويجد الناس السبيل إلى الطعن فيهم والاختلاق عليهم ، وصير الوليد ولى العهد بعد أخيه هشام .

وجاء هشام بن عبد الملك يتولى الخلافة ، وهو آخر من تولاها من ولد عبد الماك ، نولاها هو ويزيد وسلمان والوليد فلتمب هؤلاء الإخوة الأربعة بالأكبش الأربعة ، ولقبوالدهم عبد المالك بأبي الأملاك لتولى الخلافة أربعة من أولاده .. تولى هشام فام يخرج (١) عليه خارج ولم يتم عليه قائم ، اللهم إلا زيد بن على فى بعض نواحى الكوفة فقتله ابن هبيرة فعظم قتله على هشام ، وأقصى ابن هبيرة وصادره ، وقال الحليفة إن ابن هبيرة لم يزل مبغضاً لأهل البيت من آل هاشم وآل عبد المطلب وإنى ما زلت محباً لهم حتى أموت » كانت سياسته رشيدة وكتب له التوفيق فى فتوحه . وسارت طريقة الجباية سيراً أحسن من سيرها في أيامه وكان النظام في الأخذ والعطاء على أتمه . وزعم مؤرخو النصاري(٢) أن هشاماً أتى على ثروة الذميين والمسلمين ، فثارت ثورات من تطبيتي قوانين الجباية عليهم ، وعم البلاد الشَّقاء والفاقَّة ، وفي أيامه دخل الحوارج إلى الشام وأعقب ذلك خلل في الحيش . وحاول فان فلوتن (٣) ما نشب بتأثير تلك المظالم والضرائب ، لكن لم يأت ببراهين مقنعة بل استنتج استنتاجاً ضعيفاً واستقرى استقراء ناقصاً . ويقول الطبرى إنه كان لايدخل بيت مال هشام مال حتى يشهد أربعون قسامة أنه أخذ من حتمه وأعطى لكل ذي حق حقه . ومن كان هذا شأنه في أخذ ما حل له كيف يستحل أخذ أموال الذميين والمليين بالباطل ، ولكن من الرعية من لايرضيهم شيء حتى ولو أعفوا من كل ضريبة . قال أرباب السير من العرب إن السواس ثلاثة في بني أمية ، وهم معاوية وعبد الملك وهشام ، وبه ختمت السياسة وحسن السيرة ، وأجمعوا على أنه لم يكن في بني أمية ملك أعظم من هشام : أخذ الجزية

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة . (٢) معلمة الإسلام . هشام .

<sup>(</sup>٣) السيادة العربية الفان فلوتين تعريب حسن إبراهم حسن ومحمه زكم إبراهم -

من الروم والفرس والترك والفرنج والزنج والسند والهند، ولم يجترئ أحد معه على ظلامة. وهو « رجل محشو عقلا » وغزا هشام الروم عدة غزوات موفقة وكان الأسطول يشترك مع الجيش البرى من اليابسة ، وذلك بقيادة ابنيه معاوية وسليان وأسر قسطنطين ملك الروم (١) وتقدمت جيوشه في الشرق فغزا الترك وفتح الفتوح العظام .

وأتت نوبة الوليد بن يزيد لتولى الحلافة ، فعقد لابنيه الحكم وعمَّان. بولاية العهد من بعده ، وأساء السيرة وانتحى على أهله وجماعة من قريش . وأخذت الأحداث العظيمة وسفك الدماء، وقتل خالدا القسرى فأغضب. اليمانية ، واشتد على بنى هشام وأضربهم وضرب سليمان بن هشام مائة سوط وحلق رأسه ولحيته وغربه إلى عمان ، وحبس يزيد بن هشام ، فرماه بنو هشام. وبنو الوليد . وكان أشدهم قولا فيه ابن عمه يزيد بن الوليد بن عبد الملك . وكان الناس إلى قوله أميل لأنه كان يظهر التنسك(٢) فألحت عليه القدرية ، وكان قدرياً يرى رأى غيلان ، وقالوا له لا يحل لك إهمال أمر الأمة ،وأجابته اليمن بأسرها ، وقاتل الوليد بمن كان معه من المضرية ، وأثَّخنت اليمانية القتل في مضر ، إلى أن أحاطوا بالوليد بحصن البخراء من أرض تدمر ، وذبحوه وحملوا رأسه على رمح فطيف به فى دمشق . وبايع المضريون ليزيد بن الوليد طوعاً أو كرهاً ، فاضطربت عليه البلدان ، وسمى الناقص لأنه نقص من عطاء الناس ، ومما خطب به القوم يستميلهم « فإن وفيت لكم بما قلت ، فعليكم. بالسمع والطاعة وحسن المؤازرة ، وإن لم أف فلكم أن تخلعونى إلا أن أتوب . وإن كنتم تعلمون أن أحداً ثمن يعرف بالصلاح يعطيكم من نفسه ما قد بذلت لكم ، وأردتم أن تبايعوه ، فأنا أول من يبايعه معكم » وفى أيامه خرج بحيي. ابن زيد من آل البيت بأرض الجوزجان فوجه نصر بن سيار صاحب خراسان. أحد رجاله فقتل زيد في المعركة ۽ ولما قتل الوليد خرج أهل حص وأغلقوا.

<sup>(</sup>١) تاريخ محبوب بن قسطنابن المنهجي . (٢) العقد الفريد لابن عيد ربه ــ

أبواب المدينة ، وأقاموا النوائح والبواكي عليه ، وطلبوا بدمه ، قالوا(۱) : لا إن المضرية تلاومت فيا كان من غلبة اليمانية عليها ، وقتلهم الخليفة ابن يزيد ، فدب بعضهم إلى بعض ، واجتمعوا من أقطار الأرض ، وساروا حتى مدينة حمص ، وبها مروان بن محمد بن مروان بن الحكم ، وكان يومئذ شيخ بنى أمية وكبيرهم ، وكان ذا أدب كامل ورأى فاضل ، فاستخرجوه من داره وبايعوه وقالوا له : أنت شيخ قومك وسيدهم فاطلب بثأر ابن عمك الوليد بن يزيد ، فاستعد مروان بجنوده في تميم وقيس وكنانة وسائر قبائل مضر وسار نحو مدينة دمشق فاقتتل جيشه مع جيش يزيد بن الوليد في ثنية العقاب وانهزم الحمصيون ، واستولى يزيد على حمص ، ووثب أهل فلسطين وأحضروا يزيد بن سليان بن عبد الملك فجعلوه عليهم ، فدعا الناس إلى قتال يزيد الناقص فأجابوه إلى ذلك ؛ وبلغ يزيد ذلك فأرسل إليهم جيشاً مع سليان بن هشام بن عبد الملك ، ووعد كبراء فلسطين ومناهم ، فتخاذلوا عن صاحبهم وأخذ سليان البيعة من أهل طبرية والرملة ليزيد بن الوليد ،

ومات يزيد بن الوليد بعد ستة أشهر من خلافته ، فخلفه أخوه وولى عهده إبراهيم بن الوليد ، وقيل إن أخاه لم يعهد إليه ولكنه استولى بغير عهد وقيل لم يتم له الأمر ، فكان قوم يسلمون عليه بالحلافة ، وقوم يسلمون عليه بالإمرة ، وأبى قوم أن يبايعوا له ، وأقبل مروان بن محمد من إرمينية داعياً إلى نفسه فى جيش من أهل الجزيرة . وكان القوم بايعوا لإبراهيم بن الوليد ولعبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك من بعده ، ودخل مروان دمشق فخلع إبراهيم نفسه وهرب وتوارى حتى أمنه مروان ودخل فى طاعته ، وكان أهل حمص لم يبايعوا إبراهيم ، وكان مروان أخاه لأمه . ثم قتل مروان بعد أخذ البيعة له إبراهيم بن الوليد وعبد العزيز بن الحجاج ، ونبش عسكره قبر يزيد بن الوليد وصلبوه على باب الحابية بدمشق . وسمى مروان بالجعدى .

<sup>(</sup>١) الأخبار الطوال للدينوري

نسبة للجعد بن درهم الذي لقنه مذهبه في القدر والقول بخلق(١) القرآن . وأخذ مروان بحزمه يقضى على النازين على الحلافة كقضائه على فتنة ثابت ابن نعيم الجذامى لما خرج عليه ببلاد طبرية والأردن . ودخلت خوارج اليمن مكة والمدينة يدعون لعبد الله بن يحيي الكندى الأباضي فجهز مروان جيشاً وقاتل هؤلاء الحوارج في الحجاز ثم في اليمن وقتل في ذلك خلق كثير . و دخل داعية عبد الله بن يحيئ طالب الحق إلى مصر فبايع له ناس من تجيب وغيرهم فاستخرجهم عامل مروان فقتلهم . وقاتل مروان الضحاك بن قيس الشيباني الحروري وكان قوى أمره في أرجاء الكوفة حتى بلغ جيشه فيما قيل مائة وعشرين ألفاً . فأرسل إليه ابنه عبد الله وما زال يحاربه حتى قتله ثم قتل من خالفوه من الحرورية . وكان ممن لحق بالضحاك بن قيس هذا سلمان ابن هشام بن عبد الملك وبايعه بعد أن اختلفت به الأحوال منذ خرج من سمن الوليد في عمان وثار فأخذ ما كان بها من الأموال ، وأتى دمشق فلحق أولا بيزيد بن الوليد فولاه بعض حروبه(٢) إلى أن كسره مروان بن محمد بعين الجرِّ . فهرب ثم استأمن إلى مروان وبايعه ثم خلعه ، واجتمع عليه نحو سبعين ألفاً وطمع فى الخلافة ، فبعث إليه مروان عسكر افندم سليمان على ما كان منه ومضى إلى حمص فتحصن بها ، ثم التحق بالضحاك ثم بقحطبة (٣) ابن شبیب أحد قواد العباسین الذی تولی حرب ابن عمه مروان بن محمد فأحسن البلاء. فحسن موقع سليمان من أبي العباس السفاح العباسي ، ثم شعر سلهان أن السفاح يريد قتله فخرج ولحق بالجزيرة . وكتب إلى مواليه وصنائعه فاجتمع إليه منهم خلق كثير . فبعث إليه أبو العباس بعثاً ليقاتله فانهزم ثم بعث إليه بعثاً آخر فهزمه أيضاً ، ثم بعث إليه بعثاً آخر فأسره وصلب على دار الإمارة بالكوفة .

رأينا كيف تلونت أحوال السياسة في عهدها الأخير ، وكانت في الأيام

<sup>(</sup>١) تاريخ أبي الفداء . (٢) تاريخ دمشق لابن عساكر .

<sup>(</sup>٣) الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة .

الحالية متسقة مطردة ، وجذا التناحر بين أبناء العم على الحلافة ، دب الفشل في جيش الأمويين ، وقلت هيبتهم في النفوس جذا الانشقاق البادى بينهم ، وكيف يستقيم لهم الأمر كماكان في زمن هشام مثلا ، وفي سنين قليلة خرج على الحايفة الوقت من أهله بشر بن الوليد بقنسرين وعمر بن الوليد بالأردن ويزيد بن سليان بفلسطين وسايان بن هشام بحمص وقنسرين ، وبايعه أهل حمص بالحلافة ، وخلعوا مروان بن محمد بعد أن قتل من عسكر سايان ابن هشام ثلاثون ألفاً وكان في سبعن ألفاً .

ولما انهزم مروان بن محمد الجعدى فى الزاب الصغير قرب الموصل أمام جيش بنى العباس لم ينفعه تعصبه (۱) مع النزارية شيئاً بل غدروا به وخداوه ، ولما اجتاز ببلاد قنسرين وخناصرة أوقعت تنوخ بساقته وجاز حمص فناوشه أهلها القتال ، وكان قاتلهم غير مرة وقتل من رجالهم ومثل بهم . ووثب به فى دمشتى الحارث بن عبد الرحمن الحرشى ، فما آوته دمشتى عاصمة آبائه ، فى دمشتى الحارث بن عبد الرحمن الحرشى ، فما آوته دمشتى عاصمة آبائه ، ورحل بجيشه إلى الأردن فوثب بها هاشم بن عمر العنسى والمذحجيون أى اليمانيون جميعاً ، ثم مر بفلسطين فوثب به الحكم بن ضبعان لما رأوا من إدبار الأمر عنه .

وكان مروان لما وسدت إليه الحلافة ودخل دمشق ترك لأهل كل جند من أجناد الشام أن يختار وا عمالهم ، فوقع اختيارهم على هؤلاء العال الذين ثاروا بهم بعد على مروان ، وخذلوه أى خذلان . وجعل مروان يستقرى (٢) مدن الشام فيستنهض أهلها فيروغون عنه ويهابون الحرب فلم يسر معه منهم إلا قليل . بل لقد انقلب عليه من كان موالياً لدولته ، وقتل أهل مصر واليهم ، واكتنى أهل المدينة بإخراج عاملهم ، واليهم ، واكتنى أهل المدينة بإخراج عاملهم ، وخرج عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بالكوفة فانهزم ومضى إلى فارس فغلب عليها وعلى أصبهان . والفتنة انتشرت في أنحاء البلاد ومضى إلى فارس فغلب عليها وعلى أصبهان . والفتنة انتشرت في أنحاء البلاد في بوصير من أرض الصعيد وبه انحل ملك الأمويين في الشرق .

<sup>(</sup>١) مروج الذهب للمسمودى . (٢) الأخبار الطوال للدينورى .

\* \* \*

أهم الأسسباب التي عجلت القضاء على ملك بني أمية تحكم أهواء المتأخرين من الحلفاء في قوادهم العظام ، فابتعد العارفون الصادقون عن الحدمة ، ودخل الأنحمار الأغرار ، أبعدوا أولياءهم ، كما قال أبو مسلم الحرساني ، ثقة بهم ، وأدنوا أعداءهم تألفاً لهم ، فلم يصر العدو بالدنو صديقاً ، وصار الصديق بالبعاد عدواً ، ومنها القاء بذور الحلاف بن النزارية والمضرية ، وقيس ويمن ، واعتصام خليفة بهذا ، وآخر بذاك ، فمروان بن محمد اصطفى قيس عيلان وانحرف عن اليمن ، وبادأها بالعداوة فصارت(١) عليه إلباً ، وله حرباً ، وما عطف بنو أمية على العراق وخراسانه العطف المطلوب فظاهروا غيرهم ، وكان تنازع روساء العرب في خراسان على الولاية ، وانقسام الجيش إلى مضرى ويمانى من العوامل أيضاً في ظهور أعداء الأمويين عليهم . ثم إن الأمويين توسعوا في الفتوح ، حتى اتسعت دائرة ملكهم إلى ما لم تبلغه دولة الرومان ، فقد استطاعوا أن يقضوا على الطالبيين الذين نازعوهم سلطانهم في الأقطار القريبة من دار ملكهم ، ولكنهم لم يستطيعوا أن يقضوا على رجل من الخوارج الصفرية اسمه ميسرة لما قدمه وما إليها بأمير المؤمنين . هذا والأمويون كانوا في أوج سلطانهم .

كانت الدولة الأموية عربية صرفة برجالها وبكثير من أوضاعها ، لم يتول القيادات والنيابات فيها إلا جماعة من أبنائهم ، ومن أهل البيوتات العربية المعتمد عليها عندهم ، وجيوشهم كلها من أصول عربية لم يمازجها غير قليل من البربر في شهال إفريقية والأندلس « وكان أمر بني أمية نافذاً في جميع العرب بعصبية بني عبد مناف حتى لقد أمر سليان بن عبد الملك من دمشق بقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير بقرطبة فقتل ، ولم يرد أمره ثم اضمحلت

<sup>(</sup>١) التنبيه والإشراف للمسمودي .

عصبية بنى أمية بما أصابهم من الترف فانقرضوا (١) ». وكان الأمويون على الأكثر أصحاب ثقافة عربية راقية فيهم المرونة السياسية والإدارية ، تمرنوا على قيادة الجيوش وحكم الناس منذ عهد الرسول ، وكان أكثر عماله منهم (٢) ، ولم يكن في عماله ولا في عمال أبي بكر وعمر أحد من بنى هاشم . وأنبت الأمويون كفاءتهم الحربية والسياسية منذ قاتلوا الروم يوم البرموك في الشام . فكان نساؤهم وبناتهم يقاتلن مع الرجال . وما فتحت (٣) من كور الشام مدينة إلا وجد عندها رجل منهم ميتاً . فكان من الطبيعي أن يحبهم الشاميون ويستميتوا في نصرتهم لأول أمرهم . ومن الطبيعي أن تكون الشام لهم ولأعقابهم دار ملك ، ومبعث عزة وسلطان ، ومن الطبيعي أن يمتد ظلهم هذا الامتداد العظيم في المشرق والمغرب .

امتد ملكهم من سواحل الأطلنطي إلى بلاد الصين ، ومن جبال القوقاز وما وراءها() إلى خط الاستواء وما وراءه ، ودخلت في الإسلام في عهدهم أمم كثيرة من السلالة السامية (العرب والسريان والكلدان) ومن السلالة الحامية (المصريون والنوبيون والبربر والسودان) ومن السلالة الآرية (الفرس واليونان والأسبان والأهاند) ومن السلالة التورانية (الترك والتتار) . وأمست تتلي آي القرآن في سمر قند كما تتلي في قرطبة (م) ، ويتلاقي الحندي مع السوداني في مكة للحج ، وكلاهما يدين لبني أمية ، وأخذت الجزية من النوبة كما قررها عمر بن الحطاب ومن الهند والصين على ما قدرها قتيبة ، وأصبحت دمشق في نظر المسلمين كرومية في نظر أهل النصرانية .

وصعب في عهد خلفائهم قيام دولة شيعية ، على أن الشيعة كانت تعمل منذ طمعت نفس آل أبي طالب في الحلافة ، محتجين بأن الرسول أوصى

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون . (٢) النزاع والتخاصم للمتريزي .

<sup>(</sup>٣) الغزاع والتخاصم للمقريزي . (٤) الحضارة الإسلامية لأحمد زكي .

<sup>(</sup> ٥ ) خماة الإسلام لمصطلق نجيب .

بالحلافة لعلى يوم الغدير بالنص ، وأنه وآله معصو ون ، وأنه مصيب فى كل أحواله ، وأنه ضل كل من لم يبايعه من الصحابة ، ولم تجد هذه الدعوى أصاراً كثاراً لها من المسلمين وكانت الغلبة للجاعة ، والأمم تحكم فى كل عصر بسوادها الأعظم ، وبصفات خاصة فى الفاتحين والمتغلبين . وهذه الصفات كانت متوفرة فيمن تولوا بعد الراشدين . واسمات الشيعة فى تحقيق أمنيهم فى الحلافة ، فرق بهذا السبب شمل العرب والإسلام أوكاد . وجرت حروب أبيحت بسبها الأموال والدماء ، وتشعبت منها آراء ومذاهب ، وسرى الاعتقاد بالمهدى المنظر عند الشيعة إلى أهل السنة ، وباسمه قامت أو حاولت أن تقوم دول فى المغرب فى القرون اللاحقة (١) .

وما فتى الفريقان المتخاصان يابسان خلافاتهم على الخلافة ثوباً دينياً ، وما وجد الفريق المقهور حرجاً فى الاختلاق على خصمه وتجسيم غلطاته ، وكان هذا يتطلب رضاه بكل حيلة ، ويعرف له مكانته وقرابته حتى اضطر الأمويون بعد حين أن يعاملوا خصومهم بالشدة ، والخصمان فى نظر التاريخ من البشر يعشقان الدنيا ويقاتلان عليما المنافس ، ولا ينظر فى التنظير بين الفريقين ، إلا إلى الأئر الذى أثره كل منهما فى كيان الأمة . وخرج أعداء الأمويين فى التشنيع على أعدائهم ، عن حد الاعتدال ، فراحوا يخرجونهم عن

<sup>(</sup>١) متمدمة ابن خلدون

<sup>(</sup>٢) عائج ابن خلدون في فصل ضاف عقده في مقدمته حل مسألة المهدى وقال فيه بعد إيراد أقوال المحدثين : فهذه جملة الأحاديث التي أخرجها الأئمة في شأن المهدى وخروجه آخر الزمان وحي كما رأيت لم يخلص منها من العقد إلا القليل أو الأقل منه قدل إن الإسماعيلية من الشيعة جاءوا يدعون ألوهية الأمام بنوع من الحلول ، وآخرون يدعون رجمة من مات من الأئمة بنوع من التناسخ ، وآخرون منتظرون عبى من يقطع بموته منهم ، وآخرون منتظرون عود الأمر في أهل البيت مستدلين بأحاديث المهدى . وأن هسله الممتقدات انبعث من قول الإمامية والا افضة من الشيعة في تفضيل على والقول بإمامته وادعاء الوصية له بذلك من النبى والتبرؤ من الشيخين ، ثم المول بالإمام المعصوم . قال : وحمل بعض المتصوفة حديث والتبرؤ من الشيخين ، ثم المول بالإمام المعصوم . قال : وحمل بعض المتصوفة حديث يسبح إلى الشريعة المحمدية نسبة والرجل والمكان ، بأدلة واهية ، ويتحكات مختلفة ، فينقضي الزمان ولا أثر لشيء من ذاك ، فيرجمون إلى تجديد رأى آخر منتحل ، كما تراء من مفهومات لذرية ، وأشياء من ذاك ، فيرجمون إلى تجديد رأى آخر منتحل ، كما تراء من مفهومات لذرية ، وأشياء من ذاك ، فيرجمون إلى تجديد رأى آخر منتحل ، كما تراء من مفهومات لذرية ، وأشياء من ذاك ، فيرجمون إلى تجديد رأى آخر منتحل ، كما تراء من مفهومات لذرية ، وأشياء من ذاك ، فيرجمون إلى تجديد رأى آخر منتحل ، كما تراء من مفهومات لذرية ، وأشياء من ذاك ، فيرجمون إلى تجديد رأى آخر منتحل ، كما تراء من مفهومات لذرية ، وأشياء من ذاك ، وأحدا من مفهومات لذرية ، وأشياء من أعال من أعال مناه من أعال دراء من مفهومات لذرية ، وأشياء من أعال من أعال من أعال من أعال دراء من مفهومات لذرية ، وأشياء من أعال من أعال من أعال من أعال من أعال من أعال مناه من أعال المناك من أعال المناك من أعال من أعال المناك من أعال المناك من أعال المناك من

الملة وهم مساهموهم فى خدمة الدين ، بل لقد بذوهم فى نشره ، وبسط سلطان أهله على العالمين ، وما أورثت هذه الخصومات الدنيوية غير تأريث الأحقاد وفصم عرا الوحدة ، والسير فى طريق ردّ ب (٥) ، ما انتهت بغير الإحن والمحن ، على طول الزمن ، سالت الدماء كالأنهار ، وقتل ولاة الأمر فى الدولة جماعة الشيعة والخوارج بدون توقف . والأمويون كغيرهم من أرباب الذول ، لا يرون سلامتهم إلا فى قتل من يناصبهم العداء ، ولا يتهاملون فى القضاء على من يخرج على خلفائهم .

وعجيب في مثل هذه الدولة وبنيانها قائم على العدل واللين ممزوجاً بشدة ، وقد توفرت لها عامة أسباب البقاء وعملت للأمة أعمالا لم توفق إليها دولة إسلامية بعدها ، أن لا يطول عمرها كثيراً ، وقضى عليها على أيسر سبب ، وهي في معظم توتها ، وقد علل أسباب انقراضها باحثان في تاريخها ربما كانا على صواب فيا ارتأياه قال(٢): إن وفاة هشام زعزعت أركان الدولة الأموية ، فثارت ثورات أوقد نارها تحريض الشيع الخالفة ودعاتهم ، وكان من مظالم الولاة وتنازع الأمويين بينهم ما عجل سقوطهم . ومن أسباب الضعف أن يتعاقب على الخلافة في سنة واحدة ثلاثة خلفاء ، الوليد الثاني ويزيد الثالث وإبراهيم ، وكان حظ محمد والخلفاء الأول كحظ مملكة الكارولنجيين ، توسعت نتوحها في العالم القديم ، وانتهت . بأن تزرعه بالأنقاض المنترة منه ، والعوامل في الحلالما كالعوامل في تلك المملكة : فتن داخلية من أجل الملك ميل الرؤساء إلى خلع ربقة الطاءة ، نقمة العناصر والجنسيات ودعاة القوميات .

وقال ليني ديلافيدا: لا يكني فساد الوليد الثاني اسقوط الدولة الأموية بيد أن الوليد هيأ انحلال الدولة بعهده إلى ولديه ، وما استطاع الوليد ولا يزيد..

<sup>(</sup>١) الردب الطريق الذي لا ينفذ . (٢) التاريخ العام للافيس ورامبو .

<sup>(</sup>٣) معلمة الإسلام . الأمويون .

الثالث ولا أخوه إبراهيم وضع حسد للفوضى ، وضعف الإشراف على القاصية واستولى الخارجي الضحاك بن قيس الشيباني على الكوفة ، وقام مروان بن محمد القيام المحمود في السنين الثلاث الأولى ، بجيش دربه أيام ولايته إرمينية وظهر به على الروم ، فذكر بعمله أعمال جده وسميه ، وأعمال عبد الملك بعده ببلائه الحسن في توحيد المملكة إلا أن حاله لم تكن تشبه حالها ، وكان عمله شاقا ، ذلك لأن البيت الأموى كان قد دخله الوهن ، وجفت فيه مادة النشاط أو كادت . وأيقن أعداؤه بنجاح الدعوة الجديدة ، وماكان مروان أمام جيوش مرتجلة ، كما كان الشأن في جند ابن الزبير ، والعصابات المستبسلة من العلويين ، بل كان أمام جيش منظم اعتاد حرب والعصابات المستبسلة من العلويين ، بل كان أمام جيش منظم اعتاد حرب الأمويون أن يجعلوا المملكة جسها واحداً متماثلا ، وكذلك قصر باع العباسيين الأموى في هذه السبيل ، وكانت مسألة استخلاف الخلفاء في العهدين الأموى والعباسي من المشاكل الصعبة الحل ، تتجدد غوائلها كلما مات خليفة .

## سياسة العباسيين:

لله الحسن بن على الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان ، قامت الشيعة من أهل المدينة (١) وأهل مكة والكوفة والبصرة واليمن وخراسان ، فاجتمعوا إلى محمد بن الحنفية فبايعوه على طلب الحلافة ، وعرضوا عليه قبض زكاتهم، فولى على شيعة كل بلد رجلا منهم ، وأمره باستدعاء قَـبَـلَـه فى ستر ، على أن لا يبوحوا بمكنونهم إلا لمن يوثق به حتى يرى للقيام موضعاً ، فقام ابن الحنفية إمام الشيعة حتى مات ، وولتى عبد الله ابنه من بعده ، وأمره بطلب الخلافة ، إن وجد إلى ذلك سبيلا ، وعلم به الخليفة سليمان بن عبد الملك ، ولما اجتمع إليه أنكر ما عزى إليه من المبايعة له بالخلافة ، إذ كان »(٢) من الجائز للإمام في حال التقية (٢) أن يقول إنه ليس بإمام » فقيل إن سليان بن عبد الملك دس على عبد الله من سمه في الطريق ، وقيل إنه مرض فأتى الُحمَيْمة من أرض الشام ، ومها جماعة آل العباس ، فعهد قبل موته إلى محمد بن على بن عبد الله بن عباس ، أن يطالب بالخلافة بعده ، وولاه واشهد له من الشيعة رجالاً ، فأقام محمد بن على هـــذا إماماً ، ودعوة الشيعة له حتى مات . فلما حضرته الوفاة ولى الأمر إبراهيم بن محمد المدعو بالإمام ، فانتبه مروان ابن محمد آخر خلفاء الأمويين لما كان منه فقتله ، وقيل إن إبراهيم بن محمد عهد بالحلافة بعده إلى أخيه عبدالله بن محمد بن عبدالله بن العباس عم الرسول .

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة . (٢) مقالات الإسلاميين للأتعرى .

<sup>(</sup>٣) التقية مشتقة من اتقاء أى خافه وهى ضد العلانية حائزة باتفاق العاباء إذا ختى الممره على نفسه التلف : وكانت شائعة فى جدة الإسلام قبل استحكام الدين وقوة المسلمين ؛ ولذلك أجمع رأى الصحابة على عهد عمر بن الحطاب لما أرادوا التاريخ أن يبدأوا من سنة الهجرة لأنه الوقت الذي حكم فيه الرسول على غير تقية . وعمد إلى التقية كثير من فرق الحوارج والشيمة خنجوا من أيدى أعدائهم ، واتتى كثير من آل البيت فتابعوا من لم يشايدهم على آرائهم . ومن الحوارج كالصغرية والزيادية من يقولون إن التقية جائزة فى التول والعمل . والردى عند الحوارج هو الذي يعلم الحق من قولم ويكنمه «مبحت فى التقية الولف مجلة المقتبس م ٢ » .

المحتار محمد بن على يوم قام يحاول انتزاع الملك من الأمويين بلاد خراسان ميداناً لإظهار دعوته ، لأن أهل الشام والجزيرة والحجاز لم يكن هواهم مع آل العباس ، وهم يعلنون ولاءهم للأمويين سراً وجهراً ، ولأن فى أهل خراسان العدد الكثير (۱) والجلد الظاهر ، وهناك صدور سليمة ، وقلوب فارغة ، لم تتقسمها الأهواء ، ولم تتوزعها النحل ، وليس فيهم التحزب للقبيلة والعصبية للعشيرة (۲) ، وهم المظلومين يؤملون الدول ، ولم يكونوا على العهد الأموى محل الرعاية ، بل أقصوهم عن الحكومة ، وجلبوا إليهم العال من الأحزاب العربية ، وكان أهل خراسان فى أكثر ملك العجم لـقاحاً ، العال من الأحزاب العربية ، وكان أهل خراسان فى أكثر ملك العجم لـقاحاً ، لا يؤدون إلى أحد إناوة ولا خراجاً ، فلم جاء الإسلام صالحوا على بلادهم ، فلم تسفك بينهم الدماء وخف خراجهم . ومن مرو الشاهجان ظهرت دولة أبنى العباس (١٢٧ هـ) وصبغ أول سواد لبسته المسودة . وقلما سمع أهل بلد بيش خراسان إلا سودوا قبل أن يوافيهم ، أى لبسوا السواد شعار بنى العباس ونزعوا شعار المبيضين أى الأمويين .

قالوا لما جاء الوقت الذي أعد<sup>(٣)</sup> فيه أبو مسلم مستجيبيه خرجوا جميعاً في بوم واحد من كور خراسان ، وانجفل الناس من هراة وبوشنج ومرو الروذ والطالقان ومرو ونسا وأبيورد وطوس ونيسابور وسرخس وبلخ والضغانيان والطخارستان وختلان وكش ونسف فتوافوا جميعاً مسودي الثياب ، وقد سودوا أيضاً أنصاف الخشب التي كانت معهم ، وسموها «كافركوبات » وأقبلوا فرساناً وحمارة ورجالة يسوقون حميرهم ويزجرونها « هرً مروان » يسمونها مروان تر غيا لمروان بن محمد وكانوا زهاة مائة ألف رجل .

لما وجد إبراهيم الإمام أبا مسام الخراسانى إلى دعاته بخراسان أعطاه لواء يدعى الظل وراية تدعى السحاب، فعقدهما على رمحين، ومعنى

<sup>(</sup>١) ممحم البلدان لياقوت . (٢) عيون الأخبار لابن قتيبة .

<sup>(</sup>٣) الأخار الطوال للديروري .

الظل والسحاب أن السحاب يطبق على الأرض فلا تخلو من الظل ، كما لا تخلو الأرض من خليفة عباسى آخر الدهر ، وجعلت الراية سوداء حزناً على الأرض من بنى هاشم ، ونعيا على بنى أمية فى قتلهم (١) . وكان الحارث ابن سريج لما ثار على بنى أمية (سنة ١١٦ه) وكذلك بهلول الخارجي (سنة ١١٦ه) اتخذوا اللواء الأسواد شعاراً ، وما كان أحد منهم فى حداد على أحد من آل البيت (٢) .

وكان إبراهيم الإمام أوصى أبا مسلم باليمانيين وأن يقتل من يشك فيه من مضر ، وإن استطاع ألا يدع بخراسان من يتكلم بالعربية فليفعل ، وأى غلام بلغ خمسة أشبار يتهمه فليقتله ، فأنفذ أبو مسلم ما أمر به ، وقتل أبناء المهاجرين والأنصار في خراسان، واستثمر (٢) ما كان من الشنآن بين النزارية واليمانية ، وتحزب الناس بالمثالب وثارت بينهم في البدو والحضر ، فغلب على خراسان ، بضعف الأمويين آخر أيامهم عن إنجاد واليهم عليها ، وتحطت عسكره إلى العراق ، وما وضع مقاليد الحلافة في أيدى بني العباس بالكوفة حنى كان قتل فيا قبل ستائة ألف إنسان .

كان آل العباس وآل أبي طالب (١) شرعا في المطالبة بالحلافة ، ولذلك سموا شيعة آل محمد ، ولم يكن إذ ذاك بين بني على وبني العباس افتراق في رأى ولا مذهب ، فلما ملك بنو العباس نفر عنهم فرقة من الشيعة مالت الى بني على ، واعتقدت أنهم أحق بالأمر ، فصار المتشيع هو الذي يعتقد إمامة أثمة الأمامية من بني على لا الموالي لبني على والعباس كما كان من قبل ، وكان المنصور أول (٥) ملك أوقع الفرقة بين ولد العباس وولد على بن أبي طالب ، وإذا قدر أن يستأثر بالملك آل العباس دون الطالبيين ، أصبح هؤلاء بحكم الطبيعة من المخالفين ، ونقم الطالبيون على العباسين وخرجوا علىهم في كل عصر .

<sup>(</sup>۱) مقدمة ابن خلدون . (۲) السيادة العربية لفان فلوتن تعريب حسن إبراهيم حسن و محمد زكى إبراهيم . (۳) خطط الشام للؤلف .

<sup>(</sup> ٤ ) أخبار البيوتات العلوية لابن زهرة . ( ٥ ) السلوك للمقريزي .

أيقن إبراهيم الإمام بأنه مقتول لا محالة بأيدى الأمويين فنعى نفسه إلى أهل بيته ، وأمرهم بالمسير إلى الكوفة مع أخيه عبد الله ، وأوصى إليه بالحلافة ، فسار بأهل بيته وفيهم أخره أبو جعفر ، فأقام بالكوفة شهراً وهو مستخف ، ثم ظهر وسلموا عليه بالحلافة . وهو عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس الهاشمى ، ولقب بالسفاح لأنه سفح دماء بنى أمية ، وقال فى أول خطبة لخطبها « أنا السفاح المبيح والثائر المتيح » . وفى هذه الحطبة يقول رداً على الشامية أى بنى أمية فى قولهم إنهم أحق بالرياسة والسياسة والحلافة من غيرهم : إن الله لما قبض الرسول إليه قام بالأمر من بعده أصحابه وأمرهم شورى بينهم «وحووا مواريث الأمم فعدلوا فيها ، ووضعوها مواضعها ، وأعطوها أهاها ، وخرجوا خماصاً منها ، ثم وثب بنو حرب وبنو مروان ، فانتبذوها وتداولوها ، فجاروا فيها واسأثروا ... وقام عمه داود بن على فقال : أبها الناس إنا والله فجاروا فيها واسأثروا ... وقام عمه داود بن على فقال : أبها الناس إنا والله ما خرجنا فى طلب هذا الأمر لتكثر لجينا ولا عقيانا ، ولا نحفر نهراً ولا نبنى قصراً ، وإنما أخرجتنا الأذفة من ابتزازهم حقنا ، والغضب لبنى عمنا ، وما كرهنا من أموركم .

وفرق السفاح الولايات على رجال من آل بيته ، وعهد إليهم أن يستأصلوا الأمويين وكل من يمتُ إليهم بسبب ، ولم تأخذ العباسيين رأفة بأطفال الأمويين ونسائهم وشيوخهم ، قتلوا حتى من استأمن منهم ، وبحثوا عنهم فى كل صوب وحدب ، واجتثوا أصولهم وفروعهم ، وأخذوا ثاراتهم من أحيائهم بالقتل ومن أمواتهم بنبش قبورهم ، وصلب أشلائهم وإحراق عظامهم ، وتدريتها فى الريح ، أو بصب اللعنات عليهم ، وتسويد صحائفهم ، ثم كتب السفاح كتاباً عاماً إلى البلاد يعطى فيه الأمان للأمويين ، وما كان أمانة إلامدرجة لظهورهم ، حتى إذا برزوا للناس قتلوا كل قتلة بلا حكم ولا مسوغ .

وأهم ما وقع بموت السفاح قيام عبد الله بن على عم السفاح يدعو بالشام والحزيرة إلى نفسه، زاعماً أن السفاح جعله ولى عهده من بعده، فجهز المنصور لحربه أبا مسلم الخراسانى فاشتد القتال بينهما فى نصيبين ، ثم انهزم عبد الله والتحق بأخيه فى البصرة ، واستولى أبو مسلم على جميع ماكان أخذه عبد الله من نعمة بنى أمية فى الشام .

ولقد كان المنصور كالسفاح ممن لا تأخذهم هوادة فى سبيل الملك ، وربما كان فى شدته على العلويين ، أكثر من شدته على الأمويين ، فقد كان فى العلويين بقية من قوة يخشى شرها ، أما رجال بنى أمية فقد قتلوا ولم يبق منهم إلا عبد الرحمن بن معاوية الذى أفلت من مجازر العباسيين ، وذهب إلى الأندلس وأقام فيها ملكاً ، جمع حوله فيه كل شريد وطريد من آله وأنصارهم ، فأرسل المنصور عليه جيشاً بقيادة العلاء بن مغيث اليحصبي ، فنزل باجة داعياً إلى المنصور واجتمع إليه خلق فسار إليه عبد الرحمن ولقيه بنراحي إشبيلية ، فقتل القائد العباسي وجيشه كله ، وكان سبعة آلاف ، وقع هذا بعد سنة ١٣٩ ه فقال المنصور في عبد الرحمن الداخل : ما هذا إلا شيطان فالحمد لله الذي جعل بيننا وبينه البحر ، أو كلاماً هذا معناه ، ولقبه بصقر قريش .

ولما قتل المنصور أبا مسلم الخراساني خرج (١) رجل اسمه سنباذ بخراسان يطلب بثأره ، ولما التتي هو وعسكر المنصور ، كان سنباذ قد أخذ معه عدة من النساء المسلمات اللواتي قد سباهن "، وهن "على جمال ، فأمر سنباذ بإخراج النساء المسبيات قدام عسكره ، فخرج النساء حواسر على الجمال ، وصحن صيحة واحدة : وامحمداه . ففرت الجال ، وكرت راجعة على عسكر سنباذ ففرقتهم ، فتبعها عسكر المنصور ودخلوا خلف الجال ، فوضعو فيهم السيوف وأبادوهم قتلا ، وكان عدد القتلى ستين ألفاً .

وظهر محمد بن عبد الله العلوى ( ١٤٥ه ) فى المدينة ودعا إلى نفسه فبايعه أهلها بالخلافة وقال إنه خرج (٢٠) غضباً لله ، واستولى على مكة واليمن فندب

<sup>(</sup>١) الفخرى لابن العلقطتي . (٢) دول الإسلام للذهبيي .

المنصور لقتاله ولى" العهد عيسي بن موسى وقال : لا أبالى أيهما قتل الآخر، يعنى إن قتل هذا الحارج فبها ونعمت ، وإن قتل عيسى استراح منه ليولى مكانه ابنه المهدثي ، فحارب محمد حتى قتل . ثم خرج أخوه إبراهيم بن عبد الله بالبصرة فغلب عليها وعلى الأهواز وعلى فارس وأكثر السوَّاد، وشخص عن البصرة في المعتزلة وغيرهم من الزيدية ، فبعث إليه أبو جعفر عيسى بن موسى فحارب إبراهيم حتى قتل وقتلت المعتزلة بين يديه(١) ، اويقول أرباب التواريخ إن المنصور لما بلغه خروج إبراهيم بن عبد الله خاف واشتد قلقه ، وتحوَّل فنزل بالكوفة ليأمن غائلة الشيعة ، وألزم الناس حينئذ بلبس السواد حتى العوام ، وجعل يقتل كل من يتهمه أو يسجنه ، والشيعة يغلون ويتبايعون سراً لإبراهيم حتى اتسع الخرق ، وبتى المنصور لايقر ولا ينام وحار فى نفسه ، وحوَّله بالكوفة مائة ألف سيف كامنة مضمرة للشرُّ قال الذهبي لولا السعادة لز ال ملكه بدون ذلك . وقيل إن عسكر إبراهيم ابن عبد الله بلغوا مائة ألف ، فلو هجم على الكوفة لاستولى على الأمر وظفرٌ بالمنصور . وخشي إن هجمها أن يستباح الصغار والكبار ، وكان جنده يختلفون عليه وكل واحديشير برأى ، إلى أن كانت الوقعة بباخمرا على يومين من الكوفة ، وقتل إبراهيم وأفلت ابن أخيه إدريس بن عبد الله فأتى مصروحمله صاحب البريد إلى المغرب ، فانتهى إلى أرض طنجة ونودى به إماماً سنة ١٧٢ ، ثم خرج الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب بفخ على سته أميال من مكة . فخرج إليه عيسي بن موسى فقتل الحسين وأكثر من معه .

وخرجت الجيوش الخراسانية عن الطاعة ( ١٥٠ ه) فاشتد الأمر على المنصور، وجهز جيشاً عظيماً، وكذلك كان من الأمير الذي عصا عليه فجرت بين الفريقين وقعة يقال إنه قتل فيها سبعون ألفاً ، وضرب الجيش العباسي أعناق الأسرى ، وكانوا أربعة عشر ألفاً . وغلب الخوارج الأباضية على

<sup>(</sup>١) مقالات الإسلاميين للأشعري .

إفريقية (سنة ١٥٣ ه) وبايعوا أباقرة أحد رؤسائهم بالخلافة . وجهز المنصور خمسين ألف فارس وأنفق عليهم ثلاثة وستين ألف ألف درهم ، وكانت إحدى شيع الخوارج النكرية هي التي قامت بهذه الثورات على الخلافة، ثم استعاد المنصور إفريقية من الخوارج وقتل عامله كبارهم .

وغزا الروم في أيام المنصور ملطية وقاليةلاو هدموا سور ملطية ، وعفوا عن المقاتلة والذرية ، فأرسل المنصور (سنة ١٤٠ هـ) فعمرها في ستة شهور ثم سار ملك الروم إليها في سبعين ألفاً ، فاما بلغه كثرة المسلمين رجع عنهم ، وفى أيام المنصور أيضاً احتل الروم طرابلس الشام . وظهر في لبنان رجل مِن أهل المنيطرة <sup>(١)</sup> ( سنة ١٤٢ – ١٤٣ هـ) وسمى نفسه ملكاً ، ولبس التاج وأظهر الصليب، واجتمع عليه أنباط جبل لبنان وغيرهم، واستفحل أمرهم فظهر الجيش العباسي عليهم . وكانت علائق المنصور مع ملك فرنسا ( ببين القصير ) حسنة ؛ أسرع(٢) هذا إلى عقد صلات مع خليفة بغداد ، وأرسل في سنة ٧٦٥ م رسلا لبثوا ثلاث سنين حتى رجعوا إلى فرنسا ، ومعهم رسل الخليفة ثم عادوا إلى بغداد ومعهم الهدايا إلى الخليفة ، ويقال إن المنصور (٦) . حرض ببين على قتال عبد الرحمن الأموى في الأندلس . وكان خلفاء الشرق يحاسنون ملوك الفرنسيين ويتبادلون وإياهم الهدايا والألطاف ، وببين هذا لا يزال يغرى بعضهم بالإيقاع ببعض ، وملوك قرطبة يراسلون قياصرة القسطنطينية الذين كانوا في حرب مع مسلمي الشام وفارس ومصر. وظهر المنصور على من بيضوا في الشام ، أي لبسوا شعار الأمويين ، وكان عرب الشام (٤) ندموا على ما أتوا من خذلان بني أمية ، حتى تسلط العجم من أبناء خراسان عليهم ، فهاجت لذلك واضطربت ، وامتنعوا من البيعة لبني العباس ، وقاوموهم بجموعهم ، وحاربوهم بمن بتى من أحباب الأمويين ، ومنهم من ادعى الحلافة ، ومنهم من ادعى أنه السفياني نسبة لأحد أبناء أبي سفيان

<sup>(</sup>۱) تاريخ دمشق لابن عماكر . (۲) تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجُزائر البحر المتوسط لشكيب أرسلان .

<sup>(</sup>٣) تاريخ العصور الوسطى فى المشرق والغرب لحسن إبراهيم حسن وأحمد صادقه الطنطاوى . (٤) خطط للشام للمؤلف .

المبشرين بإعادة ملك بنى أمية ، فالتف الناس حولهم . وكان المقصود من دعوى السفيانى تقوية الآمال برجوع دولة بنى أمية . ومسألة السفيانى عند الأمويين كدعوى المهدى عند العاويين ، اختلقوا لها أحاديث وجلبت ويلات على الضعفاء ، وقتل المشايعون لها تقتيلا بأيدى الأقوياء . عن مسامة بن عبد العزيز قال سمعت العزرى يقول سمعت محمد بن على يقول : النبى ما زال منا والمهدى من بنى عبد شمس ، ولا نعلمه إلاعمر بن عبد العزير . وكان الناس يرون موسى بن طلحة بن عبيد الله فى زمانه هو المهدى .

كان اليمانيون يذهبون إلى أنه سيظهر فيهم القحطانى المنتظر ، والمضربون يعتقدون بالتميمى حتى أن عبد الرحمن بن الأشعث ادعى أنه القحطانى (١) . وكان الحارث بن سريج الذى قام على الأمويين يدعى أنه المهدى وأن الله أرسله لأنقاذ الأمة من الظلم وإقامة حكومة يرضى عنها السواد الأعظم ؛ وبالطبع تكون من آل البيت .

والمنصور (٢) أول خليفة استعمل مواليه وغلمانه في أعماله ، وقدمهم على العرب ، فاقتدى به من بعده من الحلفاء ، حتى سقطت قيادات العرب وزالت رياستها وذهبت مراتبها ، واستعمل كثيرين من أهل بيته في القيادات الكبرى واختار من استخلصه من غيرهم للأعمال الصغيرة ، واستوزر أبا أيوب المورياني الحوزى وهو فارسى ، كما استعمل ابن عطية الباهلي وهومن صميم العرب. فهو الحليفة الذي بدأ بخلط العناصر الإسلامية ، وما تشدد في أصول من يستعملهم في شئون الدولة .

وخلع المنصور من ولاية عهده عيسى بن موسى (سنة ١٤٧ه) وعهد لابنه المهدى ؛ وجعل لعيسى بن موسى ولاية العهد بعد المهدى. ووجه المهدى فى خلافته رسلاإلى ملوك الشرق يدعوهم إلى الطاعة فدخل أكثرهم في طاعته ، فكان منهم ملوك كابل وطبرستان والسغد وطخارستان وباميان وفرغانة وأشروسنة والحرلحية وسجستان والترك والتبت والسند والصينوالهند والتغرغز . وغزت جيوشه الروم والهند ، وخرج عليه فى خراسان يوسف ابن ابراهيم فقضى عليه .

<sup>(</sup>١) التغییه والإشراف للمسمودی ـ (٢) السلوك للمتریزی ـ

وجمل المهدى عيسى بن موسى على خلع نفسه من ولاية العهد ، وبايع لابن المهدى موسى بن محمد الذى لقب بالهادى . وكان المهدى فى أخر أيامه يود لو تنحى ابنه الهادى من ولاية العهد ، ويقدم عليه ابنه الآخر هرون ، لما رأى من كفاءة هذا . وفى أيام المهدى خرج نائبه دحية بن مصعب بن الإصبخ بن عبد العزيز بن مروان بصعيد مصر ، ومنع الأمول ودعا إلى نفسه بالحلافة ، وملك عامة الصعيد ، وقاتل العباسيين مدة فأعجزهم .

كانت الخيزران أم الهادى تتدخل فى أمور السلطان لقضاء حوائج الناس فمنعها ابنها من ذلك وكانت تفتات عليه فى أموره ، وتسلك به مسلك أبيه من قبله ، فى الاستبداد بالأمر والنهى فأرسل إليها ، ألا تخرج من خفر الكفاية إلى بذاذة التبذل ، فإنه ليس من قدر النساء الاعتراض فى أمر الملك ، وعليها بصلاتها وتسبيحها وقبلتها ، ولها بعد هذا طاعة مثلها فيا يجب لها . وحرضها ألا تفتح فاها فى حاجة لملى ولا ذى ، وحلف أن يضرب عنق كل من يقف على بايها من قواده وخاصته وخدمه .

\* \* \*

بویع للرشید عند موت أخیه الهادی و كان أبوهما عقد لها بولایة العهد معاً. و كانت حدثت الهادی (۱) نفسه بخلع الرشید وجمع الناس علی تقلید ابنه العهد بعده فأجابوه ، وأحضر هرتمة بن أعین فقالوا له : تبایع یا هرثمة فقال : یا أمیر المؤمنین یمینی مشغولة ببیعتك ، ویساری مشغولة ببیعة أخیك ، فبأی ید أبایع ، والله یا أمیر المؤمنین ما أكدت فی الرقاب من بیعة ابناك أكثر مما أكده أبوك لاخلك فی بیعته ، و من حنث فی الأولی حنث فی الاخری ، مما أكده أبوك لاخلك ها بلخری ، ولولا تأول هذه الجاعة بأنها مكرهة ، وإسرارها فیك خلاف ما أظهرت ، لأمسكت عن هذا . فقال لجاعة من حضر : شاهت وجوهكم والله لقد صدقنی مولای و كذبتمونی ، و نصحنی فغششتمونی ، وسلم إلی الرشید ما قدر ها الهادی فیه .

<sup>( 1 )</sup> المكافأة لأحمد بن يوسف الكاتب .

ومن الغريب أن سلَّم على الرشيد بالخلافة ، وهو فى الثانية والعشرين حمن عمره ، كل من عمه سليان بن المنصور ، وعم أبيه المهدى وهو العباس ابن محمد ، وعم جدَّه المنصور وهو عبد الصمد بن على ، وبويع له بإجماع الأمة ما عدا جزيرة الأندلس() . وكانت سياسة الرشيد رشيدة في شؤونه الداخلية والخارجية ، غزا الروم حتى وصل إلى اسكدار من ضواحى القسطنطينية أيام ولايته العهد ، وتغلغل مرة ثانية فى بلادهم وغزاهم فى خلافته يضع غزوات وأخذ منهم هرقلية ، وبعث ملكهم إليه بالجزية عن رعيته وعن رأسه ورأس ولده وبطارقته ، واشترط عليه الرشيد أن لا يعمر هرقلية ، وأن يكون الحمل في السنة ثلاث مائة ألف دينار . وكان نقفور صاحب الروم نقض العهد الذي كان قد أعطاه ، قال معاوية بن عمرو(٢) : وقد رأينا من اجتهاد أمر المؤمنين هرون في الغزو ، ونفاذ بصيرته في الجهاد، أمراً عظما ، وأقام من الصناعة ( الأسطول ) ما لم يقم قبله ، وقسم الأموال فى الثغور والسواحل ؛ وأشجى الروم وقمعهم . وسمى الرشـــيد جبار (٣) بني العباس لأنه أغزى ابنه القاسم الروم فقتل منهم خمسن ألفاً ، وأخذ خمسة آلاف دابه بسروج الفضة ولجمها ، وأغزى على بن عيسى بن ماهان بلاد الترك فقتل منهم أربعين ألفاً وسبى عشرة آلاف وأسر ملكين منهم ، ثم غزا الرشيد نفسه الروم وافتتح هرقلية وأخذ الجزية من ملك الروم .

يقول أرباب التواريخ (٢) من الإفرنج إن الرشيد كان بينه وبين شارلمان ملك فرنسا وجرمانيا وإيطاليا في عصره صلات سياسية ، وأنهما تبادلا السفراء ، وأن الرشيد أرسل هدايا إلى شارلمان ، وبعث إليه بمفاتيح القبر المقدس ، وأن نصارى الشام نُفتس من خناقهم عقبي هذه العلائق بين ملكي الإسلام والنصرانية . ولا أثر لهذه الرواية في تواريخ العرب. ويقول (٥) رينو

<sup>(</sup>١) المؤنس في أعبار إفريقية وتونس لابن أبي دينار . (٢) فتوح البلدان للبلاذري

<sup>(</sup>٣) المضاف والمنسوب الثعالبيي . (٤) معجم لاروس الجديد . ومعلمة الإسلام . مادة هارون الرشيد . (٥) تاريخ غزوات العرب لشكيب أرسلان .

إن هرون الرشيد بعث وفداً إلى شارلمان ، وكان شارلمان قبل ذلك قد أرسل رسولا بهودياً اسمه إسحق مصحوباً باثنين من الفرنسيس للسلام على الخليفة . فعاد الوفد من النبرق إلى الغرب يحمل إلى شارلمان هذا شيئاً من المنسوجات وفيلا وطيوبا ومعطرات ، ومن جملة الهدية شمعدان من نحاس أصفر عظيم الحجم ، وساعة من نحاس أصفر أيضاً تتحرك بالماء وتدق اثنتي عشرة مرة بعدد ساعات النهار ، وأبلغ الوفد شارلمان ما قاله له الرشيد من أنه يضع مودته فوق مودة جميع الملوك .

وفى أيام الرشيد خرج الوليد بن طريف الحرورى من روئوس الخوارج (سنة ١٧٩ هـ) فقتل بعد أن استفحل شأنه . وخرج فى الديلم يحيى ابن عبد الله العلوى وبايعه الشيعة وكثرت جموعه ، فبعث إليه الرشيد جيشاً فقتله وأنصاره . وخرج بتاهرت السفلى محمد بن جعفر فغلب عليها وصارت فى أيدى مناصريه وخرج الخزر ( سنة ١٨٣ هـ) من باب الأبواب فقتلوا أيدى مناصريه وخرج الخزر ( سنة ١٨٣ هـ) من باب الأبواب فقتلوا أبيدى مناصريه ورجوا مائة ألف ، فطردتهم عساكر الخليفة ، ثم سدوا الباب الذى خرجوا منه . وأمر الرشيد بإخراج الطالبيين من دار السلام إلى المدينة .

ومن رأى سترستين (١) أن انحطاط دولة بنى العباس بدأ بالرشيد ، ونحن نرى أن عهد الرشيد وابنه المأمون أرقى عصور بنى العباس قوة وعظمة وثقافة ، وهو العصر الذهبى ، بما لا يقبل الجدال ، ودور الانحطاط إنما بدأ بعد عصر المعتصم باستيلاء الأعاجم على مقاليد الدولة ، فخرجت عن عظمتها ، وعلق الضعف يدب فيها ، والفساد يعبث بكيانها . ولعل سترستين يعد من انحطاط هذه الدولة أن يعهد الرشيد لا بن الأغلب عامله على إفريقية (تونس) بأن يؤدى عنها كل سنة أربعين ألف دينار وينزل عن المعونة التي كان سلفه يأخذها من مال مصر . . وقدرها مائة ألف دينار ، وجعل الإمارة لعقبه من يأخذها من مال مصر . . وقدرها مائة ألف دينار ، وجعل الإمارة لعقبه من يأخذها من دوار ثونها . والواقع أنه قلما عهد من الخلفاء توسيد العالات البنين بعد الآباء . وإن إفريقية بهذا الصنيع أصبحت مستقاة في داخليتها ؛ مرتبطة بعد الآباء . وإن إفريقية بهذا الصنيع أصبحت مستقاة في داخليتها ؛ مرتبطة

<sup>(</sup>١) معلمة الإسلام . هرون الرشيد .

بالخلافة العباسية في أمورها المهمة فقط . فصغرت رقعة الدولة العباسية بالإمارة الأغلبية في أفريقية ، ومن ورائها الدولة الرستمية في تاهرت ، ودولة إدريس في طنجة ، ودولة بني أمية في الأندلس : فانسلمخت ممالك من جسم دولة بني العباس في الظاهر ، واكتفوا بتوسعهم في أملاكهم في الشرق ، وحصروا وكدهم في البلاد الباقية ، وفيها ما يستغرق جميع قوى الدولة .

وربما كان مما دعا الرشيد إلى إعطاء هذا الاستقلال كون جمهرة جيوش العباسيين من خراسان وما وراء النهر وغيرها من أرض الترك ، والأعاجم كغيرهم تهوى أفتدتهم أبدا إلى بلادهم ، وهم أعرف بمداخل بلادهم ومخارجها ، وطباعهم أقرب إلى التلاؤم مع هواء المشرق . ولئن كانت جيوش الرشيد مستعدة على الدوام للوثبة على الأعداء ، لكن أى الحملات يضمن لها النجاح كل حين ، إذا قضى عليها أن تسير عند الاقتضاء من ضفاف الفرات و دجلة إلى المغرب الأقصى ، أو من مصر إلى الغرب الأقصى ، مع هذه المساوف الطويلة في البر ، وهى لا تقل عن بضعة أشهر بسير الجيش .

إذا نظرنا إلى توسيد إمارة إفريقية إلى ابن الأغلب من وجهها الحسن ، نقول إن الرشيد أراد أن يجعل من إفريقية سداً بينه وبين أعدائه من الأمويين ، ويترك لبنى الأغلب أن يعالجوا شؤون الغرب الأقصى والأدنى ، والم يقوم فيه النيزاع إلى الثورة والحارجون على السلطان ، ليتفرغ لشؤون مملكته التى أربت بسعتها على مملكة الرومان فى أوج عظمتها . أما إذا نظرنا إلى ما جرى من وجهه القبيح ، فنقول إن العباسيين بدأوا على عهد الرشيد ينزلون عن أجزاء مهمة من ممالكهم ، لعجزهم عن سياستها وإملاء إرادتهم عليها ، والانتفاع بها من كل ناحية . بيد أن الرشيد لم يعهد لابن الأغلب بولاية إفريقية إلا لما استشار أولياءه (١) . وفى مقدمتهم أعظم قواده هرثمة بن أعين ، وكان ولى إفريقية وخبر أحوالها . وتولى الأغالبة قتال الأباضية وبني إدريس بن عبد الله الفلاهر ملكهم يومثذ بالمغرب ، وفتحوا صقلية ومالطة وجزائر البحر ، ووسعوا

<sup>(</sup>١) الحلاصة النقية في أمراء إفريقية للباجي .

بما فتجوا ملك الإسلام تحت علم الحلافة العباسية ، وعمرت إفريقية وغيرها من الأقطار والجزائر التي فتحوها عمراناً لا نظير له من كل وجه .

وعهد الرشيد في سنة ١٧٥ ه إلى ولده محمد الأمن ، ومحمد ابن خمس سنبن ، قال اليعقوبي أخرجه إلى القواد فوقف على وسادة ، فحمد الله وصلى على نبيه . فقام عبد الصمد بن على فقال : أيها الناس لا يغر نكم صغر السن ، فإنها الشجرة المباركة أصلها ثابت وفرعها في السياء. ولقد اضطر الرشيد إلى هذه البيعة لتطاول أعناق كثير من بني العباس للخلافة ولكن ما عزى من الكلام إلى عبد الصمد بن على فيه نظر لأنه أشبه بالهزل(١) منه بالحد ، على أن الرشيد أخذ البيعة للمأمون بعد الأمين في سنة ١٨٣ ، وأودع العهد الذي كتبه بينهما في الكعبة ، وقال فيه إن الغادر منهما خارج عن الأمر ، أمهما غدر يصاحبه فالخلافة للمغدور (٢) به . وكان الأمن البادئ مهذا الغدر بنزعه ولاية العهد من أخيه المأمون و تفويضها إلى ابنه الطفل. وكان الرشيد جعل للمأمون خر اسان وسجستان وجرجان وطبرستان والرى وما إليها خمس سنين على أن يكون . له جميع ما في جيشه وفي البلاد من العتاد والعدّة ، فكانت هذه المهمات من العوامل النافعة في تغلبه على أخيه ، ولم تصف له الحلافة حتى أهرقت دماء كثيرة ، ولما جرى بين الأمين والمأمون ما جرى ، وقتل الأمين ، وأعطى أهل خراسان الطاعة للمأمون ، وبايعوه بالخلافة خطبهم فقال : أيها الناس ؛ إنى جعلت لله على نفسي إن استرعاني أموركم أن أطيعه فيكم ، ولا أسفك دماً عمداً لا تحله حدوده وتسفكه فرائضه ، ولا آخذ لأحد مالا ولا أثاثاً

<sup>(</sup>۱) كان البحقوس والمسمودى وابن المقطلي و حزة الأصفهاني ، على مكانتهم في العلم ، من المؤرخين الدين تجل فيما دونوا مبلغ هواهم مع الطالمين ، فهم متحرفون عن بي أمية وبني العباس يسجلون لهم العيوب والهنات التي تسقطهم في أنظار أرباب المدارك ، خلافاً للطبرى والدينوري وابن قليب وابن خلاون وابن الخطيب والدينوري وابن قليب وابن الخطيب والمقريزي وأضر الهم بمن دونوا الوقائع على علاتها وغلبت عليهم الأمادة والصدق ، إذ لم تكن والمقريزي وأضر الهم بمن دونوا الوقائع على علاتها وغلبت عليهم الأمادة والصدق ، إذ لم تكن لحم دعوة خاصة يدعون إليها ، فوجب من أجل هذا أن تؤخذ روايات مؤرخي الشيعة باحتياط تام .

ولا نحلة تحرم على ، ولا أحكم بهواى فى غضبى ولا رضاى ، جعلت ذلك كله لله عهداً مؤكداً ، وميثاقاً مشدداً ، فإن غيرت أو بدلت كنت للعبر مستأهلا ، وللنكال متعرضاً . وكان منه أن وفى بشروطه .

وحاول المأمون أن يريح الأمة من مناعب الحلافة ، بعد أن رأى عبث. أخيه الأمين وعبث المهدى والهادى، فارتأى أن يوسد ولاية العهد لأحد أيناء على . فرأى وهو في خراسان قبل أن يعود إلى دار ملكه ، أن يعهد إلى على ابن موسى الرضا ، رجل زمانه من آل البيت علما وصلاحاً ، وزوجه ابنته أم حبيب ، وزوج محمد بن على بن موسى ابنته أم الفضل(١) ، وضرب. أسم ولى عهده على الدينار والدرهم ، وأزال السواد شعار بني العباس من. اللباس والأعلام ، فأكبر آل العباس هذا ، ورأوا فيه مسا بحقوق بيتهم ، وكانوا ثلاثة وثلاثين ألفاً ، فبايعوا بالحلافة في بغداد لعم المأمون إبراهيم ابن المهدى ، ولما رأى هذا قوة ابن أخيه اختفى مدة ، فعفا المأمون عنه ، وكان المأمون شاور فيه أصحابه فكل أشار بقتله فقال لهم : « إن قتلته كنت متبعاً للملوك قبلي فيما فعلته بمن ناوأها ونازعها ، وإن عفوت كنتأمة وحدى» كذلك كان أمة وحده . قالوا : وكان المأمون يقصد من جعل حصة للعلويين. في الحلافة ، والاستعاضة عن سواد بني العباس بخضرة آل على ، أن يحمل هؤلاء على الظهور لأن القوم كادوا يعدونهم من غير الطينة البشرية . وارتأى. أنهم متى ظهروا من استتارهم للناس رأوهم مثل غيرهم ، وفيهم الفاجر والطاهر فتنتهى المطالبة أو تخف وتحقن الدماء . وأخرى أن المأمون كان يرى في الحلافة رأى المعتزلة ، وهو أن توسد إلى الأصلح لها في المسلمين ولوكان من غبر قريش ، وبذلك ترجع الأمة مجموعة الشمل ، لا فرقة في صفوفها ، ولا خلل. فى بنيانها ، وتكون الخلافة للصالح لها ، يعيدها سيرتها الأولى على عهد أبي بكر وعمر ، بعهد من الخليفة للأصلح ، أو شورى يختاره لها جماعة من الأخيار الـ

<sup>(</sup>۱) تارېخ الطيرى .

وأما قول من قال إن المأمون عهد لعلى بن موسى الرضا لأنه كان يتشيع ، فإن تشيع المأمون هذا كان مقبولا معتدلا ، وهو أقرب إلى الاعتزال ، والمأمون يريد أن ينصب خليفة للمسلمين كافة ، لا للسنة ولا للشيعة ولا للمعتزلة ولا للخوارج .

كانت الحلافة أوائل العهد الأموى قد انقلبت ملكاً عضوضاً ، يقوم على الغلب والعصبية ، ويورث ويتنازل عنه ، فإن جاء فى الحلفاء من انطوى على حزم وكياسة ، استقرت أمور الدولة ، وسارت شؤونها على الصراط السوى ، وإلا أصبحت فى بحر مائح من الفضائح والفظائع ، وندر فى البيوت تسلسل الفضائل والذكاء فى بطون كثيرة مدداً متطاولة ، مهما عنى الأسلاف بتأديب الأخلاف لا بد من حدوث عوارض كالمرض أو الشيخوخة ، تطرأ على البيوت كما تطرأ على الأوطان والإنسان . وهذا فى الجملة ما دعا إلى تقلقل الدول الإسلامية بتقلقل القائمين بالأمر فيها ، لأن الأيدى الني تعاورتها كانت تتفاوت قوة وضعفاً .

أراد المأمون أن يغير نهج العباسيين في الحلافة ، وقد رأى آله أخذوا النظرية الحق الإلهى (١) الحكم وصبغوها بصبغة إسلامية . فجعلوا الحلافة ميراثاً عن النبي يتوارثونها ، وساروا على قواعد الفرس في نظام البلاط ، وفحه هذا النظام من فتح المجال للدسائس ما فيه ، فقد ذهب المهدى والهادى ضحية مكايد دبرت لها في البلاط ، وما أغنى عنهما الاستبداد ، وكان من يحكم في ظل هذا النظام ، إذا كان قوياً يستبد ويطغى ، وإن كان ضعيفاً فهناك في ظل هذا النظام ، إذا كان قوياً يستبد ويطغى ، وإن كان ضعيفاً فهناك الفتن والاضطرابات والدسائس . فقد كان المنصور والمهدى والرشيد والمتوكل جبابرة مستبدين في أحكامهم ، لأنهم على قوة في ذاتهم ، أما الضعاف من خلفائهم فكانوا ألاعيب في أيدى أهل البلاط ونساء القصر عيصرفونهم على الهوى ، ويرأمون للمذلة ، فيكون اسم الحلافة لهم ، والفعل يصرفونهم على الهوى ، ويرأمون للمذلة ، فيكون اسم الحلافة لهم ، والفعل للنافذين من أهل سلطانهم . اه .

<sup>(</sup>١) هرون الرشيد ثعبد الحميد العبادي ( ملحق جريدة السياسة ) .

وآية كل ذلك أن الخليفة إذا استجمع ما تقتضيه الخلافة من علم وعدل وكفاية ، أراح الأمة والدولة في حياته وبعد مماته، وإذا كان على عكس ذلك، ومثله من كثر ظهورهم فى القرن الثالث من الحلفاء ، فهناك البلاء والشقاء . وفي أيام المأمون خرج في مكة محمد بن جعفر الصادق وكان يلقب بديباجة لحسن وجهه ، وبويع له بالحلافة وسموه أمر المؤمنين ، فأرسل المأمون إليه جيشاً فكانت الغلبة له ، وظفر به المأمون وعفا عنه ثم أخرجه معه من بغداد فمات بجرجان ، وفي سنة مائتين ظهر في اليمن إبراهيم بن موسى الكاظم ولم يتم أمره وكان يعرف بالجزار لسفكه(١) الدم. وكان داعية لمحمد ابن اسماعيل صاحب أبي السرايا فوجه إليه المأمون جيشاً فهزمه وصار إلى العراق فأمنه المأمون . وخرج بالكوفة في أيام المأمون محمد بن إبراهيم من آل البيت ودعا إليه أبو السّرايا ، والمأمون بخراسان ، وأنفذ زيد بنّ موسى داعية له ثم مات بعد أربعة أشهر من خروجه ، فخرج بعده مع أبي السرايا محمد بن محمد بن زيد العلوى فأخذ بطريق خراسان فقتله أبوالسرايا، وأظهر بعد ذلك موت محمد . ويقال إنه حمل إلى المأمون وهو بمرو فمات هناك(٢). وفي أيامه خرج زيد بن موسى بالبصرة على المأمون وفتك بأهل البصرة فأرسل إليه المأمون أخاه على بن موسى الرضا فجاءه وقال له : ويلك يا زيد : فعلت بالمسلمين بالبصرة ما فعلت ، وتزعم أنك ابن فاطمة بنت رسول الله ، والله لأشد الناس عليك رسول الله ، يازيد ينبغي لمن أخذ برسول الله أن يعطى به . فبلغ كلامه المأمون فبكي وقال : هكذا ينبغي أن يكون أهل بيت رسول الله . وفي سنة سبع ومائتين خرج عبد الله(٢) بن أحمد ابن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبي طالب ببلاد عك من اليمن يدعو إلى الرضى من آل محمد ، فوجه إليه المأمون دينار بن عبد الله في عسكر

<sup>(</sup>١) اليمن وسكانها للنؤلف ( مجلة المقتبس م ٧ ) .

<sup>(</sup>٢) رأينا اختلافاً في اسم هذا العلوى فنهم من يقول إن أبو جعفر إبراهم بن موسى والطابرى يقول عبد الرحن بن أحمد ألخ . (٣) مقالات الإسلاميين للأشعرى .

كثيفت وكتب معه بأمانة فقبل ذلك ووضع يده في يد دينار فخرج به إلى المأمون ، فمنع المأمون عند ذلك الطالبيين من الدخول عليه ، وأمر بأخذهم يلبس السواد . وعلى ما رأى المأمون من تهجم الطالبيين على خلافته أوصى أخاه المعتصم أن يحسن صحبة بني عمه من ولد أمير المؤمنين على بن أبي طالب ، ويتجاوز عن مسيئهم ويقبل من محسنهم ، وأن لا يغفل صلاتهم في كل سنة عند محلها ، فإن حقوقهم تجب من وجوه شتى (١)

وكان المأمون يكتب إلى عماله على خراسان فى غزو من لم يكن على الطاعة والإسلام من أهل ما وراء النهر ، ويوجه رسله فيفرضون لمن يرغب فى الديوان وأراد الفريضة لأهل تلك النواحى وأبناء ملوكهم ، ويستميلهم بالرغبة فإذا وردوا بابه شرّ فهم وأسنى صلاتهم وأرزاقهم ، ثم استخلف المعتصم فكان على مثل ذلك حتى صار جل شهود عسكره من أهل ما وراء النهر ، من السغد والفراغنة والأشروسنة وأهل الشاش وغيرهم ، وحضر ملوكهم بابه وغلب الإسلام على من هناك ، وصار أهل تلك البلاد يغزون من وراءهم من الترك . والترك أجناس مختلفة ولكل جنس مملكة منفردة يحارب بعضهم بعضاً .

ولم يغفل المأمون عن قتال الروم ، غزاهم غير مرة وفتح مدناً من بلادهم ، وفى أيام أبيه جرى الفداء بين الروم والمسلمين حتى لم يبق فى أرض الروم من أهل الإسلام أحد . وكأن الروم كانوا عارفين بأن مملكتهم لا تنجو من أيدى المسلمين إلا إذا غزوهم ، كلا استطاعوا إلى غزوهم سبيلا ، وكذلك المسلمون كانوا موقنين بأن غزو الروم فريضة عليهم ، وإلا جاء الروم ، إذا آنسوا ضعفاً ، يستولون على ما قدروا عليه من البلاد ، فتعادل مهذا التوازن بين الأمتين ، ورجحت كفة المسلمين ، ولا سيا فى عهد الرشيد والمأمون والمعتصم (٢) .

<sup>(</sup>١٠) تاريخ الطبر . (٣) فتوح البلدان للبلاذرى .

<sup>(</sup>٣) كتاب البلدان اليمة. بي .

وأرسل المأمون وفداً من قبله إلى ملك فرنسا مؤلفاً من وجلين مسلمين وآخر نصرانى ، عملوا إلى إمبراطورها من قبل الحليفة العباسى فيها منسوجات فاخرة ، وأفاويه عطرة ، وكانت العلائق بين العباسيين وملوك فرنسا حسنة ..

دب الضعف فى الحلافة العباسية بعد المعتصم بفتحه للأتراك باب السيطرة على الأمة ، واعتماده عليهم فى تدبير ملكه وإدارة ولاياته ، فكان ناقض الحيجر الأول من أساس دولته (۱) ، ولم يتجل الانحلال فى أيامه كثيراً ، وبعد ومنه أخذ الأتراك يسيطرون على الحلفاء بل يقتلونهم ويسملون عيونهم ، ويستبدلون بهم غيرهم ، ويبعدون عن الحلافة من يصلح لها . فقد بدأوا بقتل المتوكل بن المعتصم ، وأنشأوا يقتلون من شاءوا ويبقون على من شاءوا . استضعفوا الحلفاء فكان الحليفة (۱) فى أيديهم كالأسير . وفى أيام المعتصم خرج محمد بن القاسم من ولد الحسين بن على بالطالقان من بلاد خراسان

<sup>(</sup>١) قال إسحاق بن إبراهيم المصمي ، دعانى المتصم يوماً فدخلت عليه نقال : أحبت الن أضرب ممك بالصوالة ، فلمبنا مها ساعة ، ثم قرل وأخذ بيدى نمشى ، إلى أن صار إلى حجرة الحام فقال : خذ ثياتى فأخرا ، أمرنى بنزع ثياتي فغملت ، ودخلت وايس معنا غلام ، فقمت إليه فغرمته ودلكته ، فقول المتصم مى مثل ذلك فاستدفيته ، فأى على ثم خرجنا ومشى وأنا مهه حتى صار إلى مجاهرة نمام ، وأمرنى فنمت حذاه بعد الاستناع ، ثم قال لى : ان في قلبي أمراً أنا مفكر فيه مثل فهة طويلة ، وإما بسطتك في داما الوقت لأنشيه إليك . فقلت : يا أبير المؤمنين فإنى عبدله وإبل عبدله . قال : نظرت إلى أعي المأمون وقد اصطنع أربعة فافحوا ، واصطنعت أربعة في بهلج أحد مهم ، قلت : ومن الذين اصطنعهم المأمون . قال : فافحوا ، واصطنعت أربعة في بهله أحمام في المهان عنك أبداً ، وأخوك محمد بن إبراهم ، وأين مثل مد ، وأن ما أنت وأنه الله معنى فيها وأين المهان عنك أبداً ، وأخوك محمد بن إبراهم ، وأين مثل مد ، و « اشناس » ففشل و « إيتاح » فلا شيء و « وصيف » فلا معنى فيها في إلى المهم المؤلسة أله أمان من خضبك . قال : نهم . قات ، فالمر المؤمنين نظر أخوك إلى المؤمنية فيها أبه إسعاق ؛ اقاساة ما مربى طول هذه المدة أيسر على من مناه المواب . إذ لا أصول لها ، فيقال إله إسعاق ؛ اقاساة ما مربى طول هذه المدة أيسر على من مذا الحواب . اه .

وحوى هذا الجواب معانى كثيرة وأهمها أن الخليفة لم يصطنع العرب بل اصطنع العجم .. فقد كان طاعر بن الحسين وابنه من خزاعة وكالملك المصعبى وأخوه كانا من أصول عربية . (٢) الفخرى لابن الطقطق .

فحاربه عبد الله بن طاهر وهو على خراسان فانهزم محمد ، ثم قدر عليه. فحمل إلى المعتصم فحبسه معه في قصره ، فاختلف الناس في أمره فمن قائل. يقول هرب ، ومن قائل يقول مات ، ومن الزيدية من يزعم أنه ِّحي٠ وأنه(١) سيه نرج . وفى أيامه خرج محمد من آل البيت فقتله بنو مرة بن عامر ، وظهر بابك الحرمى المجوسي سنة إحدى وماثتين وتبعه خلق كثير واستفحل أمرهم فاستولوا على جبال طبرستان ، ومكث بابك عشرين سنة ً فقتل في حروبه عشرات الألوف من الحلائق ، وانهزم أمامه الحيش العباسي ، حتى بعث المعتصم أفشينا فحاربه ( ٢٢٣ ه ) . وسمى أصحاب بابك المحمرة لأنهم صبغوا ثيابهم بالحمرة في أيامه(٢) . وكان العراك شديداً في أيام المتوكل بينه وبنن القواد الأتراك ، حتى عزم أن ينقل عاصمة الحلافة إلى دمشق ، ونقل إليها الدواوين بالفعل ، وجاءها بنفسه ثم عدل عن رأيه . وكان شديداً على العلويين : عنى قبر الحسين بن على . وبقدر ما كان من شدّة المتوكل في هذا المعنى ، كان الواثق يكرم العلويين ويحبنن إليهم ، « وما أحسن أحد إلى آل أبى طالب من خلفاء بنى العباس ما أحسن إليهم، الواثق ، ما مات وفيهم فقير » ورد "أيضاً على بعض بني أمية أموالهم . وكان القادر أيضاً باراً بالطالبيين وبأهله . وفي أيام المتوكل غزا الروم دمياط وقتلو1 وسبوا من المسلمين والأقباط فأمر المتوكل بهدم جميع البيع المحدثة في الإسلام(٣) في مملكته ، وأن لا يستعان بأحد من أهل الذمة في شيء من عمل السلطان ، ومنع (١) النصارى من العارة ، وأفردهم بلباس خاص ، وكتب بذلك إلى الآفاق.

عقد الواثق لبنيه الثلاثة وقسم الدنيا بينهم وكتب بذلك كتاباً عل نحو ما أجرى جده الرشيد مع أولاده ، فأعطى ابنه الأكبر المنتصر من عريش مصر إلى أفريقية المغرب كله حيث بلغ سلطانه ، وأضاف إليه جند قنسرين

 <sup>(</sup>١) مقالات الإسلاميين للأشعرى . (٢) تلبيس إبليس لابن الجوزى .

 <sup>(</sup>٣). تاريخ بغداد لابن الحطيب . (٤). مروج الذهب للمسعودى .

والعواصم والنغور الشامية والحزرية وديار بكر وربيعة والموصل والفرات وهيت وعانه والحابور ودجلة والحرمين واليمن واليمامة وحضرموت والبحرين والسند وكرمان وكور الأهواز وماسبذان ومهرجان وشهرزور وقم وقاشان وقزوين والحبال ، وأعطى ابنه المعتز خراسان وطبرستان وما وراء النهر والشرق كله وأعطى ابنه المؤيد إرمينيه وأذربيجان وجند دمشق والأردن وفلسطين وهذا التقسيم في المملكة لم يقع لأحد ، ولم يخرج الملك مع هذا عن القواعد التي وضعها القدامي من الحلفاء.

وخلع المعتز والمؤيد أنفسهما ، وأظهر المنتصر خلعهما ( ٢٤٨ ه ) وفى المام المستعين خرج بطبرستان الحسن بن زيد من آل على بن أبى طالب فغلب عليها وعلى جرجان بعد حروب كثيرة ، ثم خلف من بعده محمد بن زيد أخوه ، ثم قتل بعد حرب كانت بينه وبين محمد بن هرون ، وخرج بقزوين الكوكبى ، وهو من ولد الأرقط واسمه الحسن بن أحمد من ولد الحسين بن على فغلب عليها ، ثم هزمه بعض الأتراك . وخرج بالكوفة أيام المستعين على فغلب عليها ، ثم هزمه بعض الأتراك . وخرج بالكوفة أيام المستعين ابن على فظفر به وأخذ وحبس إلى أن أطلقه المعتمد . وخرج بسواد الكوفة أيام فتنة المستعين بن الأفطس وكان داعية لمحمد بن إبراهيم بالمدينة فإما مات أيام فتنة المستعين من ولد الحسين بن على فغلب عليها وتوفى بعد سنتين وخلفه ابن يوسف من ولد الحسين بن على فغلب عليها وتوفى بعد سنتين وخلفه أخوه بعده محمد بن يوسف ، وما زال على أمره إلى أن خرج أبو الساج إلى مكة والمدينة فقتل خلقاً كثيراً من أصحابه وهرب محمد فات في هربه(۱) وخلع المستعين ( ٢٥١ه) نفسه وبايع للمعتز .

وخاف الوزيران الحسن (٢) بن الفرات والعباس بن الحسن أن يتولى الحلافة عبد الله بن المعتز وهو أكفأ الرجال لمنصبه وبايعا لصبى ، فأدخلا

<sup>(</sup>١) مقالات الإسلاميين للأشعرى .

<sup>(</sup>٢) لما سأل العباس بن الحسن من وزراء العباسيين الوزير الحسن بن الفرات قيمن يصلح المخلافة ، وقد مات المكثنى بالله والناس يميلون إلى بيعة عبد الله بن المعتر قال له : وأى شيء قعمل برجل فاضل ، متأدب ، قد تحنك وتدرب ، وعرف الأعمال ومعادلات السواد، ومواتع =

سوس الفساد فى الدولة . بايعا للمقتدر وهو ابن ثلاث عشرة سنة ، ولم يل أمر الأمة صبى قبله ، وضعف دست الحلافة فى أيامه ، وأصبحت والدة المقتدر تأمر وتنهى ، وترسل قهر ماناتها تنظر فى القصص والمظالم بحضرة القضاة ، ورزق المقتدر ولداً صغيراً فولاه على إمرة الديار المصرية وله أربع سنين ، فأصبحت الحلافة خلافة نسوان وصبيان ، كل هذا بفعل وزيرين خافا زوال نعمتهما ، إذا جاء الكفؤ إلى الحلافة يتولاها ، فقضيا على نعمة الأمة بتولية الأطفال خلافة المسلمين وإمرة بلادهم ، كان ابن الفرات يريد الحليفة ممن لا يعرف أسعار الحبز واللحم حتى يأمن الوزراء على نفوسهم ، وما جمعوه من أموال الناس والدولة . يريد خليفة يقضى أوقاته فى شهواته وصيوده ونزهاته

🛥 الرعية في الأموال ، وخبر المكاييل والأوزان وأسعار المأكولات والمستعملات ، ومجارى الأمور والمتصرفات ، وحاسب وكلاءه على ماتواوه ، وضايقهم وناقشهم وعرف من خياناتهم و إقطاعاتهم أسباب الحيانة و الاقتطاع التي يدخل فيها غير هم ، فكيف يتم لنا ممه أمر ، إن حمل كبيراً على صغير ، وقاس جليلا على دقيق ، هذا لو كان ما بيننا وبينه عامرا ، وكان صدره علينا من النيظ خالياً ، فكيف وأنت تعرف رأيه . قال العباس : وأى شيء في نفسه علينا . قال : أنسيت أنه منذ ثلاثين سنة يكاتبك في حوائجه فلا تقضيها ، ويسألك في معاملاته فلا تمضيها وعمالك يصفعون وكلام فلا تنكر ، ويتوسل إلى الوصول إليك ليلا فلا تأذن ، وكم رقعة جاءتك بنظم ونثر فلم تعبأ بها ، ولا أجبته إلى مراده فيها ، وكم جاءنى منه ما هذه سبيله ، فلم أراع فيه و صولا إلى ما يريد إيصاله إلى . و هل كان له شغل مدة مقامه فى •نز له وخلوته بنفسه ٠ إلا مُعرفة أحوالنا ، والمسألة عن ضياءنا وارتفاعنا ، وحسدنا على نعمتنا ، هذا وهو يعتقد أن الأمر كان له ولأبيه وجده ، وأذه مظلوم مهضوم مضغوط منذ قتل أبوه ، فكيف يجوز أن نسلم إليه نفوسنا فنحترس فضلا عن أموالنا . فقال العباس : صدقت والله يا أبا الحسن ، فن يقلد وليس ههنا أحد . قال : نقلد جعفر بن المعتضد ، فإنه صبى لا يدرى أين هو ، وعامة سروره أن ينصرف من المكتب ، فكيف أن يجمل خليفة ، ويملك الأعمال والأموال ، وتدبير النواحي والرجال ، ويكون خليفة بالاسم وأنت هو على الحقيقة ، وإلى أن يكبر تكون قد الغرست محبتك في صدره ، وحصلت محصل المعتصد في نفسه . قال : فكيف بجوز أن يبايع الناس صبيهاً أو يقيموه إماماً . فقال له : أما الجواز فتى اعتقدت أنت أو نحن إمامة البالغين من هؤلاء القوم ( يمني بني العباس ) ، وأما إجابة الناس فتى فعل السلطان شيئاً فعورض فيه ؛ أو أراد أمراً فوقف . وأكثر من ترى من صنائع المعتضد ، وإذا أظهرت أنك اعتمدت في ذلك مراعاة حقه ، وإقرار الأمر في ولده ، وفرقت المال وأطلقت البيعة ، وقع الرضا وسقط الخلاف وطريق ما تريده أن تواقف بعض أكابر القواد وعقلاء الحدم على المضى إلى دار أبن طاهر وحُملةً إلى دار الخلافة . وأن تستر الأمر إلى أن يتم التدبير ، وإنَّ اعتاص معتاض مُدّ هالمطاء و الإحسان ، فقال العباس : هذا هو الرأى ( تاريخ الوزراء الصابي ) ..

مسجوناً في السجن المزوّق وهو قصر الحلافة ، والوزير يملى إرادته على نحو ما قال الشاعر في أحد هؤلاء الحلفاء :

خليفة فى قفص بين وصيف وبغا يقول ما قالا له كما تقول الببغا

حاولوا إبعاد مثل ابن المعتز عن الحلافة ، لأنه لا يطلق أيدى الأنحمار الاغرار في مطالبتهم الناس ، ويعرف الدقيق والجليل من أحوالهم . ولا عجب بعد هذا أن تكثر الفتوق في الدولة ، ويقتل مثل صاحب الزنج الذي استولى على قسم من العراق خمس عشرة سنة ، ألف ألف وخمسمائة ألف رجل ، وقيل إنه قتل في يوم واحد بالبصرة ثلثماثة ألف ، وكان له منهر يسب عليه عمَّان وعلياً ومعاوية وطلحةوالزبير وعائشة، وهذا رأى الخوارج الأزارقة . ويروى الطبرى أن صاحب الزنج كان علوياً واسمه على بن محمد بن عبد الرحيم . سمى بصاحب الزنج لأنه جمع إليه الزنجالذين كانوا يكسحون السباخ بالبصرة سنة سبع وخمسين وقتل سنة سبعين ومائتين قتله أبو أحمد الموفق بالله بن المتوكل على الله . وعلى ذلك تكون دعوى أنه من الحوارج فيها نظر . وخرج بأرض الشام من آل البيت المقتول على الدكة ، فظفر به المكتنى بعد حروب ووقائع كانت . وفي رواية أن الذي ظهر في أعمال دمشق سنة ثلثمائة هو ابن الرضي محسن بن جعفر بن محمد علی بن موسی بن جعفر بن محمد فکانت له مع أحمد بن كيلغ عامل الشام وقعة قتل فيها صبراً . وقام القرامطة فاستولوا أيضاً على أقسام من العراق والشام والحجاز وعلى البحرين وهجر أواخر المئة الثالثة . استولوا عليها وقتلوا عشرات الألوف من الناس وكان لصاحبهم اتصال بالفاطمي صاحب مصر وكان صاحبهم يكتب إلى عماله: « من عبد الله المهدى ، المنصور بالله ، الناصر لدين الله ، القائم بدين الله الحاكم بمحكم الله ، الذاب عن حرم الله ، المختار من ولد رسول الله ، أمير المؤمنين . وإمام المسلمين » ودعوته من الدعوات الباطنية المتسترة بالانتساب إلى آل البيت

تالعلوى . وقالوا إن القرامطة من الرافضة يزعمون أن النبي نص على على بن أبي طالب وأن علياً نص على إمامة أخيه الحسن وأن هذا نص على إمامة أخيه الحسين وزعموا أن محمد بن إساعيل حيلم بمت ولا يموت حتى بملك الأرض وأنه هو المهدى الذي تقدمت البشارة به .

وأصبحت الخلافة في هذا الدور ولا شأن فها لأذكياء الوزراء في الدولة إلا أن يجمعوا الأموال ، وأمست الدولة دولة الأتراك والديالمة والحصيان والنسوان ، وما كان للخليفة إلا إرضاء الأمراء وأرباب الصولة . روى صاحب تاريخ بغداد(١) أن جماعة (٢٩٦هـ) من الكتاب والقواد سعى بعضهم إلى بعض عازمين على خلع المقتدر والبيعة لعبد الله بن المعتز فناظروه في ذلك فأجابهم على أن لا يسفك دم ولا تكون حرب فأخبروه أن الأمر لا يسلم عَفُواً ، وأن جميع من وراءهم قد رضوا به فبايعوه بالحلافة . وكان أحد رجال اللولة ممن يختلف إلى دار أبي جعفر الطبرى المؤرخ ، دخل عليه فسأله ما الخبر وكيف تركت الناس ، أو نحو هذا من القول فقال له : قد بويع عبد الله ابن المعتز . قال : فمن رشح للوزارة , قال : محمد بن داود بن الجراح . قال فمن ذكر للقضاء . فقال : الحسن بن المثنى . قال فأطرق الطبرى ، -قليلا ثم قال : هذا الأمر لا يتم ولا ينتظم. قال : فقلت له وكيف. فقال : كل واحد من هوالاء الذين. سميت متقدم في معناه ، عالى الرتبة في أبناء جنسه ، والزمان مدبر والدنيا مولية ، وما أرى هذا إلا إلى اضمحلال وانتقاص ، ولا يكون لمدته طول . فكان الأمركما قال : ولم يل ابن المعتز الخلافة إلا يوماً ، وقتل من الغد بقوة أشياع الخليفة قبله .

واستولى بنو بويه على بغداد ، وروى (٢) أن الوزير ابن مقلة قال : إننى أزلت دولة بنى العباس وأسلِمتها إلى الديلم لأنى كاتبت الديلم وقت إنفاذى

<sup>(</sup>١٠). تازيخ ينداد لابن الحطيب , ﴿ ( ٢ ) السلوك للمقريزي .

إلى أصبهان ، وأطمعتهم في سرير الملك ببغداد ، فإن اجتنيت ثمرة ذلك في حياتى ، وإلا فهي تجتني بعد موتى . فكان كما قال .

وأمر الطائع ( ٣٦٩ ه ) خلفاءه على الصلاة في جوامع مدينة دار السلام ، بأن يقيموا لعضد الدولة بن بويه الدعوة تالية لإقامتها له على منابرها ، ونفذت به الكتب إليهم ، ورسم أن يضرب على بابه بالدبادب في أوقات الصلوات ، قال ابن مسكويه (۱) وهـــذان الأمران من الأمور التي بلغها عضد الدولة ، واختص بها دونمن مضى من الملوك على قديم الأبام وحديثها . والحلفاء في هذا الدور يلقون إلى المتغلبين عليهم بمقاليد السلطة إلا ما لابال له (٢) ، ويخلع الحليفة على الملك أو الأمر المتغاب مقروناً إلى اسم الحليفة .

\* \* \*

والحاصل أن الحلافة انتقلت منذ أواخر القرن الثالث من دور الحكم ، إلى طور أصبحت فيه محكومة ، كانت لها القوة ، فأصبحت لا حول لها ولا قوة ، وكثر في هذا القرن خروج الروم إلى بلاد الإسلام ، فغدوا يبلغون آمد و نصيبين وأنطاكية وحلب ، وكان العباسيون ، في القرن الذي قبله يفتحون من بلادهم أنقرة وعورية وهرقلية . وكان بعض خلفائهم شعروا في هـذه الحقبة بأن الحلافة مهددة بالزوال إذا لم يتولها الأطاب من أبناء هذا البيت ، فخلع المعتمد ابنه جعفر المفوض من ولاية العهد وجعل المعتضد ابن أخبه ولى العهد من بعده ، وهذا عمل مجيد يغبط عليه فاعله مهما كانت الدواعي إليه ، فالمعتضد ثبت قواعد الحلافة العباسية بعقله وكفايته ، وكان المعتمد مستضعفاً (٣). وكان أخوه الموفق طلحة الناصر هو الغالب على أموره ، وكانت دولة المعتمد دولة عجيبة الوضع كان هو وأخوه الموفق كالشريكن.

<sup>(</sup>١) تجارب الأم لابن مسكويه .

٣) تاريخ ابن الأثير .

فى الخلافة ، للمعتمد الخطبة والسكة والتسمى بإمرة المؤمنين ، ولأخيه كلمة الأمر والنهى وقود العساكر ، ومحاربة الأعداء ، ومرابطة الثغور ، وترتيب الوزراء والأمراء » . وفى أيام المعتمد قطع ابن طولون المتولى على مصر خطبة الموفق ، وأسقط اسمه من الطراز ؛ فأمر المعتمد بلعن ابن طولون على المنابر . وقيل إن ابن طولون ادعى الحلافة لنفسه بمصر وبابعته الجند والموالى وسائر الناس ، على أن يعادوا من عاداه ويوالوا من والاه ، ويحاربوا من حاربه من الناس جميعاً ، وقيل إنه أمر بكتاب فيه خلع الموفق من ولاية العهد .

قلنا إن المعتضد ثبت أركان الحلافة ، وكانت تريد أن تنفض علة . وهو الذى رد مصر إلى حظيرة الخلافة بعد أن كاد يذهب بها أحمد بن طولون وأولاده ، وكتب إلى ابنه خارويه بولايته عليها هو وولده ثلاثين سنة ، وذلك من الفرات إلى برقة ، وجعل إليه الصلاة والحراج والقضاء وجميع الأعمال ، على أن يحمل فى كل عام من المال(١) مائتى ألف دينار مما مضى ، وثلمائة ألف عن كل عام المستقبل . ولعل ما ساقه أيضه إلى هذا التسامح بقطعة عظيمة من عن كل عام المستقبل . ولعل ما ساقه أيضه إلى هذا التسامح بقطعة عظيمة من أعلائك العباسي ، ما تناصرت الأخبار عليه من أن الدولة العبيدية الفاطمية ظهرت أعلامها فى المغرب ؛ فأحب أن يضع الطولونيين بينه وبينها . وطلب المعتضد ألى ابن طولون أن يزوجه ابنة ابنه خارويه وقال : ما قصدت بهذا الزواج إلا إفقار ابن طولون لأنه يضطر أن يجهز ها بجهز لم تجهز به عروس من قبل ، وكبر وجرى الأمركا قال ، فإنها جهزت بما استفرغ خزائن مصر والشام . وكبر هذا الضرب من الزواج السياسي فى القرنين التالين بين أمراء المسلمين وما أتاه المعتضد من الأعمال لحفظ كيان الدولة صع ما قبل (١ بعض الصحة من أن بني العباس قوم منصورون ، تعتل دولتهم مرة وتصح مراراً ، لأن أصلها أن بني العباس قوم منصورون ، تعتل دولتهم مرة وتصح مراراً ، لأن أصلها ثأبت وبنيانها راسخ .

وانحل(٢) في الربع الأول من القرن الحامس أمر الحلافة والسلطنة في

ر 1 ) الولاة والقضاة للكندى . ( ٢ ) تجارب الأمم لابن مسكويه .

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن الأثير .

أبغاداد ، حتى خرج بعض الجندونهب شيئاً من ثمرة (١) قراح الحليفة القائم بأمر الله فعظم عليه ؛ واشتد أذى العيارين ، واختل الأمن فى كل جهة ، فتقدم الحليفة إلى القضاة بترك القضاء والامتناع عنه ، وإلى الشهود بترك الشهادة ، وإلى الفقهاء بترك الفتوى. وفي أيام القائم انتهى البساسيرى للثائر إلى المستنصر الفاطمي صاحب مصر ، فأمده بالأموال حتى أخذ بغداد ، وقطع منها دعوة بني العباس وخطب للمستنصر بها نحوسنة والقائم محبوس ، ثم قدم طغرلبك بالسلجوق وأعاد القائم إلى الحلافة وقتل البساسيرى .

وفي أيام الراضي زادت وطأة الأتراك على الحلافة وقال الحليفة يوماً : وكأنى بالناس يقولون كيف رضى هذا الخليفة بأن يدبر أمره عبد تركى ( بجكم ) حتى يتحكم في المال وينفرد بالتدبير ، ولا يدرون أن هذا الأمر أفسد مثلى ، وأدخلني فيه قوم بغير شهوتي ، فسلمت إلى ساجية وحجرية ينسحبون على ويجلسون في اليوم مرات ، ويقصدونني ليلا، ويريدكل واحد منهم أن أخصه دون صاحبه ؛ وأن يكون له بيت مال . وكنت أتوقى اللِماء في ترك الحبل عليهم إلى أن كفاني الله أمرهم ؛ ثم دبر الأمر ابن وائق فدبره أشد تسحباً في باب المال منهم ، وانفرد بشربه ولهوه . قال ويتعدى الواحد منهم أو من أصحابهم على بعض الرعية بل على أسبابي ، وآمر فيه بأمر فلا يمتثل ولا ينفذ ولا يستعمل . إلى أن قال : فرضيت ضرورة به ، وكان أوفق لى وأحب إلى ممن قبله . وكان الأجود أن يكون الأمر كله لى ، كما كان لمن مضى قبلي ؛ ولكن لم يجر القضاء بهذا لى . اه . وهذا كلام الرجل الضعيف النفس والعزيمة والسياسة . وفي أيامه ( ٣٢٦ هـ) جاء كتاب الروم من رومانس وقسطنين من عظاء ملوك الروم يطلبون الصلح قالوا فيه . لما بُلغنا ما رزقته أيها الأخ الشريف من وفور العقل وتمام الأدب واجماع الفضائل أكثر ممن تقدمك من الخلفاء حمدنا الله ، ثم طلبوا الهدنة والفداء<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) القراح بالفتح ; المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر والجمع أقدحة .

<sup>(</sup>٢) تجارب الامم لابن مسكويه.

وفى سنة ٣٣٧ ه خرج عسكر الروس إلى أذربيجان وقصدوا بردعة وملكوها ، وفى أيام الراضى وثب فى كل قطر من الأقطار قائم أو أمير تغلب على إقليمه ، وانطلق فى أحكامه يفعل ما يشاء ، كأنه المالك الحقيقى للقطر أو الأقطار التى أصبح له السلطان الأعظم عليها ، والخطبة لبنى العباس ما عدا الغرب وإفريقية والأندلس ، وفارس فى يد على بن بويه ، والرى وأصفهان فى يد أخيه الحسن بن بويه ، والموصل وديار بكر وديار ربيعة فى أيدى بنى حمدان ، ومصر والشام فى يد محمد بن طغج ثم فى أيدى الفاطميين ، وخراسان والبلاد الشرقية فى يد بنى سامان .

وكان من العادة فى أيام تراجع الخلافة واستيلاء المتغلبين على بعض أقطارها أن يكتنى بعض الخلفاء بلعن من خالف عليهم ، يأمرون بلعنه على المنابر حتى يكل اللاعنون ويملوا ، والخارج يقوى ويستعلى ، وربما قابلهم هو بالمثل ، فيكون اللعن شفاء لصدر المقهور ، وتقاصر (٢) اسم الخلافة فى هذه الأزمان ، وقنع الخلفاء من خلافتهم بالدعاء على المنابر ، وضرب اسمهم على الدنانير والدراهم ، فكان المتتى والمستكفى والمطبع (١٠) كالمولئى عليهم لا أمر ينفذ لهم . أما ما نأى عنهم من البلدان فتغاب على أكثرها المتغلبون واستظهروا بكثرة الرجال والأموال ، واقتصروا على مكانبتهم يهم مقهورين خاتفين ، قنعوا باسم الخلافة ورضوا بالسلامة ، وازداد فى أيام مقهورين خاتفين ، قنعوا باسم الخلافة ورضوا بالسلامة ، وازداد فى أيام المطبع أمر الخلافة إدباراً ، حتى لم يبق له من الأمر شيء قل أو جل ، بعض حاجته .

بعث بختيار ( ٣٦١ ه ) على مطالبة المطيع بما يوهمه (٥٠ أنه يحتاج إلى إخراجه في طريق الغزو فأجابه المطيع : إن الغزو يلزمني إذا كانت الدنيا في يدى ،

<sup>(</sup>١) صبح الأعثى للقلقشندي . (٢) التنبيه والإشراف المسعودى .

<sup>(</sup>٣) تجارب الأمم لابن مسكويه .

وإلى تدبير الأموال والرجال ، وأما الآن وليس لى منها إلا القوت القاصر عن كفايتى ، وهى فى أيديكم وأيدى أصحاب الأطراف فما يلزمنى غزو ولا حج ، ولا شيء مما تنظر الأئمة فيه ، وإنما لكم منى هذا الاسم الذى يخطب به على منابركم تسكنرن به رعاياكم ، فإن أحببتم أن أعتزل اعتزلت من هذا المقدار أيضاً ، وتركتكم والأمر كله .

وكانت هذه الطبقة من الخلفاء منحطة لا تصلح للخلافة ولا لشيء غيرها من مهام الملك . قال ابن الهلول : كنا إذا كلمنا المستكنى وجدنا كلامه كلام العيارين . وكان الغالب على دولته امرأة يقال لها علم الشيرازية ؛ وكانت قهرمانة داره ، وهي التي سعت في خلافته عند « توزون » حتى تمت . فعوتب على إطلاق يدها وتحكمها في الدولة فقال : خفضوا عليكم ، فإنما وجدتها في الشدة ووجدتكم في الرخاء ، وهذه الدنيا التي بيدي هي التي سعت لى فيها حتى حصلت ، أفأبخل عليها ببعضها ؟

ولم يغن (١) عن المقتدر ما بذل من المال للجند لما شغبوا حتى ضربوه بالسيف، وذلك بسبب جرأة الأعداء وطمعهم فيما لم تكن أنفسهم تحدثهم به من الغلبة على الخضرة، وانخرقت الهيبة، وضعف أمر الخلافة وتفاقم.

<sup>(</sup>۱) يقول الشعرائي إن الأمين بن الرشيد قتل صبراً وقطعوا رأسه ، ومات المتوكل مقتولا ، وقتلوا المستعين بالله وقطعوا رأسه بعد أن خلعوه وحبسوه ، وتتلوا المعتر بالله في الحام غطسوه في الماء الحميم حتى مات بعد أن ضربوه على رأسه ووجهه بالدبابيس وأوقفوه في الشمس أياما وقتلوا المهتدى لأنه منع حاشيته من المظالم ، وقتلوا ابن المعتر بعد أن حبسوه أياما وخنقوه وقاسى من الأهوال ما لا يعبر عنه . وقتلوا المقتدر باقد بمواطأة وزيره فضربوه على رأسه بسيف وشالوا رأسه على رمح وسلبوا ما عليه من الثياب . وقتلوا القادر بالله فكحاوا عينيه بمرود من نار . فلم يزل كذلك إلى أن مات ، وسملوا عيني المتق بالله وأحلوه الحبس فلم يزل كذلك إلى أن مات ، وسملوا عيني المتق بالله وأحلوه الحبس فلم يزل كذلك إلى أن مات في الحبس بعد أربع وعشرين سنة . وهجموا على الخليفة المستكنى باقد وهو على سريره فجروه على الأرض برجله ثم سملوا عينيه حتى مات ، فعل ذلك به الديلم . وقتلوا الخليفة المسترشد بالله دخل عليه سبعة دهر رجلا من الباطنية نضر بوه بالسكاكين حتى مزقواجسنه وقتلوا المسترضم بالله أن مات أحرقوه . وقتلوا الراشد بالله بعد أن عاقبوه في الحبس إلى أن مات وولدة وقتلوا المسترضم بالله أن مات المسترضم الله أن مات أن مات أن ماتا . اه .

قال الطبرى (١): وحار الناس فى أمر دولة المقتدر وطول أيامها على وهى أصلها وضعف ابتنائها ، ولم ير الناس ولم يسمعوا بمثل سيرته وأيامه وطول خلافته ، وكان جيد العقل صحيح الرأى ، ولكنه كان مؤثراً للشهوات : قال التنوخي (٢): « ولقد سمعت أبا الحسن على بن عيسى الوزير يقول ، وقد جرى ذكر المقتدر بحضرته فى خلوة : ما هو إلا أن يترك هذا الرجل النبيذ خسة أيام متتابعة حتى يصح ذهنه ، فأخاطب منه رجلا ما خاطبت أفضل منه ، ولا أبصر بالرأى ، وأعرف بالأمور ، وأسد فى التدبير ، ولو قلت منه ، ولا النبيذ هذه المدة يكون فى أصالة الرأى ، وصحة العقل ، كالمعتضد والمأمون ، ومن أشبهما من الخلفاء ، ما حسبت أن أقع بعيداً ، وما يفسده غير متابعة الشرب ولا نخبله سواها » .

وفى أيام القادر (٢) عاد إلى الدولة العباسية وقارها وتما رونقها وأخذت أمورها فى القوة وكان من أفضل خلفائهم . قال ابن الأثير : إن خلافته إحدى وأربعون سنة وقد جدد ناموس الحلافة ومن قبل كان طمع فيها الديلم والترك ، وراح وأطاعه الناس أحسن إطاعة ، لأنه كان على صفات حسنة من الخير ، وراح المقتدى وجاء المستظهر ثم المسترشد وهو المتمم للثلاثين من خلفاء بنى العباس . والمسترشد والراشد أخوان ، كما كان السفاح والمنصور أخوين ، والهادى والرشيد أخوين ، والواثن والمتوكل أخوين . أما الثلاثة الأخوة الأمن المالمون والمعتصم إخوة أولاد الرشيد ، والمكتنى والقاهر إخوة أولاد المعتضد ، والراضى والمتقى والمطبع إخوة أولاد المقتدر . ويقول أرباب السير إن المكتنى ( ٥٥٠ه ) كان حسن السيرة وهو أول من استبد بالعراق منفرداً عن سلطان يكون معه وأن حرمته كانت وافرة ، محلاف الحلفاء قبله (٤٠ مفرداً عن سلطان يكون معه وأن حرمته كانت وافرة ، محلاف الحلفاء قبله (٤٠ مومع مؤلاء النابهين من الحلفاء أصبحت الحلافة العباسية أوائل القون السابع شبحاً هؤلاء النابهين من الحلفاء أصبحت الحلافة العباسية أوائل القون السابع شبحاً

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى . (٢) نشواز المحاضرة للتنوعي ـُـ

<sup>(</sup>٣) الفخرى لاين الطقطق . ﴿ ﴿ ﴾ دول الإسلام للذهبشي

<sup>(</sup> ه ) تاريخ ابن الأثير

من الأشباح ، وكان الضعف سرى إليها منذ انتقل الملك والدولة فى آخر (<sup>(1)</sup> أيام المتنى وأول أيام المستكفي إلى بني بويه الديلم . ولما عزل المستكفي وبويع. للمطيع ودخل معز الدولة إلى بغداد خلقت ديباجة الحلافة وكادوا يبايعون. للعلويين . قال المقريزى فلم يبق فى يد بنى العباس من الحلافة إلا اسمها فقط. من غير تصرف في ملك ، بحيث صار الحليفة منهم في مدة الدولة البويهية-ثم فى الدولة السلجوقية إنما هو كأنه رئيس الإسلام ، لا أنه ملك ولا حاكم ، تحكم فيه الديلم ثم السلجوقية كتحكم المالك فى مملوكه . وما زالوا تحت الحكم منذ سنة ٣٣٤ ه إلى أن قتـــلوا عن آخرهم ، وسبى حريمهم ، وهدمت. قصورهم ، وهلكت رعاياهم على يد هولاكو ، وكانوا هم السبب فى ذلك . قال والعوامل في انقضاء الدولة العباسية التي دامت نيفاً على خمسمائة وعشرين. سنة أنها صارت إليهم بعد ما ضعف أمر الدين وتخلخلت أركانه ، وتداول. الناس أمر الأمة بالغلبة ، فأخذ حيثنذ بنو العباس بأيدى العجم أهل خراسان ، ونالوها بالقوة ، ومناهضة الدول ، ومساورة الملوك ، حتى أزالوا بعجم. خراسان دوالة بني أمية . وتناولوا العز كيف كان ، فما وصل أمر الأمة إلى. أهل العدالة والطهارة ، ولا وليهم ذوو الزهادة والعبادة ، ولا ساسهم أهل. الورع والأمانة ، بل استحالت الحلافة كسروية وقيصرية . ا ه . وقال أيضاً فى دولة (٢) بنى العباس إن فيها افترقت كلمة الإسلام ، وسقط اسم العرب. من الديوان ، وأدخل الأتراك فيه ، واستولت الديلم ثم الأتراك ، وصارت لهم دول عظيمة جداً ، وانقسمت ممالك الأرض عدة أقسام ، وصار بكل. قطر قائم ، يأخذ الناس بالعسف ويملكهم بالقهر .

ولقد تجلى التفريط والإفراط فى العهد العباسى الأخير والأوسط، وما كانت تأثيرات النكبات ظاهرة كل الظهور، لمكان القوة فى جسم الأمة، وكان كلما ضعف سلطان الخلافة ضعفت الأمة على نسبتها. وربما كان من.

<sup>(</sup>١) التنازع والتخاصم للمقريزي . (٢) السلوك للمقريزي .

العوامل في ضعف سلطان العباسيين اتساع رقة مملكتهم وترامى أطرافها ، فصعب معه القضاء على دعوة كل من ينزع في القاصية إلى الاستقلال بجيشهم من الحراسانيين ثم من غيرهم من العناصر غير العربية ، ولأن من الحلفاء ، من ربما أعطوا الألوف لمن يجب ولمن لا يجب وضنوا بالمئات على الحنود ، والقواد ، ومنهم من شغل بشهواته ورفاهيته ، وبلغ في ذلك مبلغاً عظيماً ، وخرجوا جملة عن هوى الراشدين وخالفوا سيرة أعاظم الأمويين والعباسيين ، ووضع هؤلاء وراحوا يتمتعون بالفتوح التي تمت لبني أمية في الحافقين ، ووضع هؤلاء أساسها فما بني أخلافهم كما بنوا ، ولا احتفظوا بهذا التراث العظيم الاحتفاظ الواجب . ولئن نقموا من الأمويين تغالبهم في ود الطالبيين وآل العباس عن الأمر ، فما كان العباسيون أرفق بالطالبيين والأمويين والحوارج وكل من الأمر ، فما كان العباسيون أرفق بالطالبيين والأمويين والحوارج وكل من الأمر ، فما كان العباسيون أرفق بالطالبيين والأمويين والحوارج وكل من الأمر ، فما كان العباسيون أرفق بالطالبيين والأمويين والحوارج وكل من الأمر ، فما كان العباسيون أرفق بالطالبيين والأمويين والحوارج وكل من الأمر ، فما كان العباسيون أرفق بالطالبيين والأمويين والحوارج وكل من الأمر ، فما كان العباسيون أرفق بالطالبين والأمويين والحوارج وكل من الأمر ، فما كان العباسيون أرفق بالطالبين والأمويين والحوارج وكل من الأمر ، فما كان الأمر أمر هم .

ولما كثر الأعاجم فى دولتهم ، وهجم عليهم الروح الفارسي من كل جانب أضعفوا بأيديهم عصبيتهم العربية ، وجعلوا من الفرس والترك عصبية محدثة ألهم ، صار اسم العرب فى أكثر أيام هذه الدولة كأنه تاريخ أمة بائدة ، يقرآ للتسلية والاطلاع ، لا للقدوة والاتباع ، ولو لم تكن العربية لسان الدولة لل قال القائل فى وصف الدولة العباسية ، إلا أنها دولة الفرس دخلها تعديل بالإسلام ، على أن الدولة يتعذر عليها أن تسير على غير هذه الطريقة ما دام بالإسلام ، على أن الدولة يتعذر عليها أن تسير على غير هذه الطريقة ما دام الحيش وهو أول عامل فى قيام الدولة من الأعاجم ، وما دام سلطان الدولة عمد على مملكة تسعة أعشارها من غير العرب .

ولولا أن نبغ فى صدر هذه الدولة بضعة خلفاء عظماء ، كالمنصور والرشيد والمأمون من بين سبعة وثلاثين خليفة ، لصح أن يقال إن الدولة العباسية الفارسية كانت دون الدولة الأموية العربية بمراحل ، وأى ضعف أعظم من أن يقتل الخليفة بأيدى المتغلبين ، أو يبقى آلة فى أيديهم وهو ساكت لا يتحرك ، وأضبح واض بما قسم له من حظ ، خصوصاً لما انتقل الملك إلى آل بويه (١) . وأصبح

<sup>﴿ ﴿ ﴾ ﴾</sup> الآثار الباتية أبيروثي ﴿

ما كان بقى فى أيدى العباسيين أمراً دينياً اعتقادياً لا ملكاً دنياويا ، فكان القائم بالدولة منذ فجر القرن الرابع إنما هو رئيس الإسلام لا ملك يستجمع صفات الملك والخلافة . وإذا دون المؤرخون شيئاً من أخبار القوة فهو صادر عن ملوك الطوائف الذين اتخذوا شعار العباسيين اسها وعملوا تحته كالبويهين والسلجوقيين والسامانيين والعزنويين والطولونيين والإخشيديين والحمدانيين والأغالبة . وهذا مما لم يعهد مثله فى دولة بنى أمية فى دمشق وقرطبة ، هؤلاء كان فيهم شمم العرب وعز الملك والسلطان ، والتشبع بروح الدين ، وكان خلفائهم صبغة خاصة بهتمون بملكهم قبل كل شيء .

أفسد العباسيون دمهم العربي بما أدخلوه عليه من الدم الغريب ، وأفسدوا عصبيتهم بما كان من زهدهم في عنصرهم ، والاستنامة إلى غيره لقيام دولنهم ، فغدا الدخيل بعد حين أصلا ؛ وسقطت الأصول وقامت بدلها الفروع ، وآض المصطنع سيداً مسوداً ، ورجع العظيم يتعتر في أذيال الذل . أصبح العباسيون إلا قليلا خلاسيين وهجناء لا بالعرب ولا بالعجم ، وتركتهم الشعوب للتبرك بهم لشرفهم . ولا تزيد مكانتهم عن بلاط السلاطين الذين انتزعوا أقطاراً من الأرض العباسية وحكموها بالحبرية حكماً دينياً ومدنياً .

ومن أهم العوامل فى ضعف بنى العباس عدم العناية بتربية أولياء العهد تربية حرة عملية ، وكان من عادة أكثر الحلفاء أن يحبسوا أولادهم وأقاربهم ، وبذلك جرت سنتهم إلى آخر أيام المستنصر . فلما ولى المستعصم آخر خلفائهم ببغداد أطلق أولاده الثلاثة ولم يحبسهم ، وبحبس أولاد الحلفاء ضعفت ملكاتهم وربما انصرف أكثرهم فى دور احتباسهم إلى اللهو والشهوات ، فإذا جاءوا يتربعون فى دست الحلافة عجزوا عن سياستها ، لأنهم عاجزون عن سياسة أنفسهم . ولقد كان الرسم فى عهد الحلفاء الأول من آل العباس أن يراقب الوالد أبنه والإبن أباه والأخ أخاه على طريقة مكتومة عن الأنظار ، وتوسد إلى أبناء الحلفاء وإخوتهم قيادة الحيوش وإدارة الولايات يشتركون فى السلطان وتوخذ آراؤهم فى النوازل ، ويدخلون فى مجالس المشورة ، فيكون لهم بذلك

شيء من الوقوف يدركون به أنهم شركاء في الملك ، وعليهم أن يستعدوا لتولى زمامه . وبحجب أبناء الحلفاء في عصر الانحطاط أمسى بعضهم كالمغفلين لعدم اختلاطهم بأحد ، يدرسون سياسة الملك في الكتب، وربما لا يرخص لم أن ينظروا في كل الكتب، ويهيئهم المؤدبون تهيئة نظرية ، ولا يعلمون شيئاً كثيراً يصح أن يكون مادة لحياتهم وحياة الحلافة ، إذ أتت نوبتهم لتولى هذا المنصب الحليل .

ثم قد يترفع الخليفة عن المجتمع حتى يجهل حقيقة أحوال الناس ، وما يدور فى بلاده من المسائل المهمة ، اللهم إلا ما يكتب به إليه أصحاب الأخبار ، وعد من مزايا الظاهر (٢٢٢ه) ، ولم يل الحلافة العباسية أتنى منه بعد عمر ابن عبدالعزيز الأموى ، أنه ظهر للناس وكان الحلفاء قبله لايظهرون إلا نادر آ(۱) ولم ينظر فى الرقاع التى تكتب إلى الحليفة فى العادة فى موضوع أخبار الناس ، إلا أن أيامه لم تطل ، ولم يدم الملك العباسى بعده كثير آ .

وأهم مسألة فى انهيار بنيان الدولة هذا الجيش الغريب. ففدكان الجيش الأول أمره من أبناء خراسان، واشترى المنصور الماليك واستخدمهم وتابعه من خلفوه، وما جاء المعتصم حتى وضع من العرب<sup>(1)</sup> وأخرجهم من الديوان، وأسقط أسماءهم، ومنعهم العطاء من العاصمة والولايات، وأصبح جند<sup>(1)</sup> الحلافة على عهده خسة أقسام الحراساني والتركى والمولى والعربى والمبنوى في والمبنوى والمبنوى والمبنوى والمبنوى والمبنوي والمبنوى والمبنوى أيام العظاء من ملوكهم وتتطلب عطاء السنة والسنتين، ولها هيجة تشور في أيام العظاء من ملوكهم وتتطلب عطاء السنة والسنتين، ولها هيجة كلا راح خليفة وجاء خليفة، إذا لم يكن المال مهيئاً الإرضائهم ولوا وجوههم عنه ، ويا ويل من يولى الجيش عنه وجهه.

<sup>(</sup>١) مختصر تاريخ الخلفاء لابن الساعي . (٢) خطط المقريزي .

<sup>(</sup>٣) مناقب التراءُ وعامة جند الخلافة المباحظ .

<sup>( )</sup> الأبناء توم من العجم سكنوا اليمن والنسبة إليهم أبناوى وبنوى . ( ٢ - ٢٩ )

ولقد أنكر الجند(١) والقواد على المقتدر استيلاء النساء والجدم على الأمور وكثرة ما أخدوا من الأموال والضياع ، فقتلوه فانخرقت الهيبة ، وضعف أمر الحلافه منذ ذلك العهد ، وطمع أصحاب الأطراف والنواب وخرجوا عن الطاعة : يقول حمزة الأصفهاني(٢) : إن الملك تنقل من بنى العباس فى ثمانية عشر نفراً ، والمقتدر ثامن عشرهم وكان فى مدة مائة وسيع وسبعين سنة على جملة من الاستقامة ، إذ كانت العوارض التى تعرض فى سلطانهم قصيرة المدة سريعة الزوال ، فانساق ملكهم على هذا المنهاج إلى أن مضى من ملك المقتدر ثلاث عشرة سنة إلا أياماً ، ذلك فى آخر سنة ثمان وثلاثمائة ، فعندها بدأت الأحداث والفتن فى دار ملكهم ، فأزالت عن الجند والرعية هينهم ، وأخلت من الأموال خزائهم .

ا وإذا استثنينا عهد المعتضد لم نشاهد بعد المأمون من كان ذا عبقرية فى إدارة الملك . وقد لا ينتظم الأمرحتى بوجود الوزراء المحنكين لأن للرثيس أتأثيره ما دام مرجع الأعمال إلى الحليفة ، فإن كان هذا على اتزان تخفى العيوب فى الجملة ، فى هذه السلطنة الاستبدادية الطويلة العريضة ، وإلا فالملك فى تزازل . وهناك خليفة يدبره أخوه ، وآخر تدبره أمه وقهر ماناتها وقهر مانته وغيره يدبره وزيره ، وفى كثير منهم كانت سلطة النساء بادية فى الحلافة ، وقل خليفة كالمأمون والمعتفسد من يصدر عن رأى نضيج ، ويعنى بملكه وقل بعنى ينفسه .

يقول صاحب النشوار (٢): «كان أول ما انحل من نظام سياسة الملك أيام بنى العباس القضاء، فإن ابن الفرات وضع منه وأدخل فيه قوماً بالزمانات (١) لا علم لهم ولا أبوَّة ، هما مضت إلا سنوات حتى ابتدأت الوزارة تتضع ، ويتقلدها كل من ليس لها بأهل ، حتى بلغت في سنة نيف وثلاثين وثلثانة إلى أن تقلد وزارة المتتى ابن العباس الأصفهاني الكاتب ، وكان غاية في سقوط

<sup>(</sup>۱) صلة تاريخ الطبرى لبريب .

<sup>(</sup>٢) تاريخ سَي ماوك الأرش والأنبياء لممزة الأسفهاني .

<sup>(</sup> ٢ ) زشوار الفراضرة التنوشي . ( ٤ ) الفهانات .

المروءة والرقاعة ، وتلا سقوط الوزارة انضاع الخلافة وبلغ صيورها إلى ما نشاهد ، فانحلت دولة بني العباس بانحلال القضاء . ا ه » .

ولما ولى معز الدولة بن بويه القاضى عبد الله بن أبي الشوارب ( مسنة ١٣٥٠ه) قضاء القضاء ، شرط على نفسه أن يخمل في السنة إلى خزانة ابن بويه مائتي ألف دينار ، فتألم المطيع لله وامتنع من تقليده . وبلغ من سقوط منصب الوزارة أن بعضهم كان يستعمل ضروب الرشى ويرتكب كل صغار ليصل إليها . ومنهم من أنفق في هذه السبيل ضروب الرشى ويرتكب كل صغار ليصل ليصل إليها ، ومنهم من أنفق في هذه السبيل فقط خسمائة ألف دينار ، ومنهم من رشا المنجمين حتى يشيعوا أخباراً يجعلها سلماً إلى أغراضه .

ما انقضت الدولة العباسية (١) حتى كانت مصر والشام فى أبدى الماليك ، واليمن بأيدى الزيدية والدولة الرسولية ، والحجاز لبنى حسن ، ومر اكشى لبنى مرين ، ولمؤريقية للحفصين ، والأندلس لبنى الأحر وملكهم غريا من جزائر بنى مزغنان ( الجزائر البوم ) إلى عقبة برقة ، والتكرور لرجل ينتسب إلى عمر بن الحطائر، ، وصاحب البرنو وصاحب الكانم من بيت قديم فى الإسلام ، وماردين لبنى أرتق ، وحصن كيفا بيد رجل من بقايا الأيو بيين وصاحب أرزن من ملوك آل سلجوق ، وصاحب بدليس شرف الدين : وهراة غياث الدين ، والأكراد يتأمر عليم صاحب جولمرك وصاحب عقر شوش ، وأمراء النبرك فى بلاد الروم أو بلاد الدروب ، أى البلاد المتحصرة بين بحرى القرم والحليج القسطنطيني ، ومملكة إيران بأيدى بيت هو لا كو ويدخل فيها الهياطلة وهى بلاد ماز ندران وما يليها إلى آخر كيلان ، و تو و ان مملكة الحرافية بيد افر اسياب ملك الترك ، وبقية ديار بكر بيد إبراهيم شاه ، علكة الحاقانية بيد افر اسياب ملك الترك ، وبقية ديار بكر بيد إبراهيم شاه ، طغتمر ، ومملكة أدربيجان بيد سليان شاه من أولاد جوبان ، وخر اسان بيد الحاقان طغتمر ، ومملكة توران منقسمة ثلاثة أقسام منها سلطانان مسلمان و أكبر الثلاثة القان الكبير هو صاحب الصين والحطأ ، وقد دان دين الإسلام ، الثلاثة القان الكبير هو صاحب الصين والحطأ ، وقد دان دين الإسلام ،

<sup>(</sup>١) غنصر تاريخ الخلفاء لابق الساعي . ﴿ ٢) التاريخ العام للانيس ووقعيو -

والملكان الآخران صاحب السراى وخوارزم والقرم ودست القبجاق ، والثانى صاحب غزنة وبخارى وسمرقند وعامة ما وراء النهر ، وهناك أمراء البادية من العرب وهم بديار مصر وبرقة واليمن والحجاز والشام والعراق والبحرين ج

\* \* \*

علل بعض مؤرخي الإفرنج لسقوط المملكة العباسية بأن الثورة التي عجلت بسقوط الأمويين وأدالت منهم للعباسية ، كانت عمل حزب ديني ثار علنا ودعا سراً مدة قرن كامل ، وكانت أيضاً حركة قومية ومقاومة ملوكهم كالسفاح والمنصور والمهدى والرشيدوالمأمون والمعتصم أسرع الانحطاط إلى العباسيين ، وتقسم البلاد ملوك وأمراء ، وتعاقبت عليها دول حربية أو وطنية استأثروا بجزء من المملكة وراحوا بها يؤسسون ملكاً ويقيمون حكومات ، وأن الوحدة السياسية فقدت في المملكة العربية عقب انحلال دولة بني أمية في دمشق . قال وبيناكان يظهر في الفاطميين والأمويين في الأندلس زعماء وفاتحون ، لم يكن يظهر في العباسيين الكسالي غير أناس أمسوا ألعوبة في أيدى مستخدميهم من الجنود ورجال البلاط . ومع ذلك عاشت دولتهم بعد تينك الدولتين . قال إن العصر الذهبي لخلافة بغداد كان في أواخر القرن الثامن ومبدإ القرن التاسع ، ثبتت قواعد تلك المملكة في الشرق ، وقمعت الثورات التي قام بها أبناء على" ، وسكنت نغمة الخزر في تخوم إرمينية والروم فی آسیا الصغری ، ومنهم من کبح جماحه ومنهم من رد علی أعقابه ، وعقد العباسيون مع الإمبراطورة إيرين ثم مع خليفتها نقفور الأول معاهدات حملت في مطاويها ذلا للإمبراطورية . وكانت بلاد الحلافة عبارة عن ثماني وعشرين ولاية تمتد من نهر الأندوس إلى الأطلنطي ، ومن جبال القوقاز إلى الصحراء. أما أقصى حدود المملكة من الغرب أي إسبانيا والمغرب ، فقد نزعت طاعة الحلافة العباسية عنها ، وظلت سائر البلاد مجموعة الشمل متماسكة الأجزاء.

وكانت عوامل الاضمحلال واحدة في الخلافات الثلاث ( العباسية والفاطمية والأموية والأندلسية ) ذلك لأن السلطات كلها كانت مجموعة في أيدى الحليفة، ولكي يقوم بعمله يجب أن يكون عظيا في ذاته ، أو يحسن اختيار وزراء عارفين يحسنون خدمته ولا يتسلطون عليه . وقد أثبت الخلفاء الأولون من العباسيين ، ومؤسسو الدولة الفاطمية ، وكثير من الأمويين في الأندلس ، ومنهم عبد الرحمن الثالث أنهم من الطراز الأول من الرجال . بيد أن عيش القصور والحرم ، على ما كان عليه في قرطبة والقاهرة وبغداد ، لا ينشأ منه غير فساد الذرية مهما كان من قوتها ، ولذلك لم تلبث هذه المالك أن تولاها أمراء جهلاء ليسوا على شيء من النبوغ ولا الأخلاق . وعلى قدر الملك يكون فدر الحكومة ، والاستقرار يكون عادة في المالك المطلقة ، ولئن أصبحت فدر الحكومة ، والاستقرار يكون عادة في المالك المطلقة ، ولئن أصبحت خطة مقررة ، وحاول بعض أرباب المدارك من رجال الأمر أن يصلحوا خطة مقررة ، وحاول بعض أرباب المدارك من رجال الأمر أن يصلحوا الخلل فما وفقوا .

كان العباسيون ينصبون ولى العهد مقدماً، وهو يقسم الإيمان كما يقسم الملك المتولى ، وفى الأندلس عمد الحكم الثانى إلى عظاء المملكة ودعاهم إلى التوقيع على ما يشبه البراءة لتقليد ابنه الحلافة وأرسلت نسخة منها إلى الولايات ، وكان الأعيان وأرباب الطبقات الدنيا يوقعون عليها ، ولم تنجح كلتا الطريقتين . وفى بغداد لم يهدأ بال المنصور إلا بخلع ابن عمه عيسى من ولاية العهد لينصب ابنه مكانه . وفى قرطبة لم يكد الحكم الثانى يلتى حتفه حتى دبرت فى القصر مكيدة ، جعل بها بدل هشام أموى آخر اسمه المغيرة . إلا أن الوزير المصحنى وابن أبى عامر تقدما بقتل هذا الدعى . ومن حظ هشام أن أطماع هذين الرجلين وقفت عند حد إعادة الحق إلى صاحبه . وعلى هذا رأينا نظام ولاية العهد عرضة للأخطار ؛ وكانت شهوة كل من كانوا على صلة بالعرش ، أن العهد عرضة للأخطار ؛ وكانت شهوة كل من كانوا على صلة بالعرش ، أن يتولوا الأمر إذا كانوا من الأمراء ؛ وأن ينصبوا الملك الذي يختارونه ، إذا إ

والأحزاب والمنافسات والفتن. والسلطة العليا تضعف إذا كانت مختلة باضطرابات دائمة، والدولة أبداً قلقة بأطماع الوزراء، ومكايد الموالى والعبيد ونفوذ الأمراء.

إن سادة العرب بفتحهم الشرق والغرب ، لم يتخلوا عن طبيعتهم الجامحة التي تقضى على النظام ، وكان من غرائزهم المتأصلة في جوانحهم ألا ترضى بإقامة حكومة منظمة ، وكان من القوة للخلفاء أن يختاروا عمالهم وجندهم من فريق آخر ، يؤثرون الاعتصام بالعرب أو الركون إلى غيرهم ، أى من العناصر الوطنية من فرس وبربر وقبط وإسبان . وما خلت هذه السياسة من أخطار ، وما عرف مدى ضرر هذه الرعاية للغريب . ذلك لأنها كانت مدعاة لتيقظ الفكرة الوطنية في البلاد المغلوبة على أمرها ، ومن شأن القوميين أن يعادوا وحدة المملكة ، بل هم لا يرون قيامها بحال .

يدين العباسيون في الشرق بخلافاتهم للنقمة الفارسية ؛ وهم أنفسهم أدنى إلى أن يكونوا فرساً منهم إلى أن يكونوا عرباً ، وه في ضعفت الحلافة وثار المهواد في أصقاع الولايات ، وجعل رؤساء العصابات ملوكاً ، يقوم هؤلاء الغاصبون ويهيجون النعرة القومية ، ويوهمون الناس أنهم على حق بما يمتون إليه من أصولهم القديمة ، وبحرصهم على إعادة ذكرى ما كان لهم من ذلك قبل الإسلام . فقد ادعى السامانيون ، وهم من عنصر تترى ، أنهم من نسل البائي بهرام بن جوبين الفارسي ، وزعم البويهيون من الديلم أنهم من نسل الساسانيين ملوك فارس . وهكذا الحال في إفريقية وفيها أنشأ الفاطميون مناهدي البربر ، كما أنشئت خلافة بغداد بأيدى الفرس .

كان الأمويون فى الأندلس عرضة للانحلال منذ القرن العاشر لأنهم كانوا على خطر من المالك النصرانية من الشمال ، وانتقاض رعاياهم من الأسبان المهتدين أو النصارى ، لولا أن حال دون ذلك نبوغ عبد الرحمن الثالث

ولما لم يستطع الحلفاء أن يعتمدوا على مواطنهم من العرب، أو على رعاياهم من أهل البلاد ، حاولوا أن يقيموا سلطانهم بعناصر أخرى ، فأنشأوا لهم جنداً مهما يتفانى فى خدمتهم ، فوقع اعتادهم على جند غريب وسلموا حامياتهم للعبيد وللمالليك ، فكان للعباسيين حامية تركية ، وللفاطميين حامية من العبيد والزنوج والأتراك ، واتخذ الأمويون فى الأندلس الصقالبة والربر والقشتاليين ، فغلط الخلفاء فى تقديرهم هذا ، لأن أدوات الحكم خرجت عنهم أو انقلبت عليهم ، وعملت المكايد فى هؤلاء الصعاليك ، وتقرب منهم أرباب الأحزاب ، وعصفت فيهم الأطاع ، وعبثت بهم الأهواء ، فما لبثوا أن دخلوا فى العراك ينصبون الحلفاء ويخفضونهم ، ويعسفونهم ويذلونهم ، ويوقعون بهم ويقتلونهم . إن مصير خلافة الأمويين فى قرطبة مصيرها فى العباسيين والفاطميين : انحلت بالفوضى العسكرية . ا ه .

وقال لبون: إن أول ما نشأ من فساد الأسلوب السياسي عند العرب تمزيق مملكتهم. فقد كان الخلفاء ينيبون عنهم نواباً في الولايات مجمعون مثلهم بين السلطة الحربية والدينية والمدنية ، فلا يعتمون أن يحاولوا حكم البلد لحسابهم الخاص. ولما كان من المتعذر كبح جماحهم ، أصبح من الميسور عليهم أن يملكوا البلاد وكان من نجاح بعض الحكام في التغلب على الولاية التي انتدبوا لإدارتها ، داع إلى حمل غيرهم على احتذاء مثالم . وبلغت الحال أن أصبحت الولايات القاصية في المملكة ممالك مستقلة . ونتجت من هذا التمزيق نتائج مضرة ونافعة ، والضرر في كون التقسيم يضعف السلطة العسكرية في العرب ، والنفع في كون هذه التجزئة تسهل ارتقاء المدنية ، وما كان لمصر ولا لإسبانيا أن تبلغا هذه الدرجة من النجاح الذي كتب لها لولم تنفصلا عن الحضرة . اه:

وفى الحق أن الأندلس ومصر ما كان يتم فيهما ما تم من الحضارة لو ظلتا مقطورتين مع الدولة العباسية إلى آخر أيامها . وكيف تبقيان لها والعباسيون معد القرن الثالث عجزوا عن إدارة العراق دع القاصية ، وقد كانت الأندلس حتى فى العهد الأموى الأول ميداناً للفوضى لبعدها عن مقر الخلافة. وكانت مصر فى هذا المعنى أحسن حالا لقربها من دار الملك فى الجملة. فمن سعادة الأندلس أن عاد أبناء الأمويين فحكموها ، ومن سعادة مصر أن تولاها ابن طولون عن العباسيين فاستقل بها ، ومن سعادة تونس أن تولاها الأغالبة زمناً. وكان هذا البعد الباعد بين المالك الثلاث وبين دار الخلافة العباسية من العوامل الكبيرة فى استقلالها .

ويرى لبون أيضاً أن من جملة العوامل في انحطاط دولة العرب اختلاف العناصر الخاضعة لهم ، وقد ظهر تأثير هذا العامل الأخير من طريقتين مختلفتين كلاهما ضار ، ونشأ من اختلاط عناصر مختلفة تمازج ثم تنافس بين شعوب متباينة كل التباين . وكان من جهة أخرى اختلاط كثير في الدم لم يلبث أنه كان منه تغير دم الفاتحين . ولطالما كان هذا التمازج ببن شعوب مختلفة في مملكة واحدة من عوامل الانحلال الفعالة . ويعلمنا التاريخ أن من المتعذر استبقاء عناصر مختلفة في يد واحدة إلا إذا روعي في ذلك شرطان أساسيان : أحدهما أن تكون سلطة الفاتح قوية إلى الغاية بحيث يوقن كل إنسان أن كل مقاومة باطلة ، والثاني أن لا يختلط الغالب بالمغلوب ولا يفني فيه . وهذا الشرط الثاني لم يحققه العرب بتاتاً وكذلك شأن الرومان . . . ومن المتعذر حياة شعوب منوعة الأصول بقانون واحد ، إذا تباينوا في المصالح والأجناس ، وقد لا يتأتى إسلاس قيادهم إلا بضغط شديد . وما قامت العرب بمثل هذا الضغط مع شتى العناصر التي خضعت لهم ، لأن الشعوب المغلوبة قبلت الدين والأوضاع التي حملها العرب على غاية من السهولة وهكذا كان قانون القرآن، وما أراد الفاتحون أن يناقضوه . فألف الغالبون والمغلوبون لأول الأمر شعباً واحداً ، كانت معتقداته وعواطفه ومصالحه مشتركة ، وما دام سلطان العرب من القوة بحيث يحترم في كل مكان ، كان الاتفاق تاماً في جميع أجزاء الدولة ولئن سكنت المنافسات بين هذه الشعوب المختلفة فما خمدت كل الخمود ه

وبدت تظهر عادات الاختلاف المتأصلة فى العرب ، وعادة فكرة الأحزاب فى جميع البلاد الإسلامية فأخذت تتناحر وتتقاتل .

وقال أيضاً : قد ينبعث النجاح من الأخلاق والذكاء في زمن ، ويكونان أداة للإخفاق في زمن آخر . عرفنا كيف كان ميل العرب للحرب والشقاق بادئ بدء ، وكيف كان هذا الخلق من دواعي ارتقائهم فى عصر فتوحهم ، وقد أصبح مضرًا لهم لما تم الفتح ، ولم يبق أمامهم عدو يكتسحونه . وعاد فتجلى طول اعتيادهم الانقسام ، وكان منه تمزيق ملكهم وانتهى بسقوطه . أضاعوا باختلافاتهم الداخلية إسبانيا وصقلية ، ا وكان من تنافسهم الدائم أن قوى النصارى على طردهم ، وقد يكون من أوضاعهم السياسية الاجتماعية عوامل في نجاحهم السريع ، ودوافع إلى انحطاطهم المريع ، وما استطاع العرب أن يفتحوا العالم إلا يوم خضعوا لقانون مقرر ثقفوه من الدين الجديد الذي جاءهم به محمد , قال : وعرف المسلمون في عصور الخلفاء الزاهرة في بغداد وقرطبة أن يوفقوا بين الشريعة وحاجة الشعوب التي دانت مها . وصعب إدخال تعديل في الأوضاع السياسية في الإسلام . ومن أحكامه أن يكون على رأس المملكة ملك يجمع في يديه جميع السلطات العسكرية والدينية والمدنية . وبهذا فقط تيسر قيام دولة عظمي. وربما كان من هذه الأوضاع عامل من عوامل خراب المملكة . فقد تكون الدول الملكية الكبرى التي تجمع عامة السلطات في يد واحدة من التماسك بحيث لا تقاوم في فتوحها ، وقل أن يكتب لها النجاح إلا إذا كان على رأسها أبداً رجال ممتازون ، فإذا خلت البلاد منهم يتداعى كل شيء فها . اه .

## السياسة في الشرق والغرب

## دول الشرق:

ما نزع نازع أيام الأمويين إلى دعوى الخلافة أو الملك إلا ضرب ضربة قاسية ردته أدراجه ، فكانت رقعة ممالكهم مصونة وتزيد اتساعاً على الزمن . وقلما قام قائم على العباسيين إلا وتم له ما أراد من اقتطاع جانب من الملك . وكانت دولة العباسيين أبداً سائرة إلا الاضمحلال منذ القرن الثالث .

وقد يحتال النازع إلى اقتطاع جزء من الملك العباسي ، لأخذ تولية من الخليفة بالبلاد التي طمع فيها ، وربما كتب له الخليفة من تلقاء نفسه عهداً يربطه به ربطاً صورياً ، قانعاً منه بهدية سنوية أو بأتاوة يجبى الخارج من كورة صغيرة من الكورالتي استصفاها أكثر منها . وعلى هذا كان العباسيون أبام ضعفهم يرضون من المتغلب بالمحافظة على الظواهر ، ويعدونها طاعة لمن مث لهم هدية ويخطب باسمهم ويجبى الخراج لنفسه . وكان الاعتقاد السائل ومئذ أن الخارج على الخلافة إذا لم يبايعه الخليفة لا يجوز أن يطلق عليه لفظ سلطان « وقد (٥) أفتى بعض الأئمة أن من أقام نفسه سلطاناً قهراً بالسيف ن غير مبايعة من الخليفة يكون خارجياً ، ولا يجوز توليته النواب والقضاة ، إن فعل شيئاً من ذلك كان جميع حكمه باطلا ، وعقد الأنكحة باطلا » . وكان العباسيون يحرصون بالطبع على هذه القاعدة لأن بها بقاء القليل من سلطانهم .

تعد حكومة عمان من أول الحكومات التي حاولت الانسلاخ عن العباسيين ، وكان أهلها من الخوارج في القرن الثاني ولإمامهم (٢) وزراء ورأباب دولة ولهم

<sup>(</sup>١) زبدة كشف المالك للظاهر . (٢) تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان للسالمي .

خليفة ، ثم دعوا أمراءهم بالملوك . ويقول البلاذرى (١) : إنه كان للخوارج سلطان في عمان منذ عهد الرشيد، وأن عامله عيسى بن جعفر حارب الشراة (٢) فقتلوه ، لما خرج إليها بأهل البصرة ، وجعلوا يفجرون بالنساء ويظهرون المعازف ويسلبون الناس ، فامتنع الخوارج على الخليفة فلم يعطوه طاعة دولتهم ، وولوا أمرهم رجلا منهم . وكانوا يسمون سلطان العباسين الجور . وظلت عمان مستقلة بأهلها حتى فتحها المعتضد العباسى ، وأقام بها الخطبة له ، وانحاز الشراة إلى ناحية لم تعرف بنزوة وكان فيها إمامهم وبقية أملم وجماعتهم (٢) من ذاك العهد .

روى المقدسي (١) أن ولايات بلاد العرب كانت في القرن الرابع متقطعة . أما الحجاز فهو أبداً لصاحب مصر لأجل الميرة . واليمن لآل زياد ، ولابن طرف عثر ؛ وعلى صنعاء أمير ، غير أن ابن زياد يحمل إليه أموالا ليخطب له ، وربما أخرجت عدن من أيديهم ، وآل قحطان في الحبال ، وهم أقدم ملوك اليمن ، والعلوية على صعدة يخطبون لآل زياد وهم أعدل الناس ، وعمان للديلم ، وهجر للقرامطة ، وعلى الأحقاف أمير منهم .

أول من استقل بملك مصر أحمد بن طولون وأولاده ، ساعده على استقلاله جيش كان جنده بأمر الحليفة لتمتال أحد الحوارج بالشام ، فلما استؤصلت الفتنة وأمنت الغائلة ، لم يسرح الجيش ، فكان به استيلاؤه على مصر والشام وما وراءهما . وأطاع الناس ابن طولون لأنه كان أعدل من كثير من الحلفاء في عهده ، يعمر بلاده ويتفقد رعاياه « وكان (٥) مع ذلك طائش السيف .

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان للبلاذرى .

<sup>(</sup>٢) الشراء لقب من ألقاب الخوارج ويقال لهم الحرورية والمحكمة . قال الأشمرى : والسبب الذى شموا له الحكمة والسبب الذى شموا له الحوارج خروجهم على على بن أبي طالب ، والذى شموا له المحكمة إنكارهم الحكين وقولهم « لا حكم إلا الله » والذى سموا له حرورية نزولهم بحروراء فى أول أمرهم ، والذى سموا له شراة قولهم شرينا أنفسنا فى طاعة الله أى بعناها بالجنة .

<sup>(</sup>٣) مسالك المهالك للإصطخرى والمسالك والمهالك لابن حوقل .

<sup>(</sup>٤) أحسن التقاسيم للمقدسي . (٥) الدول المنقطعة المؤزدي ( مخطوط ) .

قال القضاعى: يقال إنه أحصى من قتله ابن طولون صبراً أو مات فى حبسه، فكان عددهم ثمانية عشر ألفاً وخلف عشرة آلاف ألف دينار »، وعد استيلاء ابن طولون على الأمر فى مصر خروجاً على الخلافة العباسية ، وإن كان يخطب لها بادئ بدء ، ويبعث إليها ما تيسر من الحراج . ولم يتأت الحلاص من دولته إلا لما قوى العباسيون سنة ٢٩٢ ه فقتلوا جميع آل طولون ، وخلفتهم الدولة الإخشيدية ، وهى كالدولة الطولونية ، دولة أعجمية ، ولم يطل أمرها كثيراً حتى حكم مصر عبد زنجى اسمه كافور ، إلى أن سقطت فى أيدى الفاطمين ،

وكثرت الدول في المشرق، وكلهاخرجت عن طاعة الدولة العباسية بالفعل، كدولة الحسن بن زيد العلوى بطبرستان (٢٤٠ هـ) . ومن الدول ما أبقي للعباسيين السكة والحطبة والطاعة الظاهرة كدولة بني زياد في اليمن ، وكان مؤسسها محمد بن زياد عاملا من عمال المأمون أرسله للقضاء على الأعراب فأطفأ ثائرتهم ، واستقرت قدمه وقدم أعقابه فى ذاك القطر إلى سنة ٧٠٤ هـ فالزياديون استولوا على اليمن أجمع ، ودخلت في طاعتهم حضرموت والشجر وديار كندة ، وصار ابن زياد في مرتبة التبابعة . وكان في صنعاء بنو جعفر من حمير بقية الملوك التبابعة مستبدين بها ، مقيمين بالدعوة العباسية ، ولما بلغ عاملها أبا الجيش إسحاق بن إبراهيم قتل المتوكل وخلع المستعين ، واستبداد الموالى على الخلفاء، ركب بالمظلة شأن سلاطين العرب المستبدين، وفي أيامه خرج فى اليمن يحيى بن الحسين بن القاسم الرسى إبراهيم بن طباطبا ، بدعوة الزيدية وقد جاء بها من السند ، وكان جده القاسم قد فر إليها بعد خروج أخيه محمد مع أبى السرايا فلحق القاسم بالسند وأعقب بها الحسين ؛ ثم ابنه يحبي باليمن سنة ٨٨٨ ه ، ونزل صعدة ،وكان شيعته يسمونه بالإمام . ولقب يحيى هذا بالهادي إلى الحق . والزيدية ما زالوا إلى اليوم أصحاب اليمن على كثرة ما تعاورها من الدول ، وكانوا إذا قوى أعداؤهم عليهم اعتصدوا فى

معاقلهم وجبالهم ، فإذا نفس خناقهم امتد سلطانهم إلى السهول والساحل ، ويلقب سلطانهم بأمير المؤمنين وبالإمام .

ومن غريب ما وقع في هذا القطر أن ملوك زبيد كانوا يخطبون للعباسيين والصليحيين يخطبون للعبديين إلى أواخر المائة الخامسة ، وبتى أمر اليمن في تقلقل : الجبال لرجل والسهول لآخر ، وعدن لغيرهما ، حتى جاء عبد النبى ابن مهدى الحارجي من زبيد واستولى على اليمن ، وبها يومئذ خمس وعشرون ادولة ، اكتسحهاكلها . وأظهر الصيلحيون الدعوة العبيدية أوالفاطمية وملكوا اليمن كله ، ونزل الصليحي مؤسس دولتهم صنعاء وأسكن عنده ملوك اليمن الذين غلب عليهم ، وهزم بني مطرف ملوك عثر وتهامة ، ثم استولى بنو أبي البركات على بني المظفر . ودخل شمس الدولة تورانشاه بن أيوب أخو صلاح الدين سنة ٢٦٥ هـ . واستولى على الدولة التي كانت باليمن ونزل زبيد واتخذها كرسياً لملكته ثم انتقل إلى تعز . وكانت عاصمة الصليحي حصن ذي حبلة منذ سنة ٥٤ هـ ونزلها و بقيت كرسياً لملكه وبنيه ومواليهم بني رسول . وكان السبب في فتح صلاح الدين اليمن أنه كان (١) «أهله خائفين من نور الدين فاتفق رأيهم على تحصيل مملكة غير مصر ، بحيث إن قصدهم نور الدين قاتلوه فإن هزمهم التجئوا إلى تلك المملكة » .

والدولة الرسولية هي دولة عمر بن على بن رسول وكان والده على بن رسول استادار الملك المسعود بن السلطان الملك الكامل ، استقر أولا نائباً لبني أيوب فما إن هلك حتى استولى ابنه عمر على ماكان عليه أبوه ، ولقب بالملك المنصور ، ودام الملك في بنيه مدة طويلة ، على اختلاف كان بين أهل هذا البيت على الملك . واليمن بطبيعة أرضها مستعدة لقيام الدول وإذا قامت فيها يدوم أمرها . فقد سمت للخلافة نفس أحمد بن الزبير الغساني للعروف بالرشيد(٢) الأسواني من أهل صعيد مصر ، وكان قاضي أيمن للفاطمين ويعد من كبار العلاء ـ فأجابه قوم إليها ونقشت له السكة (٣٥ه ٥)،

<sup>(</sup>١) تاريخ أبي الفداء . (٢) طبقات النحويين للسيوطي .

وأعظم من هذا أن معز الدين بن سيف الإسلام طغنكين ملك اليمن (٩٩٤) ادعى الألوهية نصف نهار ، ثم رجع عن ذلك وادعى الخلافة ودعا لنفسه وقطع الدعاء من الخطبة لبنى العباس ، وأكره من كان في مملكته من أهل الذمة على الإسلام .

وكانت الحجاز تتقلب في أيدى بيوت يدعون الشرف ويدينون بالطاعة لصاحب القوة من العباسيين أو الفاطميين . ومنهم بنو (١) الحسن ومنهم محمد ابن سلّيان خلع طاعة العباسيين وخطب لنفسه بالإمامة في سنة إحدى وثلثمائة ، ثم اعترضه القرامطة فخطبوا لعبيد الله المهدى صاحب إفريقية وقلعوا الحجر الأسود وباب الكعبة وحملوها إلى الأحساء ، ثم صولحوا وأعيدت خطبة العباسيين ، ثم خطب لبني بويه مع الحليفة العباسي ثم أعيدت الحطبة للفاطميين متقطعة . فكان الأمراء إذا قطعوا خطبتهم قطعوا عن الحرمين الميرة فيعودون إلى الخطبة باسمهم ، ثم خطب للسلجوقيين وتولى الإمارة الحجازية بنو قتادة وغيرهم ، والحالة لا تسر صديقاً في أكثر الأدوار .

وقامت الدولة السامانية في بخارى وما إليها من سنة ٢٦٦ه إلى سنة ٣٨٩ه، واشتهرت في معظم أدوارها بالعدل وحسن السياسة ،ثم خلفتها دولة محمود بن سبكتكين في خراسان وخوارزم من سنة ٣٣٦٦ ؛ إلى أن انقرضت سنة ٧٥ه. واتخذت غزنة عاصمتها . وكانت من الدول التي لا بأس بسياستها تتصل مع العباسيين بالسكة والحطبة ، ويعترف خليفة بني العباس بسلطاتها . وكان في المنصورة من بلاد السند في القرن الرابع سلطان من قريش يخطب للعباسي ، والملتان قرب غزنة يخطبون للفاطمي . ولا يحلون ولا يعقدون إلا بأمره ، وأبدا رسلهم وهداياهم كانت تذهب إلى مصر . وكان الخليفة من الحوارج وأبدا رسلهم و هداياهم كانت تذهب إلى مصر . وكان الخليفة من الحوارج يسكن بناحية وردان مما يلى سجستان ومكران ، وهي (٢) بلدهم و دارهم في القرن الرابع . ومع أن أهلها من المنحرفين عن على بن أبي طالب « ويظهرون القرن الرابع . ومع أن أهلها من المنحرفين عن على بن أبي طالب « ويظهرون

<sup>(</sup>١) صبح الأعثى القلقشندي . (٢) معجم اليلدان لياقوت .

مذهبهم ولا يتحاشون منه ويفتخرون به عند المعاملة ، وليس فى الدنيا سوقه أصح منهم معاملة ولا أقل منهم مخاتلة » ومع أن علياً لعن على منابر الشرق والغرب لم يلعن على منبرها إلا مرة واحدة ، ومن الغريب أنهم امتنعوا على بنى أمية حتى زادوا فى عهدهم وألا يلعن على منبرهم أحد .

ومن أهم الدول التي استولت على القسم المهم من بلاد الخلافة العباسية دولة بني بويه من الديلم ، وكانوا شيعة أراد مؤسس دولتهم أن يتبسط في نشر التشيع في بغداد والولايات فخوفوه العاقبة فأحجم ، وقد امتد حكم البويهين من بلاد فارس إلى العراق من سنة ٣٢١ إلى ٤٤٨ هـ وكان فهم رجال من أجل الملوك علما وسياسة . وجاء بعدهم السلجوقيون الأتراك وهم من أهل السنة ، فاستولوا بعد بني بويه على خراسان وامتد حكمهم إلى العراق والشام من سنة ٣١١ ه ، وخطب لملكهم العظيم ملكشاه (٤٨٥ه) من حدود الصين إلى آخر الشام . ومن أقاصى بلاد الإسلام في الشمال إلى آخر بلاد اليمن ه وخطب لسنجر بن ملكشاه بن ألب أرسلان بالعراقين وأذربيجان وأران وإرمينية والشام والموصل وديار بكر وربيعة والحرمين . ومؤسس هذه الدولة ألب أرسلان أسر أرمانيوس طاغية الروم (٤٦٣هـ) وكان في ماثتي ألف من الروم والفرنج والعرب، المنتصرة والروس والكرج فى أرجاء خلاط بأرمينية ففدى نفسه بألف ألف وخمسائة ألف دينار وأن يطلق كل أسسر في مملكته ، وهادنه ألب أرسلان خسين سينة . وكان ملكشاه يأخذ إتاوة من ملك الروم فى القسطنطينية ، وامتد حكم بيته إلى أرض الروم أى آسيا الصغرى ، وكانت دولتهم عادلة تنفذ شرع الإسلام .

والسلجوقيون هم الذين تلقوا بصدورهم الصدمة الأولى للحروب الصليبية ، وكانت الشام والجزيرة وآسيا الصغرى موزعة بين أمراء منهم ، فأخذوا يطاولون الأعداء ويصاولونهم ، حتى فتح الأتابك زنكى بعض بلاد الشام . وكان من سياسته أن « ير سل فرنج الشام ويحذرهم ملك الروم ويعلمهم أنه

إن ملك بالشام حصناً واحداً ، أخذ البلاد التي بأيديهم منهم ، وكان يراسل ملك الروم ويتهددة ويوهمه أن الفرنج معه ، قاستشعر كل واحد من الفرنج والروم من صاحبه ».

وجاء ابنه محمود بن زنكى فجمع شمل البلاد الشامية والجزرية ثم ضم البها مصر ، وكان الملوك<sup>(1)</sup> قبله جاهلية حتى جاءت دولته فوقف عند أوامر الشرع ونواهيه . وكانت سيرته أشرف سيرة ، وسياسته أنجع سياسة . ثم قامت دولة صلاح الدين يوسف بن أيوب تتولى من دفع عادية الصليبين ما تولته الدولة النورية ودولة الترك السلجوقيين من قبل ، ثم دولة الترك الماليك من بعد . وقد بنت الدولة الصلاحية على أساس الدولة النورية وعملت برجالها .

كان من المعقول أن تعاون بلاد المسلمين كلها من أقصى آسيا إلى أقصى إفريقية لدفع صائل الصليبين عن بلاد المسلمين ، لكن الأمراء والملوك لم يكونوا بهتمون بغير شهواتهم وراحتهم فى ملكهم . فقدر لهذه الدول الصغيرة برقعة ممالكها ، الكبيرة بعقول القائمين بسياستها ، أن تتولى سياسة الإسلام الحارجية ، وتقضى على خطط واسعة وضعها البابا فى رومية ، وقد جند جيوشاً جرارة من كل شعوب أوربا(٢) ، ما خلا الأسبانيين والبرتقاليين لشغلهم بحرب المسلمين فى الأندلس ، وما خلا الروس لأنهم ليسوا على مذهب البابا فلا سلطان له علهم .

ولعل ملوك الإسلام لم يكونوا يومئذ يقدرون مدى مضار الحروب الصليبية على الإسلام إذا ظفر المهاجمون من الغربيين . ولقد كتب التبريز في السياسة

<sup>(</sup>١) كتاب ال وضتين لأبي شامة .

<sup>(</sup>٢) من كتاب القاضى الفاضل عن لسان صلاح الدين إلى ديوان الخليفة ببغداد وصف أجناس الصليبين جاء فيه : « واجتمع فى هذه الجموع من الجيوش الغربية والأندلسية الأعجمية من لا يحصر معدوده ، ولا يتصور فى الدنيا وجوده ، فا أحقهم بقول أبى الطيب :

تجمع فيسمه كل لسن وأمة فيا يفهم الحداث إلا التراجم حتى إذا أسر الأسير ، واستأمن المستأمن ، احتج في فهم لغته إلى عدة تواجم يتقل واحد عن آخر ، ويقول ثان ما يقول أول ، وثالث ما يقول ثان » .

والحرب للدولة السلجوقية ، وفى مقدمتها دولة نور الدين ، ثم دولة بنى أيوب : صلاح الدين والعادل والكامل والظاهر والأشرف وأمثالهم . فقامت كل واحدة خير قيام بواجب دولة كبرة على قلة النصر وضعف المادة .

وبطلت مدة قرنين كاملين غزوات المسلمين على الروم وبالعكس ، وانحصرت جهود مصر والشام والجزيرة وإرمينية وآسيا الصغرى في معالجة مشكلة دولية كانت أعظم المشاكل الجارجية التي أصيب بها الإسلام ، منذ النبعث من جزيرة العرب . وكان ملوك الصليبين يرهبون ملوك المسلمين ، ويدهشون لأعمالهم في السلم والحرب . ذلك لأن الملوك القائمين برد العدو في تلك الأمصار كان رأيهم في الملك يخالف رأى الملوك الآخرين ممن لا شأن لهم إلا أن يقبعوا في أرضهم فقط .

هذه جملة حال المالك التي نبعت من أرض المملكة العباسية ، وبذلك تضاءلت خلافتهم في القاصية والدانية ، فلم يبق أمام خلفائها إلا خلع الخلع على الملوك المحدثين ، واختراع الألقاب لهم يلقبونهم بها . لقبوا محمود بن سبكتكين الغزنوى بيمين الدولة وأمين الملة (١) ، ولقب المقتدى ملك المرابطين في الغرب الأقصى بأمير المسلمين ، وأخذ نور الدين عمر مؤسس الدولة الرسولية في اليمن لقب سلطان ، ومثله كان ماوك من دهلي ، وكانوا ينقشون على الدنانير أسهاء العباسيين وظلوا ينقشونها بعد ثلاثين سنة من ملك المستعصم آخر خلفاء بني العباس في بغداد (٢).

كان عمل هذه الدول داخلياً عجلياً ، وقل أن كانت تتصل بدول غير دول الإسلام ، اللهم إلا إذا استثنينا الدولة الحمدانية في الشام والجزيرة ، وكانت تحتك بالروم على الدوام ، والدولتين النورية والصلاحية ومن بعدها وقبلها من الدولة التي خفق لها علم على أرجاء البلاد المتاخمة كالسلجوقيين ، فإن علاقات هذه الدول بالإفرنج كانت وافرة ، وكل دولة تقف موقف الحائف المترقب، من جارت

 <sup>(</sup>۱) تاریخ المتبی . (۲) معلمة الإسلام : الحلاقة .
 (۱) تاریخ المتبی .

كانت علائق الدول الإسلامية بالدول النصرانية موفقة إذا كان القائم بالأمر رجلا في الحملة ، يعمل لملكه لالشيء آخر من ضروب هواه . فقله رأينا نور الدين وصلاح الدين ومن جاء بعدهما يأسرون ملوكا وأمراء من الصليبين ويفتدونهم بأموال عظيمة يستعينون بها على الجهاد أو على أمر شريف آخر من أنواع القربات . أسر الملك الأوحد (٢٠٧ ه) ابن أخى صلاح الدين ملك الكرج فقدى نفسه بمائة ألف دينار واشترط عليه أن يطلق أسرى المسلمين ، وأن يلزم الصلح ثلاثين سنة ، وأن يزوجه ابنته بشرط أن لا تفارق دينها .

قلنا إن الدولة الحمدانية كانت من جملة الدول التي تم لها احتكاك شديد بالروم — وكانت هذه الدول على صغرها بحيث لم تكن تملك غير القسم الشالى من بلاد الشام والثغور الشامية والحزرية وديار بكر وديار مضر — من الدول التي يحسب الغريب حسام ويدين رأسها سيف الدولة الشيعي (٥٦هـ) الطاعة للعباسيين ، غزا الروم أربعين غزوة له وعليه ، وجاء الروم في أيامه فقتحوا بلاداً من بلاده وخربوا عامرها ، وكان أخلافه أضعف منه نفساً فهادنوا الروم ، وأدوا إليهم الجزية مدة ، ومنهم من استنجد بهم وذل أمامهم ذلا ليس بعده ذل . ودام هذا التخبط حتى بيض السلجوقيون وجه الإسلام بأعمالهم الحربية ، وقد دامت دولة سيف الدولة أو الدولة الحمدانية سبعن سنة .

على هذا المنهج كانت تسير الدولة العباسية ، وهكذا حال الدول التي اقتطعت من الجسم العباسي ، والعباسيون راضون بهذا الذل ، حتى جاء هولاكوالتترى واستولى على بغداد وقتل الحليفة ، فانقرضت الحلافة العباسية ، وأقامت الدنيا ثلاث سنين ونصف سنة بلا خليفة (١) . وفي سنة ٢٥٩ه حضر إلى مصر أبو القاسم أحمد بن أمير المؤمنين الظاهر بالله العباسي وهو عم الحليفة واخو المستنصر ، وكان معتقلاتم أطلق ، فخرج الملك الظاهر بيبرس البندقدارى.

<sup>(</sup> ٩ ) حسن المحاضرة للسيوطي وتاريخ مصر لابن إياس .

للقائه ، وخرج الوزراء والعلماء ، والمهود بتوراتهم والنصارى بإنجيلهم ، وأريد العباسى على إثبات نسبه فأثبته ، وبايعه الظاهر بيبرس وخطب له على المنابر ، وضرب اسمه على السكة ، وكتبت بيعته إلى الآفاق ، وبعد أيام ركب الحليفة والسلطان والقاضى والوزير والأمراء إلى خيمة عظيمة ، فألبس الحليفة السلطان بيده خلعة سوداء وعمامة سوداء ، وجعل له فى عنقه طوق من ذهب ، وقيد من ذهب فى رجليه ، وفوض الأمور إليه «فى البلاد من ذهب ، وقيد من بلاد الكفر والبلاد الشامية والديار البكرية والحجازية والمهنية والفراتية وما يتجدد من الفتوحات » فأحيا بيبرس الحلافة العباسية بعد موتها . على أن لا يكون للخليفة عمل غير المراسم ، لا ينصب ولايعزل ، ولا يعقد الصلح ولأيعلن الحرب ، ولا يجي مالا ، ولا يصرفه فى وجوهه ، ولا يعمل شيئاً يدل على سلطانه .

وكأن الظاهر بيبرس بإرجاعه الحلافة العباسية حاول أن يصلح ما ارتكبه من القضاء على آخر فرد من أبناء صلاح الدين ، وظلت الشام ومصر والحرمان بعد هذا العهد في أيدى الماليك يتعاورون الحكم عليها ، زهاء قرنين ونصف قرن . وفي أيام محمد بن قلاوون امتد حكم الماليك من مصر والشام إلى إفريقية وخطب لهم في تونس وطراباس وبرقة ودام حكمهم حتى جاءت الدولة العثمانية فاستولت على الشام ومصر وبلاد العرب ( ٩٢٢ – ٩٢٣ ه ) .

ودولة الماليك البرجية والبحرية ، كالدولة الفاطمية قبلها ، كان فى ملوكها الصالح والطالح ، وربما كان الصالح فيها أكثر من أمثالهم فى دولة العبيديين الفاطمية . وقد عمرت البلاد فى أيامهم عمراناً يستغرب تحقيق مثله على خلل بيتن يطرأ عليها فى الفترات ، بتبدل الولاة ونشوب الفتن الأهلية من أجل الملك ، لكن نوابغ من ملوكهم كانوا يتولون الأمر أحياناً فيسدون كل خلل ، ويأعذون بأيدى أهل البلاد إلى الترقى ، ويلقون الهيبة فى صدور المجاورين من الشرقيين والغربيين من الإفرنج .

ذول الغرب:

من أعظم ما فت في عضد الحلافة العباسية قيام دولة الأمويين في الأندلس ثم إعلانهم الحلافة . وكان عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الأموى لما انتهى به المطاف إلى شهالي إفريقية ، وأعانه الجمانيون ففتح الأندلس وأنشأ بعد ذهاب ملك آبائه في الشرق (١٣٩ هـ) ملكاً ضخماً جعل قرطبة عاصمته ، أقام دون السنة بعد فتح قرطبة (١٥ يدعو لأبي جعفر المنصور إلى أن أفرد نفسه بالدعاء ، ولم يتعد التلقب بالأمير . وكذلك سلك الأمراء من ولده سنته في ذلك . وتسمى عبد الرحمن بن محمد الناصر بالخلافة بعد سبع وعشرين سنة من سلطانه بالخليفة ، ودعى بأمير المؤمنين ، وذلك لما استفحل أمره ، واستبان له ضعف ولد العباس ، وانتشار سلطانه بالمشرق وكتب إلى العال كتاباً جاء فيه : قوقد رأينا أن تكون الدعوة لنا بأمير المؤمنين ، وخروج الكتب عنا وورودها علينا بذلك ، وعلمنا أن التمادي في ترك الواجب لنا من ذلك حق أضعناه واسم ثابت أسقطناه » وعبد الرحمن الثالث هذا هو الذي لم يتردد لسلامة ملكه في قتل أسقطناه » وعبد الرحمن الثالث هذا هو الذي لم يتردد لسلامة ملكه في قتل بنه عبد الله لاتهامه بمؤامرة على الملك .

ومما مكن لعبد الرحمن الناصر كونه وضع حداً للحروب (٢٠) الأهلية بين العرب والأسبان والبربر ، وأمن الحدود ، وجعل قوة من أسطوله استولى بها على شالى إفريقية ، وعبد الرحمن الثانى هو الذى أقام أبهة الملك ورتب الرسوم ، وكان يشبه الوليد بن عبد الملك فى أبهته . قال ابن عذارى : وهو أول من جرى على سنن الخلفاء فى الزينة والشكل وترتيب الخدمة ، وكسا الخلافة أبهة الجلالة ، فشيد الفصور وجلب إليها المياه وبنى الرصيف وعمل

<sup>(</sup>١) نغم الطيب للقرى .

<sup>(</sup>٢) سلمة الإسلام : هيد الرحن :

عليه السقائف ، وبنى المساجد الجوامع بالأندلس ، وعمل السقاية على ؟ الرصيف وأحدث الطراز ، واستنبط عملها ، واتخسب السكة بقرطبة وفخم ملكه .

تعاقب على الأندلس منه فتحت أيام الأمويين عشرون والياً كانوا أمراءها وولاة الحرب فيها ، يلونها من قبل بنى أمية فى المشرق ، أو من قبل من يقيمونه بالقيروان أو بمصر . والفتن فيها قائمة لبعد الأندلس عن مقر الخلافة فى دمشق ، حتى إذا فتحها عبد الرحمن الداخل فتحاً ثانياً ، وصفت له ولأولاده من بعده ، ساقوا الإمارة ثم الإمامة أو الخلافة فى أبنائهم على الغالب وترسموا خطا أجدادهم فى المشرق حتى أن عبد الرحمن الأموى عهد بالإمارة إلى ابنه هشام لمها كان يتوسم فيه من الشهامة والاضطلاع بالأمر ، وترك ابنه الأكبر سليان . ومن ملوك الأمويين فى الأندلس من عرفوا بالسياسة والدهاء والتحلى بفضائل كبار الخلفاء من الثائم فى القرن الأول وثلث الثاني .

وما انقرضت دولة الأمويين في الأندلس (۱) إلا لما تواترت الفتن الأهلية وعجزوا عن أن يأخذوا من أعنة جيوشهم المؤلفة من صعاليك مستأجرة . وقدم المنصور أبو عامر رجال البرابرة وزناته في الأندلس ، وأخر رجال العرب وأسقطهم عن مراتبهم ، فتم له ما أراد من الاستقلال بالملك ، وسمى بالحاجب المنصور ، وأمر بالدعاء له على المنابر عقب الدعاء للخليفة ، ولم يبق لهشام المؤيد من رسوم الحلافة أكثر من الدعاء على المنابر ، وكتب اسمه في السكة والطراز ، وأغفل ديوانه مما سوى ذلك . وكان العرب الذين نزلوا الأندلس لأول الفتح من قبائل شتى وفيهم اليمانية والقيسية وفيهم بنو كلاب وعارب وهوازن وغطفان والأزد وعقيل وقشير والحرمش وغيرهم ، ومنهم كانت جمهرة الجيش العربي هناك ، فأبدلوا بعد حين بصقالبة وبربر وغيرهم .

<sup>(</sup>١) معلمة الإسلام : الأمويون .

وفى أوائل المئة الخامسة انقرضت خلافة الأمويين فى الأندلس ، فتقاسم ملوك الطوائف الولايات ، وذهب ذاك الوقار الذى يتمتع به فى الأغلب من تسلسل فيهم الملك والإمارة كابرا عن كابر . وما انقطع من الملوك الخالفين مع هذا ظهور رجال تحنكوا بالسياسة وإدارة الملك . قال ابن سعيد مورخ الاندلس (۱) : وكان الضابط فيا يقال فى شأن أهل الأندلس فى الساطان أنهم إذا وجدوا فارسا يبرع الفرسان ، أو جواداً يبرع الأجواد ، تهافتوا فى نصرته ونصوه ملكاً من غير تدبر فى عاقبة الأمر . وبعد أن يكون فى نطلك فى مملكته قد توورثت وتدوولت ، يكون فى تلك المملكة قائد من قوادها ، قد شهرت عنه وقائع فى العدو ، أو ظهر منه كرم نفس للأجناد ومراعاة ، قدموه ملكاً فى حصن من الحصون ، ورفضوا عيالم وأولادهم ومراعاة ، قدموه ملكاً فى حصن من الحصون ، ورفضوا عيالم وأولادهم يظفر صاحبهم بطلبه . قال : وأهل المشرق أصوب رأياً من الأندلسين فى يظفر صاحبهم بطلبه . قال : وأهل المشرق أصوب رأياً من الأندلسين فى ماعتلاف القواعد وفساد التربية وحل الأوضاع .

وذكر صاحب المعجب أن المستكنى بالله محمد بن عبد الرحمن من ملوك الطوائف «كان في غاية السخف وركاكة العقل وسوء التدبير ، وزر له رجل حائك يعرف بأحمد بن خالد ، وكان هو المدبر لأمره والمدير لدولته فقل في دولة يديرها حائك » . وتفرق أهل الأندلس فرقاً (٢) وتغلب في كل جهة متغلب للسبب الذي علل له ابن سعيد ، وتقسموا ألقاب الحلافة ، فنهم من تسمى بالمعتضد ، وبعضهم بالمأمون ، وآخر بالمستعين والمقتدر والمعتصم والمعتمد والموفق والمتوكل وفي ذلك يقول ابن رشيق :

ثما يزهدنى فى أرض أندلس ألقاب مقتدر فيها ومعتضد ألقاب مملكة فى غير موضعها كالهر يحكى انتفاخاً صولة الأسد

<sup>(</sup>١) نفع الطيب للمقرى . (٢) المعجب للمراكشي .

لا ولى على بن حمرد الناصر بالأندلس تسمى بالخلافة (سنة ١٠٨ هـ) ولم الله الم يتسم ابنه وبرائع لا وريس بن على بالحلافة في مالقة (٢٣١ هـ) ولما هلك لم يتسم ابنه بالحلافة ، ثم بويع للحسن بن يحيى بالحلافة ولقب بالمستنصر و هكذا صار خليفة لمالقة وسبتة وطنجة . ثم حدث في الأندلس من دعوى الملك شيء لا يكاد يسبق له نظير ، وهو أن رجلا من العامة ، لا عصبية له ولا سابقة ، ادعى أنه من نسل بني أمية بعد القراض دولتهم في الأندلس ، وخطب له على المنابر عشرين سنة ، وهو كاذب في دعواه . قال ابن حزم (١) : أخلوقة على المنابر عشرين سنة ، وهو كاذب في دعواه . قال ابن حزم (١) : أخلوقة سمنة من موت هشام بن عبد الملك المنعوت بالمؤيد ، وادعى أنه هشام فبويع وخطب له على جميع منابر الأندلس في أوقات شتى ، وسفك الدماء ، وتصادمت الجيوش في أمره ، وأقام المدعى أنه هشام نيفا وعشرين سنة ، والقاضى محمد بن إسماعيل في رتبة الوزير بين يديه والأمر إليه ، ولم يزل والقاضى محمد بن إسماعيل في رتبة الوزير بين يديه والأمر إليه ، ولم يزل والقاضى محمد بن إسماعيل في رتبة الوزير بين يديه والأمر إليه ، ولم يزل وكان من أهل العلم والأدب والمعرفة التامة بتدبير الدول ، ولم يزل ملكاً مستقلا إلى أن توفي سنة ثلاث وثلاثين وأربعائة . اه .

ذاك ما تم فى الأندلس من تغلب خلف الحصرى وقاضيه ، تم لما الملك المالخلية وبعصبية ملفقة ، وليس الملك كما قال ابن خلدون (٢) لكل عصبية ، وإنما الملك على التحقيق لمن يستعبد الرعبة ويجى الأموال ، ويبعث البعوث ، ويحمى النغور ، ولا تكون فوق يده يد قاهرة ، ومن قصرت به عصبيته عن يعضها مثل حماية النغور ، أو جباية الأموال ، أو بعث البعوث ، فهو ملك ناقص لم تتم حقيقته ، كما وقع لكثير من ملوك البربر فى دولة الأغالبة فى القروان ، ولملوك العجم صدر الدولة العباسية . ومن قصرت عصبيته أيضاً عن الاستعلاء على جميع العصبيات ، والضرب على بنائر الأيدى ، وكان عن الاستعلاء على جميع العصبيات ، والضرب على بنائر الأيدى ، وكان وكان الاستعلاء على جميع العصبيات ، والضرب على بنائر الأيدى ، وكان وكان الاستعلاء على جميع العصبيات ، والضرب على بنائر الأيدى ، وكان وكان المستعلاء على جميع العصبيات ، والفرب على بنائر الأيدى ، وكان وكان الستعلاء على جميع العصبيات ، والفرب على بنائر الأيدى ، وكان المناه الم

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان لابن غلكان . (٢) مقدمة ابن غلاون .

نوقه حكم غيره ، فهو أيضاً ملك ناقص لم تتم حقيقته . وهؤلاء مثل أمراء النواحى وروساء الجهات الذين تجمعهم دولة واحدة ، وكثيراً ما يوجد هذا في الدولة المتسعة النطاق مثل صنهاجة مع العبيديين ، وزناتة مع الأمويين تارة ، والعبيديين أخرى ، ومثل ملوك العجم في دولة بني العباس .

وقول ابن خلدون لا يكاد يتخلف ، ومسألة خلف الحصرى وقاضيه من الشواذ ، وكان هذا من هزل الدهر فى الأندلس ، أيام كان أهل كل إقليم يحاولون أن تكون لهم الغلبة بقاض لهم آثروه ، أو قائد أحبوه ؛ أو دعى عاونوه ولقيد قال ابن حزم : فضيحة لم يقع فى الدهر مثلها : أربعة رجال فى مسافة ثلاثة أيام فى مثلها ، يسمى كل واحد منها بأمير المؤمنين ، ويخطب لهم فى زمن واحد : أحدهم فى إشبيلية ، والثانى بالجزيرة الحضراء ، والثالث بمالقة ، والرابع بسبتة . حتى إذا ضاقت الأرض بما رحبت على الأندلسيين ؛ جاءهم من بر العدوة يوسف بن تاشفين اللمتونى ملك المرابطين ، فكان أول من دعا للخلافة العباسية على منابر الأندلس والمغرب ، وتسمى بأمير المسلمين تأدياً مع الحليفة ، وانهى ملكه إلى مدينة أفراغه من ناحية شرق المندلس ، وإلى مدينة أشبونة على البحر الحيط من الغرب ، وملك بعدوة المغرب من جزائر بنى مزغنان إلى طنجة إلى آخر السوس الأقصى إلى جبال الذهب من بلاد السودان .

واختل ملك بنى تاشفين بعد الخمسائة لإهمال السلطان ، واشتغاله بالعبادة (۱) ، ولاستيلاء النساء على الأمور « فصارت كل امرأة من أكابر للتونة ونفوسة مشتملة على كل مفسد وشرير ، وقاطع سبيل ، وصاحب خر وماخور » وانقطعت الدعوة للعباسيين من منابر الأندلس والمغرب بقيام ابن تومرت مع المصامئة في بلاد السوس . وفتح الموحدون بقيادة ملكهم عبد المؤمن بن على الكومي البربري إفريقية سنة ٨٢٥ ه . ثم فتحوا الأندلس ، وهو أول من تسمى في المغرب بأمير المؤمنين بعد عصر الأمويين . ونادى

<sup>(</sup>١)؛ المعجيب البراكشي.

(فى البلاد<sup>(۱)</sup> التى ملكها بإخراج النصارى منها ، وشرط لمن أسلم منهم بموضعه على أسباب ارتزاقه ما للمسلمين وعليه ما عليهم ، ومن بتى على رأى أهل ملته ، فإما أن يخرج قبل الأجل الذى أجله ، وإما أن يكون بعد الأجل فى حكم السلطان ، مستهلك النفس والمال ».

ومؤسس دولة الموحدين هو ابن تومرت ، سمى نفسه المهدى وادعى أنه هو المهدى المنتظر وكثر أتباعه ، ورأى من بعض جموعه قوماً خافهم ، فادعى أن الله أعطاه نوراً يعرف به أهل الحنة من أهل النار . وجمع الناس الله رأس جبل ، وجعل يقول لكل من محافه : هذا من أهل النار فيلقى من رأس الشاهق ميتاً ، وكل من لا يخافه من أهل الجنة ، ويجعله عن يمينه ، حتى قتل خلقاً كثيراً ، واستقام أمره وأمن على نفسه . وقيل إن عدة الذين قتلهم سبعون ألفاً . وسمى عامة أصحابه الداخلين في طاعته « الموحدين » ، ودامت هذه الدولة ثمانين سنة (٢٦٤ – ٤٥٥ه) . وكان ملوك الموحدين كملوك المرابطين يخاطبون بأمير المؤمنين ويحرصون على هذه النسمية ، كلوك المرابطين يخاطبون بأمير المؤمنين ويحرصون على هذه النسمية ، المنصور سلطان المغرب لعهده من (٦) الموحدين وخاطبه بسيدنا ، نقم عليه المنصور لتجافيه عن خطابه بأمير المؤمنين ، وأسرها في نفسه ولم يجبه إلى المنصور لتجافيه عن خطابه بأمير المؤمنين ، وأسرها في نفسه ولم يجبه إلى حاجته . وكانت حاجته طلب مدد أساطيله انتجول في البحر بين أساطيل الافرنج ، وتحول دون مرامهم بإمداد جيوش النصرانية في ثغور الشام .

دامت دولة الموحدين فى الأندلس إلى أن قام بنو الأحمر واستولوا على غرناطة ، وبالقضاء على دولتهم انقضى ملك المسلمين من تلك الديار ، أو اخر القرن التاسع من الهجرة . وأول من استولى من بنى الأحمر أو ملوك بنى نصراها، أمير المسلمين أبو عبد الله محمد بن يوسف الخزرجي الأنصاري(٣) . تظاهر

<sup>(</sup>١) طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة . (٢) مقدمة ابن خلبون .

<sup>(</sup>٣) اللمحة البدرية في الدولة النصرية لابن الخطيب ..

لأول أمره بطاعة الملوك بالعُدوة وإفريقية فخطب لهم زمناً يسيراً ، ودعا للمستنصر العباسي ببغداد ، حاذياً حذو سميه ابن هود ، للهج العامة في وقته بتقلد تلك الدعوة إلى أن نزع عن ذلك كله .

وكان فى تلمسان وإفريقية وفاس ملوك محتلفون فى تلك الحقبة . واعتاد المغرب منذ القرن الثانى أن يخلع الطاعة فيه للخلافة العباسية ، قائد من القواد ويوئسس ملكاً ، وأول ما كان من ذلك دولة الحوارج الأباضية فى أيام المنصور العباسى ، وتغلمها على مملكة إفريقية . وكان يسلم بالحلافة على ميمون بن عبد الرحمن بن رسم من فرس العراق(١) ورأس الصفرية والواصلية . وتعاقبت مملكة تاهرت بنو ميمون وإخوته ثم بعث إليهم عبد الله بن ابراهيم بن الأغلب صاحب إفريقية أخاه الأغلب فقتل من الرستمية عدداً كثيراً ، وملك بنو رستم تاهرت مائة وثلاثين سنة ، ودامت دولتهم إلى سنة ٢٠٢ ه . وامتدت دولة إدريس بن عبد الله من السوس الأقصى إلى تلمسان ، وكان من جملة قواعد علكته فاس ، وانقرضت سنة ٣٠٧ ه . وكانت قامت سنة ٢٧٢ ه .

وفى النصف الأول من القرن الثالث عند ما كانت تاهرت وما إليها فى أيدى ميمون الرستمى (٢) كان وادى الرمل ووادى الزيتون وقصر الأسود ابن الهيثم إلى طرابلس وما وراء ذلك فى يد ابن صغير البربرى المصمودى ، وكانت إيزرج مما يلى تاهرت فى يدى إبراهيم بن محمد البربرى المعتزلى ، وطنجة وفاس فى أيدى ولد إدريس بن إدريس بن إدريس ، ولا يسلم عليه بالحلافة . وإنما يقال : « السلام عليك يا ابن رسول الله » وكان يسلم على الأموى صاحب الأندلس « السلام عليك يا ابن الحلائف » وذلك أنهم لا يرون اسم الخلافة إلا لمن ملك الحرمين .

<sup>(</sup>١) معجم البلدان لياقوت . ويقول ابن خرداذبة إنه ميمون بن عبد الوهاب بن هبد الواحد بن رشم .

<sup>(</sup>٢) المسألك والمالك لابن خرداذية .

وكان بنو الأغلب عمالا للعباسيين في إفريقية فمنحهم الرشيد شبه استقلال في داخليتهم ، فأنشأوا لهم دولة في تلك الأصقاع زالت بغلطة سياسية ارتكها إبراهيم الناني من بني الأغلب ، ذلك لإبعاده كثيراً من الحيوش العربية الداخلة في إفريقية عند افنتاحها ومعظمهم (۱) من قيس وتميم وفهر وجرير فتطاولت رقاب كتامة من البربر فسقطت الدولة العربية . ودامت دولة الأغالبة مائة واثنتي عشرة سنة كما دامت دولة بني مدرار في سلجاسة مائتين وستين سنة .

وأعاد إدريس من ولد محمد بن القاسم الإمامة إلى بيته ، بعد أن كانت فيه مدة ثم تراجعت وذلك بعد الأربعين وثالمائة . وقامت عدة دول في شهالى إفريقية لم يطل أمرها كثيراً كما قام في الأندلس ، مثل دولة بني عبد الواد ويعرفون ببني زياد ، قامت بالمغرب الأوسط أى في بلاد الجزائر أو جزائر بني مزغنان ، وذلك عند ضعف دولة الموحدين ، وجعلوا قاعدتها تلمسان ودامت من سنة ٦٦٣ إلى ٩٢٣ه . ومثل دولة بني مرين في المغرب الأقصى من سنة ٣٦٣ إلى ٩٢٣ه . وهم من البربر كزناته وبني عبد الواد وقد تلقب ملوكهم بأمير المؤمنين ، وخلفتهم الدولة الوطاسية في المغرب . وكما ذاع صيت المستنصر (١) أحد أمراء الحفصيين بني أبي حفص في الآفاق أرسل إليه أمير مكة وأهل الأندلس بيعتهم بالحلافة سنة ١٩٥٧ . ولقب من يومئذ بأمير المؤمنين . وكان ملك الحفصيين في تونس يدعى الحلافة ويلقب بألقاب الحلفاء ، ويخاطب بأمير المؤمنين . والحفصيون نسبة إلى أبي حفص أحد العشرة أصحاب ابن تومرت ، وهم بقايا الموحدين .

وأهم الدول التى ظهرت فى المغرب وانتشر سلطانها فى المشرق وأغصت الدولة العباسية بريقها الدولة الفاطمية . وقد هيأ لها العباسيون دعاية ممتدة النطاق للطعن فى نسب مؤسسها ، ومن المؤرخين كابن خلدون والمقريزى من

تاريخ تونس لحسن حسَّى عبد الوهاب .

صححه ، ومنهم وهم الأكثر من زيفوه . والغالب أن أصل ملوكهم من شيعة الإساعيلية في سلميّية في الشام هبوا لتأسيس ملك ، فما زالوا يتنقلون في ربوع إفريقية حتى قام أبو عبيد لله المهدى سنة ٢٩٧ه . وتسمى بأمير المؤمنين وقتل أبا عبد الله الشيعى داعية ملكه ، على نحو ما فعل المنصور العباسي فقتل أبا مسلم الحراساني مؤسس دولته .

وسميت هذه الدولة بالفاطمية نسبة لفاطمة بنت الرسول ، ومن المؤرخين من يطلق عليها اسم العبيديين نسبة لأبي عبيد الله مؤسسها . وادعت الخلافة ، ولقب ملوكها بأمراء المؤمنين واستولوا على القسم الأعظم من شمالى إفريقية . وبنى عبيد الله أول ملوكهم فى إفريقية « القصور ورتب السياسة وأحكم التدبير» وأمر أن يدعى له فى المنابر وخطب الأعياد بمرسوم ، يقال فيه بعد الصلاة على النبي وعلى أمير المؤمنين على وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلى الأئمة من أولادهم : « اللهم صل على عبدك ووليك. وخليفتك القائم بأمر عبادك فى بلادك أنى محمد عبيد الله الإمام المهدى بالله أمر المؤمنين ، كما صليت على آبائه خلفائك الراشدين المهديين ؛ الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ، اللهم وكما اصطفيته لولايتك وآخترته لحلافتك ، وجعلته لدينك عصمة وعماداً ، ولبريتك موثلا وملاذاً ، فانصره على أعدائه المارقين ، وافتح له مشارق الأرض ومغاربها كما وعدته ، وأيده على. العصاة الضالين ، إنك أنت الحق المبين » . وكانت أوامر المعز « تنفذ من أقصى الشام والحجاز إلى السوس الأقصى » . ويقول ابن الحطيب<sup>(۱)</sup> إن. المعز لدين الله(٢) كان أعظم ملوكهم خطراً ، وكان بعيد الصيت ؛ عظيم الجبروت ، وقوراً كثير التَّانى ، ذهب بنفسه كل مذهب ، حتى زعموا أنَّه أمرُ المؤذن أن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن معداً رسول الله . وأن مما يشهد لذلك قول شاعره أبي القاسم محمد بن هانئ الأندلسي في القصيدة الشهرة التي أولها :

أتظن راحاً في الشهال شمولا أتظنها سكرى تجر ذيولا

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام السان الدين بن الخطيب . (٢) يقول ابن حزم في طوق الحمامة إن منصور بن نزار الذي ولى الملك بعد أبيه نزار بن معد صاحب مصير ادعى الألوهية .

ويقول من أبيات غبر متوالية : إ

زاحمت تحت لوائه جبريلا فمرقان والتوراة والإنجيلا لم يوثت في الملكوت ميكائيلا نشرت لمبعثك القرون الأولى ما زادهم بدعائه تضليلا ما فصلت أياتها تفصيلا

أمديرها من حيث دار لطالما أورثته البرهان والتبيان وال وعلمت من مكنون علم الله ما لو كنت آونة مبشر أمة(١) لوكنت نوحاً منذراً في قومه لله فيك خفية لو اعلمت أحيا بذكرك قاتل مقتسولا لوكان آتى الحلق ما أوتيته لم يخلق النشبيه والتمثيلا والكتب لولا أنها لك شهد لولاحجاب دون علمك حاجز وجدوا إلى علم الغيوب سبيلا لولم تعرفنا بذات نفوسنا كانت لدينا عالماً مجهولا

وإذا أحسنا الظن بالمعز ــ وهو فى قوم أكثرهم على خلاف مذهبه يضمرون له ولدولته السوء ــ نقول إن هذه مبالغة شاعر كان الأولى بالملك الفاطمي ألا يقره عليها ، لأن إشاعتها مما يضر بسياسته . وإذا أسأنا الظن نقول إنه أوعز بعمل هذه الأبيات أو كان على الأقل لا يرضيه غير هذا اللسان ، وهذا الإغراق في مدحه . والمعز هو الذي صحت عزيمته على فتح مصر بعد أن غزتها جيوش دولته غبر مرة ، وكان فتحها على يد مولاه القائد جوهر الصقلي الذي قطع خطبة بني العباس عن. منابر الديار المصرية ، ونزع اسمهم من السكة ، وعوض عن ذلك باسم مولاه ، وأزال الشعار الأسود وألبس الخطباء الثياب البيض ، وأمر بالزيادة عقيب الحطبة « اللهم صل على محمد المصطنى ، وعلى على المرتضى ، وعلى فاطمة البتول ، وعلى الحسن والحسين سبطى الرسول الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وضلعلى الأئمة الطاهرين آباء المؤمنين » وأذن بحيّ على خير العمل ، صيغة الأذان الشيعي .

<sup>(</sup>١) في ديوانه بدل « مبشر أمة » نبياً مرسلا .

ولما دخل المعز إلى مصر أمر بأن ينقش على الجدران فى مصر القديمة « خير الناس بعد رسول الله أمير المؤمنين على بن أبى طالب(١) » .

قيل إن الحيش الفاطمي لما دخل مصر كان مائة ألف ، وقيل مئة وأربعن ألف مقاتل ، معه ألف وخسمائة جمل تحمل الذهب فقط ، ذكروا أنه كان. ثلاثة وعشرين ألف ألف دينار ، وهو مبلغ عظيم يدل على اشتطاط الفاطميين. فى سلب من حكموهم من الأفارقة مدة ليفتحوا بما جبوا مصر ويمتدوا منها إلى الحرمين ، ثم يضعون أيديهم على الملك العباسي . واستكثر الفاطميون من العساكر بمصر فكانوا بين كتابة وبربر ومغاربة وروم وصقالبة عدداً عظما، قل لدولة أن جمعت مثله و « تمتاز الدولة العبيدية علىمن تقدمها في الأمر بكونها " تأسست بدعوة الدين والقائمين بنصرتها هم البربر من قبائل إفريقية » وأقبل العبيديون في آخر أمرهم على شراء الماليك لاتخاذهم عبيداً وحراساً وبطانة ، وأصبح جيشهم مؤلفاً من العبيد السود والأمراء المصريين والعربان والأرمن وغيرهم ، وكثر النصاري والبهود في خدمة الفاطميين على صورة مستغربة ، ثم اضطهد النصاري على عهد الحاكم بأمر الله وخربت كنائسهم ، ثم أعيدت إلى ماكانت. وأبقى الفاطميون أهل السنة في أعمالهم في البلاد المصرية والشاميَّة والحجازية ، ثم راحوا يستعيضون عنهم ولاسيا عن كبرائهم بأناس من أهل عصبيتهم الإسماعيلية . فضجت البلاد من مظالمهم ، ومن فرضهم مذهبهم على. أهل السنة فرضاً . ومن العمال من تظاهروا بالتشيع لتسلم لهم مناصبهم ، ومنهم. من أبوا فنحوا عن أعمالهم .

مهد الفاطميون لحلافتهم بالبذل الكثير للشعراء وأرباب الدعاية وأكثروا من الألقاب الغريبة ، يعطونها لمن يرجون الحير منه اسلطانهم . وكان الوزراء في بعض أدوار هذه الدولة (٢) يلقبون كألقاب الحلفاء فيهم ، وكان ابن مماتى.

<sup>(</sup>١) اتماظ الحنفا للمقريزي.

<sup>(</sup>٢) تاريخ مصر لابن إياس.

فى الأدوار الأخيرة كالمستولى<sup>(1)</sup> على الديار المصرية ليس على يده يد ، والمسمون بالحلافة من الفواطم محجوبون ليس لهم غير السكة والحطبة . ومن أظهر الظواهر السياسية فى مؤخرات أيام الفاطميين أنهم كانوا يواترون ، نقل العال والولاة والوزراء . منافة أن يتأصل شأنهم فى البلاد ، وكانوا إذا جاء فيهم مثل المعز على جانب من الثقافة العالية لا تأخذه رحمة بمن يلاحظ أنهم مال المعز على جانب من الثقافة العالية لا تأخذه رحمة بمن يلاحظ أنهم عالفوه فى رأيه . فقد حرق كثيراً من أعيان مصر وأدبائها<sup>(7)</sup> بالنار بإذا جاء فيهم مثل هذا فقد كان فيهم أضعف الضعاف الفاسدين .

ولقد بالغ بعضهم فى عمل الفاطميين ، وتابعهم من يأخذون الأمور على ظواهرها ، ولو أنصفوا التاريخ لما تحرجوا من التصريح بأن ظلم الفاطميين فى شالى إفريقية أخرجها من أيديهم على أقل سبب ، واشتداد عمالمم فى إيذاء الناس فى صقلية منع من امتداد سلطان المسلمين فى جنوبى أوربا ، حتى قال أحد المفكرين فى هذا العصر(٣) إنه لم يجن على الإسلام ما جناه هؤلاء العبيديون الفاطميون ، ومما ذكر من مساويهم أنه فى عهد أبى عبيد المهدى نصب على ولاية أوربا أى صقلية خليل بن اسحق الطاغية ، فقضى فى الحكم أربعة أعوام ، ارتكب فيها من الجور والفساد ما لم يسمع بمثله ، ومن ظلمه أخذ المسلمون يفرون أفواجا إلى البلاد النصرانية ويتنصرون . ولما عاد سنة ٢٣٩هـ الى إفريقية كان يفتخر بمظالمه ، وحضر مجلساً فيه وجوه الدولة العبيدية فى قصر الإمارة ، فقال إنه قتل فى إمارته ألف ألف نسمة . فرد عليه أبو عبد الله المؤدب ، وكان من عقلاء الرجال فى الدولة الشيعية : « لك يا أبا العباس فى قتل نفس واحدة ما يكفيك » .

وخطب للفاطميين في الجرمين (٢٦٠٢ه). وفي سنة ٣٩٦ خطب بالحرمين للحاكم بأمر الله ، وأمر الناس عند ذكره بالقيام وأن يسجدواً له . وكان الرسم أن يلتى الناس الخليفة الفاطمي بتقبيل الأرض ، عادة لهم أخذوها من .

<sup>(</sup>١) بحث لعبه العزيز الثعالبيي في كتاب تاريخ غزَّو الترالعرب لأرسلان ـ

الفرس والإسلام لا يتمرها ، وخطب أمير بنى عقيل للنحاكم الفاطمى بأعماله كلها وهى الموصل والأنبار والمدائن والكوفة (٤٠١ هـ) وغيرها ، وكان ابتداء الحطبة بالموصل « الحمد لله الذى انجلت بنوره غمرات الغضب ، وانهدمت بعظمته أركان النصب » . وخطب البساسيرى (٤٥٠ هـ) بجامع المنصور ببغداد للمستنصر بالله العلوى خليفة مصر ، وأمر المؤذن فأذن بحى على خير العمل ، ودامت الحطبة له سنة .

امتد ملك الفاطميين منذ قاموا بسجلهاسة سنة ٢٩٦ هـ إلى أن توفى العاضد حسنة ٥٦٧ ه مَاثتين وثنتين وسبعين سنة وظلت المنابر تخطب بأسماء خلفائهم فى إفريقية إلى سنة ٤٢٥ هـ . وفيها نبذت دعوتهم عقبى ثورة الإفريقيين على الشيعة في شمالي إفريقية ، وخطب لبني العباس فها منذ ســـنة ٤٣٩ ه ، وأعترف خليفة بغداد بألاستقلال للمعز الذي خلف دولة الفاطميين بإفريقية . وفى أيام الفاطميين قتل الدوقس عظيم الرؤم على خصن فامية من بلاد الشام (٣٣٢ه) . وقتل من عسكره ألوف وأسر منهم خلق كثير . وكان يعقوب بن كلس أحدكبار وزرائهم أوصي خليفته المعز عند وفاته بأن يسالم الروم ماسالموه، وأن يقنع من الحمدانية بالدعوة والسكة ، وأن لا يبقى على مفرج بن دغفل ابن جراح إن عرضت له فيه فرصة(١) . وكان المعز نصح لنائبه يوسف بن زيرى لما أزمع الرحيل إلى الشرق ، بعد أن فتحت مصر باسمه فقال : إن نسيت شيئاً مما أوصيتك به ، فلا تنس ثلاثة أشياء : لاترفع الجباية عن أهل البادية ، ولا ترفع السيف عن البربر ، ولا تول أحداً من أهل بيتك ، فإنهم يرون أنهم أحق لهذا الأمر منك ، واستوص بالحضر خبراً . وكانت أبداً سياسة الفاطميين مع غير الدول الإسلامية لينة . ويقال إن من رجالهم المتأخرين من فاوضوا الصليبين ليسلموا لهم ملكهم الذي كان في بعض الأدوار بأيدى النساء والمتغلبين من الروساء . وكان يؤتى ببعضهم وهم أطفال يجلسون على سرير الملك . وفي سيرة بعضهم من القبح ما او قسم على عدة ملوك لكان

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان لابن خلكان .

فظيعاً ، وإن مجد فيهم عمارة اليمنى بشعره لكثرة ما أغدقوا (١) عليه من الأموال والعطايا . قال ابن ظافر جامع أخبار الدولة العلوية بإفريقية ومصر والشام : إن هذه الدولة عظم خطب الاختلاف في أحوال أربابها ، وقويت الشناعة بإبطال ما ادعته من انتائها إلى العترة النبوية . قال وهم أصل القرامطة الذين كان هلاك الدين على أيديهم، وظهر خروجهم على أهل ملة الإسلام وتعديم، كلام فيه حتى وغره .

\* \* \*.

لم تخل الأندلس وشهالى إفريقية أو الغرب الأقصى والأوسط والأدنى ، ومصر واليمن وما إليهما، من ثائر على الخلافة العباسية أو من أمير سموه خليفة ، أو من خلفاء لهم بالفعل ، كانوا على جانب من القوة واستجاع أدوات الملك أمثال الأمويين فى الأندلس ، والفاطميين فى إفريقية ثم فى مصر ، وأمثال رجال دول المرابطين والموحدين والأداسة وبنى مرين والحفصيين : وجاء فى بعض العصور عدة خلفاء فى الأرض ، ومنها خلافة سنية ، وأخرى شبعية ، وثالثة خارجية ، ورابعة زيدية ، والقوة فى مجموعها كانت للخوالف من أهل السنة .

كانت دول العرب الأولى إلى أواسط المئة الثامنة على صورتها الاستبدادية تجمع شمل الأمة فى الجملة ، والخير يأتيها متقطعاً على أيدى الملوك العادلين وإن لم تكن صفات العدل الحزم والعلم كل حين على مقياس واحد فى كل فرد تولى الحلافة أو الملك . والنوابغ قليل عددهم فى كل صناعة ؛ فكيف بأصعب الصناعات صناعة الملك . وكان الصالح فى القرون الأولى أكثر من الطالح فى الملوك والزعماء ، وفى القرن الرابع كثر عدد من لا يصلح من الطالح فى الملادرة البلاد ، وقوى الدخلاء فاستأثروا بالحكم ، وبتى القول الفصل لهم فى المنياة العامة ، ولا حول ولا طول للخلفاء من العرب .

<sup>(</sup>١) النكت العصرية لعارة اليمني .

هذا وعمر الخليفة أو الملك قصير وندر أن يعمل بسيرته من يخلفه ، محتى ابنه الذى رباه وأورثه ملكه ، وقلما يكمل الخلف ما بدأ به السلف من عمل ، أوجرى عليه من سياسة وتدبير . وفى النادر أن يحافظ الثانى على أوضاع الأول إلا فيا لا غنية عنه ، وربما نفع من طالت أيامهم من الملوك على استبداد فيهم ، لاسستقرار الأمر فى حياتهم ، أكثر من ملوك استوفوا شروط الحكم ، وما امتد أجل أحكامهم غير أعوام قليلة .

لو علت سن عمر بن عبد العزيز لدخلت خلافة الأمويين ، بل الإسلام والمسلمون ، في طور جديد من كل وجه ، ولو طال عمر المأمون لم يعلم أحد ما كان يكون من حكمته وحنكته في دولة بني العباس ، وما أعاد القادر بالله (٢٢٤ هـ) جدة الخلافة العباسية وجدد ناموسها ، وكان قد طمع فيها الديلم والترك ، إلا لأن خلافته أربت على إحدى وأربعين سنة ، وما أصبح الخليفة الناصر العباسي مرهوب الجانب في الهند ومصر والشام والعراق وخطب له ببلاد الأندلس وبلاد الصين ، ودانت له السلاطين ، إلا أنه طالت أيامه سبعاً وأربعين سنة ( ٢٢٢ هـ) . وهكذا يقال في الناصر الأموى الذي كانت خلافته في الأندلس خمين سنة ( ٣٠٠ – ٣٥٠ ه ) . وقل مثل هذا في المستنصر العبيدي من الفاطميين ، وسنجر بن ملكشاه من السلجوقيين ، المستنصر العبيدي من الماليك(۱) .

قد ينطوى الحليفة أو الملك الذي تدوم خلافته على عيوب تحتمل في جانب الاستقرار الذي تنتفع به الأمة ، ومن النادر أن تطول أيام الملك ولا يختلف نظر الناس في الحكم عليه ، وتبدو لهم مقاتله وتظهر عيوبه ، وإذا كان من نسل عظاء موقرين في الصدور ، تنشأ له هيبة فيضم شهل الجماعة ، كما كان من الناصر العباسي انذي دعوه أسد بني العباس (٢) لإحيائه الخلافة ، وكانت قد ماتت بموت المعتصم ثم ماتت بموته:

<sup>(</sup>١) مختصر تاريخ الحلفاء لابن الساعى . (٢) دول الإسلام للفهبى .

ذكروا أن العباسيين الأولين صرفوا الملك فى وجوه الحق ومذاهبه ما استطاعوا ، حتى جاء بنو الرشيد فكان منهم الصالح والطالح ، ثم أفضى الأمر إلى بنيهم فأعطوا الملك حقه ، وانغمسوا فى الدنيا وباطلها ، ونبذوا الدين وراء ظهورهم ، فتأذن الله بحربهم ، وانتزع الأمر من أيدى العرب علمة وأمكن سواهم منهم ، وهذا الرأى لا يصح على إطلاقه فى كل الدول التي قامت ثم انقرضت :

تم الملك لبنى العباس بجيش خواسان الفارسى ، واضمحلت خلافتهم ، ومن بالجيش التركى . كان الجند الفارسى قوة الحلافة العباسية لأول أمرهم ، ومن العنصر التركى بعد ذلك ضعفهم . وفى القرن الرابع كان الجيش العباسى مؤلفاً من الماليك() الناصرية والبغائية والمسرورية والبكجورية واليانسية والمفلحية والأزكوتكينية والكيغلغية والكنداجية ، نسبة لقواد لهم ووزراء من الأعاجم، كانت لهم القوة فى الدولة العباسية ، فأصبحت الحلافة بتدخل الفرس أولا وتدخل الترك وغيرهم آخراً ، ألعوبة فى أيدى كل من تتم له القوة والغلبة على غيره من الأمراء والحوارج ، ولم يكن إلا قلبل حتى أصبح سلطان الخلافة غيره من الأمراء والحوارج ، ولم يكن إلا قلبل حتى أصبح سلطان الخلافة ولا فى قصورهم وشئونهم الخاصة شىء من الاستقلال ، يود كل عنصر من عناصر الجيش أن يستأثر بالسلطة دون منافسه من الأجناس الأخرى ، وربما لم يكن جميع الترك والفرس بمن تمثلوا الإسلام ظاهراً وباطناً : فقد وقعت فتنة بين الأتراك والهاشميين فى سنة ٢٨١ فرفع الهاشميون المصاحف وقعت فتنة بين الأتراك الصلبان على الرماح ، فرفع الأتراك الصلبان على الرماح ،

فسدت العصبية العربية فى القرن الحامس فساداً ظاهراً ، وفنى الجنس العربى فى الأجناس الغربية الأخرى ، حتى لا يكاد العربى يُرى فى المقامات العالبة ، وأضعف بنو بويه الديلم ، وبنو سلجوق الترك ، عصبية الدولة العباسية العربية الفارسية . وانقرضت الدولة الأموية العربية من الأندلس ،

<sup>(</sup>١) تاريخ الوزراء الصافي .

ولم يبق غير أقيال من العرب فى المغرب بعد ذهاب الفاطميين من شهالى إفريقية ونزولهم مصر. وأخذ الصليبيون فى العشر الأخير من هذا القرن يغزون بلاد المسلمين ، فكان هذا العصر عصر تراجع السياسة العربية فى كل مكان . وبمقتل العربي مسلم بن قريش صاحب الموصل (سنة ٤٧٨ هـ) على يد سليان ابن قتلمش التركى – وكانت لمسلم طاعة حلب ورياستها شورى فى مشيختها – انقرض الحكم العربى من الشام ، أول قطر استصفاه العرب الفاتحون .

ثم دخلت البلاد فى دور سياسى آخر ، وأصبح الناس يعاونون كل متغلب على الملك ، إذا أخلص النية فى قتال الصليبين ، فحكم البلاد التركى والكردى والشركسى ، وما عاد يخطر فى البال إرجاع ملك العرب ، فنسيت معانى القومية العربية ، وماتت أو كادت روح العصبية المعروفة للقدماء ، ولم يعد الملوك يعتمدون على قيس ويمن أو على إحداهما فى قهر أعدائهم وتأييد سلطانهم ، وأصبحت الجيوش المقاتلة والقواد والملوك من عناصر مختلفة لا تجمعها إلا كلمة الإسلام .

قرض صلاح الدين الكردى باسم الوسلام ، وحكمها بعده صلاح الدين العربية في مصر فحكمها نور الدين باسم الإسلام ، وحكمها بعده صلاح الدين وآله باسم الإسلام ، وقامت بعد في مصر والشام دولة الماليك البحرية ودامت ١٣٠ سنة ، ودولة الماليك البرجية وطال عمر ها ١٣٥ سنة ، وكلتاهما حكم باسم الإسلام لا باسم عناصرهما المنوعة . وجاء من هذه الدول عظماء من الرجال كنور الدين وصلاح الدين ولم يطل عمر دولتهما كثيراً على ما كان فيهما من الحير العظيم . وذلك لأن ولاية العهد لم تكن مقررة على قاعدة ثابتة ، فنور الدين مثلا خلف ولداً صغيرا ارتضى به خواص أبيه ملكاً ، ولكن فنور الدين مثلا خلف ولداً صغيرا ارتضى به خواص أبيه ملكاً ، ولكن من الصعب أن يدبر طفل أمر البلاد في أحرج حالاتها السياسية ، فأتى صلاح الدين نائب نور الدين في مصر وتولى الأمر في الشام بحكم الطبيعة ، ولما هلك تفرق ملكه في أولاده ، فاختلفوا واشتد خلافهم ، لأنه لم يعهد إلى الكفء منهم بولاية العهد . ولئن كان فهم رجال على جانب من الكفاءة ، فإن اختلافهم فتح السبيل لعمهم العادل لتولى الملك .

للا مات العزيز بن صلاح الدين ملك مصر خلف ابنا عمره تسع سنن وأوصى له أبوه بالملك بعده ، وسموه الملك المنصور ، وتقرر أن يجعل له من يدبر أمره فجعلوا عمه الملك العادل أتابكه إلى أن يتأهل(١) للاستقلال بأمور المملكة فقال الملك العادل : إنه قبيح بي أن أكون « أتابك » صبى مع الشيخوخة والتقدّم، والملك ليس هو بالإرث، وإنما هو لمن غلب، وإنه كان يجب أن أكون بعد أخى الملك الناصر صلاح الدين ، غير أنى تركت ذلك إكراماً لأخى ، ورعاية لحقه . قال فلماكان من الاختلاف ما قد علمتم خفت أن يخرج الملك عن يدى وبد أولاد أخى فسست الأمر إلى آخره ، فما رأيت الحال ينصلح إلا بقيامى فيه ، ونهوضي بأعبائه ، فلما ملكت هذه البلاد ، وطنت نفسي على أتابكية هذا حتى يبلغ أشده ، فرأيت العصبيات باقية ، والفتن غير زائلة ، فلم آمن أن يطرأ على ما طرأ على الملك الأفضل ، ولا آمن أن يجتمع جماعة ويطلبوا إقامة إنسان آخر ، وما يعلم ما يكون عاقبة ذلك . والرأى أن يمضى هذا الصبى إلى الكتاب ، وأقيم له من يؤدبه ويعلمه ، فإذا تأهل وبلغ أشده ، نظرت في أمره وقمت بمصالحه . فوافقوه على رأيه وحلفوا له ، وخلفوا المنصور الطــفل وخطبوا للعادل .

كان المعتمول ما تم من بيعة العادل ، مستشار أخيه صلاح الدين ومؤتمنه ، لبعد غوره في سياسة الدولة . أما هو فقد قسم مملكته في أربعة من أولاده ، ووقعت مصر للكامل فتولاها نائباً وملكاً أربعين سنة ، وجرى على سنة أبيه وعمه في جهاد الأعداء وأبان عن كفاءة ظاهرة ، وكان يخطب له بمكة ( مالك مكة وعبيدها ، واليمن وزبيدها ، ومصر وصعيدها ، والشام وصناديدها ، والجزيرة ، ووليدها ، سلطان القبلتين ، ورب العلامتين ، خادم الحرمين الشريفين ، الملك الكامل أبو المعالى ، ناصر الدين محمد خليل أمير المؤمنين ) وكان أولاد (٢) العادل كالنفس الواحدة باتفاقهم . قال ابن الأثير فيهم « فلاجرم

 <sup>(</sup>١) السلوك للمقريزي.
 (٢) تاريخ الكامل لابن الأثير .

زاد ملكهم ، ورأوا من نفاذ الأمر والحكم ما لم يره أبوهم ، ولعمرى إنهم نعم الملوك ، فيهم الحلم والجهاد والذب عن الإسلام » .

وكان ملوك دولتي الماليك أشبه برؤساء عصابات متغلبة ، وقد جاء منهم من كانوا يحسنون السياسة ، ومنهم من حملوا على رقاب الناس الخصيان والنسوان والصبيان . « ولم (١) يكن نظام الوراثة مألوفاً عند الماليك فقد كانوا يعتقدون أنه لا فضل لأحد على الآخر إلا بالمهارة الحربية ؛ وكثرة الأتباع والحذق في تدبير المؤامرات » وما كانت مع هذه ذولة الماليك أقل غناء من كثر من دول الأحرار وأدعياء الشرف .

ولم يسمع بعد عصر الماليك بظهور قائم من العرب ، حتى قام فخر الدين المعنى الثانى فى القرن الحادى عشر فاستولى على لبنان وأكثر الساحل الشامى ، يرضى العثمانيين بما أمكن من إتاوة ، ويعطى السلطان طاعته ، فقتلته الدولة . وقام فى القرن التالى فى جزيرة العرب عبد الله ابن سعود فاستولى على نجد والحرمين ثم أخذه العثمانيون أيضاً وقتلوه ( ١٢٣٣ – ١٨١٨ م ) ومزقوا ملكه . وما سمع بعد ذلك صوت لعربى تحدثه نفسه بالحكم فى العراق والشام والجزيرة ومصر وغيرها ، وصفت كلها للترك العثمانيين بدون منازع .

<sup>(</sup>١) تاريخ العصور الوسطى لحسن إبراهيم حسن وأحمد صادق الطنطاوى .

## سياسة الترك العثمانيين:

عشيرة من عشائر الترك جلت من تركستان على عهد جنكنز خان ، وضربت في الأرض معرجة على بلاد فارس ، آخذة إلى سمت الغرب ، تنتقل من إقليم إلى إقليم ، حتى ألقت رحالها في صميم آسيا الصغرى ، وأنشأ رئيسها عنمان بن أرطغول سنة ٦٩٩ه ، إمارة صغيرة في أرض الدولة السلجوقية وكان أنشئ على أنقاضها في الأناضول ثلاث عشرة دولة كانت إمارته إحداها ، كبرت مع الأيام حتى غدت سلطنة عظيمة ، تملك أجمل الأقطار في آسيا وأوروبا وإفريقية ، هذا تعريف الدولة العنانية التي كان رأس مالها يوم نشأتها شجاعة رئيسها وآله ، وطاعة مروّوسيها ونجدتهم . وضع العمانيون أى المنسوبون لعثمان أساس مملكتهم في جوار «سكود» و « اينه كول » أولا ثم استولوا على « ينيشهر » « فبورسا » واتخذوا هذه قاعدة بلادهم . ولما رأى إمر اطور القسطنطينية « يان كنتا كوزن» قوة هذه الإمارة الإسلامية في جواره، وأن أورخان ثاني ملوكهم فتح « بولاير » و « كليبولي » و « تكفور طاغي ُ» من غرب بلاده ، عقد معه صلحاً وزوجه من ابنته تيودورا ، وجاء السلطان العَمْاني إلى « اسكدار » على شاطئ الآسياوي من فَرُوق ، وهناك زفت إليه ، وكمان أول ملك عثماني تزوج من غريبة عن دمه ، مخالفة له في عادها ودينها : وظهر من مجرى الحوادث أن العثمانيين كانوا على اتصال وثيق بالروم ، ولهم مع زعمائهم وقوادهم (١) صلات كانت تزيد على الأيام استحكاماً ، بدأت منذ استولى آل عثمان على بروسا . ولما ضموا إلى إمارتهم إمارة « قره سي » على عهد أورخان أنشأوا بحرية تفوق أساطيل الإمارات الأناضولية الأخرى، كما كان لهم جيش بدئ بتنظيمه على عهد أورخان أيضاً .

كان على العثمانيين أن يستولوا على عشر إمارات تركية صغيرة قامت في آسيا الصغرى في جوارهم ، ولكنهم وجهوا وجهتهم إلى غاية أخرى ،

<sup>(</sup>١) معلمة الإسلام . ترك .

وجهوها إلى أرض أوربا ، وبعد الاستيلاء على مفاتح الدردنيل بفتح كليبولى وما إليها فتح ثالث ملوكهم فيلبه وأدرنة ونقل إلى هذه عاصمته ، يريد بانتقاله من بروسا أن يوسس دولة شرقية فى أرض الغرب . وساعد السلطان مراد الأول على انتصاره في قارة أوربا ما كان من التنافس المتبادل (١) بين دول البلقان أي بنزنطية ومملكتي البلغار والصرب ، وما كان من التطاحن بين حكومتي البندقية وجنوة على التفوق فى الشرق ، وماكان من غيرة الباباوات لإرجَاع الكنيسة اليونانية إلى حجر كنيسة رومية . فكان للعثمانيين أنصار في معسكرات النصارى نفسها . ولما(٢) رأت دول أوربا توسع مراد الأول (٧٩١هـ) في فتوحه عقدت بينها تحالفاً على العثمانيين ، ودخل في هذا الحلف ملوك الصرب والبجناكية (البشناق) والبلغار والأفلاق والبغدان والمجو والبولونيين والتشكيين ، وهاجموا العمانيين في مئتى ألف جندى في صحراء قوصوة (٣) فارتدوا خاسرين، وقتل ملك الصربوغيره من أمرائهم في المعركة وصفت تلك البلاد لبني عثمان . وانفق بعد قليل من الزمن أن قام تيمورلنك جليف صاحب القسطنطينية . وكانت حكومات النصرانية تحاول منذ قام العثمانيون بفتوحهم الأوروبية أن يكون لهن حلفاء من ملوك آسيا، لصد غارات بنى عثمان ، فداهم تيمورلنك بلاد آسيا الصغرى ، وقاتل ييلديرم بايزيد رابع ملوكهم وأسره فمات في أسره بعد أشهر قليلة ، وتمزقت مملكة العثمانين ، وكان يخشى أن تدرج مع الدول البائدة لولا قيام محمد الأول لضم شتاتها ، فَعدٌ بعمله العظيم المؤسس الثاني للدولة العثمانية . وماكان بايزيد أسير تيمورلنك بالملك الذي يستهان بقوة شكيمته ، لُقب بالصاعقة ( ييلديرم ) لمبادرته إلى ألزحف وتسرعه فى أعماله . فقد فتح بلاد اليونان وحاصر القسطنطينية عشر سنين وضرب الحزية على إمبر اطورها ، مشترطاً عليه أن يخص المسلمين بحي

<sup>(</sup>١) معلمة الإسلام . مراد الأول . (٢) قاموس الأعلام لشمس الدين سامى .

<sup>(</sup>٣) اشتهرت هذه الصحراء بوقعتين عظيمتين كانت الأولى سنة ٧٩١ ه. وفيها قشي مراد الأول الملقب بخدارندكار على مملكة الصرب ، والثانية ج ت في سنة ٨٥٦ ه. وفيها تغوير مراد الثاني على جيوش المجربين والنمساويين والرومانيين وكانوا بقيادة هونياد صاحب المجر.

من أحياء القسطنطينية ، ويسهل لهم السبل لإنشاء جامع وإقامة قاض يحكم بينهم ، فلما زحف تيمور على بلاده أبطل صاحب الروم ما كان تعهد به لبايزيد. وكان خف سجسموند ملك المجر في جيش من المجريين والألمانيين والفرنسيين لرفع الحصار عن القسطنطينية فانقض عليهم بايزيد انقضاض الصاعقة و هزمهم شر هزيمة في نيكبولي على نهر الطونة (الدانوب).

وسار مراد الثاني على قدم أجداده فتوسعت فتوحه في آسيا الصغرى ، وأسر في أولوباد إمبراطور الروم وحمله إلى أدرنة فصلبه فيها ، ولم يبرح يغادى القسطنطينية القتال ويراوحها ، ويحاصرها فيضيق حصارها . ثم اعتزل الملك وبويع لابنه محمد بالسلطنة، وكانت الدولة أمام مشاكل خطيرة فخاف رجالها أن يضعف السلطان الفتي عن صد هجمات الأعداء ، لصغر سنه وقلة تجاربه ، فاتفقوا معه على أن يرجع والده إلى السلطنة فعاد من عزلته بعد الإلحاح، وقاتل جيوش التحالف المجرى الألماني البجناكي الأفلاق البغداني فشتت شمله في صحراء قوصوة . ثم عادت جيوش النصرانية فجيشت على العُمَانيين جيشاً مؤلفاً من المجريين والبولونيين والتشيكيين وغيرهم ، قدر بماثة وخمسين ألف جندي ، فهزمهم شر هز يمة وقتل كثيراً من ملوكهم وحكامهم . ولما جاء سابع ملوكهم محمد الثاني يتولى زمام السلطنة كان أجداده قد فتحوا أمامه السبل للاستيلاء على القسطنطينية بما متحوه في أطرافها من البلاد ، فحاصرها برأ وبحراً ، وساعدته المدافع التي كان جيشه مجهزاً بها ، وكان اختراعها حديث العهد ، وبعد معارك دامية قتل فيها قسطنطين دراكاكيس آخر إمبر اطرتها ، فتح الترك القسطنطينية (٨٥٧ – ١٤٥٣ م) ولقب محمد الثاني بالفاتح ، وغدت هذه العاصمة الجميلة عاصمة العثمانيين إلى آخر أيامهم ، بعد أن كانت عاصمة الروم نحو ألف سنة . وعد فتحها مبدأ عهد سياسى جديد أرخ به المؤرخون، ذلك لأنه قضى على المملكة البيز نطية الشرقية التي طالما صاولت المسلمين منذ عهد الراشدين والأمويين والعباسين ،

وبفتح القسطنطينية أصبحت الدولة مرهوبة الجانب موقرة السلطان ، وتوقع الغرب منها أحداثاً جديدة تنبعث من الشرق الجنوبي في أوربا ، على نحو ما كان من دولة العرب الأندلسية في الجنوب الغربي من تلك القارة . وحسب فتح القسطنطينية (۱) من أعظم حوداث التاريخ في العالم ، وأثر في حالة أوربا السياسية ، وبه كتب التفوق للأتراك في الشرق قروناً ، وكان منه على اليونان مصيبة كبيرة دامت تأثيراتها إلى عهد الثورة التي قاموا بها في النصف الأول من القرن الماضي ، وأوشك هذا الحدث العظيم أن يبدل مجرى التاريخ ، واصطلح العلماء على أن جعلوا من أيام شهرى نيسان وأيار (أبريل ومايو واصطلح العلماء على أن جعلوا من أيام شهرى نيسان وأيار (أبريل ومايو

وتوسع الفاتح فى فتوحه على البحر الأسود ، ففتح مملكة طربزون الرومية فى سنة ١٤٦١ ، واحتل عدة جزر من جزائر البحر المتوسط ، وكان يرمى إلى فتح جميع شبه جزيرة البلقان . وخلفه ابنه بايزيد الثانى فما حاد عن خطة التوسع فاستولى على البانيا وغيرها ، وخرج عليه أخوه «جم» والتجأ إلى قايتباى ملك مصر والشام فاستاء بايزيد مما عومل به أخوه فى بلاد العرب واتخذ من إيواء مصر أخاه حجة على قتال الماليك فى أرجاء أذنة وشمالى الشام ، كانت الغلبة فى عدة وقائع للماليك فاستخلصوا من الترك عدة حصون ، وأسر وا جماعة من كبار قوادهم . وسبب هزيمة الترك أن الدولة العثمانية كانت منذ عهد محمد الأول إلى أيام بايزيد الثانى تصرف قوتها فى قتال أوربا .

ثم قام تاسع سلاطينهم سليم الأول واستجاش على الشاه الصفوى صاحب العجم ، فتغلب عليه فى وقعة جالديران ، وفتح تبريز وهمدان وأذربيجان والقوقاز ، وانقلب فجأة نحو بلاد العرب ففتح فى طريقه ديار بكر وما إليها وقضى على مملكة ذى القدرية فى أنحاء مرعش والبستان ، وتقدم إلى الشام فالتق بالغورى ملك مصر فى مرج دابق من عمل حلب ، والتحم بينهما القتال

<sup>(</sup>١) تاريخ تركيا للاسوش Lamouche: Histoire de la Turquie

فكانت الغلبة للسلطان العثمانى ، وقتل الغورى فى المعركة واختنى أثره . ودخل سليم الشهباء فلقبه الخطيب فى خطبة الجمعة مالك الحرمين الشريفين ، فقام السلطان من محله ، وتقدم إلى الخطيب بقوله أنا أقل من أن أملك الحرمين الشريفين ، ومفخرتى أن أكون لها خادماً .

وبهذه الوقعة الفاصلة فتحت الشام ومنها سار الفاتح إلى مصر برآ فاستولى عليها ، وأمن ملكها طومان باى آخر ملوك الماليك ثم قتله . وأرسل إليه شريف مكة يبذل له الطاعة ، فدخلت الحجاز أيضاً في ملكه . وأضحت مملكته بهذه الأقطار التي افتتحت توازى بمساحتها ضعفي المملكة التي فتحها أجداده الثمانية . وفي عهد ابنه سليان القانوني عاشر ملوكهم فتحت اليمن والحبشة والعراق وطرابلس وبرقة وتونس والحزائر والصحراء الكبرى والسودان ، وبفتح العراق أصبح السلطان العياني بحق «سلطان البرين والبحرين » وحاول سليان الاستيلاء (١) على الغرب الأقصى وأرسل إلى سلطانها اثني عشر فاتكاً من فتاكه سنة ٤٦٤ فاغتالوه إلا أن سلطان الأتراك لم ينبسط على تلك البلاد ، وغاية ما في الباب أن شريف مراكش اعترف بسلطان العيانيين (١) (١٥٨٠ م) . وعلى هذا ضمت البلاد العربية في آسيا وإفريقية إلى السلطنة العيانية كماكان دخل فيها بلاد الروم والأفلاق والبغدان والبغدان والبغار والبجناكية والمجر والصرب والأرناؤد والقفجاق والقرم واللاز والكرد فتم دور الفتوح .

أعان العمانيين على فتوحهم البحرية بعض من تطوعوا في خدمتهم من قرصان البحر<sup>(7)</sup>، وماكتب قط للدولة تفوق عظيم بأساطيلها ، وسارت البحرية (<sup>3)</sup> العمانية بشجاعة ربابينها أكثر من سيرها بعددها ونظامها ، على أن السلطان سليا بذل جهوداً كثيرة لترقيتها ، وجرى ابنه سليان على خطته ، فارتقت ارتقاء عظيا على عهد سلمان بكثرة مراكبها ومنفعيتها وعدد بحارتها ،

<sup>(</sup>١) الاستقصا للسلاوى . (٢) معلمة الإسلام . مادة ترك .

<sup>(</sup>٣) تحفة الكيار في أسفار البحار لكاتب جلبي . (٤) تاريخ تركيا للاموش .

ولكن الإخفاق كان حليفها أكثر من النجاح ، بخلاف الجيش فإن نجاحه كان باهراً ، والتوفيق حليفه في معظم ما خاض عماره من حروب . وفي موقعة لبانتو ( اينه بختى ) ، وفيها حاربت الدولة أساطيل إسبانيا والبندقية وجنوة بإيعاز البابا ( ١٥٧١م ) ؛ وفي الحروب البحرية في البحر الأسود مع روسيا ، برهان على هذا الضعف البحري ، ولولا أن الدولة تقدمت وفتحت قطعة صالحة من مملكة بيزنطية من غربي الآستانة وفتحت مملكة طربزون على البحر الأسود ، لصعب عليها استبقاء هذه العاصمة وأروبا لم تفتأ تتابع إرسال أساطيلها عليها لإنقاذ بيزنطية ، بل لإنقاذ النصرانية من غارات العمانين ، ولذلك كانت الدولة أبداً ترعى جمهورية البندقية اتقاء أسطولها ، وأصبحت في آخر أيام سليان الأول بين جارتين عظيمتين يخشى بأسهما : مملكة النسا في أوربا ، والدولة الصفوية في آسيا . ولكن الدولة العمانية أصبحت مؤلفة من ثلاثين مملكة تمستد من جون البنادقة إلى خليج فارس ومن جبال من ثلاثين مملكة تمستد من جون البنادقة إلى خليج فارس ومن جبال

كان القصد من ظهور سليم الأول بمظهر جديد لم يظهر فيه أجداده ، ونعنى به فتح بلاد العرب الذى أكمله ابنه سليان ، جمع شمل المسلمين تحت علم واحد ، وإنقاذ الحلافة الإسلامية (۱) ، وكانت أصبحت ولا راعى لها ، ولو ساعده الأجل لفدت معظم ممالك آسيا وإفريقية في سلطانه ، ولغدت الهند وفارس وتركستان من جملة بلاده ، ولاستطاع أن ينفذ أمنيته في جعل اللغة العربية لغة الدولة العثمانية الرسمية ، يرضى بذلك جميع العناصر المسلمة ويؤسس مملكة إسلامية لانظير لها . وينقذ الدولة من غوائل التطاحن منع أوربا على الدوام ، من أجل استبقاء بلاد نصرانية لا رابطة بينها وبين العثمانيين في الدين ، ولا في العنصر ولا في المدينة . وكأن الترك بعد أن شبعوا من مغانم البلاد التي افتتحوها في أوربا سمت بهم هممهم أن يتعرفوا إلى عالم آخر يعيشون بغنائمه مدة .

<sup>(</sup>١) بقاموس الإسلام لشمس الدين ساى .

يقول جايار (۱): «كان الإسلام صريحاً في المؤاخاة بين الناس ، واسع المدى في فهم معنى الحياة ، بدأ به عهد جديد كان فيه للعرب وكثير من شعوب الشرق نحو عشرة قرون ، مبعث نهضة ودور فلاح وعظمة وغنى ، وبعد أن بلغت المدنية العربية قمة مجدها بتأثير الإسلام السعيد ، وبما في تعاليمه من الفضائل ، نشأت إمارة صغيرة لعنمان (عنمانجق) تألف منها في أقل من قرنين أعظم مملكة وأوسعها حولا . امتد سلطانها في أوربا وآسيا وإفريقية وبفضل «إده بالى » وجاندارلى » واجتماع الفكر الإسلامى ، وقوة جيش عنمان وبايزيد والفاتح وسليم وسليان فشل التحالف الذي عقدته عدة ممالك ، وأسست دولة امتدت من نهر الدون وبحر أزوف إلى مدينة فينا ، عمالك ، وأسست دولة المتدت من نهر الدون وبحر أزوف إلى مدينة فينا ، كرامر (٢٠) : إن الفتوح العنمانية السريعة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر كرامر (٢٠) : إن الفتوح جماعة من البربر ، بل كانت تحقيقاً لخطة مرسومة في أذهان عظاء الفاتحين ، أمثال بايزيد الأول ومحمد الثاني وسليان الأول وبعض رجال دولتهم ، وكان من أثر الفتح في تلك العصور أن البعث طراز من المدنية ظهر في مظهره الأخمر في القرن السادس عشر ،

按 恭 恭

كان سليم الأول أسر فى وقعة مرج دابق الخليفة المتوكل العباسى الذى رافق الغورى من مصر، وكانت الحلافة العباسية انتقلت من بغداد إلى القاهرة بعد مقتل آخر ملوك بنى العباس على يد هولاكو، وأمسى الخليفة العباسى فى مصر، وليس له من عمل إلا أن يصادق على أعمال الملك، والملك يجرى عليه ما يعيش يه. دام هذا الترتيب مدة استيلاء الماليك على مصر. فحمل السلطان العمانى هذا الخليفة إلى دار ملكه فى الآستانة، وكان أحد أجداد هذا الخليفة منح

Gaston Gaillard: La fin d'un جديد خايار جديد خايار على عتبة جيل جديد خايار (١) temps. Au seuil d'un nouvel âge

<sup>(</sup>٢) معلمة الإسلام . مادة الترك .

أحد أجداد الملك العثماني وهو يبلديرم بايزيد لقب سلطان : وقيل إن الخليفة العباسي نزل للسلطان العثماني عن الحلافة في جامع أياصوفيا ، وقيل إنه لم يعرض له بشيء في هذا الشأن ، وقيل إن الخليفة العباسي سجن في « يدى قله(١٠) » في ظاهر الآستانة وأنه عاد إلى مصر بعد مهلك السلطان سليم ، ولقب السلطان التركي بلقب الخلافة منذ فتح بلاد العرب وخفقت رايته على الحرمن الشريفين . ويقول أرنولد من علماء المشرقيات الإنجليز (٢٠) إن مراد الأول هو الذي لقب بالخلافة لما فتح أدرنة وفيلبه ، وإن العثمانيين وغيرهم من الملوك كانوا يُخاطبون بالحلافة ، وقبل أن ينقل السلطان سلم من مصر الخليفة المتوكل ، كان أجداده اعتادوا منذ قرن ونصف أن يلقبوا بالخلافة ، وبعد قرنين لم يبق في ملوك الإسلام من يستحق أن يطلق عليه اسم الحلافة غير سلطان العثمانيين وإمىراطور المغول في الهند ، وذلك لسعة ٦ بلادهما ، وامتداد سلطانهما ، وادعى غيرهما هذا اللقب من غير استحقاق ، ولما سقطت دولة المغول فى الهند خلال القرن الثامن عشر أصبح السلطان العثماني أعظم ملوك المسلمين في الأرض . وطلبت كاترينا الثانية في معاهدة « كوجك قينارجة » التي عقدت بنن تركيا وروسيا أن يكون لدولة القياصرة الحق في حماية الروم الأرثوذكس في بلاد العثمانيين أن يذكر في شروط الصلح أن للخليفة العثماني الحق في حماية التبر المسلمين . قال وقد كثر بعد ذلك التلقب بالخلافة ۾ والظاهر أن عبد الحميد الثاني أرسل دعاة إلى العالم الإسلامي يوطدون له الدعوة إلى الخلافة ٥

وبيناكانت الشعوب النصرانية إلى آخر القرون الوسطى لا يفتحون بلادهم الالله انتحلوا النصرانية ، كان العثمانيون يرعون النصارى فى بلادهم ، عملا بطريقة الدول الإسلامية التى تقدمتهم . بيد أن آل عثمان عملوا على نشر الإسلام منذ عهد أورخان ، ليكثروا سواد المسلمين فى بلادهم ولا سيا فى الولايات الأوروبية . فكانوا إذا أسروا أولاد النصارى من البجناكية والروم والصرب

<sup>(</sup>٢) معلمة الإسلام . الخلافة .

<sup>(</sup>١) تاريخ مصر لابن إياس.

والبلغار والألبان يربونهم تربية إسلامية ثم يجندونهم فى جيش الإنكشارية (١) ولا يتعرضون لأبناء الروم والأرمن من سكان ساقز ورودس. وانتشر الإسلام فى رومانيا وبلغاريا وألبانيا وصربيا واليونان بقبائل من التر أنزلتهم الدولة فى معسكرات أنشأتها فى قواعد البلاد الكبرى ، أو فى الحصون المشهورة ، على نحو ما فعل محمد الثانى فأنشأ (سنة ١٤٦٦م) فى ايلبصان من بلاد الأرناؤود مستعمرة إسلامية كبرى . وانتشر الإسلام فى البلاد الصرب والخروات بعد وقعة قوصوة بإسكان قبائل تركية رحالة فيها ، وبطبقات من الجند المسلم رابطت فى بلغراد .

ولما فتحت ألبانيا هاجر من أهلها إلى صقلية وقلورية والبندقية وجنوة ومرسيلية وإسبانيا بضع مئات الألوف من أهلها ، وما لبث أن أسلم ثلثا الباقى من أهل البلاد ، لما رأوا زعماءهم ومقدمهم يسارعون إلى الإسلام . ولما فتحت البوسنة والهرسك الفتح الأخير على عهد محمد الثانى (٣) دخل نصف أهلها فى الإسلام . وقيل إن الإسلام دخل ألبانيا وتركيا ومقدونية حتى بلغ أوخريدة على يد درويش تترى اسمه « صارى صالتق » من تلاميذ رجل من الصلحاء اسمه حاجى بكتاش . وانتشر الإسلام فى بسارابيا و دوبرويجة وفى المجر . ومنذ القرن السادس من الهجرة (٣)كان فى بلاد الهنكر أو هنغاريا أو المجر طوائف من المسلمين أسلموا على أيدى أناس من مسلمى بلغاريا سكنوا بينهم .

لا جرم أن العثمانيين بذلوا جهوداً غير قليلة فى ولاياتهم الأوربية لنشر الإسلام بطرق من الدعاية يجيزها الدين ، ولا تخالف أصلا من أصول حرية الأديان ، فمزجوا السكان بجاليات كثيرة من التر استدعوهم من بلاد الرك فى آسيا ، وسهلوا لهم سبل الهجرة والاستيطان : ودولة حكمت بلاداً بضعة قرون لا بد أن تبتى فيها أثراً من دينها وعاداتها ولغتها ، وكان هذا الأثر ضئيلا فى المجريين والرومانيين والصربيين ، وكثيراً فى الألبانيين والبجناكيين

<sup>(</sup>١) هذه اللفظة محترفة من لفظة ( يكني جرى ) التركية ومعناها المسكر الجديد .

<sup>(</sup>٢) قاموس الأعلام لشمس الدين سامى . (٣) معجم البلدان ليافوت .

والبلغاريين . يقول لاموش(١) : إن الأتراك ليسوا متعصبين في ذاتهم ، إن لم تهجهم أمور خارجية أو يأتهم أمر صادر من مقام سام ، وإذا بدا في تضاعيف تاريخهم أنهم ارتكبوا فظائع ومذابح ، فهذا كان للاستيلاء على بعض الحصون خلال حرومهم ، أو عند ماكانوا يريدون قمع ثورة ، أو يحاولون انتقاماً عن فظائع يقابلون بها خصومهم بالمثل. ويندر جداً إكراه العثمانيين أحداً من النصاري على انتحال الإسلام. ذلك لأن المسلمين أدركوا أن إخراج غير المسلمين إلى دين الإسلام مخالف لمصلحتهم "، فيقل عديد من يؤدون الحزية فيضمحل العاملون الخاضعون لإرادتهم ، وبدافع نفسي وقع إسلام جماعات كثيرة من أهل البوستة وألبانيا وإقريطش ، رأوا التمذهب بالإسلام من مصلحهم . ودان الأشراف وأرباب الأملاك الكبرى ممن أصبحوا « بكوات » فيما بعد ، دين الفاتح ، وجاراهم أتباعهم في هذا الشأن للاحتفاظ بأملاكهم وامتيازاتهم . وقد أدرك محمد الثاني بما رزق من بعد نظر في السياسة أن من الواجب رعاية النصارى وإدخالهم في أعمال الدولة بقدر ما تسمح به الشريعة الإسلامية ولم يبق من جميع أوضاع الإمىراطورية الشرقية الرومية غىر أوضاع رجال الدين يتمتعون بمراتبهم وتراتيبهم ، وجعل بطريرك الأستانة مرجعاً للروم في بلاه . ا ه .

وبعد فلم يخرج العثمانيون فى معاملتهم غير أبناء مذهبهم عن حد ما رسمته الشريعة الإسلامية ، وما كان الحكم التركى الذى امتد ظله إلى المجر ظالما ولا قاسياً كما قال كستلو<sup>(7)</sup> فقد كان العثمانيون يرعون أديان الشعوب المحكومة ويحترمون عاداتها وظلت تركيا متمسكة بهذه القاعدة إلى القرن العشرين ، وما تعمدت قط أن تتمثل العناصر بل اكتفت بإرادتهم وفرض الضرائب عليهم . قال ورأينا الشعوب التى خضعت لحكم السلطنة أضاعت قوميها ، وكانت مع هذا أيام استعبادها أسعد حالا من العصور المضطربة المحاربة أيام

<sup>(</sup>١) تاريخ ثركيا للاموش (بالغراسية) .

Jolivet Castelot : La Loi de l'histoire. مثانون التاريخ لجوليفه كستلو

لأستقلالها ، وربما لم تربح إلى اليوم من هذا التبدل فى الحكم ، وهم على كل حال يتألف منهم خطر دائم على أوربا . وقد خلفت المسألة البلقانية المسألة الشرقية من دون ما فائدة تعود على راحة الغرب . اه .

لم يصل تتريك العناصر التي خضعت لسلطان العنهانيين في البلاد الأوربية إلى أكثر مما بلغه في بلاد العرب ، ورأينا أرمن الأناضول تركوا لسانهم وأصبحت التركية لغتهم الوطنية ، فسطت اللغة التركية على الأرمن النازلين في السهول لامتزاجهم بالترك منذ عهد السلجوقيين ، وسلمت لسكان الجبال في إرمينية لغتهم بعض السلامة . وتترك الروم العنمانيون كالأرمن ، وتترك أرمن الآستانة في كل مظاهرهم وعاداتهم ، حتى ما يميزون عن اللاتراك ، ولذلك كان غلاة القومية التركية يفضلون الأرمن على العرب المسلمين ، لأن هؤلاء عصوا على التترك .

استفاد الترك من اتخاذ مدينة القسطنطينية عاصمة لملكهم مدنية جديدة ، أخذوا يتقلبون في أوضاعها ؛ ولكنهم أضاعوا بعض صفاتهم في التمسك والتقشف ، وكان إليها ينسب أكثر نجاحهم ونجاح كثير من الدول التي قامت في المشرق . ذلك لأن بيئة فروق وبيئة بالترف ، مذكان الروم سلاطينها ، فهي جنة حفت بالشهوات ، ومن الصعب أن يسلم نازلها من عوامل الافتتان ، وإذا قدر له أن يحتفظ بعاداته ومتانته ، فأولاده أو أحفاده يتخلقون بأخلاق البلد الذي نشأوا فيه لا محالة . وقد تبدلت أخلاق العثمانيين باختلاطهم بعناصر غير شرقية فأصبحت حياتهم تنطلب مطالب جديدة ، واعتبر سلاطين أل عثمان أنفسهم ورثاء إمبراطرة بيزنطية فأخذوا بمصطلحاتهم وبكثير من عاداتهم ، وتجافوا عن بعض ماكان لهم من عادات ، وبحاصة ماكانت من عاداتم ، وتجافوا عن بعض ماكان لهم من عادات ، وبحاصة ماكانت تتجلي به أمة السلطان وبذخه وعزه في مواكبه وقصوره . يقول « اوهسون » انتجلي به أمة السلطان وبذخه وعزه في مواكبه وقصوره . يقول « اوهسون » انه لم يكن يقلي عاد من في القصر السلطاني في آخر القرن الثامن عشر عن

<sup>(</sup>۱) مقدرات تاریخیهٔ ، بلمان نوری .

اثنى عشر ألف رجل ، فيهم الضابط والحصى الأبيض والأسود والغلام. والحاجب وغيرهم .

كان مراد الأول ملك عثماني(١) وقيت في أيامه المملكة التي وضع عثمان أساسها إلى مستوى أرقى من مستوى إمارة تركمانية ، أى من الطراز الذى. كانت عليه تلك الإمارات في آسيا الصغرى ، وكان على جانب من التدين. والعدل . وكذلك كان مراد الثاني ( ه٨٥٥ ) وقد وصفه مؤرخو(٢) بنزنطية وغيرهم من مؤرخي النصاري بأنه ملك عادل حليم ، جاءه العلماء من العراق. وفارسُ فانضموا إلى جملته ، وأدخاوا في الآداب التركية روحاً جديداً . وكان أول سلطان إعثمانى جعل بلاطه مثابة للشعراء والأدباء والعلماء من. المسلمين ، وعلى ذلك جرى خلفاؤه ولا سها محمد الفاتح ، فإنه فتح أبواب. عاصمته للعلماء والأدباء ، يستدعيهم من الأقطار لنشر الثقافة الإسلامية . وكان سليم الأول يحسن عدة لغات ، وينظم الشعر بالتركية والعربية. والفارسية ، وكذلك ابنه سايان أدرك ما بدأ من تباشير النهضة الغربية الحديثة في إيطاليا وفكر في الاشتراك بها . ويقول «روبرتسون» إن السلطان سلمان فاق سلاطين الدولة العثمانية بخصاله الحميدة الجليلة ومشروعاته العظيمة وفاقهم أيضاً بنجاحه وظفره بأعدائه . قال : وكفى عصره فخراً أن ظهر فيه أعظم الماوك الذين ظهروا إلى ذلك العهد فى أوربا . ولوكان السلطان سايهان والبابا ليون العاشر والإميراطو شارلكان والملك فرنسيس الأول والملك هنرى الثامن قد ظهروا فى أعصر مختلفة ، لكانت-معارف كل واحد منهم تكفي العصر فخاراً ، فما بالك وقد ظهروا كالهم الرونق والبهجة ما لم يسبق لغيره من القرون اه . وكانت لمعظم السلاطين. ثقافة شرقية يشاركون فى مسائل كثيرة ويثقفون فى قصورهم ثقافة دينية-وسياسية .

<sup>(</sup>١) معلمة الإسلام . مراد الأول . (٢) معلمة الاسلام . مراد النافى :

أخذ الضعف يتسرب إلى الدولة في النصف الأخير من أيام سليان القانوني الطويلة . وقال بعضهم إن عهد الانحطاط بدأ في دور محمد الثالث (١٠١٢ هـ) على كثرة ما وفق إليه من الفتوح ، وعلى ما كان من تعلقه بأحكام الشريعة ومعاقبته على المسكر وتضييته على الحانات . ومنذ وفاة سليمان القانوني(١) (١٥٦٦م ) إلى تولى سليم الثالث (١٧٨٧م ) الذي حاول إدخال الإصلاح على الدولة ، لا نحصى من سبعة عشر سلطاناً سوى محمد الثالث ومراد الرابع ومصطفى الثالث كانوا على صفات تؤهلهم للحكومة والسلطنة ، وإن كان من هو لاء الثلاثة من فطر على قسوة ظاهرة ، فقد قتل مراد الرابع صدرين أعظمن خسرو ورجب وكانا من عظاء رجال الدولة ، بدون سبب معقول . وربما كان هو وبعض آله يقتلون حباً بالقتل ، واتفق أن اعتبط بعض من كان يرجى منهم الحير اللمملكة من السلاطين ، وكثير منهم كانوا أطفالا عندما جلسوا في دست السلطنة . فما كانت سن أحمد الأول وعثمان الثاني أكثر من أربع عشرة سنة ، عندما بويعا بالسلطنة ، وكان عمر مراد يوم مبايعته اثنتي عشرة سنة وكان لمحمله الرابع سبع سننن . دع من كان من هؤلاء السلاطين أغبياء . ومثل هذه الطبقة من الملوك تسهل الحكم لانساء والندماء فتقع الفوضى فى الجيش . وقد تجلى انحطاط الدولة فى القرن الثامن عشر وإن كتب لها أن ظفرت بالروس فى حرب سنة ١٧١١ و ١٧٣٢ م .

ولعله يعد من الأسباب الجوهرية فى الانحطاط تغير الدم السلطانى فى آل عثمان تغيراً كبيراً لكثرة (٢٠) ما اقتنوا من السرارى والجوارى والنصرانيات فكان سايم الثانى نصف روسى لأن أمه روسية . ومحمد الثالث نصف بندقى لأن أمه بندقية ، وعثمان الثانى ومراد الرابع وإبراهيم الأول أنصاف أروام

<sup>(</sup>١) تاربخ تراكياً للاموش .

<sup>(</sup>٢) التاريخ العام للافيس وراميو .

لأن أمهاتهم روميات ، وكثر عدد من تولوا أعمال السلطنة ممن دانوا بالإسلام من نصارى الروم والألبان والصرب والبلغار . وعلى عهد سليم الثانى كان من ثمانية رجال تولوا الصدارة العظمى ستة من المهتدين إلى الإسلام حديثاً ، فيهم الجنوى والبجناكي واليوناني والروسي . وكان في المناصب العالية الطلياني والمجرى وغيرها . أصاب العمانيين في العصور الحديثة ما أصاب العباسيين في العصور الوسطى من تغير الدم العربي فيهم ، لما غلوا في الاستكثار من اقتناء الجلواري الروميات والفارسيات يستولدونهم أبناء الجلفاء ، وبذلك كثر الهجناء وقل الصرحاء .

وسرى مؤرخو الإفرنج أنه جاء من سلاطين آل عثمان منذ القرن الخامس عشر إلى القرن السادس عشر من كانوا عظاء حقاً ، وأن سليمان القانوني كان من طرازهم ، لكن خلفاءه استرسلوا في الرذائل والشهوات ، فكان سليم الثاني شريباً خميراً فلقب بسليم السكير ، وكان مراد الثالث قاتل إخوته الذي قتل ثلاثة عشر أخا له وعشر نساء حاملات من أبيه ، محفوفاً بالندماء والنساء يتأثر بمؤثراتهم . وحاول مراد الرابع وكان نشيطاً حازماً أن يتى المملكة من السقوط السريع فلم يفلح (١) . وكان ضعف السلطنة محسوساً على عهد أحمد الأول ومصطنى الأول وعثمان الثاني .

كان مصطنى الأول المعروف بالأبله مجنوناً . وكان مراد الثالث مظهراً من مظاهر (۲) الإفراط فى كل شيء ، ولا سيا فى الاسترسال إلى شهواته وفى إدارة الإقطاعات ، وفى أيامه ثار الانكشارية لأول مرة على الديوان العالى . ويمكن أن يعد عهده عهد الضعف الداخلى فى العثمانيين . وقد أعانته أمه وامرأته صفية على شهواته وخلف ١١٨ ولداً . وكذلك كان السلطان أحمد قتيل الغوافى والكوئوس ، وكذلك إبراهيم الأول الذى أخجل بنى عثمان بتهتكه وسوء سيرته . قيل إنه قتل مئة ألف إنسان ، منهم خمسة وعشرون ألفاً بنفسه وأمام عينه ، وأوقد ثورة فى آسيا الصغرى لأنه أراد أن يغتصب زوجة أحد العظاء

<sup>(</sup>١) التاريخ العام للانيس ورامبو . (٢) معلمة الإسلام . مراد الثائث .

لجالها . وكان يبنى كل أسبوع ببكر ، وتقام له الأفراح ثم ضعفت أعصابه فأخذوا يصفون له المقويات . قال أبو الفاروق(١) عند كلامه على السلطان مصطفى وكيف انقطع فى قصره عن العالم : وحصر وكده فى شهواته : لقد تفرد آل عثمان من القديم بغلبة الشهوات عليهم ، وقد وقع لمراد الثالث عارض فأخذ أهل القضر السلطاني يتعلمون أدوية الباه من الشرق والغرب وهو يسىء استعالها .

وأكد بعض مؤرخى الترك أن ملوكهم المتأخرين بعد الفاتحين العشرة من كانوا على غباء محسوس وإسراف على النفس ، لا يحفلون بأمور الدولة والناس ، ومنهم من كانوا يعتقدون بالطالع ويخافون من صرعات الجن ، من كانوا على غباء محسوس وإسراف على النفس لا يحفلون بأمور الدولة ويقربون من يزعم من المشايخ أنهم يتسلطون عليها ويشفون من أمراضها ؛ وكان «جنجى خوجه» يدعى معرفة ذلك ويبيع المناصب العلمية بالرشاوى وكان «جنجى خوجه» يدعى معرفة ذلك ويبيع المناصب العلمية بالرشاوى لم يتحرجوا من أن يطلقوا على بعضهم صفات التمجيد وسكتوا عما وقع أو رأوه فلم يدونوه جبناً ورياء ، وأنحمضوا عن مساوئ لمن دونوا أعمالهم مما تعدى ضرره إلى الملك فوهت أركانه ، وسارت البلاد إلى الانحلال بخطا سريعة ، وبقى الشؤم ملازماً لها منذ ظهر أولئك السلاطين الماجنون المتجننون .

وأجمع مؤرخوهم أن بايزيد الثانى كان من السفاهة على جانب عظيم فانتشرت المفاسد والمنكرات فى أيامه فى كل مكان بين الخاص والعام ، ونسوا الشرع وعبثوا بأحكام الدين ، وكانت تحمل إلى قصر بايزيد أجمل الفتيات والفتيان من كل أرض كما تحمل إليه أطيب المسكرات وألطف المغنين والمعنيات والموسيقيين والموسيقيات والمهرجين والمساخر . ولا شأن للكبراء ، وفى طليعتهم صدره الأعظم ، إلا أن يأتوه بما ترغب فيه نفسه من الجوارى والغلمان .

<sup>(</sup>١) تاريخ « أبو للفاروق » لمراد الدانستاني .

ومن أهم العوامل فى تراجع أمور السلطنة أن ملوكها بعد أن كانوا ينزلون إلى ساحات الوغى بأنفسهم (١) ، وكثير منهم ماتوا فى الغزو أو فى طريق الغزو أخذوا يعيشون عيش الترف ، وثلاثة فقط من ثمانية ملوك ممن حكموا بعد سلمان القانونى حضروا الحروب بأنفسهم ؛ ولما بويع الأطفال بالسلطنة غدا الوزراء والنساء يدبرون شئون الدولة . وأصبح أولاد السلاطين بعد أن كانوا يقودون الجيوش إلى ميادين الحرب ، ويدبرون الولايات والايالات ، بعيدين عن حياة العمل ومعاناة السياسة . وكان آخر من دعى إلى تولى السلطنة وهو يدير الولايات سليم الثاني ومحمد الثالث . وغدا أولياء العهد بعد ذلك يربون فى حجور الخصيان والنسوان ، منعزلين عن الناس فى قصورهم ، يعيشون فى جو كله نعيم وفتنة وكان من أثر هذه التربية أن لا يظهر أولياء العهد بعد توليهم زمام السلطنة لأحد من الناس ، ولا يقيمون العدل ولا يراقبون وزراءهم وحكامهم ، وطفق بعض أولياء العهد يشق عصا الطاعة على السلطنة ، وعجز السلطان عن مراقبة وزرائه لأنه لم يحسن انتخابهم ، الطاعة على السلطنة ، وعجز السلطان عن مراقبة وزرائه لأنه لم يحسن انتخابهم ، ويكون اختيارهم بتأثيرات الموالى والعبيد والنساء ، والوزير نفسه عبد من نصووه .

كان الملك على الأكثر يختار عماله من مماليكه وعبيده ، ومنهم البستانى والآذن وحارس الكلاب وسائس الدواب وغلام الحام ، أو من ندمائه ومداحه وخدامه ؛ يدخلون فى الإسلام فيكون منهم قواده وولاته ووزراؤه . وإذا رجعنا إلى أصول الصدور العظام (٢) نشهد أن اثنى عشر منهم فقط من ثمانية وأربعين صدراً كانوا من أصول إسلامية ، وباقيهم من أصل رومى وبجناكى وألبانى ، ممن رأوا فى انتحال الإسلام مصلحة لهم ، فدخلوا فى الجيش واستأثروا بالإقطاعات . ولقد قال وزير المال يوماً وهو عائد من مجلس الوزراء ، وكانت جمهرته من العبدان والماليك : « أنا آت من سوق العبيد » وما كان

<sup>(</sup>١) التاريخ العام للافيس ورامبو . (٢) التاريخ العام للافيس ورامبوا .

السلاطين أنفسهم غير أبناء إماء تتلاعب بهم أمهاتهم وزوجاتهم في كثير من الأمور، وبعبتن بأمور الدولة والملة . يقتان من يرين قتله من أولاد السلاطين، ويبقين على من يشأن ، وينصبن الصدور والوزراء والقواد والولاة والمتصرفين ويستأثرون بأموال الدولة ، وكانت تجبي لإحدى الحظايا جباية الشام كلها لنفقتها وبذخها ، وهي السابعة من نساء إبراهيم الأول الذي ارتأى مرة أن الخزانة نضبت أموالها ، فلا يسد العجز فيها إلا المجوهرات التي أهداها أجداده اللحرمين . فقال الصدر الأعظم لما سمع بعزم السلطان : لقد سقطت الدولة إلى هذه الدركة بفيلق من الحواري الناقصات من بنات الروس والبولونيين والخريين والفرنسيين ، وإبراهيم الأول هو الذي قرر أن يقتل عامة النصاري في مملكته ، ولم يقنعه شيخ الإسلام بالعدول عن هذا الرأى إلا لما قال له إن في قتلهم نقص واردات السلطنة ، وإن الجباية تخف إذا قتل في العاصمة . مائتا ألف إنسان .

لما حارب سليم الأول شاه العجم قتل في حدود بلاده أربعين ألف شيعي، وأصبحت للمسلمين دولتان ، إحداهما سنية والأخرى شيعية ، وكلمة الأولى أنفذ ومكانها بين الدول أعظم . ذلك لأنها تحكم الأماكن المطهرة ، وهي أوسع مجالا وأكثر رجالا ، ومن أجل هذا كانت الدولة العمانية أبداً عرضة الضربات الغربيين على بلادها ، لما كانوا يخافون من امتداد سلطانها في الغرب منذ وطئت أقدام جندها قارة أوربا ، فانتبه الغرب بما أنذر به من غارات العمانيين على شعوب البلقان ، وما أحرزوه من النصر في أكثر وقائعهم ، وأيقنوا أن الأتراك إذا تم لهم الاستقرار في البلقان وما إليه ، لا يلبثون أن يصلوا إلى غربي أوربا وشهالها . وهناك الطامة العظمي على دول النصرانية ، يصلوا إلى غربي أوربا وشهالها . وهناك الطامة العظمي على دول النصرانية ، بل على كنيسة رومية نفسها . وبشتد هذا الحوف من العمانيين لما رأوهم فتحوا بلاد المجر وسكموها مائة وخمسين سنة وهددوا فينا غير مرة . وكانت وقعة بسان جوتار أعظم قتال ظفر فيه النصاري بالترك ، لم يعهد لهم مثله منذ ثلثمائة مسنة على رواية هامر .

كان ملوك أوربا ، والباباوات فى مقدمتهم ، يجتمعون شمل الغربيين. كلما وهى ، ليقاوموا تقدم التيار التركى ، وما تم لهم التوفيق أو شيء يشبه التوفيق أمام سطوة الدولة لعهد قرنين من تأسيسها ، وما حاد الباباوات فى إهاجة شعوب النصرانية على الإسلام ، عن الخطة التى اختطوها فى المقاومة منذ فتح العرب بلاد الأندلس ، إلى الحروب الصليبية ، إلى ظهور الدولة العثمانية . تساقطت الضربات الصليبية على الإسلام قروناً ، وكان الأتراك آخر من كتب لهم أن يتضربوا ويتضربوا قروناً بعد ذلك كثيرة .

كانت الحروب سجالا بين العثمانيين ومن أرادوا غزوهم ، ولكن الغلبة الأخيرة كانت أبداً إلى جانب العثمانيين . وكان العثمانيون يفشلون فى بعض . حروبهم مع أمراء البلقان وغير هم لبعد المسافات ، لأن من الحروب ما يشهرها! قوادهم على الحدود لضرورة حافزة ، دون أن يستعدوا لها أو يستعينوا بجيش كبير يأتيهم من أنحاء السلطنة ، فقد فتح قواد الحدود ألبانيا والمورة من دون أمر أتاهم من السلطان ، لأنه كان لهم الحق إذا رأوا غرة أن يهاجموا من فى جوارهم ويفتحوا بلادهم بدون أمر السلطان ، أى كان لهم الحق والحرية في أعمالهم لأن للتأخير آفات والبلاد مترامية الأطراف .

فقد فتح الفاتح مثلا بلاد آل قرمان فى آسيا الصغرى بعد حرب أربع سنين ، وما ضمت تلك الإمارة إلى الملك العثاني إلا بعد أن حاربها العثانيون عشر مرات فى مدة مئة وستوستين سنة . وقد صمد العرب فى سواحل الحجاز واليمن لحرب البرتقاليين ، لما جاءوا مستعمرين أواخر عهد الماليك المصريين ، وأوائل حكم العثمانيين ، يقصدون الهند وما إليها . فرد الشريف أبو نمى أمير مكة جيش البرتقاليين عن جدة . ورد غيره من الأمراء والشيوخ غارات كثيرة من مثل هذه على أرضهم الداخلة فى سلطان العثمانيين ، وكانت حروبهم مع البرتقاليين يوماً لهم ويوماً عليهم ، وذلك لبعد الشقة ، ولأن الدولة تكاد تحصر جهودها فى استبقاء أملاكها فى أوربا .

تعذر على دول الغرب أن يقضين على سلطان العثمانيين ، ولكن هؤلاء-بُلُوا بدولة واحدة تكنى حروبها للقضاء على الدولة العثمانية ، ونعني بها دولة. قياصرة روسيا ، فكانت واقفة لهم بالمرصاد منذ ضرب الحيش الروسي بلاد القرم (سنة ١٥٥٩ م) ، وكان خال القرم من عمال السلطنة وأهل بلاده من. عنصر تترى إسلامي . وزادت غزوات الروسعلي الترك العمانيين بقيام بطرس. الأكبر ، وكان هذا يفكر منذ صغره بعقد تحالف نصراني(١) لطرد الأنراك من أوربا ، وأوصى دولته أن لا تغفل عن حرب الترك ، لتنزع الآستانة وبيت المقدس من سلطتها . وفى معظم الحروب التي شهرتها روسيا على تركيا كان الظفر حليف الروس ، لأن روسيا كانت منذ عهد مصلحها بطرس. الأكبر تنظم جَيْشها بالنظام الأوربي الحديث ، والعثمانيون ناموا على ماكان لجيشهم من قوة وسمعة ، يغرهم عدده ، ولا يعبأون كثيراً بتنظيمه وعدده ، فقد رأينا بطرس الأكبر يرد بأربعـــين ألفاً (٢) جيشاً من الترك مؤلفاً من مائتي ألف على نهر بروت ، ورأينا روسيا أيضاً في سنة ١٧٦٨ تقضي بسبعة عشر ألف جندي على جيش تركى لا يقل عن مائة وخمسن ألفاً. والدول و أقلت العدة .

ظهرت منذ القرن الحامس (٣) عشر في عالم السياسة الأوربية مسألة سموها «المسألة الشرقية » ومعناها اتقاء الحطر الذي داهم أوربا من زحف العثمانيين عليها . وتغير وجه هذه المسألة منذ بداية القرن الثامن عشر ، فلم تكن المسألة الشرقية مسألة اتقاء خطر ، بل كانت مسألة الإبقاء على الأتراك العثمانيين ، أو تقسيم بلادهم تبعاً لتفاوت الدول في المنزلة والمصلحة . ومنذ سنة ١٨١٥ كان هم رجال السياسة الأوربية أبداً معالجة المسألة الشرقية وهي تعرض كل مرة في شكل غير شكلها . وبعد أن كان النساء في الغرب إذا أردن تخويف أولادهن قلن لهم «جاء سليان القانوني » أصبحت أوربا في القرن التاسع عشر

<sup>(</sup>١) تاريخ روسيا لمارك شمنوف . (٢) تاريخ روسيا لسمنوف .

<sup>(</sup>٣) تاريخ القرن التاسع عشر لمحمد قامم وحسن حسني .

تطلق على المملكة العثمانية كلها وعلى سلطانها اسم « الرجل المريض » وحقيقة أن السلطنة كانت مصابة منذ قرنين بمرض داخلي وخارجي . والسبب في هذه التسمية أن انجلترا وروسيا عقبي حرب القرم سنة ١٨٥٣ كانتا تطلقان هذا الاسم أثناء المفاوضات السياسية على الدولة ، وروسيا تقترح اتخاذ الأسباب لتقسيم إرث الدولة التركية ؛ وانجلترا تجيب إن الأوفق أن يبذل الجهد في شفاء هذا الرجل المريض .

أمست الدولة العثمانية بعد ضعفها لا تكنى غائلة دولة من دول الغرب، الا إذا استعانت بأخرى عليها، وهذا قلها وقع، ولا تنتفع إلامن انقسامات الدول العظمى، فإذا اتفقت مصلحتها ومصلحة إحداهن ترتاح زمناً من المشاكل والغوائل فى بلادها. ففائدتها كانت إذاً فى تخالف الدول، وتباين أغراضهن فقط. وكانت أيام شبابها تنال من دول أوربا مجتمعات ومنفردات. ولقد قال بعض الباحثين إن علائق الدولة فى القرن الثامن عشر أصبحت ودية مع دول الغرب، ولا سيا مع انجلترا وفرنسا وهولانده والسويد والدانيمرك فكن يتوسطن لها فى مسائل الصلح، وكان لفرنسا من ذلك قسط عظيم، وذلك بعد أن أخذت من الدولة عهداً بامتيازاتها الأجنبية (١٧٤٠م) وأخذت تحمى الرعايا الكاثوليك فى الأرض العثمانية. وقد تعاقدت الدولة بعد تعاقداً يشبه الامتيازات الأجنبية مع الولايات المتحدة والبلجيك والبرتغال واسبانبا.

ولم تر الدولة في سياستها الداخلية أسهل من إلقاء الفتنة بين العناصر غير التركية على الدوام. تضرب العربي بالتركي، والأرمني بالكردى، والصربي بالأرناؤدي، والرومي بالكاثوليكي، والمسلم بالنصراني، والفرق الإسلامية المختلفة بأهل السنة. فكانت حروبها الداخلية أيام ضعفها حروب عناصر وشغب بين أبناء الوطن الواحد، وحروبها الحارجية مع دول قوية كالخسا ورسيا والبندقية. وتروج سياسة النفرقة أيام الأزمات السياسية، ويتجاهر أهل الدولة في الدعاية إلها، وتحريك العرق الحساس في الغوغاء من الناس.

أرادت الدولة يوم ثورة المورة أن تنتقم من الروم في مملكتها ، لأن أبناء دينهم في الأرض الأوربية هبوا يطالبون باستقلالهم . فأوعزت إلى والى دمشق أن يقتل المسلمون جميع نصارى الشام من طائفة الروم الأرثوذكس ، فاستشار الوالى أعيان دمشق فأشاروا عليه أن يكتب إلى العاصمة أن ليس فى البلاد خائن ، وأن النصارى عبيد السلطنة يؤدون الجزية ، ويذلك نجا نحو خمسين ألفا من القتل . ولما أرادت الدولة أن توطد حكمها فى الشام أثارت الدروز على النصارى فى لبنان ، وأهاجت غوغاء المسلمين والدروز على نصارى دمشق وما إليها ، وتدخلت الدول فى الأمر فحكمت المحكمة العسكرية على بضع مئات من المسلمين بالقتل والنبي وغرمت الأهلين غرامات فاحشة ، وما عاقبت الدروز على أعمالهم فى الثورة الأهلية لحماية انجلترا لهم .

كان من تخالف الرعايا فى المذهب ، وتباينهم فى الأخذ بحظ من المدنية ، سلسلة من المصائب لا تنتهى إلى حد . وفى ألفاظ التحقير والملق التى كانت تطلقها الدولة فى بعض رسائلها الرسمية على غير المسلمين ، وفى ألقاب العبودية العجيبة التى تلقب بها موظفها (١) ، وتطلقها على سفراء الدول حتى القرن

<sup>(</sup>۱) صدر عن سلم الثالث كتاب سلطانی بعث به إلی قوجه یوسف باشا لما عینه للصدارة للمرة الثانیة ، كان غریباً فی معناه قال له فیه : یا یوسف باشا لو حزت رضای فی وزارتك السابقة ما عزلتك ولكنك حدت عن جادة الاستقامة وظلمت و تعدیت ، و تناولت الرشمة ، وجریت علی الهوی بما لا یلیق صدور مثله من الضدور ، بل ولا من الوزراء ، وربما لایلیق مثله بعوام الناس ، وعاملت رؤساء الجند خلال الحملات بخشونة و عنف و تهدید ، فردوا و استوحشوا ، و تمطلت الأعمال إلی أمثال ذلك بما یخالف رفائبی السلطانیة ، ولذلك نحیت عن الصدارة و الآن أعدت إلی منصبك و المامول أن تكون قد رجعت عن أعمالك فإذا بلغت مسامعی السلطانیة أنك سرت فی صدارتك الجدیدة علی ما كنت علیه ، وارتكبت أقل خطأ من خطیئاتك السابقة ، لا أكتنی هذه المرة بعزلك بل لا بد من إهلاهك ، فاعتصم بما یجب علیك من المحفة و الاستقامة ، و ارحم الفقراء و اشماهم بشفقتك و ارجم عن أغراضك النفسية لا تضمر الشر المعلقانی ، ثم دكر ما ینبغی له جمه من أدو ات السفر لحرب عینها له ، وأنه سیمود ظافراً من سطانی ، ثم ذكر ما ینبغی له جمه من أدو ات السفر لحرب عینها له ، وأنه سیمود ظافراً من حسن حیلة و نافع معرفة .

السابع عشر ــ في كل هذا دليل على ذاك الروح الذي تريد الدولة بثه في. الناس ، وهو روح التعصب والتقزز من كل مخالف . ومثل هذه السياسة العوجاء يكتب لها النفاق كثرًا في بلاد ضمت أرجاوها عشرين نحلة ومذهباً ، وأهلها متأخرون فى سلم المدنية . وما كان للعقلاء سلطان على أحد لوضعي حد لهذا التهور ، مخافة ألا تقع نصائحهم موقع الرضا من نفوس السياسيين . ولولا أن حض الإسلام على حماية أهل الذمة ، ووصى بهم أحسن توصية ، لاضمحل غير المسلمين في كل بلد كانت كثرته الغامرة منهم ، ورأينا الغرم. فى كل فتنة أهلية على السكان ، والغنم للدولة على الأكثر . وفيما عامل به النصارى في البلقان جمهور المسلمين ، لما كانت تكتب لهم الغلبة على الدولة ، من ضروب الإفناء ، وهتك الأعراض وتدمير العروض ، برهان جليُّ على. ما كانت تكنه صدور النصارى من الأحقاد على المسلمين، بسبب أو لئك العمال الذين كانوا يصدعون بأمر ساسة الآستانة، لإيقاد جذوة التعصب بن الطوائف وما كانت هذه السياسة بالتي تخنى على رجال السياسة فى أوربا . بيد أن الدولة في مؤخر أيامها كانت تسكت الدول النصرانية بإرشاء القويات منهن بامتيازات. تصان فها حقوق غبر المسلمين أكثر من المسلمين. وهناك رؤساء دين يمتون إلى إحدى الدول العظمي بحق المذهب ، ودالة الحسب والنسبة . فطائفة تنتمي إلى روسيا،وأخرى إلى إنجلترا ، وغيرها لفرنسا ، والمسلمون من بين عناصر السلطنة ، ولاسما العرب منهم كانوا أشبه بالمنومين أو المخدرين باسم الدين . كأنه لا جناح على الدولة أن تظلهم لأنهم عبيدها، وكان علماء بغداد لما وافاها التتر أفتوا أن الدولة الكافرة العادلة خبر من الدولة المسلمة الظالمة . كانت الدولة في أيام عزها إذا أتاها أحد سفراء الأجانب أيا كان يحمل إلى السلطان وإلى وزرائه الهدايا الفاخرة ، فلما تراجع أمرها أخذت هي تلطف لأكثر وكلاء الدول وتهاديهم وتتاحفهم وتتساهل معهم ومع رعاياهم ، حتى لقد اعترف ريشار وود(١) الإنجلىزى أن الكنائس كثر عددها جداً في بلاد السلطنة ،

<sup>(</sup>١) تقرير الإسلام والإصلاح لريشاروود.

خصفوصاً ما كان منها للأجانب ، وبرهن على تساهل الدولة العثمانية بإعفائها كل ما يرد إلى بلادها برسم الكنائس والأديار والمستشفيات وغيرها من الضريبة الجمركية ، سواء كان أثاثاً أو لباساً أو كتباً أو آلات أو طعاماً أو غيرها . قال وهذا الأمر لا نعلم أنه يوجد في بلاد أخرى . وفي الامتيازات الأجنبية من البلاء وغمط حقوق الوطنيين والإغضاء عن ربع الدولة ما لا ينكره عاقل .

\* \* \*

زاد في القرن التاسع عشر تدخل الدول العظمي في أمور السلطنة ، بطرق سياسية خفيفة الملمس في الظاهر خشنة عند التنفيذ وما أخد الملوك فيه من عنان استبدادهم وشهواتهم ، ولا حدثتهم أنفسهم أن يدخلوا إصلاحاً حقيقياً على أوضاع السلطنة التي صارت إلى البلي . وكانت تتذرع بالمحافظة على الظواهر الصورية ، أكثر من التشبث بالجد والعمل النافع . مثال ذلك الجيش حامى حمى المملكة في داخلها وخارجها ، فإنه كان أيضاً صورياً . فبعد أن قضيي محمود الثانى على جيش الانكشارية الذي كاد يؤدي بالدولة إلى الاضمحلال ، لم يستطع أن ينظم جيشاً يصلح حقيقة للدفاع والهجوم ، لأن روح الدولة قام بالفوضى فصعب عليها أن تعمد إلى النظام ، وأرادت من جيشها الجديد أن تتبع فيه أيضاً سياسة إرضاء الغربي ، فكان جيشاً غريباً في تكوينه اسمه النظامى فقط ، وهو الفوضى بعينها في تركيبه و تدبيره و-بذيبه . ووصفه أحد مدربيه الضابط مولتكه الألماني بقوله : إنه كان على مثال الحيوش الأوبية ولكن معاطفة(١) روسية ، ونظامه فرنسي ، وبنادقه بلجيكية ، وعمائم أفراده تركية ، وسروجه مجرية ، وسيوفه إنجليزية ، ومعلميه من كل أمة ، وهو مؤلف من جماعة الاحتياط ممن لا حد لخدمتهم ، ورؤساؤه من المجندين آنفاً . ومنهم من كانوا بالأمس أعداء وكأنه مجموعة عناصر ومدنيات.

وهذا الجيش العجيب التركيب هو الذى انهزم المرة بعد المرة أمام جيش محمد على والى مصر ، فتقدم واستولى على الشام وقليقية ووصل إلى كوتاهية

<sup>(</sup>١) تاريخ الحضارة لسنيوبوس .

فى صحيم أرض آسيا الصغرى، وهدد دار الملك ، وأثبت أن قوة الدولة كانت ورماً لا شحماً ، وأن دعوى قوتها خيال أكثر مما هى حقيقة . وأى غضاضة على الدولة أن ينهزم جيشها أمام أحد ولاتها ، حتى اضطرت أن تعقد مع روسيا معاهدة « خنكار اسكله سى » لتدفع عنها بأس أحد عمالها، فنجدها باثنى عشر ألف جندى لتحميها فى عُدر دارها من جيش محمد على وابنه ابراهيم . وأى ضعف أفظع من أن يقوم تركى من ولاة الدولة فى طرابلس الغرب ( ١٦٢٣ هـ) اسمه أحمد قره مانلى ، ويبايع له بإمارة طرابلس على عادة الولاة فيها أيام العيانيين ، ويسمى بأمير المؤمنين (١) ، ويستقل وآله بطرابلس قرناً وربعاً ( ١٧١١ إلى ١٨٣٥ ) بمال دفعه إلى أحمد الثالث (٢) ، ولاينتهى على خلك الولاية . وكانت انجلتر اللدولة سراً أن تتقدم إلى إرجاع ساطتها على تلك الولاية . وكانت انجلتر المومنين فى بلاد أمير المؤمنين — معاهدة من دون على أخذ رأى الدولة المنتمى إليها ، لتأمن على أسطولها من غزوات سفنه وقرصانه ( ١٦٦٤ هـ) ، وتضطر سفنها إذا صادفت سفن القرة مانلى فى عرض البحر إلى إظهار جوازها لهائد سفنه .

ومثل هذه المعاهدة عقدتها مع طرابلس في عهد آل القره مانلي جمهورية البندقية وجمهورية طسقانه ومملكة نابل ومملكة فرنسا وغيرها من أمم الجنوب. وعقدت الولايات المتحدة الأمريكية (١٢٢٠ه) معاهدة تقضى بأن ترفع طرابلس الرق عن النصارى . وكان لطرابلس جنعل معين تنقاضاه من دولة السويد . ذلك لأن الدول البحرية كانت تخاف على تجارتها من غزو قرصان البحر في شمالي إفريقية . وشأن أسطول طرابلس ووقرصانه في هذا المعنى الثاني شأن أسطول تونس والجزائر ومراكش . وكان فخر (٣) الدين المعنى الثاني أمير جبل لبنان وما إليه عقد قبل أكثر من قرن مع كوسموس الثاني كبير

<sup>(</sup>١) النذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار لابن عابون .

<sup>(</sup> ٢ ) معلمة الإسلام . مادة قرة مائلي :

<sup>(</sup> ٣ ) خطط الشام للمؤلف.

دوجات طسقانة ، معاهدة دفاعية هجومية ، وذلك في غفلة الدولة العثمانية ، واستظهر بأسطول فرديناند الطسقاني فغلب على أكثر سواحل الشام وقهر جيش الدولة (١٠٤٣ه) ، ومثل ذلك وقع لباى تونس وهو وال عثماني في سنة ١٥٧٧ فعقد معاهدة مع فرنسا<sup>(١)</sup> وبعد سنة ١٧٤١ عقد بايات تونس عدة معاهدات مع الدول النصرانية باسم تونس فقط .

وعلى هذا بدأت دول برأسها تنفصل بطرق مختلفة عن الدول العثمانية ، وإن كان ظاهرها أنها تابعة لها . ولو ظلت الدولة وحدها تصاول روسيا. فقط لقضت هذه علمها ، واستولت على المضايق وخرجت إلى البحر المتوسط ولكن ذلك لم يكن من مصلحة انجلترا ، فكانت هذه منذ اتحدت روسيا والنمسا ( ١٧٨٧ ) على تقسيم البلاد العثمانية فى أرض أوربا تسعى بما أوتيته من. دهاء سياسي لفصم عراكل اتحاد ينتهى بضرب الدولة العثمانية الضربة القاضية . وكانت أوربا في هذه الحقبة ترى بقاء السلطنة العثمانية ضرورياً ` للتوازن السياسي . ولما رأت بريطانيا العظمي أن معاهدة « خنكاراسكله سي » بين العثمانيين والروسيين تقضي بجعل السلطنة العثمانية تحت حماية روسيا ، سعت مع الدول الأخرى إلى حل المسألة الشرقية بالطرق السلمية . واتفق. الدول ما عدا فرنسا أن لا تتجدد هذه المعاهدة بين العُمَانيين والروسيين ، وأن السلطان إذا اقتضت له معاونة لسلامة بلاده تعاونه الدول على أن تبهِّي المضايق والدردنيل تحت إشرافهن . ولما طلبت روسيا أن تحمى الروم الأرثوذكس في بلاد السلطنة ، على ماكانت فرنسا منذ القديم حامية الكاثوليك فها ، نشبت حرب القرم، وحطمت روسيا أسطول تركيا في البحر الأسود ، وكادت فيالقها تصل إلى الاستانة ، فأرسل الإنجلىز والفرنسيس والطليان أسطولًا وجيشاً لمعاونة الدولة العثمانية ، فظفرت هذه بالروس ( ١٨٥٦ ) معر الدول المحالفة لها ، ودفعت بريطانيا نفقات الحرب ، وضمنت السلطنة-استقلالها.

<sup>(</sup>١) معلمة الإسلام . مادة تونس .

رأينا مماتقدم أن الدول كانت إذا بدا لهن مأرب يساعدن الدولة ، ويتحببن اللها ، على ماكان من نابليون لما حملها على حرب روسيا قبل أن يغزوها بجيشه فى أرضها ، وكما فعل غليوم الألماني فى العهد الحديث ، فإنه ما زال يتقرب منها حتى جرها فى الحرب العامة إلى القتال فى صفوف حلفائه ، ففقدت نصف أملاكها وأقفرت بلادها ، وقتل مئات الألوف من أبنائها ، وما منعت سياسة الدول واختلافاتهن من معاونة اليونانيين والرومانيين والبلغاريين والصربيين على استقلالهن ، وأن يرسل بعضهن لتلك الإمارات رجالا ومالا وعتاداً ، لأن البلقانيين شعوب نصرانية يجب فصلهم عن دولة الخلافة ، وأردن أن يعملن مثل ذلك للأرمن ، لولا أنهم كانوا متفرقين فى كثير من الولايات ، يعملن مثل ذلك للأرمن ، لولا أنهم كانوا متفرقين فى كثير من الولايات ،

بعد أن أخفق العثمانيون في الحرب التي انتهت بصلح أدرنة ، وبه انسلخت رومانيا عن تركيا ، واستقلت الصرب بدفع خراج معين للسلطنة ، واعترفت الدول باستقلال اليونان ، أصبحت هذه الإمارات بحكم مذهبها تحت وصاية روسيا ، وأصبح الحق لدولة القياصرة أن تدخل المضايق والحليج إلى الآستانة ، وعند ثذ لقب الإمبر اطور نقولا الروسي الدولة العثمانية بالرجل المريض ( ١٨٢٩ ) ، ولا تفتأ انجلترا تقول: لا بأس بالعمل على شفاء الرجل المريض، والواقع أن ثلائة أرباع مصائب الدولة أتتها على يد روسيا . كأن هذه الدولة جاءت في العصور الحديثة تنتقم من الأتراك عما نالها من مصائب إخوانهم التتر أو المغول ، من عنو بلاد الروس في العصور الوسطى .

وكانت تركيا في كل نازلة سياسية وقعت فيها تتذرع بما لا ينتج من الاحتجاج ، أو تهد د الجامعة الإسلامية ، وكل احتجاج يعقبه استسلام واستكانة للأمر الواقع . احتجت على احتلال انجلترا مصر ( ١٨٨٢ ) وعلى ضم الروم إيلى الشرقى إلى بلغاريا (١٨٨٥) ، وعلى المراقبة الإدارية على مقدونية ، وعلى ضم كريت إلى اليونان ، وما أجدى وعلى ضم كريت إلى اليونان ، وما أجدى

الحتجاجها ولا قلامة ظفر ، والدول ذوات الشأن يعملن ما يصلحهن ، ويتفق مع مصالحهن ، ولما حاربت الدولة العثمانية حكومة اليونان تقدمت الدول فأعلنت أن الغالب لا ينال من المغلوب شيئاً من أرضه فخرجت الدولة ظافرة ، ولم تجن ثمرة انتصارها . أما التهديد بالحامعة الإسلامية فلم يأت الدولة العثمانية يفائدة أيضاً ، وربما عاد بضرر على المسلمين الذين قضى على بلادهم أن تحتلها فرنسا أو انجلترا أو إبطاليا أو هولاندا أو روسيا ، فنشتد الدول المحتلة لبلادهم أن الضغط عليهم ، وإحصاء أنفاسهم عليهم كلا كانت تردد تلك النغمة . على أن المسلمين تختلف أغراضهم في قطر عن آخر ، والناس أرغب في السلام مهم في الخصام ، إذا لم تسقهم يد جبابرة إلى الحرب ، ولم يكن لهم منها مغنم عظيم ، لا يعرضون حياتهم وراحتهم للخطر ليجيبوا داعى الحامعة الإسلامية .

كانت خسارة الدولة فى كل حرب حاربتها فى القرن التاسع عشر كبيرة فى المال والرجال والبلاد ، حتى اضطرت إلى فتح أبواب الاستدانة من أوربا بالفائدة الفاحشة ، ولا تفتأ تحمل ما خسرته من الضرائب والمكوس من ولاياتها المفقودة على ولاياتها الموجودة . بدأت بالاقتراض فى حرب القرم وما مضت أعوام قليلة حتى عجزت عن وفاء ديونها وأعلنت إفلاسها (١٨٧٦ م) فبدأ استعبادها الاقتصادى وظلت على ذلك إلى آخر أيامها . وكيف لا تختل ماليتها والفوضى عامة شاملة فى عامة فروع الإدارة ، والسلطان يأخذ ما يشاء ماليتها والفوضى عامة شاملة فى عامة فروع الإدارة ، والسلطان عبد المجيد أموال ويترك ما يشاء من مال الدولة بدون حساب . بدد السلطان عبد المجيد أموال السلطنة ، وكان السرارى والجوارى والمقربون فى القصر السلطانى يحكون فى مقدرات البلاد بدون علم ولا تجربة ولا إخلاص ، ولما زوج هذا السلطان فى مقدرات البلاد بدون علم ولا تجربة ولا إخلاص ، ولما زوج هذا السلطان من بعده أن يمسك عن الإسراف لأول سلطنته ، ثم عاد إليه على صورة بشعة (۱)، وتعهد أن يكنفى يزوجة واحدة ، فأصبح فى الحرم بعد مدة تسعائة امرأة وثلائة آلاف خادم ووصيفة ، وكانت تمد فى قصره كل يوم خسائة مائدة

<sup>(</sup>١) الناريخ العام للافيس ررامبو .

ويجلس إلى كل واحدة منها اثنا عشر شخصاً ، فشقيت الدولة بإدارته ، وأصبح لا ينفذ أمراً للوزراء فتآمروا عليه ، وأخذ هو يفاوض روسيا سراً لتحميه ، ويتذرع بنقل ثروته إلى البلاد الأجنبية ، فتمكن رجال الدولة من خلعه بفتوى من شيخ الإسلام – كما كان رجال الدولة خلعوا إبراهيم الحلىع بفتوى أيضاً – أثبتوا عليه العته والحهل بالأمور السياسية ، والإسراف في أموال الدولة ، بما لا تستطيع تحمله لينفقه في شهواته ، وأنه أخل بعمله في أمور الدين والدنيا فساق الملك والدولة إلى الحراب .

وما كان عبد الحميد الثانى أقل إسرافاً في المال من أبيه وعمه ، فإنه اقتطع، ألوفاً من القرى من أيدى مالكها وجعلها ملكاً خاصاً له تدر عليه مليوني. لبرة عثمانية ذهبية كل عام . ومنها كان ينفق كل يوم البدر على جواسيسه-وَمقربيه والصحف الأجنبية وبعض من يعتقد فيهم له النفع من ساسة الغربيين وسماسرتهم ، وتصرف في قصره مئات الألوف من الدنانير على البذخ والزينة والأطعمة ، كان جيشه جائعاً وضباطه وعماله وصغار موظفيه لا يقبضون. رواتيهم سوى أشهر معدودة فى السنة ، ولما زار الإمبراطور غليوم الثانى. بلاد السلطنة العثمانية أهدى عبد الحميد الإمىراطورة تاجآ قوم بنصف مليون جنيه عثمانى فقال الإمهر اطور إن الأتراك مجانبن ، ولو عقل عبد الحميد لأهدى. الإمبراطورة تذكاراً منه فيه خطه أو شارته ، وصرف هذا المبلغ الجسيم على. التاج المهدى إلينا فى ابتياع بارجة حربية يصون بها سواحل ملكه ، فعبد الحميد. كان والأمر على ما ذكر صورة من أعظم الملوك المستبدين ، وكنان من يرضى. عنه يغدق عليه من الأموال والرتب والأوسمة ما يعمى به بصره وبصيرته ، وفوق هذا يغضى عنه فى كل ما تطمح إليه نفسه من مال الدولة والملة ، وبلغ من حجره على الأفكار والحرية طوراً مضحكاً مبكياً ، ومن جوده بالرتب والمراتب وشارات التشريف ومظاهر الأمهة ما لم يعهده من قبل ولا من بعد ، فقد يرقى طفلا لأحد مقربيه فى الرتب العسكرية ويصل به إلى رتبة المشهرية ، أرقى مناصب الدولة فى الجندية ، وهو غلام يافع ، ويشرف يأوسمته المومسات والمهرجين والمتجسسين .

كان عبد الحميد تعهد للوزير مدحت لما نصبه سلطاناً أن يؤسس حكومة دستورية نيابية وما لبث أن أحرق فيا قيل دار المدحت اليحرق فيه سند تعهده ، ثم قتله في الطائف ، لأنه خلع عبد العزيز الذي قيل إنه انتحر وقيل إنه نتحر . يتول لاموش (١) إن عبد الحميد كان على دهاء ومكر ونشاط للعمل ، ولو قلر له أن يعمل إلى جنبه وزير من مثل مدحت لأعاد إلى السلطنة بهاءها ولكن عبد الحميد كان يكره الرجال العقلاء ولا ثقة له إلا بمن يدلس عليه ، وأعدى عدوه من ينصح له شأن كل مستبد جبار ، وكان رجال المابين في عهده من أخبث الرجال .

\* \* \*

كان رجال الدولة على مثل اليقين أن السلطنة إذا لم يدخلها الإصلاح على مثال الدول الغربية يقضى عليها لامحالة . فنهض فى القرن الماضى جماعة من كبار الموظفين فى العاصمة ثم تبعهم بعض علماء (٢) الدين يفكرون فى الطرق التى ودى إلى إنقاذ الدولة وقبول مدنية الغرب، وانتشرت هذه الأفكار فى الولايات، ولاسيا بين الأتراك فى آسيا الصغرى وعرب الولايات العربية . وأيقن العثمانيون المسملون أن الحاجة ماسة إلى الإصلاح، لما شاهدوا أن معظم بلاد الإسلام استولى عليها الدخلاء ، فانضم جمهور المطالبين من الأتراك إلى جمهور من العرب، وحالت الأحوال ومضت الأعوام ، وبعد أن كانت هذه الأفكار تجول فى صدور أفراد أصبح يرددها الحاصة وكثير من العامة ، وعلى أثر خلك نشأت جمعية الاتحاد والترقى مؤلفة من معظم عناصر السلطنة . على أن ذلك نشأت جمعية الاتحاد والترقى مؤلفة من معظم عناصر السلطنة . على أن يكون الأتراك أرباب الكلمة النافذة وحدهم فى الملكة العثمانية . وأثارت الحمعية الحيش فى الروم إيلى فخاف عبد الحميد الثانى وأعاد فى سنة ١٩٠٨ القانون الأساسي الذى كان أبطله أو ائل حكمه (١٨٧٦) وأراد أن يعيد حكومته الاستبدادية بعد قليل ، فأنشأ جمعية ارتجاعية سماها الحمعية المحمدية قامت بفتنة

<sup>(</sup>١) تاريخ تركيا للاموش - (٢) مملمة الإحلام ، ترك .

فى العاصمة وقتات أناساً من الأحرار والمنورين ، فانتهى الأمر بخلعه ، وجيء بأخيه رشاد باسم محمد الخامس ، وكان فيه شيء من بله السلاطين ، فأصبح ألعوبة بأيدى الاعادين الذين كانوا قبضوا على زمام السلطنة منذ أبعدوا عبد الحميد من الملك . ولما قضي محمد الخامس نحبه جيء بأخيه وحيد الدين باسم محمد السادس ، فارتمى فى أحضان دول الحلفاء أواخر الحرب العالمية ، فأخذت الحمية الوطنية بعض رجال الدولة ، وألفوا في آسيا الصغرى جيشاً قضوا به على الجيش اليوناني الذي كان احتل بإيعاز من بعض الحلفاء معظم ولايات أدرنة وأزمير وبروسا ، وضربوا اليونان فى وقعة سقارية ( ١٩٢٢م ) ضربة دامية ، ووضعوا السيف فى أروام السلطنة ما خلا الاستانة ، ويومثذ صار لتركيا صوت يسمع في السياسة ، وكان دول الحلفاء قرروا تقسم آسيا الصغرى إلى مناطق نفوذ بينهن أو بين انجلترا وفرنسا واليونان . ولما رأى محم السادس ما ارتكبه من الجرم الفظيع ، غادر عاصمة السلطنة على بارجة انجليزية ونادى المجلس الوطني التركي بعبد المجيد خليفة، ولم يلبث غير قليل حتى قرر المحلس الوطني إسقاط الحلافة العثمانية (١٩٢٣) وطرد جميع آل عثمان من البلاد العمانية ، ونادى بمصطفى كمال ، صاحب الأعمال الحربية التي حفظت على الأتراك استقلالهم ، رئيساً للجمهورية التركية .

لما نشبت الحرب العالمية الكبرى في سنة ١٩١٤ انضمت تركيا إلى ألمانيا والنمسا والحجر فخرجت هذه الكتلة من الحرب مغلوبة ، وقيل إنه كان من الحلفاء وفيهن انجلترا وفرنسا أن قطعوا لشريف مكة الحسين بن على عهداً ( ١٩١٦ ) تكون به بلاد العرب مستقلة فمشى في صفوفهم ، والتحق به جماعة من أبناء العرب العمانيين من جنود وضباط ، فنادى به الحلفاء ملكاً على الحجاز ، وقام بثورته حتى دخل الحلفاء الشام . وكان بعض المنورين من أبناء العرب ، ولا سيا بعض رجال الجندية والإدارة ألفوا في أواخر من أبناء العرب ، ولا سيا بعض رجال الجندية والإدارة ألفوا في أواخر العصر الحميدى جمعيات سرية لتطالب الدولة العمانية باعملاح حال العرب أو لتنزع يد العرب من طاعة الترك ، وساروا على مثال الأتراك في التغالى أو لتنزع يد العرب من طاعة الترك ، وساروا على مثال الأتراك في التغالى

بحب الجنسية والقومية ، ولم يكن لهذه الفكرة من أثر قبل سنين قليلة في غير قليل من الرؤوس المفكرة في العرب . وجاهر الأتراك الاتحاديون بتتريك العناصر منذ قبضوا على زمام الملك ، وهذه الحطة من الحيالات التي لم تتم للأتراك أيام عزتهم ، فصعب تحقيقها وهم في دور انحطاطهم ، وما أورثت المجاهرة بها غير تمزيق أجزاء القلوب ، وتأريث نار البغضاء بين العناصر ، ولا سيا بين التركي والعربي ، وانتبه العرب إلى ما يراد بهم ، وعلمهم غلاة القومية التركية ما لم يكونوا يختلفون به كثيراً من التناغي بالقومية ، فزاد عدد المبغضين للحكم العثماني . وكذلك فعل الألبان في السلطنة فأنشأوا الجمعيات السرية وتناغوا بتعلم لسانهم وتاريخهم على نحو ماكان من الأرمن والصرب والبلغار والرومان واليونان .

خرجت الدولة فى حرب سنة ١٩١٣ مع البلقانيين من أرض الروم إيلى بعد أن حكمته خمسيانة سنة وكانت افتتحته فى خمسين، فاقتطعت منها ولايات أدرنة وقوصوة وأشقودرة ويانيا ومناستر وسلانيك ، كبرت بها رقعة دول البلقان . وكانت إيطاليا فى السنة التى قباها (١٩١٢) استخلصت طرابلس وبرقة (ليبيا) من أيدى العثمانيين وضمت إليها الجزائر الاثنتى عشرة (دودكانيز) كما ضمت اليونان جزائر أخرى فى البحر المتوسط ، وضمت انجلترا جزيرة قدرص (سنة ١٢٩٥ه ه(١)).

<sup>(</sup>۱) و لقد كتبنا مقالة فى جريدتنا « المقتبس » صدرت فى دمثق يوم ١٩ شعبان ١٣٣١ و ٢٣ يولية ١٩١٤ قبل الحرب العالمية وقلنا فيها ما فِصه تحت عنوان « الديد السادس » .

تمت أمس السنة الخامسة لنشر القاةرن الأساسي في السلطنة ، واليوم ندخل في عامنا السادس ، نودع الماضي غير آسفين ، ونستقبل الآتي مؤملين مستبشرين .

ولقد جرت عادتنا على رأس كل عيد أن نقدم للقراء صافى حساب السنة الفائعة ، ومن الأسف العظيم أن العجز قد أربى كثيراً هذا العام على الدخل ، والبأساء قد زادت على النعاء . فقد انتكبنا خلال الحول الماضى نكبة لم يكد يعهد لها نظير فى تاريخ دولتنا ، فكانت حربنا سجالا مع إيطاليا فى طرابلس وبرقة منذ ثلاثة وعشرين شهراً ، فاسمات الطرابلسيون فى الدفاع عن بلادهم ، وقصرت الحكومة فى إغاثة لهفتهم وردعادية الأجنبي عنهم ، ولما أعلنت حكومات البلقان الحرب علينا فى الحريف الماضى ، اضطرت حكومتنا إلى أن تعقد مع إيطاليا العملج على طرابلس وبرقة صلحاً أخرجنا عن آخر أملاكنا فى قارة إفريقية .

على الروم ايل قد خانها السعد ففقدت ما لم يهمها وما أهمها أيضاً ، ولم يقصر جندفا المسكين فى الروم ايل قد خانها السعد ففقدت ما لم يهمها وما أهمها أيضاً ، ولم يقصر جندفا المسكين فى الدفاع ، ولكن سلاحه ومؤونته وقيادته كانت دون ما عند البلقانيين من مثلها ، وبينا كان الجوع والعرى والخلل سائداً في صفوفنا فى أشد شهور الشتاء برداً ، كانت أسباب الراحة موفورة عند أعدائنا المتحالفين علينا بلغاريا وصربيا ويونان والجبل الأسود .

وما راعنا اتفاق هذه الحكومات الصغرى علينا ، وتحالفهم فى غفلتنا عنهم ، بقدرما راعنا خذلان الألبانيين لنا ، بعد أن رأيناهم منذ خمسة قرون فى طليمة المقاتلين فى جيشا . ورأينا ألبانيا تخرج أعاظم رجال العلم والسياسة الذين أخلصوا فى خدمة الدولة العثانية ونشلوها من سقوطها مرات .

وأعظم من هذا وذاك أن الألبانيين هم الذين أعلنوا القانون الأساسي في الحقيقة . ومن بلادهم انبعث قبس الحرية ، ومع هذا كنا بسوء سياستنا معهم ، وحملتنا عليهم مرتبن بدون حق ، وتقتلينا رجالهم وتخريبنا ديارهم ، وتجريدهم من سلاحهم ، نحن الحاملين لهم على شق عصا طاعتنا ، والحروب عن جماعتنا .

فبدلا من أن يقاتلوا ممنا عدونا وعدوهم ، قلبوا لنا ظهر الحبن فذكرونا يوم الخطوب بما لقوه من أفاعيلنا ، وتخلوا عن نصرتنا ، بل وجهوا وجوههم نحو غيرنا ، فكان ذلك من أهم الدواعي إلى خروج الروم ايلي عن حكمنا ، فسلمنا في خمسة أسابيع ما تعب أجدادنا في فقحه خمسين سنة .

لما أعلنت الحرية تصافح أهل الأديان المختلفة في السلطنة ، وتآخى المتنافر من العناصر ، وبطل على العصابات البلغارية واليونانية والصربية ، وأحسنت أوربا ظها بنا ، فأخرجت مقدونيا عن المراقبة الدولية ، على أمل أن نستجمع قوانا ونصلح أففسنا بأنفسنا ، ولكن ظهر بعد بضعة أشهر أن تلك الفئة التي قبضت على قياد الملك لأنها هي الساعية لنيل الحرية ، أخذت تقبل في جملتها الشريف والوضيع ، والصالح والفاسد ، فتراجع أمرها ، والتوت مقاصدها ، وعاد من ذلك الضرر العميم على الأمة والدولة .

بدأ غدر جير اننا بنا بإعلان بلغاريا استقلالها ، وضم الروم إيلى الشرق إلى أملاكها ، واكتساح النسا والمجر لولايتي البوسنة والهرسك ، ثم قيام الفتن الداخلية التي أوجدناها قبل إيجادها ومنها فتن الارتجاعيين ، وخلع السلطان عبد الحميد ، وفتن اليمن وعسير وحوران والكرك والمراق ، فقتل في هذه الممارك والحروب من الرعية والحند ما لا يقل عدده عن نصف مليون نسمة في خمس سنين فتمطلت بذلك الزراعة ووقف دولاب التجارة ، وأصيبت الأمة والدولة بأزمة مالية شديدة لم تكد ترى مثلها .

وإذاً قضى القانون الأساسى أن يحارب غير المسلمين أعداء الوطن العبّانى ، كان من البلغاريين والصر بين واليونانين من التبعة العبّانية فى مقدرنية وتركيا أن ساعدوا تلك الحكومات ، وفروا يكثرون صفوفهم . أما البلاد الأخرى فقد زادت هجرة المسلمين وغيرهم منها ، وبعضهم التخلص من الخدمة المسكرية ، فبارت بعض أصقاع سورية مثلا من قلة اليد العاملة ، وإذا دامت الحال على ذلك ثلاثاً أو أربع سنين تنتمس الحباية فلا تستطيع الحكومة أن تتقاضى من الأعشار والأموال والفرائب نصف ما تستوفيه الآن . ولا نغالى إذا قلنا إن مجموع ثروتها قد نقص كثيراً . ف والفرائب

السنين الخمس الأخيرة ، فكثرت الحرائق في العاصمة وبعض مراكز الولايات ، واشتدت الأوبئة في بعض أصتماعنا ، وأضمنا من عددنا في بريتنا وبحريتنا ما يقدر بعشرات الملايين .
 من الليرات .

كل هذا والحكومة لم تنظ إلى العلة من أصلها فتنتزعها ، ولم تقم بتدبير يسكن الأفكار ويزيد المروة ويقلل الفقر ، بل إن المجلس النيابي الأول صرف وقته في الحدالات الحزبية ، ولما قويت شوكة المعارضين الذين كانوا يعدون الأمة الوعود الكثيرة إذا هم قبضوا على أزمة الحكم ، انحل المجلس الأول وحل محله مجلس انتخب نوابه بسيف القهر والضافط . ثم استولت على الأمر وزارة مخالفة ففضت المجلس أيضاً ، وهكذا لم نستفد من مجلسنا النيابي سوى القيل والقال واحتدام الحصام والحدال ، اللهم إلا بعض قوانين ضفيلة ليس فيها كبير أسر ، ومنظمها يرمى إلى تقييد حرية الصحافة ، وحرية الاجماع والحرية الشخصية ونظريات كأنها علم جاير يتعذر تحقيقها ولا تأتى الأمة بفائدة .

وكيف تقول إننا تمتعنا بالحرية على أصولها والعاصمة قد عاشت معظم سنى الدستور تحت الأحكام العرقية وكذلك بعض الولايات وذلك من غير داع سوى الوهم وكان من بعض الأعمار أن اتبعوا سياستين غريبتين أضرت إحداهما بالداخل والأخرى بالحارج ، ونعى بهما سياسة با تتريك العناصر » وسياسة به الجامعة الإسلامية » فالأولى نفرت قلوب شعوب المملكة لأن الغة المرء عزيزة عليه كدينه ، ومن لم يغر على قوميته يستحيل عليه أن يغار على عزيز عليه . وإثنائية نفرت أو با منا فترامى للنمسا وروسيا أن العمانيين عادوا إلى حاستهم الأولى بإعلان الحرية ، ويوشكون بقوتهم المادية وقوة المسلمين من غير العمانيين المعنوية ، أن يسترجموا ما كانت أخذته تانك الدولتان من أملاكنا ، وأن يعود العلم العماني فيخفق على بودابست مناهر والحرس وياطوم والقرم ، وخشيت الكائرا وقرنسا على مستعمراتها الإسلامية ، وقد بدت من معاضدة الحكومة للحزب الوطني في مصر حتى صارت تبدو في جرائده ، بل وفي صحف الآستانة الموالية للحكومة بوادر ضد الكائرا ، وأصبحت تهدد في مصر والهنه كا تهدد فرنسا في تونس والجزائر ، وهذا بما دعا إلى رفع ثقة الدول منا وبقينا في حجر ألمانيا وهي تسقينا الدري من دنها وتكرع الصائي الزلال ، فربحت من حيث خسرقا ، والح نستغد من حيث خسرقا ، والم نستغد من حيث من حيث خسرقا ، والم نستغد من حيث من حيث خسرقا ، والح نستغد من حيث مدر والحية من مداقتها شيئا في داخليتنا و لا في خارجيتنا .

ومن المصائب التي جرت وبالا على الدولة تدخل ضباط الحيش في السياسة فانفسموا شيعاً ي تتركوا واحباتهم في تعلم كتائبهم ، وراحوا يفكرون فيما هو من شأنه الأمة ، فالحيش الذي حرد اليلاد من رق السلطان عبد الحميد لم يحسن إليها يقدر ما كان يؤمل منه ، وكذلك كان من حال الأمة فإنها مخالف في الأهواء السياسية لا كتخالف الأحزاب في العالم بل تخالف السمادي ، وأدى لأمر إلى ما لا يرضى عنه عامل في الأرض ، ولا ينطبق مع أصل من أصول الحرية السياسية وحرية في جدان ، فدلت الأمة أنها طفلة في السياسة لم تبلغ أشدها .

ومن قوال السنين الماضية أنها كثفت انفطاء عن مخبآت الضائر ، فانتضح من رجالنا من كان يبالغ في إسلام لمظاهرهم أورتهم ، وظهر المخادعون من اللسوا في صفوف الأحرار ظلماً ، أهم على في أسرام أورتهم ، وظهر المخادعون من اللسوا في صفوف الأحرام الملمأ ، أهم على أنهم أو أثبتوا خيانهم لأوطانهم أنهم لم ينصروها بأمرانهم حين العسرة على الأقل ، وأن كل ما ادعوه من حجم اللستود و الحرية وأنسارهما تحريد وكلب .

واستولت تركيا فى آخر الحرب العالمية على قارص وأردهان وباطوم، وكانت روسيا سلختها عنها منذ سنين ، كما توسعت فى حدودها فى أوربا .. فاستعات من اليونان تراكيا الشرقية على نهر المريج ومحطة أدرنة وجزيرتى إمروز وتنيدوس (بوزجه أطه) . أما سائر البلاد العنانية العربية فكان نصيبها مختلفاً ، انسلخت كلها عن جسم السلطنة ، كأن الصلح الذى ارتضى به الحلفاء كان بأخذهم لها . وكأن تركيا استعادت الأرض النركية من بلاد الدولة العنانية المنقطعة بحد الحسام ، أو فتحتها فتحاً ثانياً .

كانت مصر تعتبر فى عرف السياسة عثمانية لأنها ظلت إلى أواخر الحرب العالمية تدفع خراجاً مقطوعاً كل سنة للسلطنة العثمانية ، فقطعته انجلترا فى الحرب الكبرى ، وأعلنت حمايتها على مصر ، وبعد الحرب ثار المصريون على المحتلين من الإنجليز فاعترفت انجلترا لمصر باستقلالها ، ثم فصلت عنها السودان وهو الجزء المتمم لها ، وما برح جيش الاحتلال إلى الآن فى القطر المصرى (۱) وسلطان انجلترا مازال نافذا فيها ، واليمن استقل بها إمام الزيدية ماعدا السواحل على المحيط الهندى وخليج فارس ، فإن انجلترا كانت احتلتها ، ومنها ما حكمته مباشرة كعدن ومنها ما عاهدت عليه أمراءه وسلاطينه ، وحمتهم ووسعت عليهم مباشرة كعدن ومنها ما عاهدت عليه أمراءه وسلاطينه ، وحمتهم ووسعت عليهم

<sup>-</sup> ونحمد الله على الةلميل بما أصبنا وأحسنا استماله من الحرية الصحافية ، بأن ظهر بلسانها قضل الفضلاء وعلم العلماء وكرم الأسخياء الأبرار وغيرة المصلحين الأخيار . فعرفت الأمة خيادها ورذلت شرارها وأيقنت بضعفها وعجزها وأن التبجح بالماضي لا يفيد أمام قوتى العلم والعمل في هذا العصر ، وأن التمجد بالآباء والأجداد من دون احتذاه مثالهم في فضائلهم ومضائهم لا يجدى صاحبه فتيلا .

فعسى أن يكون العقد الماضى من هذه السنين قد علمنا معاشر العمانيين دروسا نافعة وعلم المقائمين بالأمر فينا أن الناس بعد الآن لايحكون إلا بالعدل والإحسان لا بالمشرنة والإرحاق وأن السيف والمدفع ليس لحما حكهما فى كل ساعة وإنما القرة الحقيقية فى تأليف المملوب وبث العلم النافع بين طبقات الشعب وحكهم بالطرق المعقولة وإحسان الأدارة والسياسة ، فقد ستمت النفوس رائحة الدماء المهراقة والدمار المتواصل والبؤس المقيم المقعد ، وهى تريد دور ملام ترتاح فيه الأرواح والأشباح ، ويثوب إلى الأبة رشدها لتضم شملها وتنسى مصائبها وتعمر نعمة كبرى لمن يحسن الانتفاع به ، وأنه لو هيئت أيد تنفذه حق تنفيذه لام العالمين أثره وطاب فى الواقع خبره وعنبره .

<sup>(</sup>١) انظر الملحق آخر الكتاب .

فكانوا عمالها مثل لحج والنواحى السبع (الصبيحة والحواشب والقطبب وأبين والضالع والبافع والعلوى) وحضر موت وعمان ومسقط البحرين والكويت، وكانت الدولة التركية تنازلت لبريطانيا إالعظمى فى سنة ١٩١٣ عن حقوقها فى مرافئ الكويت وقطر والبحرين ومسقط وعمان على أن تتعهد بريطانيا المارة الحليج الفارسى وخفارته.

وقضى عبد العزيز بن سعود على إمارة آل الرشيد في نجد ، ثم استخلص الحجاز من ملكها الجديد الحسين بن على حليف الإنجليز بالأمس ، وجعل من نجد والحجاز وما إليها مملكة واحدة . وكان الإنجليز جعلوا فيصل ابن الحسين بن ملك الحجاز ملكا على العراق عقبي خروجه من الشام ، وكانوا فيها بايعوه ملكاً فلم يرض الحلفاء عن هذه المبايعة ، وبعد مدة أعلن الإنجليز انتهاء ما سموه بالانتداب على العراق ، وجعلوا من بلاد الرافدين حكومة ذات سيادة محالفة لهم وضامنة لانجلترا أوفي قسط من حقوقها .

وقسمت الشام بين انجلترا وفرنسا ، فانتدبت انجلترا على فلسطين وعبر الأردن ، جعلت من الأولى وطناً قومياً لليهود ، وأنشأت في الثانية إمارة صغيرة نصبت عليها عبد الله بن الحسين وهو ابن الملك حسين بن على . وأنشأت فرنسا من سائر بلاد الشام خمس دول جعلت تحت انتدابها . وهي سورية الداخلية أو المدن الأربع دمشق وحلب وحماة وحمي ، جعلت بأخرة جمهورية ، واستقل لواء الاسكندرونة في داخليته وإن كان في ظاهره من أعمال سورية ، بدعوي أنه يكثر فيه العنصر التركي ، وجعل جبل لبنان جمهورية بضم بلاد كثيرة إليه من الشرق والشمال والجنوب ما كانت في دور من الأدوار تعد من لبنان ، وحكمت فرنسا بلاد العلويين أو النصيرية وجبل دروز حوران من النائر ، وحكمت فرنسا بلاد العلويين أو النصيرية وجبل دروز حوران كل منها عن الآخر ، والانتداب أو الإشراف أو الحاية لانجلترا وفرنسا . كل منها عن الآخر ، والانتداب أو الإشراف أو الحاية لانجلترا وفرنسا . فكانت صفقة الشام بذلك خاسرة . والغريب أن تجتمع بعد الحرب في بلاد النصرانية في أوربا جميع البلاد المتشاكلة بعناصرها ، وتنفرق بلاد العرب

العثمانيين المجتمعة هذا التفريق ، والأغرب أن تستقل العراق والحجاز واليمن ونجد وأهلها أقل من الشاميين مدنية وكفاءة ، وتنتدب على الشام دولتان عظيمتان ليعلما أهلها أصول حكم أنفسهم باسم ما سموه الانتداب ، وهو أنفق ما جاءت به سياسة الحرب العظمى لأنه حماية مسترة ، كما قال أحد علاء القانون(۱) من الافرنج . وأغرب من هذا وذاك أن يفتح جنوب الشام أو فلسطين للهود من أمم الأرض ، ينهالون عليهم بعلمهم وأموالهم ، ويكثرون سواد أبناء نحلتهم في وطنهم القومي الجديد ، ويفتح قلب الشام وجنوبها وشهالها لحاليات كثيرة من الأرمن والشركس والأكراد والأشورين والسريانيين يزيدون فقر أهل البلاد فقرآ، ومجموعة طوائفها كثافة وأمورها، والسياسية بلبلة .

يقول يونغ (٢) (وهكذا احتل الغرب البلاد الإسلامية احتلالا تدريجياً ، وكانت الحروب المتوالية التي شهرت على الدولة العثمانية ، المتولى الحلافة عليها خليفة العثمانيين ، تعتبر لأسباب شتى حروباً دينية . قال وعلى هذا المنوال يوخرون حدود الإسلام ليسهل استعباد بلاد متجزئة غير مرهوبة الحانب ، والحلاف يعبث بسكانها بدسائس كثيرة ومصالح شخصية . قال وبعد الحرب أجهز الغرب على الشرق » .

\* \* \*

رجع الأتراك أصحاب هذه الامبراطورية الكبرى إلى عشهم الذي كانوا منه درجوا قبل ستائة سنة وهو آسيا الصغرى. استقلوا بها جمهورية تركية صرفة وأجلوا بقايا الأرمن والروم من بلادهم حتى لا يكاد يرى أحد الآن في ولايتهم ما خلا مدينة الآستانة، واستعاضوا عن الروم العمانيين بأتراك من ولاد اليونان وغيرها من البلاد البلقانية ، بادلوا عليهم حكوماتها وأسكنوهم الأرض التي خلت بجلاء الأرمن والروم، وتشرد بقايا الأرمن في أرجاء الأرض، وأصاب الشام منهم أكبر حصة . وأخذ الأتراك يتركون الأكراد والشركس

<sup>(</sup>١) خطط الشام للموالف ج ٣ (٧) استعباد الإسلام ليونغ .

واللاز المتخلفين من العناصر المسلمة في أرضهم ، ونقلوا عاصمتهم إلى أنقرة في أواسط بلادهم . وقلبوا الاستانة ولاية فذهب عزها الذي كان لها قروناً في أواسط بلادهم . وقلبوا الاستانة ولاية فذهب عزها الذي كان لها قروناً في العهد البيزنطي والعثماني ، وبتي الإسلام بدون خليفة ، ولم يتقدم سوى الحسين بن على فتقلدها أشهراً . وبايعته بعض الشام والعراق والحجاز ثم خسر ملكه في الحجاز ونهي إلى جزيرة قبرص ثم قضى نحبه . وهكذا قر الأتراك في أرضهم بعد أن انعبوا العالم ، وأنعبوا الشعوب المحكومة قروناً ، كثرت أيام بؤسها وقلت أيام نعيمها .

وعاد العرب المسلمون في السلطنة العثمانية ، وقد خابت آمالهم وأحلامهم في الاستقلال والوحدة العربية ، وكانوا يتوقعون خبراً هذه المرَّة أيضاً من انجلترا ، ورجوا بعد الحرب العامة أن يحقق الإنجليز وعودهم المعسولة بتأليف مملكة عربية تضم جزيرة العرب والعراق والشام ، ولكن البريطانيين لا يسعهم إلاّ أن يفوا بما عاهدوا عايه فرنسا معاهدة سرية زمن الحرب ، قسموا بموجبها البلاد العربية بحسب مصلحتهم ، قبل أن يصلوا إليها ، وإنجلترا لا ترضى الآن على ما يظهر عن تأليف دولة عربية ذات سيادة في طريق هندها . وهذه هي المرة الثالثة التي خاب فيها أمل عرب السلطنة العثمانية بتأسيس مملكة عربية مستقلة ، وفيها كانت انجلترا السبب المباشر على ما يظهر . كانت أول مرة في عهد عبد الله بن سعود في القرن الماضي أيام استولى على نجد والحجاز وتقرب من أطراف الشام والعراق ، فهاجت انجلترا الدولة العثمانية عليه حتى أرسلت جيشاً من مصر ضربه ضربة قاضية ، فقضى على العرب بأيدى العرب. والمرة الثانية كانت يوم استيلاء محمد على والى مصر على الشام وما وراءها من أرض قيليقية ، وفى هذه النوبة أيضاً كان الأمل قوياً بإنشاء مملكة عربية بزعامة مصر ، فقاتلت انجلترا بأسطولها جيش محمد على فى الشام وأخرجته منها ، كما كانت أخرجت نابليون من مصر فى سنة ١٨٠٢ وعادت بعد ثمانين سنة ( سنة ١٨٨٧ م ) فاحتلتها .

ويسأل القارئ بعد إلماعنا إلى حالة الدولة العثمانية فى أدوارها المختلفة عن الأسباب التي أدت إلى ذاك العلو وانتهت صدا السقوط. وقد أوردنا بعض هذه العوامل فى الصفحات الماضية ، ونريد أن نقول هنا إن انحطاط الدولة بدآ باسراف الجنود السلطانية فى العصيان ، والعبث بما يعلو عن مستوى عقولهم من شؤون السياسة، وكم من صدر أعظم ومن ملك قتل بمكايدهم ومؤامراتهم ، وما دخل الجند فى الأمور المدنية إلا دخل الفساد . ثم إن العلماء كانوا فى عهد الفتوح والعظمة يسيطرون على ملوك العثمانيين وكان منهم فى العهد الماضى رجال أعلام سلمت نفوسهم من المفاسد ينكرون المنكر ويدعون إلى المعروف ، ومن يرد جماح الملك المستبد إذا لم تكن أمامه قوة يخافها ما دام أعظم عظيم فى الدولة عبده وابن عبده ، وله الحق كل ساعة أن يصدر إشارته بقطع عنقه أو حمله إليه فى قصره يعذبه .

كان سليم الجبار يحاذر أن يقع فى غضب مفتيه « زنبيللى على » وسليم هذا طالما قتل وزراءه من دون سبب ، وكان الأمر بالقتل إلى شفتيه أقرب من الشال إلى اليمين . ولما أحدث ابنه سليمان الألقاب والرتب العلمية ، وأمال على العلماء الدنيا ، على ما لم يكن لهم به عهد ، أمسوا يتنافسون فى الإملاء للظالمين من السلاطين ، ويقلبون سيئات الملوك حسنات ، لا يأخذون على أيديهم فيما يرتكبون من الكبائر ، ولا يردونهم إلى صراط الحق فى مسائل الدولة . قال ضيا : وسهل على سليمان ومن بعده من السلاطين بهذا العطف الظاهر على العلماء ، أن يستصدروا فتاوى بقتل الأبرياء ممن تغضب عليهم الدولة . ويقول أبو الفاروق(١) : إن هولاء العلماء وسهاهم « بالمزايدين » على اللولة . ويقول أبو الفاروق(١) : إن هولاء العلماء وسهاهم « بالمزايدين » على ما يشاءون وتشاء أهواؤهم ، وسهاهم الجرارين أيضاً أى طلاب الصدقات ما يشاءون وتشاء أهواؤهم ، وسهاهم الجرارين أيضاً أى طلاب الصدقات فقال إنهم كانوا من جملة الأسباب إلى تداءى أركان السلطنة وهم كتائب من فقال إنهم كانوا من جملة الأسباب إلى تداءى أركان السلطنة وهم كتائب من المداح جاء كثير منهم من فارس يستوكفون الأكف فاستأثروا بالزوايا ؟ وانهالت عليهم عطايا السلاطين، وأعان على هذا الانحطاط أناس من الروم زعموه وانهالت عليهم عطايا السلاطين، وأعان على هذا الانحطاط أناس من الروم زعموه وانهالت عليهم عطايا السلاطين، وأعان على هذا الانحطاط أناس من الروم زعموه وانهالت عليهم عطايا السلاطين، وأعان على هذا الانحطاط أناس من الروم زعموه

<sup>(</sup>١) قاريخ « أبو الفاروق » اراد الداغستاني .

أنهم انتحلوا الإسلام مثل ميخال وأوره نوس من أمراء الروم وغدوا بما لهم من المكانة فى المقامات العالية يؤثرون فيها بافكارهم ومنازعهم ،

ولما رأى بايزيد أن القضاء أمسى ألعوبة فى أيدى تلك الطبقة الفاسدة ممن تسموا باسم العلماء وقد أصبحت مثاراً للفساد والرشوة وضياع الحقوق ، جلب منهم ثمانين قاضياً إلى ينيشهر وأراد قتلهم لولا أن توسط الصدر فى الكف عنهم واستتابهم. قال أبو الفاروق: وما الحيلة فى مملكة وضع أساسها على أسوار ببزنطية ، وانخذت مادنها من فارس ، والمملكتان فى الفساد «كزندين فى وعاء (١) ».

يقول ريناروود ( ) « إن الراسخين فى العلم من المسلمين لا ينكرون أن هذه الفوضى فى المملكة العمانية ناشئة من تسميل العلماء على السلاطين المستبدين ما تشاؤه أهواؤهم، ومن إغضائهم عن أعمالهم مهماكانت ». وكانت المناصب الدينية توجه فى بدء أمر العمانيين للكفاة من الرجال فى الجملة ، وذلك بالامتحان أو بالقدم ، فغدت تسند بالشفاعات وبالرشاوى إلى الحهلة ، ويصرف رجال القضاء من الخدمة بدون سبب . وبانحطاط القضاء انحطت الدولة ، وغدت المناصب الشرعية تباع وتشرى وتورّث وتوهب . فتولى الحكم بشريعة الرسول الأميون والجهلة والسفلة من طبقات المجتمع .

كانت الدولة متماسكة الأجزاء والتوفيق حليفها لما كانت وحدات قوتها منظومة العتمد بجندها وضباطها وأمرائها ، وعتادها يفوق عتاد من تحاربهم ، وسلاطينها ورجال الأمر فيها لا يفكرون في غير مصلحة الدولة ، ولما كان لها مدافع (٦) تستعملها قبل معظم الدول ظفرت في وقعتي جالديران ومرج دابق

<sup>(</sup>١) تاريخ « أبو الماروق » لمراد الداغستاني . (٢) الإسلام والإصلاح لريشاروود .

<sup>(</sup>٣) يقول ميرُرخو الترك إن رجلين من رجال المجر أسديا للدولة العُهانية أعظم الحدم أحدم «أوربان » المدفعي جاء القسطنطينية في عهد الفاتح وعلم أرباب السلاح في الدولة صب المدافع الكبيرة . أما النانى فهو «إبراهيم منفرقة » المجرى ورد على نركيا أسيراً فأسلم . وألف كناباً في الإسلام (١١٠٦ه) ثم أسس تحت حماية الصدر الأعظم مطبعة في فروق جلب لها الحمارين ومن يصب الحروف ويحسن الطبع من فينا فأسست المطبعة العُهانية سنة ١١٤٠ه بفتراع بفتوى سن شنح الإسلام بعد أن نغط العلماء كثيراً بتحريم الطبع ، وكان ذلك بعد اختراع الطباعة في أوربا بثلاثة قرون .

بالفرس والماليك فى آسيا ، وبملوك البلقان ودول المغرب المتفقة عليها فى أوربا ، حتى إذا تفسخ جيشها ، وجمدت على طرائقها القديمة فى الحرب ، مجتزئة بما كان عندها من سلاح ، تراجعت عظمتها ، واضمحل سلطانها . ولما انتهى جلب الغنائم من البلاد المفتتحة وضعفت مواردها زاد السلب فى رعاياها فاعتلت أمورها ، وفسد جمهورها .

بهر الدولة اتساع ما انضوى إلى علمها من الأقطار والأمصار، فما فكرت. فى توحيد البلاد ، ولا تعرفت إلى حقيقة ما ينهضها ، ولا ربت رعاياها تربية مشتركة ، ولا سارت فى تعايمهم على سياسة معينة ، تضمن لها ولهم المستقبل . وكان همها مصروفاً إلى الساعة التي هي فيها ، وتكتني من الناس أن يظهروا الطاعة والمشايعة ، ويؤدوا الضرائب والمغارم ، وكان أعدى عدوَّها من ينشر فى قومه فكراً جديداً ، ولوكان ظاهره وباطنه الحير لها ولبلادها . ذلك لأنها كانت ترى العلم أداة ضارة بكيانها ، وتذهب إلى أن سلطانها يزول يوم... يتعلم رعاياها . وما كان النصارى بما منعوا به من امتيازات منذ عها. الفتح ، وبما كان لهم من حماية الدول النصرانية فى القرون الأخبرة ، يعدمون مبشرين. ومعلمين يفتحون لهم في القاصية والدانية مدارس وكتاتيب ، حتى ارتقي بطول الزمن مستواهم العقلي . ولقنوا معنى الحياة الحرة ، واستعدوا للجلاد في ميادينها ، فكان من ذلك ضرر غير قليل على مجموع الدولة والسواد الأعظم من أهلها . وبينها كانت الجندية في العصر الأخبر إجبارية على المسلمين دونُ غيرهم ، كان المسلمون ينقرضون في حرومها المتوالية ، والنصارى يرتعون فى دعة ينمون ويسعدون ، رلا يطلب منهم غير جزية ضئيلة . تغافلت الدولة عن تقليد الغرب في ماديانه ، فقلما أهمتها مشاركته في نهضته الرائعة ، وكان غنها يصادر ، وعالمها يضطهد ، وماهنها يمتهن ؛ فقضي على حركة العقول والأيدى . وأنى تقوم لدولة قائمة إذا كانت بلادها فقيرة وشعوبها جاهلة ؟ ولقد كانت الدولة نحس ضعفها عقبي هزائمها ، وسرعان ما كانت تنسي أسباب محنتها ، وكانت إلى أخريات أيامها تحول دون تعلم العرب المسلمين ،.

وهم النصف الذي لا يستهان به في السلطنة . ومن الإنصاف أن يقال إنها لم تعلم الأثراك أيضاً ، اكتفت بتلقينهم قشوراً من العلم يراد منها صوغ عمال. وأرباب ولايات ، فأصبحت الطبقة المتعلمة مستهلكة غير مستحصلة ، وما كان لفقير مقيد أن يرتقي نشاطه إلى أكثر من تحصيل قوت يومه .

واعتقد الناس أن لا شرف إلا مما أنى من قبل السلطان ، وأن من لم يشرفه برتبة أو مرتبة أو وسام فلا شأن له فى المجتمع العمانى ، ففسدت الأخلاق فى سبيل الحصول على هذه المظاهر الخلابة ، وشغل الناس بالتافهات ، وقصارى الدولة أن ترى رعاياها يطلقون الجد . وبعطفها على الدجالين من مشايخ الطرق زاد المسلمون زهدا فى العمل والخنوع لأصحاب السلطان ، فعلموهم أن ما هم فيه هو السعادة فى الدارين ، وأن علم أوربا كفر وهراء وسخرية ، جهل المسلمون حتى أمسوا لا يتوقعون الخير إلا من الحكومة ، وكان معظم عمالها ، وهم أرقى طبقة متعلمة فى الأمة ، على جانب عظيم من وكان معظم عمالها ، وهم أرقى طبقة متعلمة فى الأمة ، على جانب عظيم من وكان معظم عمالها و أبدأ إلى ما بأيدى الناس من دون خشية ولا رحمة .

انتظم علم الترك العمانيين البلاد التي احتلوها في الجنوب الشرق في أوربا أنحو خسيائة سنة فأثروا فيها تأثيراً قليلا ، وقاوموا جيوشاً غربية ما كان لها من النظام ما كان لهم لأول أمرهم ، وما حملوا إلى أهل الأرض التي دخلوها حضارة أنيقة طريقة ، فكان سلطانهم قائماً على الغلب لا على العلم والصناعات . واستصفى العرب جزيرة الأندلس وصقلية وما إليها في الجنوب الغربي من أوربا ، وعلى ما فرقهم في أكثر الأدوار من الحلاف الداخلي ، وما عانوه من حرب أعدائهم في الشمال يعاونهم على الأكثر جيوش الإفرنج وغيرهم ، فإنهم أثروا في تلك البلاد أثراً عظيما بعلمهم وصناعاتهم وأخلاقهم وعاداتهم ، أثروا في الأسبانيين والمرتقاليين والكتلانيين والفرنسيين والنورميين والإيطاليين في لغتهم وآدامهم وصنائعهم ومضى أربعائة سنة على خروجهم من الأندلس ، وأثرهم ماثل للعيان في الأوضاع والمصانع ، على شدة الكراهة التي بدت ممن احتلوا أرضهم ، وعلى محاربتهم بعد كل ما يدل على آثار أعدائهم في تلك الديار (١) .

<sup>(</sup>١) راجع مدنية المرب في الأندلس ومدنية العرب في جزيرة صقلية في الجزء الأول ..

كان إضعاف قوة العناصر من أعظم العوامل فى تهيئة الأسباب لكل خلل فى الدولة والأمة . وإذا أضفنا إلى ذلك تدخل النساء فى أمور السلطنة فى القصر السلطانى ، ومن يتبعهن من طبقات الحاشية والغاشية ندرك سراً من أسرار هذا الضعف . فقد أفاض التاريخ أن خرم ( روكسلان ) البولونية روح سايان القانونى لعبت بأقدار المملكة زمناً ، تعلن الحرب وتعقد الصلح ، وسعت بقتل ابن ضرتها ليكون عرش السلطنة لابنها ، وعصا شقيقه فهرب إلى فارس فدفع السلطان لشاه العجم أربعائة ألف دينار (١) ليعيد إليه ابنه ، فما إن حمل إليه حتى قتله وخمسة من أولاده . وكانت هذه السلطانة السبب في إهلاك إبراهيم وأحمد من الصدور العظام (٢) أيضاً . ومثلها « كوسم والده » في إهلاك إبراهيم وأحمد من الصدور العظام (٢) أيضاً . ومثلها « كوسم والده » فالنسوان والغلان كان لهم مدخل عظيم في تقويض بنيان السلطنة .

وهل أعظم من أن يقتل الجوارى من أولاد السلاطين من يردن قتله ، وقد يكون فى القتلى من أبناء الملوك الدراكة الحصيف ، على حين لا يكون من يبقون على حياتهم غير أشباه الرجال . والسلاطين منذ عهد الفاتح ، وقبل بايزيد ، رخص لهم بقانون وضعوه لولاية العهد أن يكون لأولاد الفاتح . وأحفاده ممن يجلسون على العرش العماني الحق أن يقتاوا إخوتهم حباً بإقرار الراحة فى الناس . يقول أبو الفاروق بدأت سيئة قتل الإخوة من عهد بايزيد الأول وسود الفاتح صحيفته بمثل هذا المنكر ، فنشأت من ذلك سلسلة من الفجائع ، ورأى الزمان لهذا النوع من القتل مبرراً ، فوضع فى قالب الحرص على سلامة الأمن العام ، وما رأوا غير هذا التدبير للقضاء على النزاع إلى السلطنة ، وجرت مثل تلك الفظائم فى فارس والحكومات الأوروبية ، غدت على السنة السيئة معمولا بها ، وقلم خلا ملك من ارتكاب هذا القتل الفظيع ، ومنهم من اتهم بقتل أبيه ، وأصبح قتل السلطان إخوته وأولاده وأحفاده وبناته ومنهم من اتهم بقتل أبيه ، وأصبح قتل السلطان إخوته وأولاده وأحفاده وبناته والحاملات من نساء السلاطين مما لا يستذكر . وظلت هذه العادة القبيحة من قتل أولاد السلاطين جارياً حكمها إلى عهد محمد الرابع ( ١٩٩٥ ه ) وكان قتل أولاد السلاطين جارياً حكمها إلى عهد محمد الرابع ( ١٩٩٥ ه ) وكان

<sup>(</sup>١) تراجم الأعيان للبوريني . (٢) قاموس الأعلام لشمس الدين سامى .

حاول قتل شقيقه فمنعته والدته ، وحاول المفتى الأعظم بينه وبين القتل . أورد له كلام الله وخوفه من عذابه ، وبذلك انقضى دور قتل أبناء الملوك الذى دام أكثر من ثلثماثة سنة ، وأخذ كل سلطان بعد ذلك يراقب أولياء العهد مراقبة شديدة ويقيمهم بمعزل عن الناس لا يختلطون بهم . وكان يتولى العرش السلطاني أكبر أولاد السلاطين إلى عهد أحمد الأول فحاد هذا عن القانون بنصب أخيه مصطفى ، وأصبح من القواعد المعمول بها إلى أواخر أيام العثمانيين أن يتولى العرش أكبر الأسرة المالكة سناً أو أقربهم من أواخر أيام العثمانيون قبل اتساع سلطانهم يواون الأرشد من أبنائهم . وإن كان أصغرهم سناً ، ويرجحون من كانت أمه من أسرة نبيلة لا من السراري والجواري والإماء(۱) .

ما خلت الدولة من أيامها الطويلة من ظهور نوابغ في السياسة من رجالها ، وكانوا إذا تركوا وشأنهم يديرون دفة السياسة الداخلية والحارجية في الجملة على غفلة من الملوك المنحطين ، وكثيراً ماكانوا يكتمون أموراً مهمة عن سلطانهم ، لا يطلعونهم عليها إلا بعد أن تتم . فقد كانت الدولة مرة مشغولة بحروب هائلة على عهد عبد الحميد الأول فاحتل العجم البصرة ، فكتم وزراؤه الأمر عنه أربع ٢ سنين حتى تسنى للدولة إخراج أعداء بلاده من أرضه . ولذلك كان مؤرخو الأفرنج على صواب في قولهم إن ماكتب من التوفيق للدولة ، يعزى إلى عبقرية الصدور العظام والقواد المحنكين ، وإلى الصفات التي تفرد بها الجندى التركي من الصبر والطاعة ، والمران على الحرب والضرب لا إلى السلاطين الذين آثروا حياة القصور المفتونة ، وركبوا إلى الشهوات كل السلاطين الذين آثروا حياة القصور المفتونة ، وركبوا إلى الشهوات كل مركب . وكان معظم هؤلاء النوابغ من عناصر أقوى من التركي ، وأوسع حيلة وتوافراً على العمل والدؤوب عليه . ظهروا باللباس التركي . وفيهم

<sup>(</sup>١) تاريخ « أبو الفاروق » لمراد الداغستاق .

<sup>﴿</sup> ٢ ﴾ تاريخ بغزاد لعبَّان بن منه البصرى .

البجناكي والألباني والكردى والقوقازي وغيرهم يكتمون أنسابهم ، ويخفون عن الشمس والقمر ما يدور في مغيبات نفوسهم .

ذكر لاموش(١) أن الحالة السياسية في الدولة العُمَانية أواخر القرن. الثامن عشر كانت صورة كاملة من حكومة مطلقة يتصرف السلطان في أرواح أهلها وأموالهم . ولأن كان القرآن وهو القانون السامى فى المملكة . ا يقضي بقبض يد السلطان عن الاسترسال فها يريد . فقد رأينا غبر واحد من ماوك العُمَانيين يستعملون الحمر ، بل يفرطون في تناولها وفي تعاطى. الأشربة المخمرة ، مخالفين بذلك صريح آيات القرآن ، وقلماكان السلاطين يعبأون بأوامر الكتاب الكريم ، أو يراعون القواعد الإسلامية ، إذا عن لهم اغتصاب أموال الدولة ، إن كان في آياته ما يخالف شهواتهم وأهواءهم. ومطامعهم . قال ولكم كانت حال أرباب المكانة من رجال الدولة حرجة ، أخذاً من الصدر الأعظم فنازلا . وكل عمل مهما بانع خطورته لا يجعل صاحبه بمأمن من المحن ، بل لقد كانت مكانة الوزير كثيراً ما تعجل. بسقوطه ، ذلك لأن الملك يحسده على ما خوله من سلطة مطلقة ، وقد. يحاذر أن تنشأ له حظوة من الأمة ، وكلما قرب المرء من أنظار السلطان بحكم منصبه يستهدف لغضبه وهواه ، والموظفون يجرون على هذا المثال مع موظفيهم ومستخدميهم . فكانت الإدارة الذوقية والعسف والسرقة ، ولاسملا في الأعوام الآخرة عامة شاملة ، من أعلى درجات المناصب في إدارة. المملكة إلى أدناها . ولهذا السبب تعزى الثورات العديدة التي حدثت أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر ، وقد شهدنا لهيبها يتدلع في. المسلمين قبل أن سهب في النصاري .

وقال أيضاً: إن العظمة التي قدرت للمملكة العثمانية أن تأخذ بضبعها إلى. أبعد مدى ، كانت تحمل معها جراثيم الانحطاط. والسلطة قد تفقد وحدتها: وقوتها في مملكة واسعة الأطراف منوعة العناصر. وانتشرت عادة الترف

<sup>(</sup>۱) تاريخ تركيا للاون Lamouche: Histoire de la Turquie

والرشوة بين كبار رجال الدولة ، وأصبحت السياسة تدار بأيدى النساء ، وصعب مراس أصحاب الإقطاعات ، وكثر سواد الجند الانكشارى ، وكانت تتألف منه إلى ذلك العهد نواة صالحة من الجيش العبانى ، ثم يطات الطريقة القديمة فى التجنيد من أبناء النصارى وكانوا يوخذون صغاراً ويربون ، فدخل المتشردون والأفاقون فى هذا الجيش المختار ، بما فتح أمامهم من طرق المغانم . وأصبح الإنكشارية فى حل من أن يتزوجوا ، وأن يدخلوا أولادهم فى الجيش ، وما زالت الحال على ذلك حتى مال هؤلاء الجند إلى الفوضى فى البلاد ، وكانوا على جانب عظيم من الشجاعة فى الحروب ، وغدوا يرون لهم قوة أمام السلطان وراحوا ينصبونه أو يسقطونه . قال وكانوا عقبى تولى كل سلطان جديد يطلبون زيادة رواتهم فيجابون إلى طلهم ، وأصبحت هذه القاعدة مطردة يسيرون علها .

وعزا ميشو (۱) انحطاط الدولة العثمانية إلى عدة أسباب أهمها الجهل والجمود والغرور فقال: كان العثمانيون لأول أمرهم الأمة الوحيدة التى كان لها جيش منظم دائم، وبه أحرزوا التفوق على الأمم التى أرادوا إخضاعها لسلطانهم، وغدت أوربا فى القرن السادس عشر ولمعظم ممالكها جيوش يدفعن بها هجمات الأعداء. ولشد ما انتشر النظام والتربية العسكرية بين شعوب النصرانية، وأخذت المدفعية والبحرية تزيدان كل يوم نظاماً ورقياً فى الغرب. هذا والأتراك يزهدون فى التجارب التى وصلت إليها الجيوش البرية والبحرية وهم قلما يستفيدون من العلوم التى انتشرت بين أعدائهم وجيرانهم.

قال ومن الأسباب التي أضعفت قوة الجندية في الأتراك تلك الحروب التي شهروها على أوربا وفارس ، فقد صدتهم حربهم الفرس عن حملاتهم على النصارى ، وأضر جهادهم في النصارى بنجاحهم في حروب آسيا . فبعد أن قاتلوا زمناً «خاتلة ما وراء النهر والقوقاز عجزوا عن قتال أوربا ، فوهنوا

Michaud : Histoire des croisades من السليبين لميشو . (١) .

في حرب الفرس وحرب النصارى من أمم الغرب . ثم إن طريقة الإقطاعات التي أتوا بها من بلادهم الأصلية لم يتركوها وراثية لينشأ إلى جانب السلاطين طبقة من الأشراف على ما هو الحال في الحكومات الأوربية المطلقة ، وبهذا لم يبق في المملكة العثمانية سوى سلطة رئيس مطلق إلى جنبها ديمقراطية عسكرية . وربما كان من استئصال الزعامة (الأرستقراطية) الوراثية ما قضى على الأمة العثمانية أن تبقى في حالة الهمجية . وبطبقة الزعماء في الأمم تهذب الأخلاق ، وتثقف العادات ، وبالطبقة الوسطى تنتشر المعارف وتستفيض المدنية .

قال وبالنظر إلى زهد الأتراك في العلوم والآداب ، ظلت أعمال الصناعة والزراعة والملاحة في أبدى مواليهم ، وهؤلاء كانوا في الحقيقة أعداءهم . ذلك لأن الأتراك كانوا يشمئزون من كل جديد ، وتنبو نفوسهم عن كل مالم يحملوه معهم من آسيا ، فاضطروا أن يلجأوا إلى الغرباء في كل ما اخترع ونظم في أوربا . فأمسوا وليس لديهم نقض ولا إبرام في مصادر سعادتهم ؛ ومنعتهم ، وفي تعزيز جيوشهم وأساطيلهم ، ولما كان الشأن في حروبهم للفيالتي المتحمسة بالتعصب كانت الغلبة لهم ، حتى إذا جاء دور العاوم البشرية ، والانتفاع بما أبرزته العقول من المخترعات والمكشوفات كان العقل المساعد هو الذي أبطل حكم الشجاعة التي اتصفوا بها . وأهم ما أخر الأتراك وقادهم إلى الانحطاط ذكرى مجد سالف ، وإعجاب وطني ، لا تناسب بينه وبين ثروتهم وقوتهم ، فكانوا إذا حدثت لهم قوة يستهينون بالأخطار التي تهددهم ، فإذا كتب لهم النصر سكروا وقربوا القرابين ، وإذا غابوا حملوا على رؤسائهم اه.

وقال كورنو<sup>(۱)</sup>: كان القرن السابع عشر بلا جدال عصراً عصيباً فى تاريخ الدولة العثمانية ، كان عهد صراعها مع أوربا النصرانية . وماكان التعصب الإسلامى فى زمن من الأزمان أشد تهديداً للنصرانية مماكان عليه

Cournot: Considérations sur la marche des idées et de événements (۱) نظرات في سير الأفكار والحرادث في النهد الحديث الكورتو بـ

فى القرن السادس عشر على عهد سلم وسايان . ومما لامجال للشك فيه أن الهرم كان فى القرن الثامن عشر دخل جسم المملكة التركية ، ولكن وقع لها فى الفترات أي خلال القرن السابع عشر ما يقع نظيره في عصور الانتقال، أى ما يدل على إقبال وإدبار معاً . عاد الأتراك يغيرون على الغرب ووقفوا على أبواب فينا ، فانتهت فكرة البطولة والقيام بحرب صليبية حتى في رجال دولة فرنسا، استولى الترك على قندية على ما لقوا من مقاومة أشراف الفرنسيس، وبعد انسلاخ أعوام قليلة كان منجهد حكومة مشرفة علىالسقوط (أى فرنسا ) ما كني لنزع المورة من أيدى الأتراك . ومن الواجب أن يلاحظ أن التفوق القطعي في الحضارة الأوربية على [الوحشية التركية لم يكن ذا صلة بنقدم العاوم ولا بارتقاء فنون الحرب. وكان من ذاك الجندي الوحشي الذي لا يعرف النظام ، ومن ذاك الوزير الجاهل ، إذا نشب القتال وضاق الحصار أن يحولا دون توفيق القواد والمهندسين ممن تدربوا أحسن تدريب، على حين كان يمزق أوربا النصرانية شقاقها الداخلي ، ولم يكن لأحد من ملوك النصارى من السلطان في الواقع مثل ما كان لصاحب تركيا يومئذ ، فاستلزم ذلك أحياناً أن تتغلب القوة الجسمية والعددية علىالعلم والدربة . وما مال الميز ان إلا بارتقاء النظام والإدارة وتطبيقهما على مسائل آلحرب ، وكان من استفاضة الغنى عاملًا قوياً من جملة العوامل في كف عادية العثمانيين ، فأصبح في وسع كل دولة أوربية أن تجند جيوشاً وتمرنهم وأن تجهز أساطيل وتمدها ، وعجزت الشعوب الآسيوية ، بما كانت عليه من الحالة الاجتماعية ، عن مقاومة الغرب مقاومة فعلية ، إلا ما كان يخدمها من بعد المسافات واختلاف الأجواء ، وبذلك بطلت معاودة الأتراك الغزو والغارة .

هذا رأى موارخين غربيين فى الدواعى إلى انحطاط الدولة العثمانية ، واليكم آراء أربعة لموارخين من الأتراك ، كتب الأول رأبه فى أول عهد انحطاط الدولة وهو « قوجي » فى رسالته فقال إن مما أدخل الحلل فى الدولة زمن السلطان سلمان القانوني كونه تجافى عن حضور الديوان بنفسه ، فبعد

ما بينه وبين أمراء دولته وقوادها وغدا ينكرهم ولا يعرفهم. وقد عهد بالصدارة العظمى إلى إبراهيم باشا من خواص خدامه من دون سابقة له فى خدمة ، وما نظر إلى القاعدة التى كان يجرى العمل عليها فى توسيد منصب الصدارة ، وأصبح من المألوف أن يرقى كل سلطان إلى هذا المنصب الحليل من ترغب فيه نفسه ، وهو قليل الحبرة ولا يسترشد مع هذا برأى العارفين ، ففسدت أمور الناس واختل نظامهم ، وزوج القانونى ابنته من رستم باشا فمنحه من الإقطاعات ما لا يتطاول إلى مثله ملك من ملوك الطوائف . وأخذ ذرارى أولئك المالكين يقفون الاقطاعات فأضاعوا بذلك دينهم ودنياهم ، إذ خالفوا الشرع بإخراب هذه المزارع وهى ملك بيت المال ، وأنشأ رستم يعهد إلى الميود بادارة إقطاعاته ونزعها من أيدى المسلمين ، فقل ارتفاعها وخرب عرائها ، وبهر السلطان ما انهال عليه من الأموال فزاد فى الرفاهية والبذخ وتطلب الشهرة والصيت فاقتدى به وزراؤه ، وأمسى الناس لا يفكرون فى غير البذخ والتفخل وعم الاعتداء على الناس فخربت البلاد .

وقال أيضاً على ما رواه راسم فى التاريخ العنمانى : لقد أصبحت المناصب السلطانية بعد سنة ٩٩٠ ه . تباع بالرشاوى إلى غير ما تأهلوا لحا ، وقام أشقياء الجلالى فى سنة ١٠٠٤ وأغاروا على القرى والمزارع فى ولايات كثيرة فى الأناضول وبلاد العرب ، فخربوا العامر وجعلوه قاعاً صفصفاً، ثم أغاروا على بروسيا وحرقوا كثيراً من أحيائها . وخرج العربان والتركمان عن حظيرة الطاعة وغلوا فى إطالة أيدى ظلمهم وتعديهم على فقراء الرعية ، فخربت قرى كثيرة فى تلك الديار أيضاً . وقام أشقياء القوزاق فى سواحل البحر الأسود واعتدوا على السكان وأسروا الآمنين من المسلمين ، وأتوا على العروض والحدائق والحقول فنسفوها . وبعد أن عدد ما خرج من سلطان الدولة من الأقاليم ، وما لقيه أهلها من العنت والمغارم قال وهكذا شأن سائر المملكة أتى الظالمون منا عليها فألبسوا الرعايا لباس الحوع والحوف ، فأى مصيبة أعظم من هذه المصيبة ، ومن المعلوم أن لاقيام للسلطنة إلا بالجند ولا جند

بلا مال ولا مال إلا ما أتى به الرعايا ، ولا تقوم لرعية قائمة إلا بالعدل ، أما الناس فى هذه الأرض فتمد أصبحوا وقد سلب قرارهم وباتوا غير آمنين فى سربهم ، تتحيفهم المظالم ، وتمزق شملهم الغوائل ، فقل بذلك ارتفاع بيت المال ، وآض أرباب السيف إلى هذه الحال ، تنن عالبلاد الإسلامية من يد سلطانها ، ولا ترى لهم تدبيراً يدبرونه ولا دواء يصفونه ، ولا يرجعون عن سفاهتهم ، ولا ينتهون من غفلتهم .

وقال أحمد راسم يوم أن زالتسلطة الاستبداد باسقاط عبد الحميد الثانى: تغبط أعظم إمبر اطوريات العالم الدولة العمانية على ما كان لها من الملك العظم، والسلطان الذي يضم تحت لوائه زهاء ثلمائة مليون من المسلمين، ارتبطوا بالحلافة العمانية برباط معنوى أكيد، ولكنسوء الإدارة وقلة المعارف وسيئات الحكومة وكسل الأهالي وما أشبه ذلك من المساوىء المادية والمعنوية أفقد الدولة كثيراً من أملاكها وطأمن عزة سلطانها، وأمست على عهد عبد الحميد الأول بعد أن عقدت معاهدة كوجك قينارجة مع روسيا أشبه بإيالة روسية لا تتحرك إلا بحركة حليفتها، وأصبحت في عهد عبد الحميد الثانى تهدد حياتها كل ساعة أصغر الحكومات شأناً، وهي بلغاريا المعدودة من الإمارات التابعة لها.

وقال جلال نورى (١) فى عهد الحرية العثمانية الأخيرة على عهد الاتحاديين: يشبه الأتراك الرومان، فقد كان الرومان أمة حربية لاشأن لها إلا اقتسام الغنائم، فاضطروا إلى أن يتركوا للأمم حربتها لتتوفر على العمل والإنتاج، وبدأوا يسلبون الغرباء والبربر، ثم أخذوا يطيلون أيديهم على أموال الأمم فى آسيا وإفريقية، ثم أنشأوا ينهبون رومية. وقال (٢): كان الأتراك يعلقون شأناً عظيما على الغنائم فقد دخلوا إلى صميم بلاد النمسا، وتوغلوا فى أرض الأفرنج حباً فى المغانم، وما كان لهم متسع من الوقت يصرفونه فى التجارة والصناعة،

<sup>(</sup>١) مقدرات تاریخیة لحلال نوری . (٢) تاریخ تدنیات عثمانیة لجلال نوری .

[فكانت حالة الترك كحال رومية في هذا المعنى . كانت رومية مقر الدولة الرومانية لا صناعات فيها ولا تجارة . والذريعة الوحيدة لجمع ثروة العظاء ، إعلان الحرب وتقسيم الغنائم . وهكذا كان شأن البلاد العثانية الأولى : إذكاء نيران الحروب أبدا والتوفر على تقسيم الأسلاب والأنفال . وما وقع في المجتمعات البركية والتبرية وقع مثله في المجتمعات الرومانية ، فقد كان لتقسيم المغانم قواعد وأصول ، ولما كانت رومية عرضة على الدوام للحروب والغارات والانتقامات امتزج فيها حب انفس بحب الأسرة ، وحب الوطن بالاستعداد الحربي . ومثل ذلك وقع للأتراك ، أصابهم ما أصاب الرومان ا ه .

وقال رابعهم (١) رضا نور في عهد تركيا الجمهورية: يرجع انقر اض دولة العثمانيين إلى عوامل كثيرة أهمها انقطاع البطولة من المسلمين ، وقيام الترك سداً أمام النصرانية جلب عليهم خصومة أوربا جمعاء، ونسلت القرون ومطارق النصارى تتساقط على روءُوس الأتراك ، وبالتغافل عن حقوق الوطنية التركية ، والرغبة عنجعل التركية أساساً لسياسة الدولة ، صانوا أديان من سقطوا عايهم من العناصر، وأبقوا على ألسنتهم بل عززوها ونصروها . وبمنح محمد الفاتح. الروم امتيازات مذهبية أحدثوا دولة فى دولة ، ولم تصبح البلاد متجانسة ، بل أمست كبرج بابل بتبلبل الألسن فيها . ولقد حافظ السلجوقيون لما نزلوا آسيا الصغرى على حميع الأديان والقوميات الغريبة التي كانت فيها ، وجرى العثمانيون على طريقهم، فاحتفظوا بما وجدوه ولم يعرفوا ما هو التمثيل. وكانت. هذه العناصر كلما افترصت فرصة استلبت من بناء الدولة حجراً وذهبت به . وهذه الأجناس هي التي فتحت للأجانب سبيل المداخلة في الشئون الداخاية في الدولة ، فكانت العامل في انقراضها . قال : ومن خرق الرأى الإبقاء على صنف من الرعايا يؤدون الخراج للدولة ، وهذا من أساليب العرب وأصولهم . وعد من العوامل المؤخرة تدخل الدين في مصالح الحكومة ، وجهل الملوك واستبدادهم وسفاهتهم ، والعناية بتربية أبناء الصرب والروس

<sup>(</sup>۱) تورك تاریخی لرضا نور .

والأولاح والأرمن والعرب والأرناؤود والكرج والشركس وغيرهم من العناصر، وتسايم زمام أور الدولة إليهم، بدلامن أن يؤخذ بأيدى الأتراك أنفسهم. وكانت هذه العناصر تبذل الجهدالقضاء على التركية وإسدال الحجاب، دونها. واعتصم ملوك الأتراك بالإسلام، فزادوا التعصب قوة. وكانت روسيا تنتقم لمملكة بيزنطية فتحارب العثمانيين على الدوام. قال: وكان على الترك أن يضموا العنصر التركى بأجمعه تحت علم واحد. ومن أخطائهم أن توسعوا في إفريقية، وأن نطحوا برءوسهم قلاع فينا في أوربا، ثم وقفوا وأدمغتهم في إفريقية، وأن من دواعى الأسف فتحهم السبيل لرواج اللسانين العربى والفارسي، فداس همذان العنصران لسامهم الحاص أى التركية، وعبث بالأمة الفقر، وعصف مها عاصف الحهل

· هذا رأى الغريب عن الترك والقريب منهم فى انحطاط الدولة ، وهو حق فى جملته ، وآية كل هذا أن قوة السيف لاندوم إذا لم يؤيدها العقل ، وأن فتح الأرض لا يطول إن لم تفتح قلوب أهلها بالإحسان . ولما لم يرع للعناصر فى هذه الدولة العظيمة حقها بقيت على حذر ، ولم تمتزج بالفاتحين ولا أحبتهم ولا أحبوها ، فكان من كل ذلك القضاء على الدولة العثمانية .

### الخاتمية

سيقول من تابعونا إلى هذه المرحلة فيما كتبنا ، إنك با هذا ذكرتنا بما تيسر من حاضرنا وغابرنا ، وذاكرتنا فى حكمة الصعود والتدلى فى تاريخنا ، وأوردت ما تم من الحسنات على أيدى أجدادنا ، وشفعتها بما وقع عليهم وعلينا وعلى غيرنا من التبعات . فما السبيل بعد هذا إلى استعادة مجد ضاع أكثره ، فى زمن غل فيه الغريب أيدينا عن عمل ما يصلحنا ؟

السبيل أن نعود أبناءنا الصدق في القول والعمل ، وندربهم على إعمال الروبة والتفكير الصحيح ، وننشئهم على قوة الإرادة والاعتماد على الذات ، ونودبهم بأدب النفس وأدب الدرس ، ونعلهم أن إتقان لغتهم الفصحي هو الأصل الأول في نهضتهم ، وأن تجويد كل ما تصنعه اليد ويهيئه العقل هو السر الأعظم في قيام مجتمعهم ، وأن كل عمل نافع بقدر ما ينتج من فائدة ، وكل صناعة شريفة إذا لم تكن مما يثلم الشرف والمروءة . نخرج أطفالنا في صناعات يقتصدون من ربحها ليوقر في نفوسهم أن عليهم تبعة في الحياة ، ولا يجمل بهم الاتكال حتى على آبائهم إلا في سن معينة ، نعود البنين والبنات أن يفكروا في مصلحة الجاعة تفكيرهم في مصالحهم الحاصة ، وأن يؤمنوا أن المرء لا يعيش إلا بالتكافل مع أخيه الإنسان .

نلقن أولادنا المجمع عليه من الأصول الدينية والمدنية ، وندعوهم إلى أن يمتنعوا من تقليد الغربين إلا فى الأمور المادية النافعة التى لاتضر بمشخصاتهم ومقدساتهم . نحملهم على ألا يبتعدوا عن الغريب كل البعد ، ولا يفنوا فى تقليد، كل الفناء ، ونأخذ كل فر د بالجد فى كل شأن . ونعنى بتهذيب المرأة عنايتنا بتهذيب الرجل ، ونقتصر فى حجب نساء المدن الحجاب الشرعى ، على مثال نساء القرى والبوادى من دون تبرج ولا تبذل . ونلتمس من الحكومات أن تسن قانوناً لإكراه الشبان على الزواج وتخفيف المهور إلى حد يتلاءم مع

اقتصادیات کل بلد ، ونقتصر ما أمكن علی تثمیر ما تنتج أرضنا وتصنع أیدینا من حاصلات وصناعات . ونحذف کل زائد من الرفاهیة والبذخ . ونعاون الحكومات علی تربیة ناشئینا ، فننشیء من أموالنا بالاكتتاب كتاتیب فی كل حی ومنزلة وضیعة ، ومدارس عملیة للصناعة والزراعة والنجارة ، ودروساً لیلیة نقضی بها علی الأمیة . ونربی فی الناشئة الذوق والحس والشعور بالجال ، ونحبب إليهم التمثیل والموسیقی والغناء والإنشاء لتطیب الحیاة وبدخل السرور إلی البیوت ، ونتوخی أن تدور معانی الأغانی والأناشید علی تقویة العزائم وتنشیط الآمال والدعوة إلی الواجبات البشریة والاجماعیة ، ونبذل الجهد فی كل صقع أن لا یتولی الأعمال الدینیة والمدنیة والمدنیة والمدنیة من بیوت العبادة ودور الحکم والقضاء والإدارة . ویطلب إلی كل الجهلة من بیوت العبادة ودور الحکم والقضاء والإدارة . ویطلب إلی كل حکومة أن تصرف ربع دخلها وأوقافها علی التعلیم والصحة ، وتوزع ما تملکه من الأرضین علی الفلاحین والعاملین ، ویعنی أهل كل حی وقریة ومزرعة أن بنشئوا لهم كتاباً وجامعاً و مماماً و ملعباً وخزانة كتب صغیرة تلائم حاجتهم و محیطهم .

ينقب أهل كل حرفة النقباء ، وينزلون على رأى المحنكين من الشيوخ في نقاباتهم . وتتألف جمعيات لمكافحة المحدرات والمسكرات والتدخين والفحش والإسراف . وجمعيات للرياضات البدنية والسياحية العلمية . وجمعيات ينشر فيها الخاصة بين العامة رسائل دورية واضحة مشكولة تكتب بلغة معربة مفهومة ، في موضوعات أدبية واقتصادية واجتماعية ، فيها لهو ولعب وفيها تعليم وتهذيب وجد . ويطوف المتعلمون في أيام مخصوصة يحاضرون قومهم ويسامرونهم في مسائل تطبعهم بطابع الوطنية وحب العرب والعربية ، وتعرفهم إلى المشهورين من رجال الإسلام وغيرهم في الدهر الغابر والحاضر . وتذكرهم يما لهم وعليهم من الحتموق والواجبات .

وتحول ما أمكن الزكوات والصدقات إلى ملاجئ يأوى إليها اليتامى والعجزة ومن قعدت بهم الأيام عن الكسب ، حتى تبطل الكدية ويقل الشقاء والبؤس ، ويضطر كل صحيح الجسم إلى ممارسة عمل يعيش منه بكده: ويكون من أولى القواعد أن لا يبدأ بعمل قبل التفكير فيه طويلا ، وأن لا يستهان بمال قليل يجمع لهذه الأغراض من أول الأمر ، ثم تترك سياسة كل بلد للصالحين من أهله ، لا يشاركهم فيها جمهور الناس إلا عند الحاجة القصوى وبقدر معلوم إلى حد معين . والزمان كفيل مع اتخاذ الأسباب بحل كل معضل ، والأمة الصحيحة العقل والجسم ، المجهزة بالأجهزة اللازمة في كفاح الحياة ، مضمون لها البقاء ، وميسور لها أن بعيش حرة ، إذا صمدت وصبرت وعملت واغتنت ، والله ولى التوفيق .

# تعناليق التعليقة الأولى ( ج ١ – ١١ )

ذكر أحد الباحثين في جريدة الكوتيدين Le quotidien الباريزية تحت عنوان « تاريخ الأمم المغلوبة على أمرها لم يكتب » أن المجلس الأعلى لبقايا هنود أمريكا فى الولايات المتحدة أرسل إلى شيخ مدينة شيكاغو احتجاجاً جاء فيه : أن الكتب المدرسية المستعملة الآن في الولايات المتحدة ، صورت تاريخ قبائل الهنود في صورة مخالفة للحقيقة التاريخية . قال الكاتب وليتنا نفكر ةليلا فيما كانت عليه أمريكا قبل أن يفتتحها كولمبس ، ونقرأ ما قصه الفاتحون الأولون وأرباب الرحلات الأفدمون من الأقاصيص الغريبة ، ونلغي رائد الطرف على المدن القدعة في العالم الجديد وما بلغته من الازدهار ، وما غصت به المعابد العظيمة الني تضاهي بعظمتها معابد مصر ، وتماثيلها العظيمة المحلاة بالذهب ، وما كان هناك من متاحف وخزائن كتب ومراصد فلكية ، وإذا كتب لك أن تتوغل في مدينة المكسيك ومدينة الماياس في يوكانان والأنكاس في الأند \_ إذا رأيت كل هذا استنتجت والدهشة آخذة منك بأن فتح أمريكا كان من أعظم جنايات أوربا . قال وليست هذه الحربمة وياللأسف وحيدة في بالها ، فقد كان تاريخ المدنية والعالم خلال أدوار طويلة مغموساً بالدماء المكروهة ، والجنايات آخذاً بعضها برقاب بعض . قال وإن تاريخ العالم ، على النحو الذي تعلمناه في الكتاتيب والمدارس والجامعات، لا يذكر الغالبين بخبر إلا إذا أريد إيراد فضائحهم ، والنظر إلى سقوطهم نظر عداء ومكر ، ومنذ عهد قريب فقط أخذوا يذكرون في كتب التاريخ القديم ما قام به الإيجيون سكان شواطيء بحر هيجاى من الأعمال الحليلة ، وما كان من أمر المملكتين القديمتين العظيمتين أكاد وسومر ، ومنذ زمن غير بعيد رجع العلماء عن القول بالحرافة القديمة في أصولنا الآرية أو الهند الأوربية .

وقد تلطف كميل جوليان المؤرخ كل التلطف حتى وفق إلى إدخال أصول جديدة فى التاريخ الرسمى من مقتضاها أن المدنيات الأولى فى فرنسا ، كانت حضارات إيبيرية إسبانية وليغورية إيطالية ، يتجلى طابعها فى سحناتنا وربما تجتمى فى عقليتنا ، وإن نفينا زمناً هذا الطابع من طوابع أجدادنا ولم نعترف به . قال : ومن قرأ تاريخ إفريقية الشهالية القديمة يعرف أنه قامت حضارة زاهرة فى جبل الأطلس قبل ألوف من السنين للميلاد ، وكان فى تلك الأصقاع مدنية بربرية قويمة ذات علم وفن ، تعب المصريون والفينيقيون فى القضاء عليها ، وأنه كان لإير لاندا حضارة بديعة فيها البطولة والتقوى ، ولم يتعرض المؤرخون من البريطانيين لذكرها ووصفها ، ومثل ذلك قل فى الشعوب المؤرخون من البريطانيين لذكرها ووصفها ، ومثل ذلك قل فى الشعوب الإيطالية الأولى ، قبل أن تؤسس رومية وتنمو ، فإن أمرها مجهول ، حتى لنجهل اللغة التى كان يتكلم بها الايتروسيكون الذين شرعوا لرومية الشرائع ، وأقاموا لها الملوك ، وخلقوا لها أرباباً وآلهة . ا ه .

#### التعليقة الثانية (ج ١ ص ٢٢)

قال ابن الجوزى فى كتاب الموضوعات : معظم البلاء فى وضع الحديث إنما يجرى من القصاص لأنهم يريدون أحاديث ترقق وتنفق ، والصحاح تقل فى هذا . واختلف أهل البصرة فى القصص فأتوا أنس بن مالك فسألوه أكان النبى يقص ؟ قال : لا . وأخرج الزبير بن بكار فى أخبار المدينة عن نافع وغيره من أهل العلم قالوا لم يقص فى زمان النبى ولا زمان أبى بكر ولا زمان عمر ، وإنما القصص محدث . أحدثه معاوية حين كانت الفتنة . قالوا : ما أمات العلم إلا القصاص ، يجالس الرجل القاص سنة ، فلا يتعاق منه بشىء ، ويجلس إلى العالم فلا يقوم حتى يتعلق منه بشىء ، وفى كتاب بشىء ، وبحلس إلى العالم فلا يقوم حتى يتعلق منه بشىء ، وفى كتاب على القصاص من أكاذيب القصاص » للسيوطى فصل فى إنكار العلماء على القصاص ما زووه من الأباطيل ، وسفه القصاص عليهم ، وقيام العامة إلى القصاص بالجهل ، واحتمال العلماء ذلك فى الله .

#### التعليقة الثالثة (ج ١ – ص ٣٩)

نص القرافي وابن حزم على أن من حق حماية أهل ذمتنا إذا تعرض الحربيون لبلادنا ، وقصدوهم في جوارنا ، أن نموت في الدفاع عنهم ، وكل تفريط في ذلك يكون إهمالا لحقوق الذمة . ويقول القرافي إن من واجب المسلم للذميين الرفق يضعفائهم ، وسد خلة فقرائهم ، وإطعام جائعهم ، وإلباس عاربهم ، ومخاطبتهم بلين القول ، واحتمال أذى الجار منهم ، مع القدرة على الدفع ، رفقاً بهم لا خوفاً ولا تعظيا ، وإخلاص النصح لهم في جميع أمورهم ، ودفع من تعرض لإيذائهم ، وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم ، وأن يفعل معهم كل ما يحسن بكريم الأخلاق أن يفعله ا ه . ولما تغلب المسلمون على التر في الشام خاطب بكريم الأخلاق أن يفعله ا ه . ولما تغلب المسلمون على التر في الشام خاطب ابن تيمية قطلوشاه في إطلاق الأسرى ، فسمح له بالمسلمين ، وأبي أن يسمح له بأهل الذمة ، فقال له شيخ الإسلام : لا بد من افتكاك جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا ، ولا ندع أسيراً لا من أهل الملة ، ولا من أهل الذمة ، فأطلقهم له .

### التعليقة الرابعة (ج ١ – ص ٥٥)

يقول جوليفة كستاو في كتابه قانون التاريخ d'e l'histoire : كان التقدم العربي بعد وفاة الرسول عظيما ، جرى على أسرع ما يكون ، وكان الزمان مستعداً لانتشار الإسلام ، فنشأت المدنية الإسلامية نشأة باهرة ، قامت في كل مكان مع الفتوحات بذكاء غريب ، ظهر أثره . في الفنون والآداب والشعر والعلوم . وقبض العرب بأيديهم ، خلال عدة قرون ، على مشعل النور العقلي ، وتمثلوا جميع المعارف البشرية التي لها مساس . بالفلسفة والفلك والكيمياء والطب والعلوم الروحية ، فأصبحوا سادة الفكر ، مبدعين ومخترعين ، لا بالمعنى المعروف ، بل بما أحرزوا من أساليب العلم ، التي استخده وها بقريحة وقادة للغاية . وكانت المدنية العربية قصيرة العمر ، الا أنها باهرة الأثرة ، وليس لناس إلا إبداء الأسف على اضمحلالها .

ولقد كانت المملكة العربية من السعة والانتشار بحيث يتعذر بقاؤها ، وسرعان ما تمزقت بتأثير المناقشات السياسية والدينية ، فقد نشأت ثلاث خلافات أواخر العهد العباسي ( بغداد ومصر وقرطبة ) ، قامت في ثلاثة مراكز قوية عظيمة . وكانت سيرة الخلفاء كسيرة المستبدين من المشارقة ، يحبون البذخ ولهم أدب ومكانة ، بيد أنهم كانوا قساة لا يبالون ما يصيب رعاياهم من بوس ، يعنلون أبداً في تقاضيهم الضرائب الفاحشة ، ولئن كان سادة البلاد أصحاب أثرة ، فإن العمل الذي تم حولهم كان أسمى منهم ، ومنه نشأت مدنية مدهشة ، وإن أوربا لمدينة للحضارة العربية بما كتب لها من ارتقاء ، من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر ، وعنها أخذت الفكرة الفلسفية العلمية التي سرت إليها سرياناً بطيئاً ناقصاً في القرون الوسطى ، وإن أوربا لتتجلى لنا منحطة جاهلة أمام المدنية العربية ، وأمام العلم العربي والآداب والفنون العربية ، وأوربا تدين بالهواء النافع الذي تمتعت به في تلك العصور للأفكار العربية ، وعلماؤها هم حملة لوائها الخفاق اه .

### التعليقة الجامسة (ج ١ \_ ص ٩٥)

جاء فى تاريخ غزوات العرب لرينو أن عدد المسلمين الذين تنصروا فى فرنساكان كبيراً ، وهذه نتيجة طبيعية للحالة التى كانت يومئذ . ولكن الفرنسيس الذين اتخذوا الإسلام ديناً كانوا أكبر عدداً ، فإن الغزوات الإسلامية الأولى لفرنسا ، وسبى المسلمين الذرارى من أهلها ، وماكان التجار يتجرون من الريق ، كل هذا قد أدخل فى الإسلام عدداً لا يحصى من الإفرنج . ومن المعلوم أن المسلمين يتلقون النصارى الداخلين فى دينهم بمزيد التساهل ، ويعنون بهم ويوفرون حظوظهم وأرزاقهم ، وبهذا كثر عدد النصارى الذين صبأوا عن دينهم ودخلوا فى الإسلام .

### التعليقة السادسة (ج ١ ص ٩٦)

#### التعليقة السابعة (ج ١ ص ٢١١)

لم يتمكن أهل أسبانيا من أن يحولوا دون تغلغل النفوذ الإسلامية أربعة حياتهم ، حتى أن ممالك أسبانيا النصرانية استعمات النقود الإسلامية أربعة .قرون . واستحضر كثير من ملوك قشتالة وأرجون جما غفيراً من علماء المسلمين .والهود ، وقدموهم في مجالسهم ، ورفعوا من أقدارهم ، كما استخدم كثير .من ملوكهم مهندسين وبنائين من المسلمين ، وفتحوا أبواب مجالسهم لكثير من الموسيقاريين والشعراء من المسلمين ، للتلذذ بطيب أنغامهم وحلو حديثهم ، ومات روح النسامح هذا بالقضاء على الإسلام في إسبانيا ، وحل محله روح خيب ملوئه التعصب الأعمى الذي أشعل ناره القساوسة الكاثوليك لنصبح إسبانيا أسعرة رقهم وعيوديتهم .

وكان المسلمون في الأندلس يفضلون أبداً أن تكون أمهات أولادهم من الأسر النصرانية العربقة في المجد والحسب، فأخذ الدم العربي بطبيعة الحال يقل في عروقهم مع مرور الزمن، ولذلك كان من الخطأ أن نقول إن كل مسلمي. إسبانيا عرب، أو أن كل نصاراها رومانيون أو قوط، كانت اللغة العربية في إسبانيا اللغة الرسمية، ولغة الرومان لغة دارجة يتكلم بها الجميع، العرب. والمستعربون، وهي عامة في لجميع طبقات قرطبة حتى في المحاكم، وفي. القصور الملكية. الفصحي لغة العلهاء والأدباء، والعربية العامية لغة الحكومة. والإدارة، وهناك لغة رومانية اشتقت من اللاتينية وهي التي تولدت منها. اللغة الإسبانية.

ومما زاد فى انتشار الحضارة الإسلامية فى الأقطار الإسبانية الشمالية النصرانية ، ومنها انتشرت فى أرجاء أوربا ، هجرة المستعمرين ، فراراً من الاضطهاد الذى لحقهم ، على عهد دولتى البربر المرابطين والموحدين ، خصوصاً فى الدور الذى انقضى بين سنة ١٠٩٠ وسنة ١١٤٤ م . وهذه أول مرة فى تاريخ الأندلس نشأ فيها تعصب دينى ، وقد جاء به ملوك البربر من الحنوب وقساوسة الكلونياك من الشمال .

وما كاد القرن العاشر الميلادى يتبلج حنى كانت المدنية الإسلامية قد انتشرت فى إسبانيا كلّها، فى البلاد الأسلامية والنصرانية سواء، ولما سقطت مدينة طليطلة فى حكم الممالك النصرانية، انتشرت حضارة الإسلام فى عامة أصقاع أوربا. وخلفت طليطلة مدينة قرطبة فى التفرد بالحضارة والعلوم، واحتفظت عكانتها إلى ما بعد سقوطها فى أيدى الإفرنج فى سنة ١٠٨٥.

كان بلاط الملك الفونسو السادس متشبعاً بالمدنية الإسلامية ، على نحو ما كان بلاط فرديناند الثانى فى بلرم فى القرن الثالث عشر ، حتى لقد لقب النمونسو نفسه بإمبراطور الديانتين . وكان الطلبة يؤمون مدارس طليطلة من كل ممالك أوربا ، حتى من انجلترا واسكتلندا . ومن أعظم ما خلفه مسلمو

إسبانيا للمدنية الغربية ما كتبه فلاسفة المسلمين . وعلى ما كانت عليه دولتا المرابطين والموحدين من التعصب ، لم تتعرضا للفلاسفة بل شجعتاهم ، ولكن على أن لاينذروا تعاليمهم بين الناس ، ولم يظهر أعاظم المفكرين في المسلمين في عصر خلفاء قرطبة الزاهر ، بل ظهروا في عصر الفوضي والاضمحلال السياسي . وكان هؤلاء الفلاسفة همزة الوصل في نقل فلسفة أرسطو إلى العرب وكان الإنجليزي أو الاسكتلندي يضطر إذا أراد أن يدرس الفلسة اليونانية ، أن يرحل إلى طليطلة ليدرسها باللغة العربية على شيوخ المسلمين .

كان الفونسو التاسع ملك قشتالة وليون (١٢٥٢ – ١٣٨٤ م) أعظم علماء النصرانية في إسبانيا ، استدعى كثيراً من اليهود ليترجموا له الكتب العربية ، وكتب بنفسه شيئاً كثيراً من النبر الأسباني تجلى فيه الروح العربي . (عن مقالات من تراث الإسلام أو أثر الإسلام في المدنية الحديثة عربها عن الانجليزية مأمون عبد السلام ونشرها في جريدة البلاغ المصرية في ١٤ من ربيع الثاني ١٣٥٣ وما بعده ) .

ويقول رينو في تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط، إن المسلمين في مدن الأندلس، كانوا يعاملون النصاري بالحسني . كما أن النصاري كانوا يراعون شعور المسلمين، فيختنون أولادهم ولا يأكاون لحم الخنزير . وقال إن النهضة الحقيقية في أوربا لم تبدأ إلا منذ القرن الثاني عشر ، أي منذ زحف أهل الغرب لقتال أهل الشرق، ووقفت النصرانية والإسلام في الصراع وجها لوجه، فوقع الاحتكاك بين المسلمين والنصاري ، وأفاق الفرنسيس والانجليز والألمان من رقلتهم، ونفضوا عنهم غبار الحمول، ووجدوا ضرورة الاشتراك في المدنية الإسلامية . وكان علم اللغة اليونانية قد درس وصار العلم اليوناني غير معروف إلا عند العرب، فأخذ النصاري من فرنسا وجوارها يؤمون إسبانيا لأجل ترجمة الترب ، فأخذ النصاري من فرنسا وجوارها يؤمون إسبانيا لأجل ترجمة التربية المنقولة عن اليونان.

قال رينو وبالجملة فقد كان العرب لذلك العهد هم الأمثلة العليا والأقيسة البديعة في الشجاعة والشهامة وعزة النفس ومكارم الأخلاق والعفو عند المقدرة وقرى الضيف . تشهد بذلك وقائع ونوادر كثيرة منها ما رواه بعض مؤرخي الإسبانيول من أنه في سنة ٨٩٠ أراد ملك أشتورية أذنونس الكبير أن ينتدب مؤدباً لابنه وولى عهده فاستدعى اثنين من مسلمي قرطبة حرصاً على تهذيبه ، إذ لم يجد في النصاري إذ ذاك كفؤا لهذه المهمة .

#### التعليقة الثامنة (ج ١ – ص ٢٢٤)

ذكر رينه مارسيال في كتابه العنصر الفرنسي . René Martial : La race française أن النور مانيين الذين امتزجوا بالعنصر الفرنسي قد باضوا وفرخوا فى انجلنرا وساعدوا على عمران تلك البلاد ، وكانوا أبداً مخاصمين لنفرنسيس وأعداء لهم ومنافسين . أما العرب فكانوا على العكس من ذلك فإنهم لم يتركوا فى غاليا وفى فرنسا غبر حضارتهم وعدداً كبيراً من الحلاسيين بدون أن ينشأ منهم اختلاف جنسي أو عنصرى . واليوم وقد أصبح شمالي إنريقية جزءاً من **فرنسا أخذ الناس يدركون أحسن من ذى قبل أن الطابع الذى أبقاه العرب** الفاتحون كان عظها ، وأنهم شاركوا مشاركة عظيمة فى نشوء النهذيب العقلي والفنون في أوربا . لما ضِر ب إلعرب في سنة ٧١١ الويزغوت في وقعة شريش أصبحوا سادة إسبانيا ، و دخلوا بلاد غاليا من إقلم نريونة وكان اسمها إذ ذاك سبنمانيا . وفي سنة ٧٢١ حال « أو ددوج اكيتين » دون تقدم العرب في وقعة طلوزة ، وكان هاجمه العرب من كل جهة ، وبعد أن هاجموا الاكيتين تقدموا فى سمت الشمال حتى بلغوا مدينة تور فأنقذ شارل مارتبل هذه المدينة ، وقضى على العرب قضاء مبرماً فى وقعة بواتيه (أكتوبر ٧٣٢م) وترك العرب من آثار حضارتهم ما لم تتركه الشعوب الجرمانية لتفوقهم في الحضارة إذ ذاك ، و لما كان العرب مؤرخين وشعراء كان من إبقائهم لنا قصة ألف ليلة وليلة أجمل مصدر استقى منه أدباء الغرب ومتفننوه ، ونفعت هذه القصص العلباء من عدة وجوه . والقرآن نفسه كتاب عظيم من الطراز الأول ، حوى الدين والأدب والشرع وما زال تأثيره فى حياة العرب ولا يزال ، بحيث لا يستطاع فهم روح المسلمين وفكرهم إذا لم يدرس ويقرأ فى ترجمة صحيحة ، لأن كثيراً من الترجمات كان رديئاً وأكثر منها التفاسير . وأرى أن قلائل فينا عرفوا العرب معرفة حقيقية ، ولا أستطيع أن أدخل فى هذا العدد القليل غير المارشال ليوتى والأستاذين غوتيه وريكاس .

ثم ذكر ما تفرد به العرب فى خدمة الحضارة ومما قال أن اختراعهم الورق دعا إلى استكثارهم من خزائن الكتب ، وهى وحدها دليل على تقدمهم فى سبيل الحضارة ، وأنه لا وجه للتشبيه بي غارات العرب وغارات برابرة الجرمان . وذكر ما كان من العلائق التجارية بين بلاد المسلمين ومرسيلية منذ الحروب الصليبية وقال إنه كان فيها جامع للمسلمين يؤدون فيه فرائضهم منذ الزمن الأطول ، دلت على ذلك المعاهدات التى عقدت بين فرنسا ودول الإسلام وإن مرسيلية مدينة بكثير من حضارتها ونجاحها لانجارها مع العرب مئذ القرن العاشر . قال لو كانت العرب غابت شارل مارتيل لكانوا تمثلوا تمثلا حسناً فى الأرض الفرنسية أكثر من السلتيين فى الأرض الليغورية ، فإن مقامهم الطويل فى إسبانيا شاهد بذلك ، وكذلك يدل ما أبقوا من الآثار إلى أى درجة كانت حضارتهم متفوقة على حضارتنا إذ ذاك .

### التعليقة التاسعة (١ ج - ص ٢٢٨)

كتب داوسون فى كتابه أصول أوربا والمدنية الأوروبية Christopher كتب داوسون فى كتابه أصول أوربا والمدنية الأوروبية Européenne Dawson: Lesorigines de l'Europe et de la civilisatien Européenne كانت الحضارة العباسية ، ولسانها العربية ودينها الإسلام ، مكملة بمظهرها العقلى للحضارات القديمة التى مثلتها مملكة العباسيين الواسعة ، ويصح ذلك

على الخصوص بما نشأ من الفلسفة العربية والعلم العربي اللذين ارتقيا في ذاك العصر ، وأثرا تأثيراً عظيا في أهل القرون الوسطى عامة . ولقد كانت الحركة العلمية في العالم في أكثر من أربعة قرون بأيدى الشعوب الإسلامية ، وعن العرب أخذت أوربا الغربية أصولها العلمية ، ويرجع العمل العلمي والفلسني في العالم الإسلامي إلى العرب وإلى الإسلام نفسه ، هذا وإن لم يكن فيه إبداع جديد ، ولم يتوفر على غير إكمال العلم اليوناني ، وقد انضم إلى الثقافة الإسلامية أشياء بفضل رجال كانوا من أصول أرامية وفارسية . وإذا استثنينا الكندى فيلسوف العرب فقط نجد حظ العرب قليلا من هذه الحركة . وقد أثمرت هذه الحضارة في تخوم البلاد الإسلامية ، أثمرت في آسيا الوسطى أمثال الفارابي وابن سينا والبيروني ، وفي إسبانيا والغرب الأقصى ابن رشد وابن طفيل .

وقال إن النصارى السريان فى بابل والنسابئة فى حران كانوا واسطة لنقل الثقافة اليونانية إلى الثقافة الإسلامية ، وأن علماء البصرة أخذوا منطق أرسطو عنهم ، وأن هذا الاقتباس عن اليونان كان قليلا لا شأن له ، وأن العرب لم يأخذوا شيئاً فى الشعر ولا اقتبسوا التمثيل ، ومع هذا ترك البيان اليونانى أثراً ظاهراً فى الآداب العربية ، ولا سيما فى كتابات الجاحظ ، أكبر منشئ وأعظم أستاذ فى القرن التاسع . وعظم النفع بما أبقته الثقافة اليونانية فى العلوم والفلسفة ، وتلقى المسلمون باليمين ، ما كانت مدارس آثينا والاسكندرية قد تركته منذ القرن السادس . وكانت آراؤهم فى الفلسفة كآراء فلاسفة اليونان ، أى التوفيق بين الفلسفة الأرسطاطاليسية والأفلاطونية الجديدة ، ومزج كل منهما بالأخرى . أخذوا أصول هذا التحليل فحققوه بقوة فكر ونزاهة علمية ، وكان عملهم فيها من أتم وأحكم ما وفقت إليه الفلسفة فى عصورها الماضية . ونجع علماء العرب بتنظيم الفلسفة فما كانت عندهم مجموعة معلومات مختصرة مركومة ، علم جعلوا لها قواعد تامة لا تتجزأ من مجموعها الاسطقسات أو العناصر ،

. واختفظت الحضارة الإسلامية بتفوقها خلان القرون الوسطى في الشرق وفي أوربا الغربية . وبينا كانت النصرانية سائرة إلى الاضمحلال ما انهال علما من غارات العرب والفيكنغ Vikings والمجر ، كانت الحواضر الإسلامية على شواطيء البحر المتوسط الغربي تدخل في أعظم طور من أطوار نهضتها ، قال : إنا اء: دنا اعتبار مدنيتنا كأنها تألقت من جوهر الحضاره الغربية ، حتى ضعبْ علينا أن نعتقد بأنه أتى زمن وأهم قطر متحضر في أوربا الغربية لم يكن سوى ولاية ذات مدنية غريبة عنها ، وأن البحر المتوسط مهد -حضارتنا كان مهدداً بأن يصبح بحراً عربياً ، وكادت النصرانية في الغرب . والإسلام في الشرق يكونان شيئاً واحداً في زمن كانت فيه آسيا الصغرى . -نصرانية ، وكانت إسبانيا والبرتغال وصقلية تؤوى حضارة إسلامية زاهرة . بِهَكَذَا كَانَتَ الْحَالُ فِي القَرِنُ الْعَاشِرِ . وقد فعلت هذه الحضارة فعلها العظيم في ترقى العالم في القرون الوسطى ، فانتشرت الثقافة الغربية في ظل حضارة الإسلام ، واستطاعت النصرانية في قرونها الوسطى بفضل هذه الحضارة أن تأخذ طرفاً من التراث العلمي والفلسفة اليونانية ، وما كان ذلك قبل القرن الثالث عشر ، ولم يتم إلا عقبي الحروب الصليبية . وبعد فاجعة المغول الكبرى تمكنت الحضارة النصرانية الغربية من بلوغ مكانة مساوية بعض :المساواة للمدنية الإسلامية ، وبقيت مع هذا متأثرة بالمؤثرات الشرقية .

## التعليقة العاشرة (م١- ص ٢٣٠)

قال ابن بسام فى الذخيرة إن إشبيلية صارت مجمعاً لصوب العقول ، لا سيا من أول المئة الحامسة من الهجرة «حين فرح كل حزب بما لديه ، كل رأس على ما فى يديه ، بعد الدولة الحامدية » «حتى اجتمع فى الجانب الغربي ما باهي الأقاليم العراقية ، وأنسى بلغاء الدولة الديلمية » وطريقتهم فى الشعر الطريقة المثلى التى هى على طريقة البحترى فى السلاسة والمتانة والعذوية والوصائة .

### التعليقة الحادية عشرة (م ١ -- ص ٣٢٢)

بحث بعض علماء الأمريكيين والإنجليز في لغات الهنود في أمريكا فوقعوا على كلمات عربية ترجع إلى سنة ١٢٩٠ م أى إلى قرنين قبل وصول كولمبس إلى أمريكا . وقد يكون أصحاب تلك الكلمات اتصلوا بها قبل ذلك بقرنين آخرین ، وهناك مستعمرات عربیة وجدت بن سنة ۱۱۵۰ و ۱۲۰۰ وقد وجدت آثار عربية في شاطيء الخليج المكسيكي خاصة . وكان العرب يتجرون. بع أمريكا قبل كولمبس بزمان طويل . وثبت أن سفن العرب أقلعت من جزيرة كناريا ، ومن هناك إلى أزوارد في وسط الأطلنطي ، ونزلت إيرلاندا رِجزائر انجلترا الغربية . وفي هذه الناحية من تلك الحزائر بئر تسمى بئر عباس يستدل مها أن العرب استعمروا تلك الناحية . وكان في لشبونة مصور بلاد أميركا مما صنعته أيدى العرب . ولنا أن نقول إن النجارة بن العرب وهنود أمريكا كانت قبل موافاة كولمبس لها بخمسة قرون . ولما أبحر كولمبس من أوربا كان متزوداً بمصورات وخرائط للعرب ولها الهتدى إلى تلك الأرض . واستصحب رجلين من العرب كانا عبرا إلى أمبركا قبل ذلك. عرفا الطريق . وعثر أحد علماء الأثرياء على ألواح مكتوبة بحروف ربية ولغة عربية ، فاتجهت أنظار علماء الآثار إلى استطلاع كنه هذه الحقائق. اريخية التي لا تلبث أن تنطق بأفصح لسان بفضل العرب على الإنسانية في. يع الميادين ( لمحمد بن عمار الورنتانى فى كتابه كشف الحجب ) .

### التعليقة الثانية عشرة (ج ١ – ص ٢٥١)

نقل ليني بروفنسال في كتابه إسبانا الإسلامية في القرن العاشر E. Levi عن مصادر Provençal: L'Espagne musulmane au Xème siècle عن مصادر عربية ، أن الكاتب في الدولة الأوية كانت رتبته تعادل رتبة الوزارة ، وأنه كان يطلق على الوزير لقب الكاتب تخفيفاً . وأن كاتب الذمم كثيراً ما كان على

رواية ابن سعيد نصرانياً أو يهودياً ، سواء فى ذلك الأندنس وشهالى المولية ، وكانت الأعمال توسد فى الأندلس إلى العرب والبربر والأسبانيين المولدين والوظائف مما يتقلده النصارى والهود . ووصل المولدون مع الزمن وهم من أصول غير عربية إلى أن تولوا الأعمال العامة إلا قليلا . وقال إن أولاد الحلفاء من الأمويين وذوى قرباهم قلما كانوا يتولون أعمالا للدولة وقلما يظهرون إلا فى أيام البيعة لملك جديد ، وأن المناصب العالية قد يطمع فيها من العمال من يؤدى للخليفة ما لا مما جناه أو جناه أهله ، وأن النصارى والهود كانوا فى العهد الأموى هناك يتصرفون للدولة فى الأعمال الإدارية والحربية ، ومن الهود من كانوا ينوبون عن الحليفة المالسفارات الإدارية والحربية ، وقال إن الجيش الأندلسي كان بعد عهد الأمويين ينظم على مثال الحيش العباسي من حيث ترتيبه وطبقاته . وزعم أن جميع طبقات المجتمع الإسلامي كانت تتعاطى الحمر كالنصارى والهود . وأن شربي شاربي الحمر ماكانوا يعاقبون بشدة كما يقضي به الشرع وأن الحمر ماكان باحية علناً .

### التعليقة الثالثة عشر (ج ١ – ص ٢٦٤)

الظاهر أن المسلمين غزوا رومية مرنين: الأولى في سنة ٢٣١ هـ ٨٤٦ م، وفيها ضربوا الحصار على مدينة القياصرة ، فارتاع البابا سرجيوس واهتز الشعب الروماني فرقا ورعباً ، وبادر الامبراطور لويس الثاني ملك الفرنج واللومبارد بإرسال حملة لمقاتلة الغزاة ، وجهزت ثغور نابل وأمالني وجايتا حملة بحرية لمطاردتهم ، فرفع المسلمون الحصار عن المدينة بعد أن اقتتلوا مع جند الأمبراطور وسفن الثغور الإيطالية قتالا رائعاً وعادوا مثقلين بالغنائم والأسرى . وفي سنة ٢٥٦ ه ٨٧٠ م نشط أمراء البحر المسلمون في ثغور إفريقية والأندلس إلى تجهيز حملة كبيرة فوصلوا إلى رومية وهددوها حتى اضطرالبابا يوحنا الثامن خلف البابا ليون ، أن يفاوضهم في الجلاء على أن يدفع

لحم جزية سنوية قدرها خمسة وعشرون ألف مثقال من الذهب (عن مواقف الحاسمة في تاريخ الإسلام لمحمد عبد الله عنان).

#### التعليقة الرابعة عشرة ( ج ١ – ص ٢٧٨ )

لما دخل الإفرنج القسطنطينية فى سنة ٦٠٠ ه . نهبوا كل ما فى البيع من ذهب ونقرة ، حتى ما على الصلبان وما على صورة المسيح والحواريين وما على الأناجيل ، ثم أخرجهم الروم عن البلاد فعادوا إليها وقتلوا كل من اعتصم بالكنيسة وغيرها (قاله ابن الساعى فى الجامع المختصر) .

### التعليقة الخامسة عشرة (ج١ ـ ص ٢٩٥)

قال جرايفه كستلو: عصفت الحروب الصليبية في قرن حملت ريحاً من الجنون تبلور في أفكار الناس ، فانتقل من القوة إلى الفعل . وما هي إلا سلسلة من الحملات قامت بها شعوب أوربا النصرانية للاستيلاء على القبر المقدس في إيليا . وذكر أن البابا أوربانوس الثاني ، وكان من أصل فرنسي ، هو الذي جيش الحملة الأولى ، والبابا هو الذي زين للشعوب الأوربية ما حملها على الاشتراك في هذه الحرب الزبون ، وهو الذي وضع لهم ما وضع من المغربات فقبلوها راضين . وكانت الحملة الأولى ( ١٠٩٥م ) مؤلفة من مائة ألف فرنسي وألماني ، فنيت في الطريق ، ولم تصل إلى غير القسطنطينية ، ثم مزق الأتراك شملها في آسيا الصغرى . والتحقت بها حملة مؤلفة من مليون ألفأ إلى القدس ففتحوها . أما سائر الحملات فقد أخفقت ، ومع هذا ألفأ إلى القدس ففتحوها . أما سائر الحملات فقد أخفقت ، ومع هذا كانت كنوز الشرق تغوى الحملات الأخيرة ، أكثر مما تستهويهم أوهام الدين . ولكم أن تشهوا حملات النصاري على الشرق بحملات الرابرة المتوحشين وان كانت دعوى إنقاذ القبر المقدس المشكوك في أنه قبر المسيح ، قد اتخذها الدين . ولكم أن الشهوا محلات النصاري على الشروب ومجندوا الناس . وغدا التجنيد وإن كانت دعوى إنقاذ القبر المقدس المشكوك في أنه قبر المسيح ، قد اتخذها الباباوات ثم الملوك ، حجة ليحمسوا الشعوب ومجندوا الناس . وغدا التجنيد الباباوات ثم الملوك ، حجة ليحمسوا الشعوب ومجندوا الناس . وغدا التجنيد

إجبازياً بعد الحملة النانية . وكانت هذه الحملات الكبرى شؤ.اً على أوربا، استنزفت من البلاد رجالها الأشداء الشجعان غير مرة ، وافتقرت بسببها فرنسا وانجلترا وألمانيا فقراً دون كل فقر ، لما قضت عليه هذه الحروب من مئات الألوف من الأيدى النافعة ، دع ما صرف عليها من النفقات الباهظة . وكان من طمع البابوات ما استغلوا به سذاجة الحاهير فكلفهم باهظ التكاليف. وتجلت في ذلك شهواتهم المفرطة ، كي يحرزوا الثروة السهلة المأخوذة من غير حلها . وتولت المحنة تكذيب أوهامهم فكان من ذلك أشد المصائب . وبينا كانوا يرجون أن يسقطوا على سعادة وغنى ومجد لم يشهدوا إلا آلاماً وبوساً . وقد أرخوا العنان لغرائزهم المتوحشة مدفوعين إليها بعامل الفاقة والأمل . وستظل الحروب الصينية إحدى فضائح النصرانية السياسية المؤمنة ، ونحن لانرى فيها ما يعزوه إليها المؤرخون من الفوائد إلاكذباً وبهتاناً عظيما ، ولن يوافقهم على ما يدعون إلا من كان تحت سلطان الوطنية والدين. إن تبادل الأفكار بينالشرق والغرب قد نتجمن الاحتكاك بين عرب إسبانيا والأوربيين أكثر مماكان من أثر الصدمة البربرية بين جيوش النصرانية والإسلام . وعلى كل حال فإن أوربا مدينة كثيراً للحضارة العربية والتركية أكثر مما تدين الحضارة العربية للحضارات المنحطة في الغرب بن القرن الحادي عشر ــ والثالث عشر. ه ا.

#### التعليقة السادسة عشر (ج ١ ص ٣١٩)

تاريخ البرتقال لتيودريك لكران المناربة المسلمين الذين نزلوا بلاد البرتقال كانوا أشسبه المدجنين من غير المسلمين الذين نزلوا إسبانيا ، ويطلق عليهم اسم المدجنين من غير المسلمين الذين نزلوا إسبانيا ، ويطلق عليهم اسم «موروفوروس » ، Mouros Forros كانوا يؤدون ضرائب خاصة ، وتجرى عليهم أحكام خاصة . ويؤلفون شعباً اشهر بصناعاته ، عاون كثيراً على رقى الزراعة في البرتقال ، قال إن الملك هنرى ( ١٤٦٠ م ) الذي لقبه التريخ بالملاح ، قد توقف بموته سير الاكتشاف بعض التوقف . وكان هو الموحى بجميع المكتشفات التي كان منها النجاح الممجد لوطنه مدة قرن من

الزمن ، لما خص به من علم ورزقه من عمل ، فجعل البرتقال المقام الأول. بين أمم العالم . وقد تعاقد فاسكو دى جاما الملاح البرتقالي مع ابن ماجد الملاح البصرى في سنة ١٤٩٨ في ملندة في البحر الهندى ، على العمل في الأسطول البرتقالي . وكانت البرتقال في القرنين الرابع عشر والحامس عشر ، كما كانت البندقية ، أعظم دولة في العالم ، وأنه أعان على إخراج العرب من لشبونة جيش من الصليبين من أدل الاورين وفامنديا ، وكان متوجها إلى القدس فحارب في صفوف البرتقالين في شنرين وشنترة ولشبونة .

### التعليقة السابعة عشرة (ج ١ ص ٣٢٢)

لما وضعت إسبانيا حمايتها على الشواطئ الإفريقية فى القرن العاشر من الهجرة ، وتدخلت فى فض بعض القلاقل الداخلية فى تونس ، خرب عمرانها وتبدد سكانها بالهجرة والقتل ، فانقرض نحو ثلت سكانها ، وأصبح شطر كبير من معالمها أطلالا دوارس ، وأتى الإسبانيون على العمران الذى كان لتونس زمن الدولة الحفصية ، ولم تعد إلى البلاد حياتها إلا بنزول جاليات من الأندلس ممن فروا من الإسبان ، لما استولوا على بلادهم ، فعمروا المدن والقرى ، وأحيو الزراعة والصناعات . وفى كتاب شهيرات النساة لحسن حسنى عبد الوهاب أنه لم يمض غير زمن يسير حتى زهت حاضرة تونس بالفنون الجميلة ، مثل الهندسة والنقش والموسيتى والصناعات المختلفة ، وهكذا كان الجميلة ، مثل الهندسة والنقش والموسيتى والصناعات المختلفة ، وهكذا كان الأندلسيون فى كل بلد نزلوه فى مراكش وشمالى إذريقية بأسرها .

### التعليقة الثامنة عثرة (ج ١ ص – ٣٢٩)

قال جوليفه كستلو: تشبه الطريقة التي جرى عليها الإنجليز في استعارهم. الطريقة التي سارت عليها حكومات أوربا . المختلفة . وطريقتهم الاعتماد على قوة. الجند التي لا تقاوم ، وامتهان حقوق الوطنيين . ولما كان الاستعار البريطاني.

قائماً على الثبات والدوئوب أكثر من استعار المالك الأخرى ، جاءت منه فوائد محسوسة مثمرة . وغدت المملكة الاستعارية الإنجليزية منبع عنى فائض للبلاد الانجليزية ، والهند وأوستراليا أجمل أزهار ذاك التاج ، بيد أن قوة المستعمرات ليست اليوم غير صورة ظاهرة ، وتوشك على ما يظهر أن تقطع صلتها بانجابرا ، فنتمزق قوة إنجلترا النائية عن أوربا ، وتلك هى الرجعة العادلة فى الأشياء ، هذا إذا كان فى التاريخ عدل . ذلك لأن الجرائم التى احتقبتها انجلترا فى الهند والترنسفال وفى إيرلاندا سيكون منها رد فعل طبيعى ، عنال فيه الفاعلون جزاء ما قدمته أيديهم .

وقال أيضاً : إن عهد السياحات الكبرى بدأ في القرن الحامس عشر ، قامت بها المرتقال أولا على يد فاسكو دى جاما ، ثم إسبانيا على يد خريستوف : كولمبس والبوكرك وأمريك فسبوس ، بإيحاء ماركو بولو ، وبفضل المعلومات التي ثقفوها بواسطة العرب في الجغرافيا والفلك . وقد عرف العرب كروية الأرض على النحو الذي قال به الأقدمون ، خلافًا لما كان يعتقده الأوروبيون . ل وما عتم الأسبان أن أسسوا مملكة استعارية حقيقية في أمريكا ، بفتحهم المكسيك وبيرو فتحاً سريعاً سداه ولحمته التوحش . وكانت حضارة الاستيك والإينكاس ، سكان هاتين المملكتين ، سامية في ذاتها بل أرقى من حضارة من أخضعوهم لسلطانهم، ممن لم تكن لهم غاية سوى الاستيلاء على المدن والكفور في تلك الأرجاء الواسعة . وما الفتح الإسباني في الواقع إلا سلسلة طويلة من الفظائع والفجائع ، وحوادث مكررة من الجنايات والسرقات . ولقد قضي الإسبان على الوطنيين قضاء مبرماً ، وجلبوا من إفريقية عدداً عظيما من السود ، فكان ذلك الأصل في استرقاق الزنوج الشنيع ، وعلى أثر الإسبانيين سارت جميع شعوب أوربا ، وما انتهى دور الرق إلا في أواخر القرن التاسع عشر . وكان بالطبع من هذه الحملات الواسعة تبدل اقتصادى وعلمي عظيم ، فانهالت المعادن الثمينة من بيرو على إسبانيا والبرتقال ، واغتنى بها الملوك خاصة ، حتى استطاعوا أن يزيدوا في جيوشهم ، ويوسعوا سلطتهم السياسية

كما اغتنت الطبقة الوسطى من السوقة والتجار ، وارتفعت أسعار الحاجيات. لتكاثر الذهب والفضة .

## التعليقة التاسعة عشرة (ج ٢ – ص ١٩)

يقول الفارابي في إحصاء العلوم: إن صناعة الكلام يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال المحدودة التي صرح بها واضع الملة ، وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل ، وهذا ينقسم جزءين أيضاً : جزء في الآراء وجزء في الأفعال ، وهي غير الفقه ، لأن الفقه يأخذ الآراء والأفعال التي صرح بها واضع الملة مسلمة ، ويجعله أصولا فيستنبط منها الأشياء اللازمة عنها . والمتكلم ينصر الأشياء التي يستعملها الفقيه أصولا من غير أن يستنبط عنها أشياء أخر . فإذا اتفق أن يكون للإنسان منا قدرة على الأمرين جميعاً فهو فقيه متكلم ، فيكون نصرته لها بما هو متكلم ، واستنباطه عنها بما هو فيه فقيه . وعلم الكلام يسمى علم أصول الدين ، وعلم التوحيد والصفات ، وكان أبو حنيفة يسميه «الفقه الأكبر».

## التعليقة المكملة للعشرين (ج ٢ ــ ص ٦٠)

سمع أبو الرملي وكان مسناً يقول: حضرت مجلس أبي القاسم المرتضى وأنا إذ ذاك صبى ، فلدخل عليه بعض أكابر الدولة فتزحزح له ، وأجلسه معه على سريره ، وأقبل عليه مسائلا ، فساره الديلمي بشيء لم نعلم ما هو فقال له متضجراً: نعم ، وأخذ معه في كلام كأنه مدافعة ، فنهض الديلمي ، فقال المرتضى بعد نهوضه أهولاء يريدون منا أن نزيل الحبال بالريش ، وأقبل على من في مجلسه فقال: أتدرون ما قال هذا الديلمي فقالوا: لا يا سيدى ، فقال ، قال : بين لي هل صح إسلام أبي بكر وعمر ، قلت : رضى الله عنهما . وسمع أبو القاسم بن برهان يقول : دخلت على الشريف المرتضى أبي القاسم العلوى في مرضه الذي توفي فيه ، فإذا هو قد حول وجهه إلى الجدار

فسمعته يقول : أبو بكر وعمر وليا فعدلا واسترحما فرحما ( طبقات الأدباء لياقوت في ترجمة على بن الحسين المرتضى ج ٥ ) .

التعليقة الحادية والعشرون ( ج ٢ – ص ٨٠):

جلس قاص ببغداد فروى تفسير قوله تعالى : « عسى أن يبعثك ربك. مقاماً محموداً » وزعم أنه يجلس معه على عرشه ، فبلغ ذلك الإمام محمد بن جرير الطبرى ، فاحتد من ذلك وبالغ فى إنكاره . وكتب على باب داره . « سبحان من ليس له أنيس ، ولا له على عرشه جليس » فثارث عليه عوام بغداد ورجموا بيته بالحجارة حتى استد بابه بالحجارة وعلت عليه ( رواه . السيوطى فى تحذير الحواص من أكاذيب القصاص » .

التعليقة الثانية والعشرون (ج ٢ – ص ١٣٥)

كنب عمر بن الحطاب إلى أبى موسى الأشعرى: لاتستقضين إلا ذا حسب أو مال ، فإن ذا الحسب يخاف العواقب ، وذا المال لا يرغب فى مال غيره .

### التعليقة الثالثة والعشرون ( ج ٢ – ص ١٤٤ )

كتب أمير المؤمنين على بن أبي طالب إلى قتم بن العباس عامله على مكة: أما بعد فأقم للناس الحج ، وذكرهم بأيام الله ، واجلس لهم العصرين ، فأفت المستفتى ، وعلم الجاهل ، وذاكر العالم . ولا يكن لك إلى الناس سفير إلا لسانك . ولا صاحب إلا وجهك ، ولا تحبجين ذا حاجة عن لقائك بها ، فإنها إن ذيدت عن أبوابك فى أول ورودها ، لم تحمد فيا بعد على قضائها ، وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله ، فاصرفه إلى من قبلك . من ذى العيال والمحاعة ، مصيباً به مواضع المفاقر والحلات ، وما فضل عن ذلك فاحمله الينا ، لنقسمه فيمن قبلنا ، ومر أهل مكة ألا يأخذوا من ساكن أجراً . فإن الله تعالى يقول : «سواء العاكف فيه والباد » فالعاكف المقيم به ، والباد الذي يحج إليه من غير أهاه . وفقنا الله وإياك لمحابه والسلام ...

### التعليقة الرابعة والعشرون ( ج ٢ – ص ١٤٤ )

لم يكن فى زمن النبي وأني بكر وعمر وعمّان سجن ، وكان يحبس فى المسجد أو فى الدهليز حيث أمكن . فلما كان زمن على أحدث السجن ، وكان أول من أحدثه فى الإسلام ، وسماه نافعاً ولم يكن حصناً ، فانفلت الناس منه ، فبنى آخر وسماه محيسا « بالحاء المعجمة والياء المشددة فتحاً . وكسراً » (رواه الخفاجي فى شفاء الغليل ) .

## التعليقة الخامسة والعشرون ـ ( ج ٢ ص ١٤٥ )

كان على يأخذ الجزية من كل ذى صنع: من صاحب الإبر إبراً ، ومن صاحب المسان مسان ، ومن صاحب الحبال حبالا ، ثم يدعو العرفاء فيعطيهم الذهب والفضة فيقتسمونه ثم يقول : خذوا هذا فاقتسموه ، فيقول : أخذتم خياره ، وتركتم على شراره ، لتحملنه . قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال بعد أن نقل هذا : وإنما يوجه هذا من على آنه كان يأخذ منهم هذه الأمتعة بقيمتها من الدراهم التي عليهم من جزية رؤوسهم ، ولا يحملهم على بيعها ، ثم يأخذ ذلك من اليمن إرادة الرفق بهم ، والتخفيف عنهم ، وهذا مثل حديث معاذ حين قال باليمن : ائتونى بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة ، فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة . وكذلك فعل عمر رحمه الله حين كان يأخذ الإبل في الجزية . والحميس الثوب الذي طوله خس أذرع ويقان له المخموس أيضاً واللبيس ما يلبس من الثياب .

### التعليقة السادسة والعشرون \_ ( ج ٢ ص ١٤٥ )

سئل الحسن البصرى عن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال : كان والله سهماً صائباً من مرامى الله، وكان ربانى هذه الأمة فى ذروة فضاها وشرفها كان ذا قرابة قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبا الحسن والحسين رضى الله عنهما ، وزوج فاطمة الزهراء ، ولم يكن بالسروقة لمال الله ،

ولا بالنومة فى أمر الله ، ولا بالملولة فى حتى الله ، أعطى القرآن عزائمه ، موعلم ما له وفيه وما عليه ، رضى الله تعالى عنه وكرم وجهه .

التعليقة السابعة والعشرون (ج ٢ ص ١٧٧) دراهم النكاح أو النكاح يعنى به بغايا كان يؤخذ منهن الحراج . التعليقة الثامنة والعشرون (ج ٢ ص – ١٧٩)

كتب عمر بن عبد العزيز أن القضوا على الغارمين. فكتب اليه: أنا نجد الرجل له المسكن والخادم والقوس والأثاث فكتب عمر: إنه لابد للمرء المسلم من مسكن يسكنه ، وخادم يكفيه مهنته ، وفرس بجاهد عليه عدوه ، ومن أن يكون له من الأثاث في ييته ، تعم فاقضوا عنه فإنه غارم.

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: إن عمر بن عبد العزيز قرض على رهبان الديارات على كل راهب ديتارين ، ولا أرى عمر فعل هذا إلا لعلمه بطاقتهم له، وأن أهل ديتهم يتحملون ذلك ، كما أنهم بكفونهم جميع مؤوناتهم . عزل عمر بن عبد العزيز قاضياً فقال له : لم عزلتني ؟ قال : بلغني أن كلامك أكثر من كلام خصمك .

التعليقة التاسعة والعشرون (ج ٢ ص – ٢٣١)

لما قتل المأمون ابن عائشة وجد فى منزله قاطر فيها مكاتبات بعض الجند أنه فجلس وأحضرها وجمع الناس وقال : أنا أعلم أن فيكم المستزيد والعاتب، وأن نظرت فى هذه الكتب قسلت عليكم وفسدتم على وقد وهبت مسيئكم المحسنكم ، وأمر فأحرقت القاطر وأسقرت وجوء القوم واستصيب رأيه .

التعليقة الثلاثون (ج ٢ ص - ٢٦٣ )

فى تاريخ الحلقاء للسيوطى أن أولىحدوث اللقب بالإضافة إلى الدين كان عنى سنة ٣٧٦ه. . وقد ولى الوزارة أيوشجاع محمد بن الحسين ولقب ظهير الدين ،' ( ٣٦ - ٢ )

### التعليقة الحادية والثلاثون (ج ٢ ص – ٢٨٥)

في أيام الآمر بأحكام الله الفاطمي بالديار المصرية ، امتدت أيدى النصارى. وبسطوا أيديهم بالحيانة ، وتفننوا في أذى المسلمين وإيصال المضرة اليهم ، واستعمل منهم كاتب يعرف بالراهب ، فصادر عامة من بالديار المصرية ، من كاتب وحاكم وجندى وعامل وتاجر ، وامتدت يده إلى الناس على اختلاف طبقاتهم ، ولما خوفه بعض مشايخ الكتاب من سوء عواقب أفعاله قال أمام من كان في مجلسه من المسلمين والقبط : نحن ملاك هذه الديار حرثاً وخراجاً ، ملكها المسلمون منا وتغلبوا عليها وغصبوها ، واستملكوها من أيدينا ، فنحن مهما فعلنا بالمسلمين فهو قبالة ما فعلوا بنا ، ولا يكون له نسبة إلى من قتل من رؤسائنا وملوكنا في أيام الفتوح ، فجميع ما نأخذه من أموال المسلمين ، وأموال ملوكهم وخلفائهم ، حل لنا وهو بعض ما نستحقه . فإذا المسلمين ، وأموال ملوكهم وخلفائهم ، حل لنا وهو بعض ما نستحقه . فإذا المسلمين ، وأموال ملوكهم وخلفائهم ، حل لنا وهو بعض ما نستحقه . فإذا المناطم مالا كانت المنة لنا عليهم وأنشد :

بنت كرم يتموها أمها ، وأهانوها فديست بالقدم ثم عادوا حكتموها بيتهم ، ويلهم من فعل مظاوم حكم « ملخصا عن سم الأعثى »،

### التعليقة الثانية والثلاثون (ج ٢ – ص ١٩٨)

يقول فان فلوتن فى السيادة العربية : إن امتزاج العناصر المتباينة فى الإسلام قد ساعد على ظهور نظم جديدة (كماكان فى العراق مثلا) فقد حل محل النظام الذى يقضى بإعفاء العرب من دفع الجزية باعتبارهم حماة الإسلام ، نظام جديد لا يفرق بين العرب والفرس فى خدمة الحكومة ، ويفرض الجميع على سواء مرتبات معينة ، على الرغم من بقاء ذاك النظام القديم وعدم إلغائه صراحة . ومنذ ذلك الجين أصبح الجواسانيون من الإيرانيين أو النصف الإيرانيين أشد الناس ولاء للعرش الجديد . وكذلك رفع المواتى المضطهدون الذين كانوا السبب فى سقوط الدولة الأموية ، رؤوسهم وأسندت إليهم المناصب المهمة فى قصر الحليفة وفى الجيش والمالية وإمارة الولايات .

## التعليقة الثالثة والثلاثون (ج٢ – ص ٣٥٣)

بعد أن نقل ابن كثير في البداية والنهاية أحاديث السقيفة قال : ومن تأمل ما ذكرناه ظهر له إجماع الصحابة المهاجرين منهم والأنصار على تقديمُ أبي بكر ، وظهر برهان قوله عليه السلام : « يأبي الله و المؤمنون إلا أبا بكر » . وظهر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينص على الخلافة عيناً لأحد من الناس ، لا لأنى بكر كما زعمه طائفة من أهل السنة ، ولا لعلى كما يقوله طائفة من الرافضة ؛ ولكن أشار إشارة قوية يفهمها كل ذى لب وعقل إلى الصديق . إلى أن قال : وفي الصحيحين أيضاً من حديث الأعمش عن إبراهم التيمي عن أبيه قال : خطبتا على بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه ليس فى كتاب الله وفى هذه الصحيفة ـــ لصحيفة معلقة ٰ فى سنيفه فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات ــ فقد كذب. وفيها قال قال رسول الله : « المدينة حرم ما بين عمير إلى ثور من أحدث فيها حدثاً ، أو آوى محدثاً ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعن . لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا ، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا ، وهذا الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما عن على رضى الله عنه يرد على فرقة الرافضة في زعمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إليه بالحلافة . ولوكان الأمركما زعموا لما رد ذلك أحد من الصحابة ، فإنهم كانوا أطوع لله ولرسوله في حياته وبعد وفاته من أن يفتاتوا عليه ، فيقدموا غير من قدمه ، ويؤخروا من قدمه بنصه ، حاشا وكلا ولما . ومن ظن بالصحابة رضوان الله علمم ذلك ؛ فقد نسهم بأجمعهم إلى الفجور والتواطؤ على معاندة رسول الله ومضادتهم في حكمه ونصه . ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع ربقة الإسلام ، وكفر بإجماع الأئمة الأعلام، وكانت إراقة دمه أحل من إراقة المدام. ثم لوكان مع على ابن أبي طالب رضي الله عنه نص فلم الاكان يحتج يه على الصحابة ، على إثبات

إمارته عليهم وإمامته لهم ، فإن لم يقدر على تنفيذ ما معه من النص فهو عاجز ، والحاجز لا يصح للإمارة ، وإن كان يقدر ولم يفعله فهو خائن ، والحائن مسلوب معزول عن الإمارة ، وإن لم يعلم بوجود النص فهو جاهل ، ثم قد عرفه وعلمه من بعده . هذا محال وافتراء وجهل وضلال الخ .

### التعليقة الرابعة والثلاثون (ج ٢ – ص ٤٥٨)

كتب إلينا فريتز كرينكو من علماء المشرقيات الألمان أنه يعتقد أن زوال الدولة العربية ، أعنى خلافة بني أمية وانتقال مركز الإسلام من دمشق إلى العراق ، وظهور الفرس على العرب ، كان السبب الأول في الحيلولة دون انتشار الإسلام في الأمم النازلة في الشمال الغربي أي في أوربا ، وأن الدولة العباسية قامت على أنقاض الدولة الأموية ، وأن دخول الفرس في المناصب العالية ، أدخلالغش والخيانة في الأعمال المالية ، وانتهى الحال بالحلفاء والوزراء إلا النادر الشاذ أن لا يفكروا في شيء من أعمال الشام ومصر ، دع ما وراء ذلك من البلاد كإفريقية والمغرب والأندلس ، إلا يوم يريدون نقل أموال الخراج من العراق لشراء الجوارى والجواهر وإيجاد الجوائز للمغنىن والشعراء ومن ماثلهم . ولو نظرنا في أمهات الْحالفاء لرأينا خلفاء بني أمية كلهم ، ما خلا مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية ، كانوا أبناء حراثر ، وبالعكس كان خالفاء بني العباس أو أكثر هم أولاد جوار ، جلبن من بلاد غير إسلامية . ثم هناك آفة ثانية وهي جلب الغلمان الأتراك إلى بغداد ليكون منهم عمد الدولة، فأصبحوا أرباب الحلفاء أنفسهم في أقل من قرن. وآفة ثالثة وهي المناقشات والحروب التي انتشرت بنن أهل السنة والشيعة ودامت إلى زماننا هذا . وقد شاهدت منها ما نحمني في بلاد الهند ورأينا هاهنا في إنجلترا بعنس الشيعة في العهد الأخير يمتنعون من الصلاة خلف إمام سنى المذاهب، وهذا بما بهن أهل الإسلام في عيون من لا يعتقدون به . وفوق كل هذه الآفات التي كان فيها أكبر سبب في خول الأمم الإسلامية أن كان السلاطين والأمراء في حروبهم يستنجدون بالأمم النصرانية من مجاوريهم. وكان خلفاء العبيديين في مصر أول من جنى على الإسلام يوم استيلاء الصليبين على الشام وفلسطين، ثم أصبح هذا داء عقاماً في المالك الإسلامية. قال ولا الحسد السارى والشره المبين أمراء الهندلم تستحوذ انجلمرا على البلاد الهندية.

### التعليقة الخامسة والثلاثون (ج ٢ ص ـ ٥١٠)

من كتاب نظرة عامة فى الأصول الغربية من سكان تونس لحسن حسنى H. H. Abdul Wahab: Coup d'oeil génèral sur les عبد الوهاب ap-ports ethniques étrangers en Tunisie.

يدعونا واجب الحق إلى القول بأن القرصنة لم تنتشر في بحار المالك العربرية — شمالى إفريقية وشرقها — إلا بإغراء الأندلسيين الحالين عن الأندلس فقد كانوا بعد أن حلوا في شمالى إفريقية يدعون إلى القرصنة ويرونها الذريعة الوحيدة للانتقام من المالك النصرانية التي لم تبد عطفاً عليهم.

### ملحق

ظهرت الطبعة السابقة في عام ١٩٣٦ . وكان ما ذكره المؤلف – رحمة الله عليه – تقريراً للواقع وقتئذ . أما في هذه الأيام فقد تغيرت الأوضاع في العالم كله تغيراً جوهرياً ، نتيجة للحرب الكبرى الثانية (١٩٣٩–١٩٤٥) وكان لا بد من كتابة هذا الملحق ليكون واقع اليوم ، بالنسبة للبلاد العربية ، ماثلا القارئ إلى جانب واقع عام ١٩٣٦ .

فقد تحررت سوريا ولبنان من النفوذ الفرنسي واستقل البلدان الشقيقان واستقلت ليبيا وتوحدت ، كما استقل السودان . وانتهت الحاية الفرنسية التي

كانت مفروضة على تونس والمغرب ( مراكش ) . وتناضل الجزائر نضالا مسلحاً في سبيل التحرر من السيطرة الفرنسية . وقامت بالفعل حكومة الجزائر ، واتخذت مركزاً موقتاً لها في مصر ، واعترف كثير من الدول بقيامها . واشتد نضال الجنوب العربي ضد إنجلترا ، محاولا التحرر من سيطرتها .

وتحص مصر – قلب العالم العربي – بكلمة موجزة ، لأن الأوضاع فيها تتعكس على العالم العربي كله شرقيه والغربي .

مما ذكره المؤلف عن مصر في صفحة ٢٠٥ « وما برح جيش الاحتلال الآن بالقطر المصرى ، وسلطان إنجلترا نافذاً فها » .

كان ذلك في عام ١٩٣٦. أما الآن فقد تغير وضع مصر تغيراً كلياً ، نتيجة مباشرة لثهرة البلاد التي انفجرت في يوم ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ بزعامة جيشها ولم يعد لانجلترا سلطان على مصر ولا نفوذ سياسي أو اقتصادى . فمنذ قامت الثورة ضيقت مصر الحناق على القوات المحتلة الرابضة في قاعدة السويس وأرهقتها . وبعد التخلص من النظام الملكي الفاسد ، والقضاء على الإقطاع وعلى الرجعية أعوان الاحتلال ، أبرمت مصر مع إنجلترا اتفاقية الماكتوبر سنة ١٩٥٤ أن اتفاقية ١٨ أكتوبر من اللك الشروط وذلك بإعلانها في أول ينايرسنة ١٩٥٧ أن اتفاقية ١٨ أكتوبر سنة ١٩٥٤ أن اتفاقية ١٨ أكتوبر سنة ١٩٥٤ ما وهو اليوم الذي بدأت فيه الطائرات غاراتها على الأراضي المصرية أي في اليوم الثالث من أيام العدوان الثلاثي الغادر على هذه البلاد . وقصسة ذلك العدوان ، وهو مقاومته مقاومة باسلة ، وخدلان المعتدين ونتيجة ذلك كله معروفة للجميع . ومن هذه النتائج تصفية النفوذ الأجنبي جملة في هذه البلاد سياسياً للجميع . ومن هذه النتائج تصفية النفوذ الأجنبي جملة في هذه البلاد سياسياً الخيط الدولى .

غم تكن ثورة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ ثورة سياسية فقط ، ولكنها ثورة شاملة على الأوضاع التي كانت سائدة في البلاد قبل الثورة . هي ثورة سياسية واقتصادية واجتماعية . وقد حققت البلاد نصراً عظيا في جميع هذه الميادين : ففي الميدان السياسي تحررت تحرراً تاماً . وفي الميدانين الاقتصادي والاجتماعي تقدمت تقدماً ملحوظاً باتباع أسلوب التخطيط المدروس ، إيماناً منها بأن الاستقلال السياسي وحده لا يكني للتحرر التام .

ولما كانت الأوضاع في مصر تنعكس على البلاد العربية الأخرى وكان من أغراض الثورة المصرية تقوية تضامن البلاد العربية ، فقد أخذ هذا التضامن يبرز بعد الثورة في صور شتى . وأصبحت الشعوب االعربية تؤمن بما تؤمن به مصر ، وهو أن القومية العربية هي أقوم سبيل إلى تحرر العرب وكفالة استقلالهم ، فسلكته . وبالرغم مما يلقاه هذا الاتجاه الطبيعي من ضغط وتعويق ، فإن الشعوب العربية ماضية في طريقها . وقد التقت إرادة الشعب المصرى ، فكانت « الجمهورية العربية المتحدة » وإعلان اتحاد الإقليمين في شهر فبراير سنة ١٩٥٨ . وكان إعلان قيام «اللول العربية المتحدة ألعربية المتحدة باتحاد اليمن مع الجمهورية العربية المتحدة في شهر مارس العربية المتحدة ألعربية المتحدة العربية المتحدة ألعربية المتحدة العربية المتحدة والعربية المتحدة العربية المتحدة المتحدة المتحدة العربية المتحدة المتحدة العربية المتحدة المتحدة العربية المتحدة العربية المتحدة العربية المتحدة المتحدة العربية المتحددة العربية المتحددة العربية المتحددة العربية المتحدد العربية العربية المتح

والمأمول أن يتم التضامن المرجو على أى صورة من الصور الفعالة ، وبمحض الاختيار والاستجابة لداعى المصلحة ، وذلك بفضل نضوج الوعى العربي ، ومتى انضوت الشعوب العربية تحتراية القومية العربية المنتصرة ، فسيكون العرب المتضامنون قوة فعالة تساهم مساهمة مثمرة في إرساء قواعد السلام العالمي وتدعيمها .

# مراجع الكتاب

#### الكتب العربية

القرآن الكريم . تفسير القاضي البيضاوي ، طبع ليبسيك . تفسير الحلالين ، طع القاهرة . صميح مسلم ، طبيع القاهرة . مستد أحمد ، طبع القاهرة . مجميح البخارى ، طبع القاهرة . تيسير الوصول لابن الديريع الشيباني ، طع الهاهرة . إعجاز القرآن للباقلاني ، طبع القاهرة . المدونة الكبرى لتهمام مالك ، طبع القاهرة . الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني ، طبع القاهرة .. إحياء علوم الدين الغزالي ، طبع القاهرة . المستصنى له ، طبع القاهرة . التفرقة بين الإسلام والزندقة له ، طبع القاهرة . الرسالة اللدنية له ، ( مخطوط ) . جامع بيان العلم و فضله لابن عبد البر ، طمع القاهرة . تلبیس إبلیس لابن الجوزی ، طم الهاهرة . منهاج السنة لابن تبمية طبع القاهرة . معارَّج الوصول له ، طبَّعُ القاهرة . الحسبة في الإسلام له ، طبع القاهرة الحواب الصحيح له ، طبع القاهرة . رفع الملام له ، طبع القاهرة . الجوامع في السياسة الإلهية له ، طبع القاهرة . السياسة الشرعية له ، طبع القاهرة . الواسطة وفصل المقال له ، طع القاهرة . الرسالة التدمرية له ، طبع القاهرة . إعلام الموقمين لابن قيم الجوزية ، طبع القاهرة . الفوائد له ، طبع القاهرة .

يلوغ ألمرام لابن حجر ، طبع القاهرة . لسان الميزان له ، طبع حيدر آباد الدكن . إيثار الحق على الحلق للمرتضى اليمانى ، طبع القاهرة . تاريخ التشريم الإسلامي لمحمد الخضري ، طبع القاهرة . خلاصة الأثر لطاهر الجزائري ، طبع القاهرة . رسالة التوحيد لمحمد عهده ، طبع القاهرة . ألإسلام والنصر انية له ، طبع الفاهرة . مفتام السنة لعبد العزيز الحولى ، طبع التماهرة . سيرة ابن هشام ، طبع القاهرة . الروض الأنف للسهيلي ، طبع القاهرة . محمد المثل الكمامل لمحمد أحمد جاد المولى ، طبع القاهرة . طبقات المدلسين لابن حجر العمقلاني ، طبع القاهرة . خمس رسائل قادرة لابن تيمية و ابن المقفع والذهبـي وعمر الخيام ، طبع القاهرة .. تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ، طبع القاعرة . السياسة الشرعية لعبد الوهاب خلاف ، طبع القاهرة . تدريب الراوى السيوطى ، طبع القاهرة . علوم الحديث المعروفة بمقدمة ابن الصلاح ، طمع حلب . أقضية الرسول للقرطبي ، طبع القاهرَة . الإسلام دين عام خالد لمحمد ڤريد و جدى ، طبع القامرة . الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ، طبع القاهرة .. ذكرى العاقل لعبد القادر الحسني ، طبع بيروت . المواقف له ، طبع القاهرة . القضاه في الإسلام لعارف النكدي ، طبع دمشق . القضاة والنواب لشكرى العملي ، طبع دمشق . الإسلام وأصول الحكم لعلى عبد الرارق ، طبع القاهرة ـ أدب الدنيا والدين للمأوردى ، طبع القاهرة . الأحكام السلطانية له ، طبع القاهرة . الأحكام السلطانية لأبي يعلى َ ؛ ( مخطوط ) . تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الحوزى ، طبع دهلي . صيد الخاطر له ، طنع التماهرة . الحراج ليحيى بن آدم ، طبع ليدن .

نظام القضاء والإدارة لأحمد قمحة ، طبع القاهرة .

```
قاريخ الفقه الإسلامي للحجوى ، طبع فاس .
                                            الحراج القدامة بن جعفر ، طمع أي<sup>رن</sup> .
                                     كتاب الديات للضحاك الشيباني ، طع القاهرة .
                                  الحكيم الجديرة بالإذاءة لابن رجب ، طبع القاهرة .
                                الفتوى في الإسلام لحمال الدين القاسمي ، طبع دمشق .
                              تاريخ الرسل والملوك لابن جرير الطبر ، طبع ليدن .
                          صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد الترطبيي ، طبع ليدن .
                                                     تاريخ اليدةوبي ، طبع ليدن .
                                             مروبج الذهب للمسعودي ، طبع باريز .
                              البدء والتاريخ للمطهر بن طاهر المقدسي ، طع باريز .
                                تجارب الأم لابن مسكويه ، طبع ليدن والقاهرة .
                                              تاريخ ابن خلدون ، طبع القاهرة .
                                         تاريخ الكامل لابن الأثير ، طبع القاهرة .
                        الفخرى لابن طباطبا المعروف بابن الطقطتي ، طبع غريفزو لد .
                                  المختصر فى تاريخ البشر لأبي الفداء ، طبع القاهرة .
                                   ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ، طبع بيرو ث .
                                        البداية والنهاية لابن كثير ، طبع القاهرة .
                      عجائب المتمدور في أخبار تيمور لابن عربشاه ، طبع التماهرة .
         الحوادث الحاممة والتجارب النافعة في المائة السابعة لابن القوطي ، طبع بغداد .
                                  إنباء الغمر في أبناء العمر بن حجر ، ( محطوط ) .
                  الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة للنجم الغزى ، ( مخلوط ) .
                                                فتوح البلدان البلاذرى طمع ليدن .
                                         فتوح مصر لابن عبد الحكيم ، طبع ليدن .
                                 الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينورى ، طبع ليدن .
                                الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة ، طمع القاهرة .
النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاعرة لابن تغرى بردى ، طمم ليدن والقاهرة .
                   حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي ، طبع القاهرة .
                               تاریخ بنداد لعثمان بن سند البصری ، طبع القاهرة .
                                    تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ، طبع القاهرة .
                            تاريخ دمشق لابن عساكر ، مخطوط ومطبوع بدمشق .
                                  تاریخ بیروت لصالح بن یحیی ، طبع بیروت .
```

تاريخ مصر لابن إياس ، طبع القاهرة .

اللؤنس في أخبار إفريقية وتونس لابن أبي دينار ، طبم تونس . تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية للزركشي ، طبع تونس . الخلاصة النتمية في أمراء إفريقية للباجي ، طبع تونس . الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية لمؤلف مجهول ، طبع الجزائر . تاریخ مکة للفاکهی ، طبع لیبیسیك . أخبار مكة للأزرق ، طبع ليبيسيك . المنتق في أخبار أم القرى ، طبع ليبيسبك . الأعلام بأعلام البيت الحرام النهروالي ، طبع ليبسك . تاريخ المدينة السمهودى ، طبع القاهرة . شذرات الذهب لابن العاد ، مخطوط ومطبوع في القاهرة . دول الإسلام للأهبى ، طبع حيدر أباد الدكن . مختصر أخيار الخلفاء لابن الساعي ، طبع القاهرة . الخراج لأبي يوسف ، طبع القاهرة . طبقات ابن سعد الكبير ، طبع ليدن . أسد النابة لابن الأثير ، طبع القاهرة . الإصابة في تمييز أسماء الصحابة لابن حمجر ، طم كلكته . طبقات الحفاظ للذهبي ، طع غوتنغن . ذيل تذكرة الحفاظ للحميني وابن فهد والسيوطي ، طبع دمثق . الوافى بالوفيات الصلاح الصفدى ، ( مخطوط ) . ذكت الهيميان في نكت العميان له ، طمم القاهرة . تحفة المجاهدين في أحرال البرتكاليين لزين الدين المعبرى ، طبع لشبولة . تاريخ الأمم الإسلامية لمحمد الحضرى ، طبع القاعرة . طبقات أثمة القراء لابن الحزرى ، (مخلوط) . . طبقات علما. إفريقية وعلما. تونس للتميمي والحشي ، طبع الحزائر . تراجم الأعيان من أبنا. الزمان للبوريني ، ( مخطوط ) . التكلة لكتاب الصلة للتمضاعي المعروف بابن الأبار ، طبع الجزائر . وثائق عربية صادرة عن ملوك الغرب الأنصى والشرق ، طبع لشبونة . الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر العسقلاني ، ( نحطوط ) . الضوء اللامع في أعيان القرن الناسع للسخاوي ، ( محتلوط ) . أخيار مصر لابن ميسر ، طبع ليدن . الشروط والعقود السياسية بين ملوك إيـاليا والمسلمين ، طبع إيطاليا .

```
مرآة الزمان ليوسف سبط ابن الجوزى ، طبع شيكاغو .
                      زبدة كشف الممالك للظاهري ، طبع باريز .
                      وفيات الأعيان لابن خلكان ، طبع القاهرة .
                    فوات الوفيات للصلاح الكتبى ، طبع القاهرة .
    كتاب الروضتين في أخبار الدولتين لأبي شامة ، طبع القادرة .
                     الذيل على الروضتين لأبي شامة ، ( مخطوط ) .
                       الفتح القدسي للمهاد الكاتب ، طبع ليدن ـ
                     سيرة صلاح الدين لابن شداد ، طبع القاهرة .
                            تاريخ سميد بن البطريق ، طمع بيروت
                     تاريخ يحيى بن سميد الأنطاكي ، طبع باريز .
                  البيان المغرب لا:ن عذاری ، طبع ليدن وباريز .
                         طبقات المفسرين للسيوطي ، طبع ليدن .
                       طبقات الحنابلة لابن الفراء ، طبع دشق .
                         طبقات الشافعية للسبكي ، طمع القاهرة .
                           طبقات الشعراء للجمحي ، طع ليدن .
               طبقات الأمم لابن صاعد الأندلسي ، طبع ييروت .
                   كتاب الولاة والقضاة الكندى ، طع بيرو ت .
القضاة الذين ولوا قضاة مصر للكندى وذيله لابن برد ، طمع روءية مـ
                تاریخ الوزراء لأن هلال الصابی ، طبع بیروت .
            كتاب الكتاب و الوزراء الجهشياري ، طبع ليبيسيك .
        الإشارة إلى من ذال الوزارة لابن الصير في ، طم القاهرة .
       مناقب عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ، طبع ليبيسيك .
          سيرة همر بن عبد العزيز لابن الجوزى ، طبع الماهرة .
             سيرة عمر بن الخطاب لابن الجيزش ، طبع القاهرة .
                    طبقات الأطياء لاين أبي أصيبعة ، طبع القاهرة
                         أخبار الحكماء للقفطى ، طبع ليبيسيك .
                   تاريخ حكماء الإسلام للبيهتي ، (مخطوط) .
                  تاریخ شارلکان لروبرتسون ، طبع القامرة .
                  قلائه المقبان الفتح بن خاقان ، طبع القاهرة .
                            معلمه الأنفس له ، طبع القاهرة .
  الإحاطة بأخبار غرفاطة السان الدين بن الخطيب ، طبغ القاهرة .
```

```
أعمال الأعلام له ، طبع بلرم .
                                  اللمحة البدرية في الدولة النصرية له ، طبع القاه ة .
                               طبقات المهندسين في الإسلام لأحمد تيسور ، ( نخطوط ) •
                                              يلوغ الأرب للألوسي ، طبع التماهرة .
                                           حاة الإسلام لمصطنى نجيب ، طبع القاهرة .
                             فتح مصر الحديث لأحمد حافظ عوض ، طبع القاء ة .
تاريخ مصر في عهد الحديو اشماعيل من سنة ١٨٦٣–١٨٧٩ لإلياس الأيوبي ، طهم القاهرة .
                                  أشهر مشاهير الإسلام لرفيق العظم ، طبع التماهرة .
           الجزء الحادي عثر من تاريخ مصنف مجهول (البلاذري) ، طع غريفزولد .
                               تاريخ الأستاذ الإمام لمحمد رشيد رضا ، طبع القاهرة .
                                      تاریخ کلدو و آثور لادی شیر ، طبع بیروت .
                                تاریخ تونس لحسن حسی عبد الوهاب ، طبع تونس .
                               ديران التحقيق الديني لمحمد عبد الله عنان ، طع القاهرة .
        التاريخ السرى لاحتلال انجلترا مصر لبلنت وتمهيد لعبد القادر حزة ، طبع الماهرة
                            تاريخ الحكة القومية لعبد الرحمن الرافعي ، طبع القاهرة .
                       تاريخ اليهود في بلاد العرب لإسرائيل ولفنسون ، طمع القاهرة .
                                                      الأنساب السمعاني ، طبع ليدن
                                  طبقات النحويين واللغويين للزبيدى ، طبع رومية .
                                           طبقات النحاة للسيوطي ، طمع المقاهرة .
                                                تهذيب الأسماء للووى ، طع غوتنغن .
                                              زبدة النصر الماد الكاتب ، طمع ليدن .
                              كتاب بنداد لأحمد بن أبي طاهر طيفور ، طع سويسرا .
                           كتاب الباشات والقضاة لحمد بن جمعة المقار ، ( نخطوط ) .
                        الشقائق النمائية في عالم، الدولة العَمَانية لطاشكبري ، طع القاهرة .
             الطااح السعيد لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد للادفوى ، طع الماهرة .
                                   عجائب الآثار في التراجم والأخبار ، طع التماهرة .
                                 الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ، طبع القاهرة .
                                               معجم الأدباء لياقوت ، طم القاهرة .
                                             مناقب بغداد لابن الجوزي ، طم بغداد .
                                                  الذخيرة لابن بسام ، ( مخطوط ) .
                                                    الدارس للنعيمي ، ( نخطوط ) .
```

```
كتاب الجهان للشطيبيي ، ( مخطوط )
```

تاريخ مملكة حاب لابن الشحنة ، طبع بيروت .

أخبار عبيد بن شرية ، طمع حيدر آباد الدكن .

النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية و بني هاشم للمتمريزي ، طبع ليدن .

القول المستظرف في سفر مولانا الملك الأشرف ، طبع تورينو .

خلاصة من تاريخ الأندلس إلى سقوط غرناطة على ذيل رواية آخر بنى سراج لأرسلان يم طبع القاهرة .

ة اريخ سلاطين مصر والشام وحلب وبيت المقدس وأمرائها لابراهيم مغلطاى ، طمع ليدن . .

البدر الطالع بمحاسن من القرن السابع للشوكاني ، طبع القاهرة .

تاريخ الدولة الرسولية للخزرجي ، طبع القاهرة .

الخلفاء الراشدون لعبد الوهاب النجار ، طع القاهرة .

تاريخ التمدن الإسلامي لحرجي زيدان ، طبع الهاهرة .

الحضارة الإسلامية لأحمد زكبي ، طبع القاعرة .

تاريخ القرن التاسع عشر لمحمد قاسم وحسين حسني ، طع القاهرة .

كتابُ الحزائر لأحمد توفيق المدنى ، طبع الحزائر

أخبار ملوك الأندنسي للنريري ، طبع غرناطة .

الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى للسلاوى ، طمع القاهرة .

المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكثي ، طبع ليان .

خطط الشام لمحمد كردعلى ، طع دمشق .

تاريخ نجد لشكرى الألوسي ، طبع القاهرة .

تاريخ العلويين للملويل ، طبع اللاذتية .

ذكر تملك الجمهورية الفرنسارية الأنطار المصرية والبلاد الشامية ، للقولا الترك ، طيع باريق لطائف أخبار الدول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول للاسحاق ، طبع القاءرة .

تحنمة الناظرين فيمن و لى مصر من الولاة والسلاطين لعبد الله الشرقاوي ، طع القاهرة .

تاريخ سَى مَلُوكُ الأرض والأنبياء لحمزة الأصفهاني ، طبع ايبيسيك .

مفاتیح العلوم للخوارزی ، طبع لیدن .

تاج المروس للزبيدى ، طبع الفاعرة .

أساس البلاغة للزمخشرى ، طع القاهرة .

غريب الحديث لابن الأثير ، طع القاهرة .

الفهرست لابن النديم ، طع ليبيسيك .

كشف الظنون لكاتب جلبي المعروف بحاجي خليفة ، طبع القادرة .

معجم المطبوعات العربية والمدربة لسركيس ، طع القاهرة .

قاموسُ الكتابِ المقدس ليوست ، طبع بيروت . قتم الرحن العلمي ، طبع بيروت . دستور العلماء للأحمد نكرى ، طبع حيدر آباد أله كن . معبهم ما استعجم للبكرى ، طبع غوتنفن . معجم البادان لياقوت ، طح ليبسيك . المشترك وضماً والمفترق صفعاً اياقوت ، طبع غوتنفن . التعفة في مشكل الأسماء والنسب لابن خطيب الدهشة ، طع لياصيك . التقريب لأصول التعريب لطاهر الجزائري ، طع القاهرة . القرنيب في أصول التعريب لأحمد عيسي ، طبع القاعرة . الألفاظ الفارسية المعربة لادى شير ، طع بيروت . المسائل والأجوبة لابن قتيبة ، طم القاهرة . الأو اثل لأبي هلال للعسكوي ، طع القاهرة . الشمر والشعراء لابن قتيبة ، طم الآستانه . الشتبه ق أعماه الرجال للذهبس ، طبع ليبسيك . أحسن التقاسيم المقدسي البشاري ، طبع ليدن . المسالك والمالك لابن حوقل ، طبع ليدن . صفة جزيرة العرب الهمذائي ، طبع ليدن. تزهة المشتاق للأدريسي ، طع وومية . مسالك المالك للاصطخري ، طبع ليدن . المسالك والمالك لابن خرداذبة ، طع ايدن . الأعلاق النفسية لابن رستة ، طبم ليدن . المكتبة الصقلية لآماري ، طم ليبيك . أقوم المسالك لخير الدين التوقمي ، طبع توزس -السفر إلى المرتمر لأحمد زكى ء طبع القاهرة . رحلة الأنداس البتنوقى ، طبع القاهرة . الرحلة الحجازية له ، طبع القاهرة . رحلة ابن جبير ، طبع ليدن . رحلة أبن بطوطة ، طمع باريز . الإفادة والاعتبار أمبد اللطيف البغدادي ، طم ألقاه, ة . ـ المطط للمقريزي ، طبع القاهرة .

غرائب الغرب لحمد كرد على ، طبع الماهرة .

```
حضارة الإسلام في دار السلام لحميل مدور ، طبع التماهرة .
                                                        الإكليل الهمدافي ، طبع بغداد .
                                   مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري ، طبع القاهرة .
                                         كناب البلدان لابن الفقيه الهمذافي ، طبع ليدن .
                                                    كتاب البلدان لليعتموبي ، طمع ليدن ,
· و ثائق تاریخیة وجغرافیة وتجاریة عن إفریقیة الشرقیة لجیان نقله إلی انعربیة ملخصاً یوسف كال
                                                                        طبع القاهرة .
                                     الارتسامات اللطاف لشكيب أرسلان ، طبع القاهرة .
                                             · صغوة الاعتبار لمحمد بيرم ، طبع التماهرة .
                                    حضارة العرب في الأنداس للبرقوقي ، طع القاهرة .
                             الواسطة في أحوال مالطة لأحمد فارس الشدياق ، طبع الآستانة .
                        . وحلة الحبشة لصادق المؤيد تعريب رفيق وحق العظم ، طع القاهرة .
                                       وحلة محمد على إلى جنوق أمريكا ، طبع القاهرة .
                                               مرحلة محمد على إلى جاوة ، طبير القاهرة .
                                          "قاًثیر ات سیاحة لموسی کریم ، طبع سان بولو .
                                                البرازيل والشرق له ، طبع سان ياولو .
               معيار الاختيار في ذكر المُعاهد والديار السان الدين بن الخطيب ، طبع ناس .
                موعة فيها ثلاث وعشرون رسالة بعضها في الناريخ الأخير ، (مخطوط) .
                                                      . رحلة الأمير يشبك ، (مخطوط)
                                        رحلة فاصر محسرو (سفرفامة) ، طمع باريز .
                                           الأغانى لأبي الفرج الأصفهاني ، طبع القاهرة .
                                        - روضة العقلاء لابن حبان البستى ، طبع القاهرة .
                                                         الكامل المبرد، طبع ليبسيك .
                                                 مُهاية الأرب للنويري ، طبع القاهرة .
                                                       الاعتبار لابن منةذ ، طبع ليدن .
                              ﴿الاشراف في منازل الأشراف لابن أبي الدنيا ، ( مخطوط ) .
                                                 . رسالة النقران للمرى ، طبع القاهرة .
                                                        . وسائل الصابى ، طبع بيروت .
                                           ..وسائل بدیم الزمان الحمدانی ، طبع بیروت .
                                            ..وسائل أبي بكار الخوارزي ، طبع القاهرة .
                                                    ..وسائل القاضي الفاضل ( مخطوط ) .
                                           ورسائل البلغاء لمحمد كرد على ، طمع القاهرة .
```

( T- TV)

المقد الفريد لابن عبد ربه ، طبع ألقاعرة . نفح الطيب المقريزي ، طبع القاء ة . بلاغات النساء لأحمد بن أبي طاهر ، طبع القاء ة . زهر الآداب للحصري ، طبع القاهرة . المكافأة لأحمد بن يوسف الكاتب ، طم القاهرة . لطائف الممارف الثماليي طبع ليدن . يتيمة الدهر له ، طبع دمشق . المعارف لابن قتيبة ، طبع غوتننن . عيون الأخبار له ، طبع ستراسبورغ والقاهرة . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ، طبع القاهرة . كتاب الصناعتين لأبي هلال المسكرى ، طمع الآستانة . تشوار المحاضرة للتنوخى ، طبع القاهرة ودمشق. الغرب بعد الشدة له ، طبع القاهرة . معيد النعم ومبيد النقم للسبكى ، طبع القاهرة . كتاب الحيوان للجاحظ ، طم القاهرة . البيان و النبرين المجاحظ ، طهم القاهرة . التاج المنسوب الجاحظ ، طبع القاهرة . البخلاء الجاحظ ، طم ليدن . المحاسن و الأضداد للجاحظ ؛ طع ليدن . القربيم و الندو ير الجاحظ ، طبع ليدن . مناقب الترك وقخر السودان على البيضان للجاحظ ، طبع القاهرة . تفضيل النطق على الصمت للجاحظ ، طم القاهرة . ` مدح التجار و ذم عمل السلطان للجاحظ ، طبع القاهرة . العشق والنساء للجاحظ ، طبم القاهرة بر الوكلاء للجاحظ ، طبع القاهرة . مذاهب الشيمة وطبقات المفنين المجاحظ ، طبع القاهرة . استنجاز الوعد النجاحظ ، طبع القاهرة . ` ثلاث رسائلٌ في الكتاب والقيان والرد على النصارى المجاحظ ، طهم القاهرة . الدلائل والاعتبار على الحلق والتدبير الجاحظ ، طمع حَلب . " التبصرة بالنجارة الجاحظ ، طبع دمشق .

```
وسائل الجاحظ منتقاة من كتب لم تنشر جمها حسن السندوبي ، طبع القاهرة .
                    الياذة هوميروس تعريب سليمان البستانى ، طبع القاهرة .
                               القديم والحديث لمحمد كرد على ، طبع القاهرة .
                                    غرر الحصائص للوطواط ، طبع القاهرة .
                                          الكنايات للثعالبي ، طبع القاهرة .
                                     المضاف والمنسوب له ، طبع القاهرة .
                                       مجمع الأمثال الميداني ، طبع القاهرة .
                                    المحاسن والمساوئ للبهيقى ، طبع جيسين .
                       الصديق والصداقة لأبي حيان التوحيدي ، طبع الآستانة .
                     كتاب الأوراق للصولى ، مخطوط ومطبوع في القاهرة . .
    الشاهنامة للفردومي ترجمة البنداري بتعليق عبد الوهاب عزام ، طبع القاهرة..
          النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية لعازة اليمني ، طبع باريز . .
كتاب تحقيق ما للهند ،ن مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة للَّبيروني ، طبع لندن ،
       مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبى حسن الأشمرى ، طبع الآستانة .
                    الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ، طبع القاهرة .
                                     الملل والنجل للشهرستاني ، طبع القاهرة .
                الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البندادي ، طبع القاهرة ..
                                       الانتصار لابن الحياط ، طم القاهرة .
                             ذكر المعتزلة للمرتضى ، طبع حيدر آباد الدكن .
                           حدوث المذاهب الأربعة لأحمه تيمور ، طبع القاهرة .
                                        الأصنام لابن الكلبس ، طبع القاهرة .
                       المقابسات لأبي حيان التوحيدى ، طمع الهند والقاهرة .
                            اعتقادات الأمامية لبهاء الدين العامل ، طبع بغداد .
             علمِ الأخلاق لأرسطوطاليس تعريب أحمد لطفي السيد "، طبع القاهزة .
           الأخلاق لصموثيل سميلز تعريب محمد الصادق حسين ، طبع الفاهرة .
                        السعادة والإسعاد لأبي حسن بن أبي ذر ، (مخطوط) '.
                          كتاب تهذيب الأخلاق ليحيى بن عدى ، طبع دمشق .
                                 تهذيب الأخلاق لابن مسكويه ، طبع القاهرة ..
                                    مداواة النفوس لابن حزم ، طبع القاهرة .
                                    صراج الملوك الطرطوشي ، طبع القاهرة .
                                     آراً، المدينة الفاضلة الفارابي طبع القاهرة .
```

```
ثمان وسائل الفارابي ، طم القاهرة .
            محاضر أت أديبات الجغرافيا والتاربخ واللغة عنه العرب لجويدى ، طع القاهرة .
                                             تاريخ علم الفلك لنالينو ، طع ورمية .
                                            محاضرات الفلسفة لسائتلانة ، طم القاهرة .
                                             فجر الإسلام لأحمد أمين ، طع القاهرة .
                                             ضحى الإسلام لأحمد أمين ، طبع القاهرة .
                            مبادئ الفلسفة لابورت تمريب أحمد أمين ، طيع القاهرة .
                                            تحرير المرأة لقاسم أبين ، طع القاهرة .
                                                     المرأة الحديدة له ، طبع القاهرة
حاضر العالم الإسلامى للوثروب استودارد تعريب عجاج نويهةن بتعليق شكيب أرسلان ، طبع
                                                                          القاء تم.
                         روح الثير اثع لبنتام تمريب أحمد فتحى زغلول ، طع القاهرة .
                        المرآة العربية في جاهليتها وإسلامها لعبد الله عفيني ، طبع القاهرة .
                  حِقُوقُ المرأةُ في الإسلام لأحمد آجايف تعريب سايم قبمين ، طع القاهرة .
                                         أصول الفلسفة لأمين واصف ، طم القاهرة .
                                      أم القرى لعبد الرحن الكواكبي ، طع القاهرة .
                                 طبائع الاستبداد لعبد الرحمن الكواكبيّ ، طع القاهرة .
                                                 الآثار البافية للبيرني ، طع ليبسيك .
                                     رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء ، طع القاهرة .
                                                أدب الوزير للماوردي ، طع القادرة .
                                           قوانين الدوارين لابن مماتى ، طم القاهرة .
                        التعريف بالمصطلح الشريف لابن فضل الله العمرى ، طبع القاهرة .
                                       عصر المأمون لأحمد فريد الرفاعي ، طع الماهرة .
                                      منتخبات الحوائب لأحمد فارس ، طع الآستانه .
                                             تقارير كرومر عن مصر ، طبع القاهرة .
                                    تحرير مصر تعريب محمد لطني جمة ، طم القاهرة .
                                       التصوير عند العرب لأحمد تيمور ، ( مخطوط ) .
                                تاريخ الأدب المربي لأحمد حسن الزيات ، طبع القادرة .
     الإسلام خراطر وسوانح لهنرى دى كاستر تبريب أحمه فتحي زغلول ، طم القاهرة .
                 إيقاظ الفرت للإسلام لهيدلى تعريب أحمد حاسى البارودى ، طبع القاهرة .
                          الرق في الإسلام لأحمد شفيق تعربب أحمد زكي ، طع اتماهرة .
                               المارنات والمقابلات نحمه حافظ صبرى ، طبع القامرة .
```

```
التيسير والاعتبار المأسدى ، ( مخطوط ) .
```

الطب العربي وتأثيره في مدنية أوربا لزكي على ، طبع القاهرة .

ساعات بين الكتب لعباس محمود العقاد ، طبع القاهرة .

فى الأدب الجاهل لطه حسين ، طبع القاهرة .

حديث الأربعاء لطه حسين ، طبع القاهرة .

تحليل نقد الأدب الجاهل لمحمد أحمد الغمراوى ، طبع القاهرة .

الأبطال وعبادة الأبطال لكمارليل تعريب محمد السباعي ، طبع الةاهرة .

لماذا تأخر المسلمون لشكيب أرسلان ، طبع القاهرة .

التربية الوطنية لعبه العزيز البشرى ، طم القاهرة .

على بساط الربيح لفوزى المعلوف ، طم القاهرة .

مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن لعمر طوسه ن ، طبع الإسكندرية .

الجيش المصرى في عهد الفراعنة إلى الآن لعمر طوسون ، طبع القاهرة .

البحرية المصرية في عهد الفراعنة إلى الآن لعمر طوسون ، طبع القاهزة .

الصنائع والمدارس الحربية والبرثات العلمية على عهد محمد على لعمر طوسون ، طبع الإسكندرية

كتاب الحيدة لمبد العزيز الكناني ، طبع القاهرة .

آراء غريبة فى مسائل شرقية لدينه وسليمان إبراهيم ، طبع بيروت .

كنوز الأجداد لمحمد كرد على ، ( مخطوط )

أمراء الإنشاله ، (مخطوط) .

العقد الفريد للملك السعيد لابن طلحة الوزير ، طبع القاهرة .

آداب المعلمين مما دون محمد بن سحنون التنوخي عن أبيه ، طبع تونس .

كتاب الأذكياء لابن الجوزى ، طبع القاهزة .

الفلاكة والمفلوكون للدلجي ، طبع القاهرة .

كتاب المعمرين للسجستاني ، طبيع انقاهرة .

الإشارة إلى محاسن التجارة لجعفر بن على ، طبع القاهرة .

سر تقدم الانجايز السكسونيين لأدمون ديمولين تعريب أحمد فتحى زغلول ، طبع القاهرة .

أدب الكتاب للسولى ، طبع القاهرة .

النصر انية وآدابها بين عرب الجاهلية للويس شيخو ، طمع بيروت .

الآفات الاجتماعية وعلاجها لتولستوى تعريب محمد رضا ، طبع القادرة .

مجموعة الحفيد للهروى ، طبع القاهرة .

المواهب اللدنية للقسطلاني ، طبع القاهرة .

بيان زغل العا<sub>م</sub> والطلب للذهبى ، طبع القاهرة .

```
كتاب السلوك لمعرفة الملوك للمقريزى ، طع القاهرة .
                                أأخبار الدول المتقطعة للازرى ، مخطوط وطع أوربا .
                                    تاریخ محبوب بن قسطنطین المنبحی ، طع باریز .
         التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار لابن غلبون ، طع الناهرة .
                         تمخفة الأعيان بسيرة أهل عمان لابن حميد السالمي ، طع القاهرة .
                     فتح العرب مصر لبتلر تعريب محمد فريد أبو حديد ، طم القاهرة .
             تاريخ العصور الوسطى لحسن إبراهم وأحمد صادق الطنطاوي ، طمم القاهرة .
                                              مذكرات قليني فهمي ، طبع القاهرة .
                                  مذكراتي في نصف قرن لأحمد شفيق ، طبع القاهرة .
                                           الأعلام لخير الدين الزركلي ، طبع القاهرة .
                                                 · ديوان أحمد شوق ، طبع القاهرة .
                                                . ديو ان حافظ إبر اهيم ، طمع القاهرة .
                                                 ديوان خليل مطران ، طبع القاهرة .
                                             . ديوان معروف الرصافي ، طبع القاهرة .
                   كشف الحجاب عن مدنية العرب لمحمد بن عمار الورتتاني ، طبع تونس .
                    الاكتفاء في مغاز 💎 صفى والثلاثة الخلفاء للكلاعي ، طمع الحزائر . .
                            بين أبي العلاء المعرى و داعي الدعاة الفاطمي ، طع القاهرة .
السيادة العربية والشيمة والإسرائيليات لفان فلوتن تعريب حسن إبراهيم حسن ومحمد زكي
                                                           إبراهيم ، طبع القاهرة .
                                                   الاعتصام للشاطسي ، طمر القاهرة .
                                  أخبار سيمويه المصرى للحسن بن زولاق ، طع القاهرة
                            شهير ات التونسيات لحسن حسى عبد الوهاب ، طبع تونس .
        الجامع المختصر فى عنوان التواريخ وعيون السير لابن الساعى ، محطوط وطمع بغداد .
                               الفاطميون في مصر لحسن إبراهم حسن ، طع القاهرة .
                                التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباني ، طع القاهرة .
                              جمع الجواهر في الملج والنوادر للحصري ، بأخ المادرة .
                                     الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ، طع التاهرة .
                  آلات الطب والحراحة والكحالة عند العرب لأحمد عيسي ، طبع القاعرة .
                                                طوق الحمامة لابن حزم ، طع ليدن .
                                          الحضارة القديمة لأحمد كمال ، طع القاهرة .
                                  حديث عيسي بن هشام لمحمد المويلمجي ، طبع التماهرة .
                                                     تاريح العشي ، طع القاهرة .
                                              خزانة الأدب المعادي ، طم القاهرة .
```

الموشم للمرزباني طبع القاهرة . تحذير الخواص من أكاذيب القصاص للسيوطي ، طبع القاهرة . فى المرآة لعبد العزيز البشرى ، طبيع القاهرة . اتماظ الحنفا للمقريزي ، طم القدس . آثار العباد للقزويني ، طمع القاهرة . مجلة المقتطف ، طع بيروت والقاهرة . مجلة الضياء ، طمع القاعرة . مجلة المشرق ، طبع بيروت . مجلة المنار ، طبع الفاهرة . مجلة المقتبس ، طبع القاهرة ودمثق . مجلة المجمع العلمي العربي طبع دمثق. مجلة الكلية ، طمم بيروت . مجلة النبراس . طبع بيروت . أمجلة الهندسة ، طبع القاهرة . السياسة الأسبوعية ، طبع القاهرة مجلة الرسالة ، طع القاهرة . مجلة المعرفة ، طبع القاهرة .

## الكتب التركية:

تاریخ تدنیات عنانیة ، جلال نوری طع الآستانة .
مقدرات تاریخیة ، جلال نوری ، طبع الآستانة .
تاریخ أبوالفاروق ، مراد الداغسنانی ، طع الآستانة .
تاریخ جودت ، طبع الآستانة .
عنمانی تاریخی ، أحمد راسم ، طبع الآستانة .
تورك تاریخی ، رضا نور ، طبع الآستانة .
قاموس الأعلام ، شمس الدین سامی ، طع الآستانة .
أورو با مكتوبلری ، جناب شهاب الدین ، طبع الآستانة .
تاریخ نعیما ، طع الآستانة .
جهان نما . كاتب جلبسی ، طبع الآستانة .
تاریخ سیاسی كامل باشا ، طبع الآستانة .
تاریخ سیاسی كامل باشا ، طبع الآستانة .
تاریخ سیاسی كامل باشا ، طبع الآستانة .

الكتب الافرنجية:

GUSTAVE LE BON: La civilisation des Arabes.

- Bases scientifiques d'une philosophie de l'histoire.
- La vie des vérités.
- La Révolution Française et la psychologie des révolutions.
- Psychologie politique.
- Premières conséquences de la guerre.
- Psychologie des temps nouveaux.
- Les opinions et les croyances.
- Psychologie des foules.
- La psychologie de l'évolution des peuples.
- L'évolution actuelle du Monde-Illusions et réalités.
- Lois psychologiques de l'évolution des peuples.

ALFRED FOULLLÉE: Esquisse d'une psychologie des peuples europens

- Tempérament et caractère.

LAVISSE ET RAMBAUD : Histoire Générale

SÉDILLOT: Histoire Générale des Arabes.

CLÉMENT HUART : Histoire des Arabes.

MAXIME PETIT : Histoire Générale des peuples.

PETIT DE JULLEVILLE: Histoire de la Langue et de la littérature Française.

RENÉ DUSSAUD: Les Arabes en Syrie avant l'Islam.

IGN, GUIDI: L'Arabie Antéislamique.

CHARLES DIEHL: Byzance.

- Palerme et Cyracuse.

RENAN: Mission de Phénicie.

- Histoire des Langues Sémitiques.

MONTET: L'Islam.

- L'Etat Présent et l'Avenir de l'Islam.

DOZY Histoire des Musulmans d'Espagne.

CHARLES SEIGNOBOS: Histoire de la civilisation.

- Histoire Politique de l'Europe contemporaine.

R. H. TOWNER: La Philosophie de la civilisation.

.EMILE DERMENGHAM : La vie de Mahomet.

EDWARD WESTERMARCK: L'origine et le développement des idées morales.

CHARLES RICHET: Le Savant (Dans les caractères de ce temps),

MEIDLET ET MARCEL COHEN: Les Langues du Monde.

AHMED CHAFIK: L'Egypte Moderne et les influences étrangères,

O. HANOTAUX: La Fleur des histoires Françaises.

CHAGAS FRAFCO: Les gloires et lea beautés du Portugal.

PUBLCATION DE LA ROVUE HISTORIQUE: Histoire et historiens depuis cinquante ans.

MAURICE PERNOT: En Asie Musulmane.

ROBERT CHAUVELOT: Où va l'Islam?

REINACH: Histoire des religions.

C CLEMEN: Les religions du Monde.

HERBERT. H. GOWEN: Histoire de l'Asje.

CHARLES BENOIST ; Les maladies de la démocratie.

MARC SEMENOFF: Histoire de Russie.

ALFRED BERTHOLET: Histoire de la civilisation d, Israël,

OAUTIER: Mœurs et coutumes des Musulmans.

ANDRÉ SERVIER: L'Islam et Psychologic du Musulman.

LAURA VECCLA VAGLIERI : Apologie de l'Islamisme.

CARRA DE VAUX : Les penseurs de l'Islam,

JULES SIMON: Liberté de conscience.

- Liberté politique.
- Liberté civile.

MASSIGNON: L'Annuaire du monde musulman.

ALBERT MÉTIN: L'Inde d'aujourd'hui,

MARIVAUD : L'Espagne au XXe siècle.

LOUIS RAMBERT : Notes et impressions de Turquie.

BLUNTSCHLI: La politique.

HENRI SECRÉTAN. La population et les mœurs.

HENRI DAMAYE: Sociologie et éducation de demain.

CARLI: L'équilibre des nations.

JEAN MELIA: Le Coran pour la France.

H. H. ABDUL-WAHAB: La domination musulmane en Sicile.

-Coup d'œil général sur les apports éthniquesé trangers en Tunise.

B. G. GAULIS: La Question Arabe.

- Le Nationalisme égyptien.

EUGÈNE JUNG: Le rèveil de l'Islam et des Arabes.

PAUL LOUIS: Le tableau politique du monde.

A. LE CHATELIER: L'Islam dans l'Afrique Occidentalve.

- La positiou économique de l'Islam.

- La plitique musulmane.

ENCYCLOPÉDIE DE L'ISLAM.

LAROUSSE ILLUSTRÈ AVEC TOUS LES SUPPLÉMENTS.

REVUE DU MONDE MUSULMAN.

REVUE DES ÉTUDES ISLAMIQUES

B. FARIS: Lh'honneur chez les Arabes avant l'Islam.

ERNEST VON BRUYSSEL: La vie sociale et ses évolutions.

W. HEYD: Histoire du commerce du Levant au moyen âge.

MICHAUD : Histoire des Croisades.

MOMMSEN: Histoire romaine.

LAMOUOHE: Histoire de la Turquie.

JOLLIVET CASTELOT: La loi de l'histoire.

DE HAMMER: Histoire de l'Empire Ottoman depuis son origine jusquá nos jours.

PINON: L'Europe et l'Empire Ottoman.

DE LA JONQUIERE : Histoire de l'Empire Ottoman.

A. ROUMANI: Essai historique et technique sur ladette publique ottomane.

COURNOT: Considérations sur la marche des idées et des événements dans les temps modernes.

CHRISTOPHER DAWSON: Les origines de l'Europe et de la civilisation européenne.

LEVI-PROVENCAL: L'Espagne musulmane au Xème siècle.

RENÉ MARTIAL : La race française.

JOHAN HJORT : La crise de la vérité.

THÉODORIC LEGRAND: Histoire du Portugal.

LOUIS HALPHEN: Les Barbares.

HERRIOT: Créer.



طبع بمطابع لجنة التأليف والترجمة والنشر • شارع الكرداسي بعابدين ــ القاهرة ·





nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

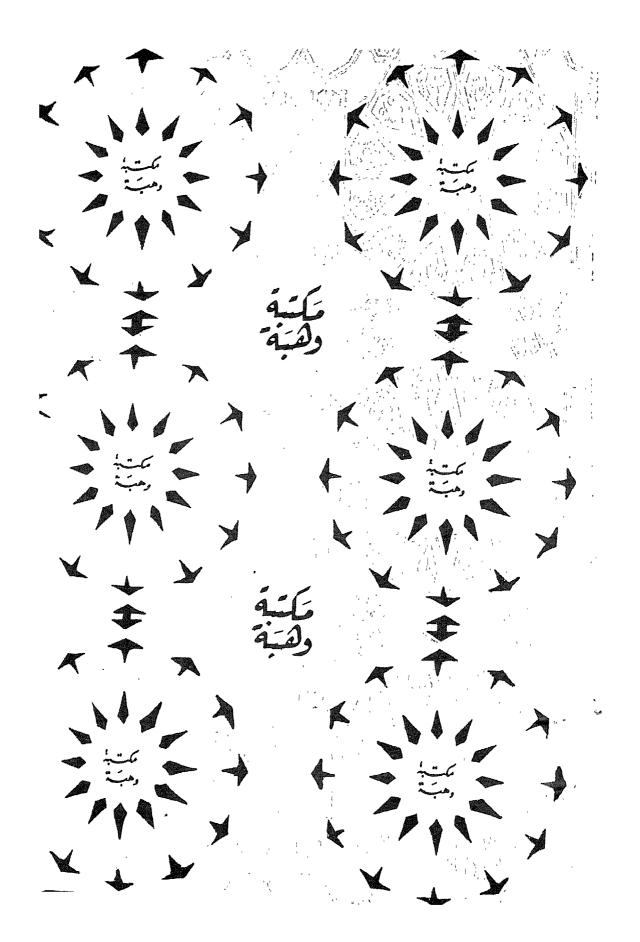

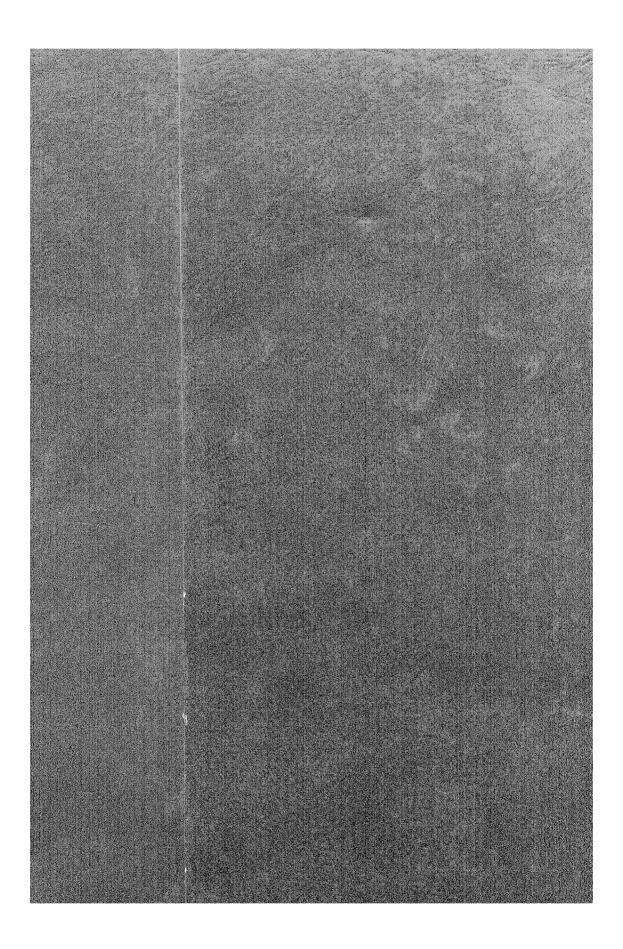